





كتاب عقَائِد وَآداب وَأَخْلاق وَعَبَادات وَمُعَامَلاتْ

تَأْلَيْفَ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمِ



# جميع أمحقوق محفوظة للناشر

# 2008 - عاد ٢٩

الناشر

مكتبة الغلوم والحكم المحينة المنورة

ص. ب. ۸۸۷ - هاتف ۸٤٧٣١٤٨ -



# بنياسًا الخَوْلِ حِيْهِ

# مقدّمة الطّبعة الأولى

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وإلَّهِ الأَوَّلِينَ والآخرينَ، وصلاةُ اللهِ وسلامهُ ورحماتهُ وبركاتهُ على صفوة خلقه، وخاتم أنبيائهِ ورسلهِ، سيِّدنا محمَّدٍ وآله الطَّاهرينَ، وصحابتهِ أجمعينَ. ورحمةُ اللهِ ومغفرتهُ للتَّابِعينَ، وتابعيهم بإحسانِ إلى يومِ الدِّين.

وبعدُ.. فقد سألني بعضُ الإخوة الصَّالحين من مدينة «وجدة» بالبلادِ المغربيَّة، أيَّام زيارتي لتلكَ الدِّيارِ الإسلاميَّة، سألني بمناسبةِ دعوتي الإخوانَ إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، والتَّمسُّكِ بهما؛ لأنَّهما سبيلُ نجاةِ المسلمين، ومصدرُ القوَّة والخير لهم في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.

سألني ذلك البعضُ المؤمنُ أنْ أضعَ للفئاتِ المؤمنةِ هناكَ، والجماعةِ الصَّالحةِ في تلكَ الرُّبوعِ كتاباً أشبه بمنهاجٍ أو قانونِ، يشملُ كلَّ ما يهمُّ المسلمَ الصَّالح في عقيدتهِ، وآدابِ نفسه، واستقامةِ خلقهِ وعبادتهِ لربَّهِ، ومعاملتهِ لإخوانهِ، على أنْ يكونَ الكتابُ قبساً من نورِ الله (۱)، وفلقةً من شمسِ الحكمةِ المحمَّديَّة، فلا يخرجُ عن دائرةِ الكتابِ والسُّنَّة، ولا يعدو هالتهما، ولا ينفصلُ عن مركزِ إشعاعهما بحالٍ منَ الأحوالِ..

وأجبتُ الإخوة الصَّالحين إلى ما طلبوا، فاستعنتُ الله عزَّ وجلَّ في وضع الكتابِ المطلوبِ، أو المنهاجِ المرغوب، وأخذتُ من يوم عودتي إلى الدِّيارِ المقدَّسةِ في الجمعِ والتَّاليفِ، والتَّنقيحِ والتَّصحيح، على قلَّةِ فراغي وانشغالِ بالي. وقد باركَ الله تعالى في تلك السُّويعاتِ الأسبوعيَّة الَّتي كنتُ أختلسها من جيبِ أيَّامي المليئةِ بالهمِّ والتَّفكيرِ، فلم يمضِ سوى عامينِ اثنينِ حتَّى تمَّ وضعُ الكتابِ على الوجهِ الَّذي رجوتُ، والصُّورة الَّتي أملها الإخوانُ.

وها هو الكتابُ يقدَّم إلى الصَّالحين من إخوةِ الإسلامِ في كلِّ مكان. يقدَّمُ كتاباً، ولو لم أكنْ مؤلِّفهُ وجامعهُ، لوصفتهُ بما عساهُ أن يزيدَ في قيمتهِ، ويكثرَ منَ الرَّغبةِ فيه، والإقبالِ عليه، ولكن حسبي من ذلكَ ما أعتقدُ فيه: أنَّه كتابُ المسلم الَّذي لا ينبغي أن يخلوَ منه بيتٌ مسلمٌ.

<sup>(</sup>١) المراد بنور الله: كتابه الكريم؛ لأنَّه سمَّاه نوراً في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿آمِنُوا بِاللهِ ورسولهِ والنُّورِ الَّذِي أَنْزَلنا﴾.

هذا، والكتابُ يشتملُ على خمسةِ أبوابٍ، في كلِّ بابٍ عدَّةُ فصولٍ، وفي كلِّ فصلٍ من فصولِ بابَي العباداتِ والمعاملاتِ موادُّ تكثرُ أحياناً وتقلُّ.

فالبابُ الأوَّل منَ الكتابِ في العقيدةِ، والثَّاني في الآدابِ، والثَّالثُ في الأخلاقِ، والرَّابعُ في العباداتِ، والخامسُ في المعاملات.. وبهذا كان جامعاً لأصولِ الشَّريعةِ الإسلاميَّة وفروعها. وصحَّ لي أن أسمِّيه «منهاجُ المسلم»، وأنْ أدعوَ الإخوة المسلمينَ إلى الأخذِ بهِ، والعملِ بما فيهِ.

وقد سلكتُ \_ بتوفيقِ اللهِ \_ في وضعهِ مسلكاً حسناً \_ إن شاء الله تعالى \_ ففي بابِ الاعتقاداتِ لم أخرج عن عقيدة السَّلفِ لإجماعِ المسلمينَ على سلامتها، ونجاةِ صاحبها؛ لأنَّها عقيدةُ الرَّسولِ ﷺ، وعقيدةُ أصحابهِ والتَّابعينَ لهم من بعدهِ، وعقيدةُ الإسلامِ الفطريَّةِ، والملَّةِ الحنيفيَّةِ الَّتي بعثَ الله لها الرُّسُل، وأنزلَ فيها الكتبَ.

وفي بابِ الفقه \_ العباداتِ والمعاملاتِ \_ لم آلُ جهداً في تحرِّي الأصوبِ واختيارِ الأصحِّ ممَّا لم دُونهُ الأئمَّةُ الأعلامُ، كأبي حنيفة، ومالكِ والشَّافعيِّ، وأحمدَ رحمهمُ الله تعالى أجمعينَ، ممَّا لم يوجد له نصِّ صريحٌ أو دليلٌ ظاهرٌ من كتابِ الله أو سنَّة رسوله ﷺ. ولهذا أصبحتُ لا يخالجني أدنىٰ ريب، ولا يساورني أقلُّ شكِّ في أن منْ عملَ منَ المسلمينَ بهذا المنهاجِ \_ سواءً في باب العقيدةِ أو الفقهِ أو الآدابِ، والأخلاقِ \_ هوَ عاملٌ بشريعةِ اللهِ تباركَ وتعالى، وهدي نبيه ﷺ.

ولا بأسَ أن يعلمَ الإخوةُ المسلمون أنَّه لو شئتُ \_ بإذنِ اللهِ تعالى \_ لدوَّنتُ المسائلَ الفقهيَّة في هذا المنهاجِ على مذهبِ إمامٍ خاصِّ، ولكنتُ بذلك أرحتُ نفسي من عناءِ مراجعةِ المصادرِ المتعدِّدةِ، وتصحيحِ الأقوالِ المختلفةِ، والآراءِ المتباينةِ أحياناً والمتَّققةِ أخرى، كما هو معروفٌ لدى العالمين، لكن رغبتي الملحَّة في جمع الصَّالحين من إخواننا المسلمين في طريقٍ واحدِ تتكتَّلُ فيهِ قواهم، وتتَّحدُ أفكارهم، وتتلاقى أرواحهم، وتتجاوبُ عواطفهم، وتتفاعلُ أحاسيسهم ومشاعرهم، هي التي جعلتني أركبُ هذا المركبَ الصَّعب، وأتحمَّلُ هذا العناء الأكبرَ، والحمدُ للهِ على نيلِ المرادِ وبلوغِ القصد.

هذا، وإنِّي لأشكو إلى ربِّي عزَّ وجلَّ كلَّ عبدٍ يقولُ: إنِّي في صنيعي هذا قد أحدثتُ حدثَ شرِّ، أو أتيتُ بمذهبِ غيرِ مذهبِ المسلمينَ، وأستعديهِ سبحانهُ وتعالى على كلِّ من يحاولُ صرفَ الصَّالحينَ من هذه الأُمَّةِ عن هذا الطَّريقِ الَّذي دعوتُ، والمنهاجِ الَّذي وضعتُ؛ إذ إنَّني - والَّذي لا الصَّالحينَ من هذه الأُمَّةِ عن قصدٍ أو غيرِ قصدٍ فيما أعلمُ عن كتابِ اللهِ وسنَّةِ نبيّهِ عِيْ، ولا عمَّا رآهُ أئمَّة الإسلام وعملوا بهِ، واتَّبعهم في ذلك ملايينُ المسلمين، لم أخرج قيد شعرةٍ أبداً.

كما أنَّه لا قصدَ لي سوى الجمع بعدَ الفرقةِ، وتقريبِ الوصولِ بعدَ طولِ الطُّريقِ.

فَاللَّهُمَّ يَا وَلَيَّ الْمؤمنين، وَمَتُولِِّي الصَّالَحِين! اَجْعَل عَمليَ هذا في المنهاجَ عملاً صحيحاً مقبولاً، وسعيي فيه سعياً مرضيًّا مشكوراً، وانفع به اللهمَّ من أخذ به وعمل بما فيه، وأنقذ به يا ربِّي مَن شئت مِن عبادكَ الحياري المتردِّدين، واهد به مِن عبادكَ مَن رأيتهُ أهلاً لهدايتك، إنَّكَ وحدك القادرُ على ذلكَ.. وصلِّ اللَّهمَّ على سيِّدنا محمَّدٍ واله وصحبه وسلِّم.

المؤلف أبو بكر جابر الجزائري المدينة المنورة في ١٣٨٤ هـ ١/ ٧/ ١٩٦٤ م



# الباب الأوّل: في العقيدة

### الفصل الأوَّل: الإيمانُ بالله تعالى

هذا الفصلُ من أخطرِ هذه الفصول شأناً، وأعظمها قدراً. إذ حياةُ المسلم كلُّها تدور عليه، وتتكيَّفُ بحسبه، فهو أصلُ الأصول في النِّظام العام لحيَّاةِ المسلم بكاملها.

# الإيمانُ بالله تعالى:

المسلمُ يؤمنُ باللهِ تعالى بمعنىٰ أنَّه يصدِّقُ بوجود الرَّبِّ تباركَ وتعالىٰ وأنَّه عزَّ وجلَّ فاطرُ (١) السَّمْواتِ والأرضِ، عالمُ الغيبِ والشَّهادةِ، ربُّ كلِّ شيءٍ ومليكهُ، لا إلَّه (٢) إلَّا هوَ، ولا ربَّ غيرهُ، وأنَّه جلَّ وعلا موصوفٌ بكلِّ كمالٍ، منزَّهٌ عن كلِّ نقصانٍ، وذلكَ لهداية اللهِ تعالى لهُ قبلَ كلِّ شيءٍ ﴿ ۖ ۖ ثمَّ للأدلَّةِ النَّقليَّةِ والعقلية الآتية:

### الأدلَّةُ النَّقلتَة:

١ ـ إخباره تعالى بنفسهِ عن وجودهِ وعن ربوبيَّتهِ للخلقِ وعن أسمائهِ وصفاتهِ وذلك في كتابهِ الكريم، ومنه قولهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَّةِ أَيَّامِرِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَيْنِي يُغَيْبِي ٱلَّيْسَلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلَبُهُ حَثِيثًا() وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَرَتِ بِأَمْرِهِ ٱلَّالَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالَمِينَ إِنَّ الْأَعِراف: ٥٤].

وقوله لمَّا نادى نبيَّه موسى \_ عليه السَّلام \_ بشاطىء الوادي الأيمن في البقعةِ المباركةِ منَ الشَّجرةِ: ﴿ يَكُمُوسَىٰۤ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَسَلَمِينِ ﴾ [القصص: ٣٠] وقوله: ﴿ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْ فِي وَأَقِيرِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ أَنَّا ﴾ [طه: ١٤].

وقوله في تعظيم نفسه، وذكرهِ أسماءهُ وصفاته: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ

- (٢) لا معبود بحق إلا هو.
- (٣) مصداق هذا قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتِدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانا اللهِ [الأعراف: ٤٣].
  - (٤) حثيثاً: سريعاً.

<sup>(</sup>١) فاطر: خالق.

ٱلْمَزِينُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللهِ عَمَّا يُثَرِّحُونَ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحَسْنَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ الحشر: ٢٢ ـ ٢٤].

وقوله في الثَّناء على نفسه: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۚ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۚ مَالِكِ يَوْمِ السِّينِ ۚ الْكَلِينِ ۚ الْفَاتِحة: ٢ ـ ٤] وقوله في خطابنا نحنُ المسلمينَ: ﴿ إِنَّ هَا نَوْهِ أُمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ أُمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ۚ ﴾ [الأنبياء: ٩٢]. وفي آية المؤمنون: ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ۚ ﴾. وقوله في الطّل دعوى وجود ربِّ سواه، أو إلّه غيره في السَّمُواتِ أو في الأرضِ قوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِمُهُ ۚ إِلّا اللّهُ لَفَسَدَنَا فَشَبْحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۗ ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

٢ - إخبارُ نحو من مائة وأربعة وعشرينَ ألفاً من الأنبياء والمرسلينَ بوجودِ اللهِ تعالى وعن ربوبيَّتهِ للعوالم كلِّها، وعن خلقه تعالى لها وتصرُّفه فيها وعن أسمائه وصفاته، وما منهم من نبيً ولا رسولٍ إلا وقد كلَّمهُ الله تعالى أو بعثَ إليهِ رسولًا أو ألقىٰ في روعه (١) ما يجزمُ معه أنَّه كلامُ اللهِ ووحيهُ إليهِ.

فإخبارُ هذا العددِ الكبيرِ من صفوةِ الخلقِ وخلاصةِ البشرِ يحيلُ العقلُ البشريُّ تكذيبهُ كما يحيلُ تواطؤ (٢) هذا العددِ على الكذب وإخبارهم بما لم يعلموا ويتحقَّقوا ويجزموا بصحَّتهِ ويتيقَّنوا، وهم من خيارِ البشرِ وأطهرهم نفوساً، وأرجحهم عقولًا، وأصدقهم حديثاً.

٣ ـ إيمانُ البلايينِ منَ البشرِ واعتقادهم بوجودِ الرَّبِّ سبحانه وعبادتهم له وطاعتهم إيَّاه، في حين أنَّ العادة البشريَّة جاريةٌ بتصديقِ الواحدِ والاثنينِ فضلًا عنِ الجماعةِ والأمَّةِ والعددِ الَّذي لا يحصىٰ من النَّاسِ، مع شاهدِ العقلِ والفطرةِ على صحَّةِ ما آمنوا به وأخبروا عنه، وعبدوهُ وتقرَّبوا إليه.

٤ ـ إخبارُ الملايين منَ العلماء عن وجودِ اللهِ وعن صفاتهِ وأسمائهِ وربوبيَّته لكلِّ شيءٍ، وقدرتهِ على كلِّ شيءٍ، وأنَّهم لذلكَ عبدوهُ وأطاعوهُ، وأحبُّوا له وأبغضوا من أجلهِ.

### الأدلَّةُ العقلتَّةُ:

ا \_ وجودُ هذه العوالم المختلفة، والمخلوقاتِ الكثيرةِ المتنوِّعةِ يشهدُ بوجودِ خالقها وهو الله عزَّ وجلَّ؛ إذ ليسَ هناكَ في الوجودِ منِ ادَّعىٰ خلقَ هذهِ العوالم وإيجادها سواهُ. كما أنَّ العقلَ البشري يحيلُ وجودَ أبسطِ شيءٍ بلا موجدٍ، وذلكَ كطعامٍ بلا معالج يحيلُ وجودَ أبسطِ شيءٍ بلا موجدٍ، وذلكَ كطعامٍ بلا معالج لطبخهِ أو فراشٍ على الأرضِ بلا فارشٍ له فيها، فكيفَ إذاً بهذهِ العوالم الضَّخمةِ الهائلةِ من سماءٍ وما

<sup>(</sup>١) الروع: القلب والعقل.

<sup>(</sup>٢) التَّواطؤ: الاتَّفاق على الشيء وإقرار البعض البعض الآخر.

حوت من أفلاكِ وشمس وقمر وكواكب. . كلُّها مختلفةُ الأحجامِ والمقاديرِ والأبعادِ والسَّيرِ، وأرضِ وما خلق فيها من إنسانِ وجانٌ وحيوانِ مع ما بين أجناسها وأفرادها من تباينٍ في الألوانِ والألسنِ، والاختلافِ في الإدراكِ والفهومِ، والخصائصِ والشِّياتِ<sup>(۱)</sup>، وما أودعَ فيها من معادن مختلفةِ الألوانِ والمنافعِ، وما أجرىٰ فيها من أنهارٍ، وما أحاط يابسها بأبحارٍ، وما أنبتَ فيها من نباتٍ وأشجارٍ تختلفُ ثمارها، وتتباينُ أنواعها وطعومها وروائحها، وخصائصها وفوائدها.

٢ ـ وجودُ كلامهِ عزَّ وجلَّ بينَ أيدينا نقرؤهُ ونتدبَّرهُ، ونفهمُ معانيهِ، فهوَ دليلٌ على وجودهِ عزَّ وجلَّ، لأنَّه يستحيلُ كلامٌ بلا متكلِّم، ولا قولٌ بدونِ قائلٍ.

فكلامهُ تعالىٰ دالٌ على وجوده، ولا سيَّما وأنَّ كلامهُ تعالىٰ قد اشتملَ على أمتنِ تشريع عرفهُ النَّاس، وأحكم قانونِ حقَّقَ الخيرَ الكثير للبشريَّة، كما اشتملَ على أصدقِ النَّظريَّاتِ العلميَّة، وعلى الكثيرِ من الأمورِ الغيبيَّة، والحوادثِ التَّاريخيَّة، وكانَ صادقاً في كلِّ ذلكَ أيَّما صدقِ، فلم يقصر على طولِ الزَّمانِ حكمٌ من أحكام شرائعه عن تحقيقِ فوائده، مهما اختلفَ الزَّمانُ والمكانُ، ولم تنتقض فيه أدنى نظريَّة من تلكَ النَّظريَّاتِ العلميَّة، ولم يتخلَّف فيه غيب واحدٌ ممَّا أخبر به من الأمورِ الغيبيَّة. كما أنَّه لم يجرؤ مؤرِّخُ كائناً من كان على أن ينقضَ قصَّة من القصص العديدة التي ذكرها فيكذبها، أو يقوىٰ على تكذيبِ أو نفي حادثةٍ من الحوادثِ التَّاريخيَّةِ الَّتِي أشار إليها أو فصَّلها.

فمثلُ هذا الكلامِ الحكيمِ الصَّادقِ يحيلُ العقلَ البشريَّ أن ينسبهُ إلى أحدٍ منَ البشرِ؛ إذ هو فوقَ طوْقِ البشر، ومستوى معارفهم. وإذا بطل أن يكونَ كلامَ بشرٍ، فهوَ كلامُ خالقِ البشرِ، وهو دليلُ وجودهِ تعالى وعلمهِ وقدرتهِ وحكمتهِ.

٣ ـ وجودُ هذا النَّظامِ الدَّقيقِ المتمثّلِ في هذه السُّننِ الكونيَّةِ في الخلقِ والتَّكوينِ، والتَّنشئةِ والتَّطويرِ لسائرِ الكائناتِ الحيَّة في هذا الوجودِ، فإنَّ جميعها خاضعٌ لهذه السُّننِ متقيِّدٌ بها لا يستطيعُ الخروجَ عنها بحالٍ منَ الأحوالِ. فالإنسانُ مثلاً يُعْلَقُ نطفةً في الرَّحم ثمَّ تمرُّ به أطوارٌ عجيبةٌ لا دخل لأحدِ غيرِ الله فيها يخرجُ بعدها بشراً سويًّا، هذا في خلقهِ وتكوينه، وكذلكَ الحالُ في تنشئتهِ وتطويرهِ، فمن صِباً وطفولةٍ، إلى شبابِ وفتوَّةٍ، إلى كهولةٍ وشيخوخةٍ.

وهذه السُّنن العامَّة في الإنسانِ والحيوانِ هي نفسها في الأشجارِ والنَّباتاتِ، ومثلها الأفلاكُ العلويَّةُ والأجرامُ السَّماويَّة، فإنَّها جميعاً خاضعةٌ لما ربطتِ به من سننٍ لا تحيدُ عنها، ولا تخرجُ عن

<sup>(</sup>١) الشِّيةُ: العلامة، والجمع شياتٌ.

سلكها، ولو حدث أن انفرطَ سلكها، أو خرجت مجموعةٌ منَ الكواكبِ عن مداراتها لخربَ العالمُ، وانتهى شأنُ هذه الحياةِ.

علىٰ مثلِ هذهِ الأدلَّةِ العقليَّة المنطقيَّة، والنَّقليَّةِ السَّمعيَّةِ، آمن المسلمُ باللهِ تعالىٰ، وبربوبيَّتهِ لكلِّ شيءٍ، وإلَّهيَّته للأوَّلينَ والآخرينَ، وعلى هذا الأساسِ منَ الإيمانِ واليقينِ تتكيَّفُ حياةُ المسلمِ في جميع الشُّؤونِ.

# الفصل الثَّاني: الإيمانُ بربوبيَّة (١) الله تعالى لكلِّ شيءٍ

يؤمنُ المسلمُ بربوبيَّتهِ تعالى لكلِّ شيءٍ، وأنَّه لا شريكَ له في ربوبيَّته لجميعِ العالمينَ، وذلك لهداية الله تعالىٰ له أوَّلًا، ثمَّ للأدلَّةِ النَّقليَّة والعقليَّة الآتية ثانياً:

### الأدلَّةُ النَّقلتَة:

١ - إخبارهُ تعالى عن ربوبيَّتهِ بنفسه؛ إذ قال تعالى في الثَّناءِ على نفسه: ﴿ الْحَـمَدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَـكَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]. وقال في تقرير ربوبيَّته: ﴿ قُلْ مَن رَّبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ﴾ [الرعد: ١٦]. وقال في بيان ربوبيَّته وألوهيَّته: ﴿ رَبِّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ [الرعد: ١٦]. وقال في بيان ربوبيَّته وألوهيَّته: ﴿ رَبِّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَ إِن كُنتُم مُّ وقِنِينَ ﴾ [الدُّخان: ٧-٨].

وقال في التَّذكيرِ بالميثاقِ الَّذي أخذهُ على البشرِ وهم في أصلاب آبائهم بأن يؤمنوا بربوبيَّتهِ لهم، ويعبدوهُ ولا يشركوا به غيره: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمِّ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ السَّتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَكَىٰ شَهِدَدُنَّا ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

وقال في إقامة الحجَّة على المشركين وإلزامهم بها: ﴿ قُلَ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَـٰكَوَتِ ٱلسَّـَبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَـٰرشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَـٰكَا لَنَّقُونَ ۞﴾ [المؤمنون: ٨٦ ـ ٨٧]

٢ - إخبارُ الأنبياء والمرسلين بربوبيَّته تعالى، وشهادتهم عليها وإقرارهم بها. فآدمُ ـ عليه السَّلام ـ قال في دعائه: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِر لَنَا وَرَحْمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ شَ الْأَخْسِرِينَ شَ الأعراف: ٣٧].
 ونوحٌ قال في شكواهُ إليه تعالىٰ: ﴿ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَبَعُواْ مَن لَرَّ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَ إِلَا خَسَارًا شَ ﴾
 [نوح: ٢١]. وقال: ﴿ رَبِّ إِنَّ قَرْمِى كَلَّبُونِ شَ الْمُؤْمِنِينَ شَ اللهُومِينَ شَ اللهُومِينَ شَهِي مَن ٱلمُؤْمِنِينَ شَهِي الشَعراء: ٢١].

<sup>(</sup>١) الرُّبوبيَّة: الاسم من الرَّبِّ، ومعنى ربوبيته تعالى للأشياء كونه ربًّا لها، أي خالقاً لها، ومدبِّراً لأمرها.

وقال هارون لبني إسرائيل: ﴿ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنَ فَٱلْيَعُونِ وَٱلْطِيعُوَّا أَمِّرِي ۞﴾ [طه: ٩٠]. وقال زكريًّا في استرحامه: ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْـتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞﴾ [مريم: ٤]. وقال في دعائه: ﴿ رَبِّ لَاتَذَرْنِ فَكْرَدَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ۞﴾ [الأنبياء: ٨٩].

وقال عيسى في إجابته له تعالى: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَاۤ أَمْرَتَنِى بِهِ ۚ أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ ﴾ [المائدة: ١١٧]. وقال مخاطباً قومه: ﴿ يَنَهِى إِسْرَتِهِ بِلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمُ ۚ إِنّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ النّازُ وَمَا لِلظّليمِينَ مِنْ أَنصَادِ إِنْ ﴾ [المائدة: ٧٧].

ونبيّنا محمَّد ﷺ وعلى إخوانه المرسلين، كان يقولُ عند الكربِ: «لا إلّه إلاَّ الله العظيمُ الحليمُ، لا إلّه إلاَّ الله ربُّ السَّمُواتِ وربُّ الأرض، وربُّ العرشِ العظيمِ، لا إلّه إلاَّ الله ربُّ السَّمُواتِ وربُّ الأرض، وربُّ العرشِ الكريم» (١).

فجميعُ هؤلاءِ الأنبياءِ والمرسلين وغيرهم من أنبياء الله ورسله عليهم الصَّلاةُ والسَّلام كانوا يعترفون بربوبيَّة الله تعالىٰ، ويدعونه بها وهم أتمُّ النَّاس معارف، وأكملهم عقولاً، وأصدقهم حديثاً، وأعرفهم بالله تعالى وبصفاته من سائر خلقهِ في هذه الأرض.

٣ ـ إيمانُ البلايينِ من العلماءِ والحكماءِ بربوبيّته تعالى لهم، ولكلِّ شيءٍ، واعترافهم بها،
 واعتقادهم إيّاها اعتقاداً جازماً.

٤ ـ إيمانُ البلايينِ والعدد الَّذي لا يحصىٰ من عقلاءِ البشرِ وصالحيهم بربوبيَّته تعالىٰ لجميع الخلائق.

### الأدلَّةُ العقلتَّةُ:

منَ الأدلَّةِ العقليَّة المنطقيَّة السَّليمة على ربوبيَّتهِ عزَّ وجلَّ لكلِّ شيءٍ ما يلي:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ٩٣)، ورواه مسلم (٢١) كتاب الذكر والدعاء.

١ ـ تفرُّدهُ تعالى بالخلقِ لكلِّ شيءٍ؛ إذ من المسلَّم به لدى كلِّ البشر أنَّ الخلقَ والإبداعَ لم يدَّعِهما أو يقوَ عليهما أحدٌ سوىٰ الله عزَّ وجلَّ، ومهما كانَ الشَّيءُ المخلوقُ صغيراً وضئيلًا، حتَّى ولو كان شعرةً في جسمٍ إنسانٍ أو حيوانٍ، أو ريشةً صغيرةً في جناح طائرٍ، أو ورقةً في غصنٍ مائدٍ، فضلاً عن خلقِ جسم تامِّ أو حيِّ من الأجسام، أو جُرْمٍ كبيرٍ، أو صغيرٍ من الأجرام.

أمَّا الله تباركَ وتعالىٰ فقد قال مقرِّراً الخالقيَّة المطلقة له دونَ سواهُ: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَكْلِمِينَ شِيُّ ﴾ [الأعراف: ٥٥]. وقال: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ شَ ﴾ [الصافات: ٩٦].

وأثنىٰ على نفسهِ بخالقيَّته فقال: ﴿ ٱلْحَـمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورُّ ﴾ [الأنعام: ١]. وقال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِبِيزُ ٱلْحَكِيمُ شَيْ اللهِ الروم: ٢٧].

أَفْلَيْسَتْ إِذَا خَالْقَيَّتُهُ سَبَحَانُهُ وَتَعَالَى لَكُلِّ شَيِّ هِي دَلَيْلُ وَجُودُهِ وَرَبُوبَيَّتُه؟ بَلَيْ! وإنَّا يَا ربَّنا عَلَيْ ذلك من الشَّاهدين..

٢ ـ تفرُّدهُ تعالى بالرِّزق؛ إذ ما من حيوانٍ سارحٍ في الغبراء (١) أو سابح في الماء، أو مستكنُّ (٢) في الأحشاءِ، إلاَّ والله تعالى خالقُ رزقهِ وهاديهِ إلى معرَّفةِ الحصولِ عليهِ وكيفَّيَّةِ تناولهِ والانتفاعِ بهِ.

فمنَ النَّملةِ كأصغر حيوان، إلى الإنسان الَّذي هوَ أكملُ وأرقىٰ أنواعه، الكلُّ مفتقرٌ إلى الله عزَّ وجلَّ في وجودهِ وتكوينه، وفي غذائهِ ورزقهِ، والله وحدهُ موجدهُ ومكوِّنه ومغذِّيهِ ورازقهُ، وها هي ذي آياتُ كتابهِ تقرِّرُ هذهِ الحقيقة وتثبتها ناصعةً كما هي. قال تعالى: ﴿ فَلَيْظُرِ ٱلْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿ إِنَّاأَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا ﴿ ثُمُّ شَقَقْنَا ٱلأَرْضَ شَقًا ﴿ فَأَلِنَتَنَا فِيهَا جَبًّا ﴿ وَعَنْبًا وَقَضْهَا ﴿ وَزَيْتُونَا وَغَلَا ﴿ وَوَعَدَا إِنَّ عُلْبًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَفَكِكُهَةً وَأَبُّا شَيُّ ﴾ (٥) [عبس: ٢٤ ـ ٣١].

وقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ أَزُوكِجَا (٦) مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿ اللَّ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَلَمُكُمُّ ﴾

<sup>(</sup>١) الغيراءُ: الأرض.

<sup>(</sup>٢) مستكنٌّ: مستترٌّ.

قضاً: علفاً رطباً للدُّواب. (٣)

غلماً: عظاماً متكاثفة الأشجار. (٤) الأتُّ: الكلاُّ والعشب. (0)

أزواجاً: أصنافاً. (7)

شتى: مختلف.

[طه: ٣٥ ـ ٥٤]. وقال لا إِلَه إِلاَّ هو ولا ربَّ سواهُ: ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُـمْ لَهُمْ إِلَىٰ عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا عِنْ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُـمْ لَهُمْ عِنْ السَّمَآءِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَمُسْتَوْدَعَهُ ﴾ [الحجر: ٢٦]. وقال لا رازقَ إلاَّ هو سبحانهُ: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللّهِ رِزْقُهَا وَمُسْتَوْدَعَهُ ﴾ [هود: ٦].

وإذا تقرَّرَ بلا منازع أنَّه لا رازق إلَّا الله كانَ ذلكَ دليلًا على ربوبيَّته سبحانهُ وتعالى لخلقهِ.

٣ ـ شهادةُ الفطرةِ البشريَّةِ السَّليمةِ بربوبيَّتهِ تعالى، وإقرارها الصَّارخُ بذلك، فإنَّ كلَّ إنسانِ لم تفسد فطرته يشعر في قرارةِ نفسه بأنَّه ضعيفٌ وعاجزٌ أمام ذي سلطانِ غنيٍّ قويٍّ، وأنَّه خاضعٌ لتصرُّفاته فيه، وتدبيره له بحيثُ يصرخُ في غير تردُّدٍ: أنَّه الله ربُّه وربُّ كلِّ شيءٍ.

وإن كانت هذه الحقيقة مسلَّمة لا ينكرها أو يماري فيها كلُّ ذي فطرة سليمة، فإنَّه يذكرُ هنا زيادة في التَّقرير ما كان القرآن الكريم ينتزعه من اعترافاتِ أكابرِ الوثنيِّين بهذه الحقيقة التي هي ربوبيَّة الله تعالى للخلقِ ولكلِّ شيءٍ. قال الله تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اللهُ عَالَى للخلقِ ولكلِّ شيءٍ. قال الله تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الْعَلِيمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ السَّمَعَوَتِ السَّمَعَوَتِ السَّمَعِ وَرَبُّ الشَّمَسُ وَاللهُ عَلَى مَن رَّبُ السَّمَعُوتِ السَّمِعِ وَرَبُّ اللهُ عَلَى مَن رَبُّ السَّمَوَتِ السَّمِعِ وَرَبُّ اللهُ عَلَى مَن رَبُّ السَّمَوَتِ السَّمِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن رَبُّ السَّمَوَتِ السَّمَعُوتِ السَّمِعِ وَرَبُّ اللهُ عَلَيْ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ السَّمَونِ اللهُ ال

٤ ـ تفرُّدهُ تعالى بالملكِ لكلِّ شيءٍ، وتصرُّفهُ المطلقُ في كلِّ شيءٍ، وتدبيرهُ لكلِّ شيءٍ دالٌ على ربوبيَّته؛ إذْ منَ المسلَّم به لدىٰ كافَّة البشرِ أنَّ الإنسانَ كغيرهِ من الكائنات الحيَّة في هذا الوجود لا يملكُ على الحقيقة شيئاً، بدليل أنَّه يخرجُ أوَّل ما يخرجُ إلى هذا الوجودِ عاريَ الجسمِ حاسرَ الرَّاسِ، حافيَ القدمينِ، ويخرجُ عندما يخرجُ منه مفارقاً له ليس معه شيءٌ سوى كفنٍ يوارىٰ به جسده. فكيفَ إذاً يصحُّ أن يقال: إنَّ الإنسان مالكُ لشيءٍ على الحقيقةِ في هذا الوجود؟

وإذا بطلَ أن يكونَ الإنسان \_ وهو أشرفُ هذه الكائنات \_ مالكاً لشيء منها، فمنِ المالكُ إذنْ؟ المالكُ هوَ الله وحدهُ، وبدونِ جدلٍ، ولا شكِّ ولا ريبٍ، وما قيلَ وسلَّمَ في الملكيَّة يقالُ ويسلَّمُ كذلك في التَّصرُّفِ والتَّدبيرِ لكلِّ شأن مِن شؤونِ هذه الحياةِ، ولعمرُ الله إذاً لهيَ صفاتُ الرُّبوبية: الخلقُ. . الرّقُ. . التَّصرُّفُ . . التَّدبيرُ، وقديماً قد سلَّمها أكابرُ الوثنيين من عبدةِ الأصنام، الخلقُ . . التَّميرُ فَن مَن سوره . قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْمَرْضِ أَمَّن يَمْرُكُو اللهُ فَقُلُ أَلَا اللهِ اللهُ فَقُلُ أَلَا اللهُ فَقُلُ أَلَا اللهُ فَقُلُ أَلَا اللهُ فَقُلُ اللهُ فَقُلُ اللهُ فَقُلُ أَلَا اللهُ فَقُلُ اللهُ فَقُلُ اللهُ لَا يَعْدِ مَن يَرْزُقُونَ اللهُ فَقُلُ اللهُ اللهُ فَقُلُ أَلَا اللهُ فَقُلُ اللهُ اللهُ

## الفصل الثَّالث: الإيمان بإلَّهيَّة الله تعالى للأوَّلين والآخرين

يؤمنُ المسلمُ بألوهيَّة الله تعالى لجميع الأوَّلينَ والآخرينَ، وأنَّه لا إِلَه غيره، ولا معبود بحقِّ سواهُ، وذلك للأدلَّةِ النَّقليَّةِ والعقليَّةِ التَّاليةِ، ولهدايةِ الله تعالى له قبلَ كلِّ شيءٍ؛ إذ من يهدِ الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادى لهُ:

### الأدلَّة النَّقليَّة:

٢ - إخباره تعالى بذلك في غير آية من كتابه العزيز، قال تعالى: ﴿ اللّهُ لا ٓ إِللّهُ إِلّا هُوَ ٱلْحَيُ ٱلْقَيُّومُ أَلَّا اللّهُ وَحِدُّ لا ٓ إِللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَحِدُّ لا ٓ إِللهُ اللّهُ وَالدّهُ الرّحِيمُ اللّهِ اللّهُ وَكِلْهُ مُو الرّحِيمُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللم اللللللم الللللم الللللم الللللم الللللم الللللم اللللم اللله اللللم الللللم اللله اللللم اللللم الله اللللم الله الللله اللله الللم اللله اللللللم اللله الللله ال

" - إخبارُ رسلهِ عليهم الصَّلاة والسَّلام بألوهيَّته تعالى ودعوة أممهم إلى الاعتراف بها، وإلى عبادته تعالى وحدهُ دونَ سواهُ، فإنَّ نوحاً قال: ﴿ يَكَوَّوِ ٱعَبُدُواْ ٱللّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ [الأعراف: ٥٩]. وكنوح هودٌ وصالحٌ وشعيبٌ ما منهم أحدٌ إلاَّ قال: ﴿ يَكَوِّو ٱعَبُدُواْ ٱللّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ ﴾. وقال موسى لبني إسرائيل: ﴿ أَغَيْرُ ٱللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِلَهُ اللّهِ اللهِ اللهُ لبني إسرائيل لمَّا طلبوا منه أن يجعل لهم إلَها صنماً يعبدونه. وقالَ يونس في تسبيحه: ﴿ لاَ إِللهُ إِللهُ اللهِ عِنْ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وحدهُ لا شربكَ له ». الصَّلاة: «أشهدُ أن لا إلَه إلاَّ الله وحدهُ لا شربكَ له ».

### الأدلَّة العقلتَة:

١ - إنَّ ربوبيَّته تعالى الثَّابتة دون جدلِ مستلزمةٌ لألوهيَّته وموجبةٌ لها، فالرَّبُ الَّذي يحيي ويميتُ، ويعطي ويمنعُ، وينفعُ ويضرُّ هو المستحقُّ لعبادةِ الخلقِ، والمستوجبُ لتأليههم له بالطَّاعةِ والمحبَّةِ، والتَّعظيم والتَّقديسِ، وبالرَّغبةِ إليهِ، والرَّهبةِ منهُ.

٢ ـ إذا كان كلُّ شيءٍ من المخلوقات مربوباً للهِ تعالى بمعنى أنَّه من جملةٍ من خلقهم ورزقهم،

ودبَّرَ شؤونهم، وتصرَّفَ في أحوالهم وأمورهم، فكيفَ يعقلُ تأليهُ غيره من مخلوقاتهِ المفتقرةِ إليه؟ وإذا بطلَ أن يكون في المخلوقات إلَّهُ تعيَّن أن يكون خالقها هو الإلَّهُ الحقُّ والمعبودُ بصدقِ.

٣ ـ اتّصافهُ عزَّ وجلَّ دونَ غيره بصفاتِ الكمالِ المطلقِ، ككونه تعالى قويًّا قديراً، عليًّا كبيراً، سميعاً بصيراً، رؤوفاً رحيماً، لطيفاً خبيراً، موجبٌ له تأليه قلوبِ عباده لهُ بمحبَّته وتعظيمهِ، وتأليه جوارحهم له بالطَّاعةِ والانقيادِ.

\* \* \*

### الفصل الرَّابع: الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته

يؤمنُ المسلمُ بِمَا لله تعالى من أسماءٍ جسنى، وصفاتٍ عليا، ولا يشركُ غيرهُ تعالى فيها، ولا يتأوّلها فيعطّلها، ولا يشبّهها بصفاتِ المحدثين فيكيّفها أو يمثّلها، وذلكَ محالٌ، فهو إنّما يثبتُ لله تعالى ما أثبتَ لنفسهِ، وأثبتهُ له رسولهُ من الأسماءِ والصّفاتِ، وينفي عنه تعالى ما نفاهُ عن نفسه، ونفاه عنه رسوله من كلّ عيبِ ونقصٍ، إجمالًا وتفصيلًا، وذلك للأدلّة النّقليّة والعقليّة الآتية:

### الأدلَّة النَّقلتَة:

ا \_ إخبارهُ تعالى بنفسه عن أسمائه وصفاته، إذ قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاكُمُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا النَّينَ يُلْحِدُونَ () فِي آلَسَمْنَ إِنَّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الْاعراف: ١٨٠]. وقال سبحانه: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا اللَّهِ أَوِ ٱدْعُوا ٱلرَّمْنَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْتَىٰ ﴾ [الإسراء: ١١٠]. كما وصف نفسه بأنّه سميعٌ بصيرٌ، وعليمٌ حكيمٌ، وقويٌ عزيزٌ، ولطيفٌ خبيرٌ، وشكورٌ حليمٌ، وغفورٌ رحيمٌ، وأنّه كلمَ موسى تكليماً، وأنّه استوى على عرشه، وأنّه خلقَ بيديه، وأنّهُ يحبُّ المحسنينَ، ورضيَ عن المؤمنين، إلى غير ذلك من الصِّفات الذّاتيَّةِ والفعليَّة، كمجيئهِ تعالى ونزولهِ وإتيانهِ، مما أنزله في كتابه، ونطق به رسوله ﷺ.

٢ ـ إخبارُ رسوله على بذلكَ فيما وردَ وصحَّ عنه من أخبارِ صحيحة وأحاديث صريحة كقوله على: «يضحكُ الله إلى رجلين يقتلُ أحدهما الآخرَ، كلاهما يدخلُ الجنة»(٢).

وقوله ﷺ: «لا تزال جهنَّم يلقىٰ فيها، وهي تقولُ: هل من مزيدٍ؟ حتَّى يضعَ ربُّ العزَّةِ فيها رجلهُ» \_ وفي روايةٍ: قدمهُ \_ «فينزوي بعضها إلى بعض فتقولُ: قطْ قطْ»(٣).

<sup>(</sup>١) يلحدون: يميلون بها عن الحقّ وينحرفون.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤/ ٢٩)، ورواه مسلم (٣/ ١٥٠٤) كتاب الإمارة.

٣) رواه البخاري (٨/ ١٦٨)، ورواه مسلم (٤/ ٢١٨٧) كتاب الجنة.

وقوله على: «ينزلُ ربُّنا إلى السَّماء الدُّنيا كلَّ ليلةٍ حينَ يبقىٰ ثلثُ اللَّيلِ الآخرُ فيقول: «من يدعوني فأستجيبَ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له»(١). وقوله على: «لله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده من أحدِكم براحلته»(١). الحديث.

وقوله ﷺ للجارية: «أين الله؟» فقالت: في السماء، قال: «أنا من؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها، فإنَّها مؤمنةٌ».

وقوله ﷺ: «يقبضُ الله الأرض يومَ القيامةِ ويطوي السَّماء بيمينه، ثمَّ يقول: أنا الملكُ، أينَ ملوكُ الأرض؟»(٣).

" \_ إقرارُ السَّلف الصَّالح من الصَّحابة والتَّابعين والأئمَّة الأربعة \_ رضي الله عنهم أجمعين \_ بصفاتِ الله تعالى، وعدمُ تأويلهم لها، أو ردِّها أو إخراجها عن ظاهرها، فلم يثبت أنَّ صحابيًّا واحداً تأوَّلَ صفةً من صفاتِ الله تعالى، أو ردَّها، أو قال فيها أنَّ ظاهرها غيرُ مرادٍ، بل كانوا يؤمنونَ بمدلولها، ويحملونها على ظاهرها، وهم يعلمون أنَّ صفاتِ الله تعالى ليست كصفاتِ المحدثين من خلقه، وقد سئلَ الإمام مالكُ رحمه الله تعالى عن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ ٱلرَّمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ معلومٌ، والكيفُ مجهولٌ، والسُّؤال عنه بدعةٌ.

وكانَ الإمام الشَّافعيُّ رحمهُ الله تعالى يقول: آمنتُ بالله وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنتُ برسولِ اللهِ، وبما جاء عن رسولِ الله على مرادِ رسولِ اللهِ. وكانَ الإمامُ أحمدُ رحمهُ الله تعالى يقولُ في مثلِ قولِ الرَّسولِ ﷺ: إنَّ الله ينزلُ إلى السَّماء الدُّنيا.. وإنَّ الله يُرىٰ يوم القيامة.. وإنَّه تعالى يعجبُ، ويضحكُ ويغضب، ويرضىٰ ويكرهُ ويحبُّ.. كانَ يقولُ: نؤمنُ بها، ونصدَّقُ بها، لا بكيفٍ ولا معنى، يعني أنَّنا نؤمنُ بأنَّ الله تعالى ينزلُ ويُرى، وهو فوقَ عرشه بائنٌ من خلقه، ولكن لا بكيفٍ ولا معنى، يعني أنَّنا نؤمنُ بأنَّ الله تعالى ينزلُ ويُرى، وهو فوقَ عرشه بائنٌ من خلقه، ولكن لا نعلمُ كيفيَّة النُّزولِ، ولا الرُّويةِ، ولا الاستواءِ، ولا المعنى الحقيقي لذلك. بل نفوِّضُ الأمر في علم ذلك إلى الله قائله وموحيه إلى نبيه ﷺ، ولا نردُّ على رسول الله، ولا نصفُ الله تعالى بأكثرَ ممَّا وصفَ به نفسهُ، ووصفهُ به رسولهُ، بلا حدِّ ولا غايةٍ، ونحنُ نعلمُ أنَّ الله ليسَ كمثلهِ شيءٌ وهوَ السَّميعُ البصيرُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢/ ٦٦)، ورواه مسلم (١/ ٥٢١) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤/ ٢١٠٢) كتاب التوبة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦/ ١٥٨) و(٨/ ١٣٥).

### الأدلَّة العقلتَة:

ا \_ لقد وصف الله تعالى نفسه بصفات، وسمَّىٰ نفسه بأسماء ولم ينهنا عن وصفه وتسميته بها، ولم يأمرنا بتأويلها، أو حملها على غير ظاهرها، فهل يعقلُ أن يقالَ إنّنا إذا وصفناه بها نكون قد شبّهناه بخلقه فيلزمنا إذا تأويلها، وحملها على غير ظاهرها؟ وإن أصبحنا معطّلينَ نفاة لصفاته تعالى، ملحدينَ في أسمائه!! وهو يتوعّدُ الملحدين فيها بقوله: ﴿ وَذَرُواْ الّذِينَ يُلْحِدُونَ فَيَ أَسُمَا بِمُ مَا سَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله [الأعراف: ١٨٠].

٢ \_ أليسَ مَنْ نفىٰ صفةً من صفاتِ اللهِ تعالى خوفاً من التَّشبيهِ كان قد شبَّهها أولاً بصفاتِ المحدثين، ثم خاف من التَّشبيهِ ففرَّ منه إلى التَّفي والتَّعطيل، فنفىٰ صفاتِ الله تعالى الَّتي أثبتها لنفسهِ وعطَّلها، فكان بذلك قد جمع بين كبيرتين: التَّشبيهُ والتَّعطيلُ؟

أفلا يكون من المعقولِ إذاً \_ والحالةُ هذه \_ أن يوصفَ الباري تعالى بما وصفَ به نفسهُ ووصفهُ به رسوله مع اعتقادِ أنَّ صفاتهِ تعالى لا تشبهُ صفاتِ المحدثين، كما أنَّ ذاته عزَّ وجلَّ لا تشبهُ ذواتِ المخلوقينَ؟

٣ ـ إنَّ الإيمانَ بصفاتِ اللهِ تعالى ووصفه بها، لا يستلزمُ التَّشبية بصفاتِ المحدثين؛ إذ العقلُ لا يحيلُ أن تكون للهِ صفاتٌ خاصَّةٌ بذاتهِ لا تشبهُ صفاتِ المخلوقينَ، ولا تلتقي معها إلاَّ في مجرَّدِ الاسم فقط، فيكونُ للخالقِ صفاتٌ تخصُّهُ.

والمسلمُ إذ يؤمنُ بصفاتِ الله تعالى، ويصفهُ بها لا يعتقدُ أبداً، ولا حتَّى يخطرُ بباله أن يدَ الله تباركَ وتعالىٰ مثلاً تشبهُ يدَ المخلوقِ في أيِّ معنى من المعاني غيرَ مجرَّد التَّسمية؛ وذلك لمباينةِ الخالقِ للمخلوقِ في ذاتهِ وصفاته وأفعاله، قال تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُّ ﴿ اللّهُ الصّحَمدُ ﴾ الخالقِ للمخلوقِ في ذاتهِ وصفاته وأفعاله، قال تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُّ ﴿ اللّهُ الصّحَمدُ ﴾ الخالقِ للمخلوقِ في ذاتهِ وصفاته وأفعاله، قال تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُّ ﴿ اللّهُ الصّحَمدُ ﴿ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

\* \* \*

# الفصل الخامس: الإيمانُ بالملائكة عليهم السَّلام

يؤمنُ المسلمُ بملائكةِ اللهِ تعالى، وأنَّهم خلقٌ من أشرفِ خلقهِ، وعبادٌ مكرمونَ من عبادهِ، خلقهم من نورٍ، كما خلق الإنسان من صلصالِ كالفخَّارِ، وخلق الجانَّ من مارجِ<sup>(٢)</sup> من نارٍ. وأنَّه

<sup>(</sup>١) الكفؤ: المثيل.

<sup>(</sup>٢) المارج: لهبٌ صافي لا دخان فيه

تعالى وكَّلهم بوظائف فهُم بها قائمون، فمنهم الحفظةُ على العبادِ، والكاتبونَ لأعمالهم، ومنهم الموكَّلونَ بالجَّة ونعيمها، ومنهم الموكَّلون بالنَّارِ وعذابها، ومنهم المسبِّحونَ اللَّيلَ والنَّهارَ لا يفترون.

وأنَّه تعالى فاضل (١) بينهم، فمنهم الملائكة المقرَّبون، كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنهم دون ذلك. وذلك لهداية الله تعالى له أوَّلاً ثمَّ للأدلَّةِ النَّقليَّة والعقليَّة الآتيةِ:

### الأدلَّة النَّقلتَة:

ا مره تعالى بالإيمان بهم، وإخباره عنهم في قوله: ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَتِهِ وَكُنْبِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْتَوْرِ أَلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَللًا بَعِيدًا (إِنَّ النساء: ١٣٦].

وفي قولهِ جلَّ جلاله: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَهِ وَمَلَتَهِ صَحَيْهِ وَرُسُلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكُلْلَ فَإِنَ اللَّهَ عَدُوُّ لِللَّهُ عَدُوُّ لِللَّهُ عَدُوُّ لِللَّهُ عَدُوُّ لِللَّهُ عَلَيْ وَلَا لِللَّهُ عَدُوُّ اللَّهُ عَدُوُ اللَّهُ عَدُوُ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

٢ ـ إخبار رسوله ﷺ عنهم بقوله في دعائه عندما يقوم لصلاة اللَّيل: «اللَّهمَّ ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ، فاطر السَّمُواتِ والأرضِ، عالمَ الغيبِ والشَّهادةِ، أنتَ تحكمُ بينَ عبادكَ فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحقِّ بإذنك، إنَّك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم» (٣).

وفي قوله ﷺ: «أطَّتِ السَّماءُ وحقَّ لها أن تئطَّ، ما فيها موضعُ أربع أصابع إلَّا وعليه ملكٌ ساجدٌ» (١٤).

وفي قوله ﷺ: "إنَّ البيت المعمور يدخلُه كلَّ يومِ سبعون ألفَ ملكِ ثمَّ لا يعودون" (٥).

<sup>(</sup>١) فضَّل بعضهم على بعضٍ.

<sup>(</sup>٢) حملةُ العرش لقوله تعالَى: ﴿ويحملُ عرشَ ربِّكَ فوقهم يومئذِ ثمانيةٌ﴾ [الحاقة: ١٧].

<sup>(</sup>٢/ ٥٣٤) رواه مسلم (١/ ٥٣٤) كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم وهو معلول. ورواه الإمام أحمد (٩/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) أصله في الصحيحين.

وفي قوله ﷺ: «إذا كانَ يومُ الجمعةِ كان على كلِّ بابٍ من أبوابِ المسجدِ ملائكةٌ يكتبون، الأوَّل فالأوَّل، فإذا جلسَ الإمامُ طوَوا الصُّحف وجاؤوا يستمعون الذِّكر»(١).

وفي قوله ﷺ: «يتمثَّلُ لي الملكُ أحياناً رجلاً فيكلِّمني فأعي ما يقول» ألى وفي قوله ﷺ: «يتعاقبُ فيكم ملائكةٌ باللَّيلِ وملائكةٌ بالنَّهار» (٣).

وفي قوله ﷺ: «خلقَ الملائكة من نور، وخلقَ الجانَّ من مارجِ من نارٍ، وخلقَ آدمَ مما وصفَ لكم»(٤).

٣ ـ رؤيةُ العددِ الكثيرِ من الصَّحابةِ رضي الله عنهم للملائكة يوم «بدر» ورؤيتهم الجماعيَّة غيرَ مرَّةٍ لجبريلَ أمينِ الوحي ـ عليه السَّلامُ ـ إذ كان يأتي أحياناً في صورةِ دحية الكلبيِّ فيشاهدونه، ومن أشهرِ ذلك حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه في مسلم، وفيه قولُ الرَّسول ﷺ: «أتدرونَ من السَّائلُ؟» قالوا: الله ورسولهُ أعلمُ، قال: «هٰذا جبريلُ أتاكم يعلِّمكم أمر دينكم» (٥).

٤ \_ إيمانُ آلافِ الملايينِ من المؤمنينَ أتباعِ الرُّسل في كلِّ زمانٍ ومكانٍ بالملائكةِ وتصديقهم
 بما أخبرتْ عنهم الرُّسلُ من غيرِ شكِّ ولا تردُّدٍ.

### الأدلَّة العقليَّة:

١ ـ إنَّ العقلَ لا يحيلُ وجود الملائكة ولا ينفيه؛ لأنَّ العقلَ لا يحيلُ ولا ينفي إلاَّ ما كان مستلزماً لاجتماعِ الضِّدينِ ككونِ الشَّيءِ موجوداً ومعدوماً في آنِ واحد، أو النَّقيضين، كوجود الظُّلمةِ والنُّورِ معاً مثلاً، والإيمانُ بوجودِ الملائكةِ لا يستلزمُ شيئاً من ذلكَ أبداً.

٢ \_ إذا كان من المسلّم به لدى كافّة العقلاء أنّ أثر الشّيء يدلُّ على وجوده، فإنَّ للملائكة آثاراً كثيرةً تقضي بوجودهم وتؤكّده، ومن ذلك :

أولًا: وصولُ الوحي إلى الأنبياء والمرسلين، إذ كان غالباً ما يصلهم بواسطة الروح الأمين جبريل \_ عليه السّلام \_ الملكِ الموكّل بالوحي، وهذا أثرٌ ظاهرٌ لا ينكرُ، وهو مثبتٌ ومؤكّدٌ لوجودِ الملائكة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤/ ١٣٦)، ورواه مالك وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤/ ٢٢٩٤) كتاب الزهد والرقائق.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١/ ٣٨) كتاب الإيمان.

ثانياً: وفاةُ الخلائقِ بقبض أرواحهم، فإنَّه أثرٌ ظاهرٌ كذلك دالٌ على وجود ملك الموتِ وأعوانه، قال تعالى: ﴿ ﴿ فَلْ يَنُوفَّنَكُمُ مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي ثُوكِّلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١].

ثالثاً: حفظُ الإنسانِ من أذى الجانِّ والشَّيطان وشرورهما طولَ حياته، وهو يعيشُ بينهما ويريانه ولا يراهما، ويقدران على أذيَّته ولا يقدرُ على أذاهما، أو حتَّى دفع شرِّهما دليلٌ على وجودِ حفظة للإنسان يحفظونه ويدفعون عنه، قال تعالى: ﴿ لَهُم مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ للإنسان يحفظونه ويدفعون عنه، قال تعالى: ﴿ لَهُم مُعَقِّبَتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١].

٣ ـ عدم رؤية الشيء لضعف البصر أو لفقد الاستعداد الكامل لرؤية الشَّيء لا ينفي وجوده؛ إذ هناك أشياء كثيرةٌ من المادِّياتِ في عالم الشَّهادة كانت تقصرُ عنها الرُّؤيةُ بالعين المجرَّدة وأصبحت الآن تُرىٰ بوضوحِ وذلك بواسطة المكبِّرات للنَّظر.

#### \* \* \*

### الفصل السادس: الإيمان بكتب الله تعالى

يؤمنُ المسلمُ بجميع ما أنزلَ الله تعالىٰ من كتاب، وما آتىٰ بعض رسله من صحف، وأنّها كلام الله أوحاه إلى رسله ليبلّغوا عنه شرعه ودينه، وأنّ أعظمَ هذه الكتب، الكتبُ الأربعةُ: «القرآنُ الكريمُ» المنزّلُ على نبيّ الله موسى عليه السّلام، و«الزّبور» المنزّلُ على نبيّ الله موسى عليه السّلام، و«الزّبور» المنزّلُ على نبيّ الله ورسوله عيسىٰ عليه السّلام، وأنّ على نبيّ الله داود عليه السّلام، و«الإنجيلُ» المنزّلُ على عبد الله ورسوله عيسىٰ عليه السّلام، وأنّ «القرآن الكريم» أعظم هذه الكتب والمهيمنُ عليها والنّاسخُ لجميع شرائعها وأحكامها وذلك للأدلّة النّقليّة السّمعيّة، والأدلّة العقليّة الآتية:

### الأدلَّة النَّقلتَة:

١ ـ أمرُ الله تعالى بالإيمان بها في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي اَنْزَلَ مِن قَبّلُ ﴾ [النساء: ١٣٦].

٢ ـ إخباره تعالى عنها في قوله: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَّ الْعَيُّ الْقَيُّومُ ﴿ اَلَّهَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةً وَأَنْزَلَ النَّوْزَئَةَ وَأَنْزِلَ النَّوْزَئَةَ وَأَنْزِلَ النَّوْزَئِةَ وَأَنْزِلَ النَّوْزَئِةَ وَأَنْزِلَ النَّوْزَئِةَ وَأَنْزِلَ النَّوْزَئِةَ وَأَنْزِلَ النَّوْزَئِةَ وَأَنْزِلَ النَّوْزَئِةَ وَأَنْزِلَ النَّوْزَقَانُ ﴾ [آل عمران: ٢ ـ ٤]. وفي قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ۖ إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]. وفي قوله جلّت قدرته: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِ ذَرْبُورًا شِنَ ﴾ [النساء: ١٦٣].

وفي قوله: ﴿ وَلِنَّهُ لَكَنزِيلُ رَبِّ ٱلْمَاكِينَ إِنَّ الْمَاكِينَ إِنَّ الْمَاكِنِ إِنَّ الْمَاكِن اللَّهُ الدُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللَّهِ الدُّوحُ الْأَمِينُ اللَّهِ الدُّوحُ الْأَمِينُ اللَّهِ الدُّوحُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينِ أَنْ إِلِيمَانٍ

عَرَيِّ مُّبِينِ ۞ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ [الشعراء: ١٩٢ ـ ١٩٦]. وفي قوله: ﴿ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ۞ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ۞﴾ [الأعلى: ١٨ ـ ١٩].

٣ ـ إخبارُ الرَّسول ﷺ بذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله ﷺ: "إنَّما بقاؤكم فيمن سلفَ، كما بينَ صلاة العصرِ إلى غروبِ الشَّمس، أوتيَ أهلُ "التَّوراة» التَّوراة فعملوا بها حتَّى انتصف النَّهارُ، ثمَّ عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثمَّ أوتيَ أهلُ "الإنجيلِ» الإنجيلَ فعملوا به حتَّى صُلِّيت العصر، ثمَّ عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثمَّ أوتيتم "القرآنَ» فعملتم به حتى غربتِ الشَّمسُ فأعطيتم قيراطينِ قيراطينِ، فقال أهل الكتابِ: أقلُّ منَّا عملاً وأكثرُ أجراً؟ قال الله: هل ظلمتكم من حقِّكم من شيء؟ قالوا: لا، قال: هو فضلي أوتيه من أشاءُ» (١).

وفي قوله ﷺ: «خفِّفَ على داود عليه السَّلام القرآنُ (القراءةُ) فكان يأمرُ بدوابَّه فتسرجُ فيقرأُ «القرآن» (التَّوراة أو الزّبور) قبلَ أن تسرجَ دوابَّه؛ ولا يأكلُ إلاَّ من عملِ يديهِ» (٢).

وفي قوله عليه السَّلام: "لا حسدَ إلاَّ في اثنتين: رجلٌ آتاهُ الله القرآنَ فهو يتلوهُ آناءَ الليلِ وآناءَ النَّهار» (٣). وفي قوله ﷺ: "تركتُ فيكم ما إنْ تمسَّكتم به لـن تضلُّوا بعـدي: كتاب الله وسنَّة رسوله ﷺ (٤). وقوله عليه السَّلام: "لا تصدِّقوا أهلَ الكتاب ولا تكذِّبوهم، وقولوا آمنًا بالَّذي أنزل إلينا وما أنزلَ إليكم، وإلَهنا وإلَهكم واحدٌ ونحنُ له مسلمون» (٥).

٤ \_ إيمانُ الملايين منَ العلماءِ والحكماءِ وأهلِ الإيمانِ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ واعتقادهم الجازمُ .
بأنَّ الله تعالى قد أنزلَ كتباً أوحاها إلى رسله، وخيرة النَّاس من خلقهِ، وضمَّنها ما أرادَ من صفاته وأخبار غيبه، وبيانِ شرائعه ودينه ووعده ووعيده.

### الأدلَّة العقلتَة:

١ ـ ضعفُ الإنسان واحتياجه إلى ربّه في إصلاح جسمه وروحه يقتضي إنزالَ كتبٍ تتضمّن التَّشريعاتِ والقوانين المحقِّقة للإنسان كمالاته، وما تتطلبه حياتاهُ الأولى والأخرى.

٢ ـ لمَّا كان الرُّسلُ هم الواسطةُ بينَ الله تعالى الخالق وبينَ عبادهِ المخلوقينَ، وكانَ الرُّسلُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ١٤٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۶/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في المستدرك (٩٣/١) وهو صحيح، ورواه مالك بلاغاً.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣/ ٢٣٧).

كغيرهم منَ البشرِ يعيشونَ زمناً ثمَّ يموتون، فلو لم تكن رسالاتهم قد تضمَّنتها كتبٌ خاصَّةٌ لكانت تضيعُ بموتهم، ويبقىٰ النَّاسُ بعدهم بلا رسالة ولا واسطة، فيضيعُ الغرضُ الأصليُّ من الوحي والرِّسالة، فكانت هذه حالاً تقتضي إنزالَ الكتبِ الْإلَهيَّة بلا شكَّ ولا ريب.

٣ - إذا لم يكن الرَّسولُ الدَّاعي إلى الله تعالى يحملُ كتاباً من عند ربِّه فيه التَّشريعُ والهدايةُ والخيرُ؛ سهلَ علىٰ النَّاسِ تكذيبهُ وإنكارُ رسالتهِ، فكانت هذه حالاً تقضي بإنزالِ الكتبِ الإلهيَّة، لإقامةِ الحجَّةِ على النَّاس.

#### \* \* \*

### الفصل السَّابع: الإيمان بالقرآن الكريم

يؤمنُ المسلمُ بأنَّ القرآنَ الكريمَ، كتابُ اللهِ أنزلهُ على خيرِ خلقهِ، وأفضلِ أنبيائهِ ورسلهِ نبيِّنا محمَّد على من المرسل. وأنَّه نسخ بأحكامه سائر الأحكام في محمَّد على من سبق من الرُسل. وأنَّه نسخ بأحكامه سائر الأحكام في الكتب السَّماويَّة السَّابقة، كما ختمَ برسالة صاحبه كلَّ رسالة سالفة. وأنَّه الكتابُ الشَّاملُ لأعظم تشريع ربَّانيِّ، تكفَّل منزلهُ لمنْ أخذ به أنْ يسعدَ في الحياتينِ، وتوعَّد من أعرض عنه فلم يأخذ به بالشَّقاوة في الدَّارين (۱)، وأنَّه الكتابُ الوحيدُ الَّذي ضمنَ الله سلامته من النَّقص والزِّيادة، ومنَ التَّبديل والتَّغيير، وبقاءهُ حتَّى يرفعه إليه عند آخرِ أجلِ هذه الحياةِ. وذلك للأدلَّةِ النَّقليَّة والعقليَّة التَّالية:

### الأدلَّة النَّقليَّة:

ا = إخباره تعالى بذلك في قوله: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزُلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ـ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا إِنَّ ﴾
 [الفرقان: ١]. وفي قوله: ﴿ خَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ لَمِنَ ٱلْخَلِينِ فَي قَوله عَزَّ وجلً : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرْبَكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآ إِنِينَ خَصِيمًا إِنَّ ﴾ [النساء: ١٠٥].

وفي قوله: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كُمْ كَثِيرًا مِّمَا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَيْرٍ قَدْ جَاءَكُم رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَنْ اللَّهُ نُورٌ وَكِتَابُ مُبِينُ ﴿ قَالَمُ اللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مَنِ ٱللَّهُ مَنِ ٱللَّهُ مَنِ ٱلنَّهُ مَنِ ٱلنَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنِ ٱللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْفِقُولُ مِن الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللِّهُ الللَّهُ مِنْ اللللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْ

<sup>(</sup>١) أخذاً من قوله تعالى: ﴿فمن اتَّبِعَ هُدايَ فلا يضلُّ . . ﴾ الآية .

يَشْقَىٰ شَ وَمَنْ أَغَرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ( ) وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ شَ ﴿ الله: ١٢٣ ـ ١٢٨]. وفي قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِئنَتُ عَزِيزُ شَ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَنْ يَلْكُ مِنَ مَلْفِهِ مَنْ فَلْفِهِ مَنْ فَلْفِهِ مَنْ فَلْ مِنْ خَلْفِهِ مَنْ فَلْ مِنْ فَلْفِهِ مَنْ فَلْ مِنْ فَلْفِهِ مَنْ فَلْ مِنْ فَلْفُونَ شَ ﴾ وفي قوله سبحانه: ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا ٱللّهِ كُرُ وَإِنَّا لَهُ لَمَ مُؤْمُونَ شَ ﴾ ولي عنوله سبحانه: ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا ٱللّهِ كُرُ وَإِنَّا لَهُ لَمَ مُؤْمُونَ شَ ﴾ [الحجر: ٩].

٢ - إخبار رسوله المنزَّل عليه على ألى في قوله: «ألا إنِّي أوتيتُ الكتابَ ومثلهُ معهُ» (٢). وفي قوله على الله القرآن وعلَّمهُ (١). وقوله: «لا حسدَ إلاَّ في اثنتين: رجلٌ آتاهُ الله القرآن فهو يتلوهُ آناءَ اللَّهارِ» (١).
 فهو يتلوهُ آناءَ اللَّهارِ وآناءَ النَّهارِ، ورجلٌ آتاهُ الله مالاً فهوَ ينفقهُ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ» (١).

وقوله ﷺ: «ما من الأنبياءِ نبيٌّ إلاَّ وقد أُعطيَ منَ الآياتِ ما مثلهُ آمنَ عليه البشرُ، وإنَّما كان الَّذي أوتيته وحياً أوحاهُ الله إليَّ، فأرجو أن أكونَ أكثرهم تابعاً يومَ القيامة» (٥). وفي قوله ﷺ: «لو كانَ موسىٰ أو عيسىٰ حيًّا لم يسعه إلا اتِّباعي» (٦).

٣ ـ إيمانُ البلايين (٧) من المسلمين بأنَّ القرآن كتاب الله ووحيه أوحاه إلى رسوله، واعتقادهم الجازم بذلك مع تلاوتهم وحفظِ أكثرهم له وعملهم بما فيه من شرائع وأحكام.

### الأدلَّة العقلتَّة:

١ ــ اشتمالُ القرآنِ الكريمِ على العلوم المختلفةِ الآتية، مع أنَّ صاحبهُ المنزَّل عليهِ أُمِّيٌّ لم يقرأً
 ولم يكتب قطُّ، ولم يسبق له أن دخل كتَّاباً ولا مدرسة البتَّة:

١ ـ العلومُ الكونيَّة .

٢ \_ العلومُ التَّاريخيَّةُ.

٣ ـ العلومُ التَّشريعيَّةُ والقانونيَّة.

٤ - العلومُ الحربيّةُ والسّياسيّةُ.

فاشتمالهُ على هذه العلوم المختلفةِ دليلٌ قويٌّ على أنَّه كلامُ الله تعالىٰ ووحيٌ منه؛ إذ العقلُ يُحيلُ صدورَ هذه العلوم عن أميِّ لم يقرأْ ولم يكتبْ قطُّ

<sup>(</sup>١) ضنكاً: ضيّقة شديدة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥/ ١٠) كتاب السنة. والإمام أحمد (٤/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٤٥٢) والترمذي (٢٩٠٧) وابن ماجه (٢١١) وهو حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩/ ١٨٩).

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١/١٣٤) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو يعلى بلفظ آخر.

<sup>(</sup>٧) جمعُ بليونِ وهو ألفُ ألفِ ألفِ ألفٍ.

٢ ـ تحدِّي الله منزله الإنسَ والجنَّ على الإتيان بمثله بقوله تعالى: ﴿ قُل لَهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا هِنَ الإسراء: ٨٨]. كما تحدَّىٰ فصحاء العربِ وبلغاءهم على الإتيانِ بعشرِ سورٍ من مثلهِ، بل بسورةٍ واحدةٍ فعجزوا ولم يستطيعوا.

فكانَ هذا أكبرَ دليلٍ وأقوى برهانٍ على أنَّه كلامُ الله وليسَ من كلامِ البشرِ في شيءٍ.

٣ ـ اشتمالهُ علي أخبارِ الغيبِ العديدةِ، والَّتي ظهرَ بعضها طبقَ ما أخبرَ بلا زيادةٍ ولا نقص (١).

٤ ـ ما دامَ قد أنزلَ الله عزَّ وجلَّ كتباً أخرى على غير محمَّد ﷺ كالتَّوراةِ على موسىٰ، والإنجيلِ على عيسىٰ ـ عليهما السَّلام ـ؛ لِمَ ينكرُ أن يكونَ القرآنُ قد أنزله الله تعالى، كما أنزلَ الكتبَ السَّابقة له؟ وهل العقلُ يُحيلُ نزولَ القرآنِ أو يمنعه؟ لا. بل العقلُ يحتِّمُ نزولهُ ويوجبهُ.

٥ ـ قد تتبعّت تنبُّواته فكانت وفق ما تنبًا به تماماً، كما قد تتبعّت أخباره فكانت طبق ما قصَّه وأخبر به سواءً بسواء، كما جرِّبت أحكامه وشرائعه وقوانينه فحقَّقتْ كلَّ ما أريدَ منها من أمنٍ وعزَّة وكرامة (٢٠)، وعلم وعرفانٍ، يشهدُ بذلك تاريخُ دولة الرَّاشدينَ رضوانُ الله عليهم.

وأيُّ دليلٍ يطلبُ بعد هذا على كون القرآنِ كلامَ الله ووحيهُ أنزلهُ على خيرِ خلقهِ وخاتمِ أنبيائهِ ورسله؟

#### \* \* \*

## الفصل الثَّامن: الإيمانُ بالرُّسل عليهم السَّلام

يُؤمنُ المسلمُ بأنَّ الله تعالى قد اصطفىٰ منَ النَّاسِ رسلاً وأوحىٰ إليهم بشرعهِ وعهدَ إليهم بأيلاغهِ لقطعِ حجَّةِ النَّاسِ عليه يومَ القيامةِ، وأرسلهم بالبيِّناتِ وأيَّدهم بالمعجزاتِ، ابتدأهمْ بنبيِّهِ نوحٍ وختمهم بمحمَّد ﷺ.

<sup>(</sup>١) من ذلك: إخباره بأنَّ الرُّوم ستغلبُ الفرسَ في بضع سنين، وكانت يومئذِ مغلوبةً للفرس مهزومةً أمامها، ولم تمضِ بضعُ سنين حتى غلبتِ الرُّوم فارس. قال تعالى: ﴿الَّم \* غلبت الرُّوم \* في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون \* في بضع سنين ﴾ [الروم: ١ ـ ٤].

<sup>(</sup>٢) مصداقُ ذلكُ: ما حَدْث في المملكة العربيَّة السعوديَّة فقد اختلَّ الأمن في أرض الحجاز وعمَّت الفوضى وكثر السَّلبُ والنَّهبُ حتى أصبح الحاجُّ لا يأمن على ماله ولا على نفسه، وما أن أُعلن عن دولة القرآن حتى عمَّ البلاد أمنٌ شاملٌ لم ترَ مثلهُ منذ أن كانت دولة الرَّاشدين رضي الله عنهم.

وأنَّهم وإنْ كانوا بشراً يجري عليهم الكثيرُ من الأعراضِ البشريَّةِ فيأكلونَ ويشربونَ، ويمرضونَ ويصحُّونَ، وينسونَ ويندكرونَ، ويموتونَ ويحيونَ، فهم أكملُ خلقِ الله تعالى على الإطلاقِ، وأفضلهم بلا استثناءٍ، وأنَّه لا يتمُّ إيمانُ عبدٍ إلاَّ بالإيمانِ بهم جميعاً، جملةً وتفصيلاً، وذلك للأدلَّةِ النَّقليَّةِ والعقليَّةِ الآتيةِ:

### الأدلَّة النَّقلتَة:

ا \_ إخبارهُ تعالىٰ عن رسلهِ، وعن بعثتهم ورسالاتهم في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللّهُ وَاجْتَنِبُوا الطّنغُوتُ ﴾ [النحل: ٣٦]. وفي قوله تعالى: ﴿ اللّهُ يَصْطَفِي مِن الْمُلَيْكِكَةِ رُسُلًا وَمِن النّامِنَ إِنَ اللّهَ سَكِيعٌ بَعِيرٌ ﴿ النحل: ٣٥]. وفي قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنّا المُلكَيْكَةَ رُسُلًا وَمِن اللّهُ وَمِن النّامِن إِنَ اللّهَ سَكِيعٌ بَعِيرٌ ﴿ النحيدِ وَاللّهُ الله وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ مُونَ اللّهُ مُونَ اللّهُ مُونَ اللّهُ مُونَى اللّهُ مُونَى الله الله عَلَى الله عَن الله عَلَى الله عَن الله عَلَى الله عَن الله عَلَى الله عَن الله الل

٢ - إخبارُ الرَّسول ﷺ عن نفسه وعن إخوانه من الأنبياء والمرسلين في قوله: «ما بعثَ الله من نبيً إلاَّ أنذرَ قومهُ الأعورَ الكذَّابَ»(١) المسيح الدَّجَّال. وفي قوله: «لاَ تفاضلُوا بينَ الأنبياء»(١). وفي قوله لمَّا سألهُ أبو ذرِّ عن عددِ الأنبياءِ والمرسلينَ منهم فقال: «مائةٌ وعشرونَ ألفاً والمرسلونَ منهم ثلاثمائةٍ وثلاثة عشر»(١)، وفي قوله: «والَّذي نفسي بيده لو أنَّ موسىٰ كان حيًّا ما وسعهُ إلاَّ أنْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩/ ١٤٨) وذكر في فتح الباري (١٣/ ٣٨٩) كتاب التوحيد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤/ ١٩٤) ومسلم كتاب الفضائل (٤٢).

<sup>(</sup>٣) هذا بعض حديث أخرجه أبن حبَّان في صحيحه.

يتبعني»(١). وفي قوله: «ذاك إبراهيم» لمَّا قيلَ له يا خيرَ البريَّة، تواضعاً منه عِيْد. وفي قوله: «ما كانَ لعبد أن يقولَ إنِّي خيرٌ من يونسَ بنِ متَّى»(٢)، وفي إخباره عِيْ عنهم ليلة الإسراء إذ جُمِعُوا له هناك ببيتِ المقدسِ وصلَّى بهم إماماً لهم، كما أنَّه وجد في السَّمُوات يحيى وعيسى ويوسف، وإدريسَ وهارونَ، وموسىٰ وإبراهيم، وأخبر عنهم وعمَّا شاهدهُ من حالهم.

وفي قوله: «وإنَّ نبيَّ الله داودَ كانَ يأكلُ منْ عملِ يدهِ<sup>٣٣</sup>).

٣ ـ إيمانُ البلايينِ منَ البشرِ منَ المسلمينَ وغيرهم من أهلِ الكتابِ من يهود ونصارى برسلِ الله
 وتصديقهم الجازم برسالاتهم واعتقادهم كمالهم واصطفاء الله لهم.

### الأدلَّة العقلتَة:

١ ـ ربوبيَّتهُ ورحمتهُ تعالىٰ، تقتضيانِ إرسالَ رسلِ منهُ إلى خلقهِ ليعرِّفوهم بربِّهم، ويرشدوهم
 إلى ما فيه كمالهم الإنسانيُّ، وسعادتهم في الحياتينِ الأولىٰ والثّانية.

٢ ــ كونهُ تعالى خلقَ الخلقَ لعبادته، إذ قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجَنَّ وَالْإِنسَ إِلَا لِيَعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المهمَّةُ الَّتي خلقهم من أجلها.

٣ ـ إنَّ كونَ الثَّوابِ والعقابِ مرتَّبينِ على آثارِ الطَّاعةِ والمعصيةِ في النَّفسِ بالتَّطهيرِ والتَّدسيةِ أمرٌ يقتضي إرسالَ الرُّسلِ، وبعثة الأنبياءِ، لئلاً يقولَ النَّاسُ يومَ القيامةِ: إنَّنا يا ربَّنا لم نعرفُ وجهَ طاعتك حتَّى نطيعكَ، ولم نعرفْ وجهَ معصيتكَ حتَّى نتجنَّبها، ولا ظُلمَ اليومَ عندكَ، فلا تعذَّبنا. فتكونَ لهمُ الحجَّةُ علىٰ الله تعالى. فكانت هذه حالاً اقتضتْ بعثة الرُّسلِ لقطع الحجَّةِ علىٰ الخلقِ، قال تعالى: ﴿ رُسُلاً مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَّا يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً بعَدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَنِيزًا حَكِيمًا فَيَهُ النَّامِ عُلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

# الفصل التَّاسع: الإيمانُ برسالةِ محمَّدٍ عَلِيْهُ

يؤمنُ المسلمُ بأنَّ النَّبيَّ الأُمِّيَّ محمَّد بنَ عبد اللهِ بنِ عبدِ المطَّلبِ الهاشميَّ القرشيَّ العربيَّ المنحدرَ منْ صُلبِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ الخليلِ عليهِ السَّلامُ؛ هو عبدُ اللهِ ورسولهُ أرسلهُ إلى كافَّةِ النَّاسِ أحمرهم وأبيضهم، وختمَ بنبوَّتهِ النُّبوَّاتِ، وبرسالتهِ الرِّسالاتِ، فلا نبيَّ بعدهُ ولا رسولَ، أيّدهُ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٨٧) ومجمع الزوائد (١/ ١٧٣)، (٨/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وهو في الصحيحين عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣/ ٧٤).

بالمعجزاتِ، وفضَّلهُ على سائرِ الأنبياءِ، كما فضَّلَ أمَّتهُ على سائرِ الأممِ.. فرضَ محبَّتهُ وأوجبَ طاعتهُ، وألزمَ متابعتهُ، وخصَّهُ بخصائصَ لم تكن لأحدِ سواهُ، منها: الوسيلةُ، والكوثرُ، والحوضُ، والمقامُ المحمودُ، وذلكَ للأدلَّةِ النَّقليَّةِ والعقليَّةِ الآتيةِ:

### الأدلَّة النَّقليَّة:

١ ـ شهادته تعالى وشهادة ملائكته له عليه السَّلامُ بالوحي في قوله تعالى: ﴿ لَكِن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إِليَّاكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِـةً وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ﴿ النساء: ١٦٦].

٢ ـ إخبارهُ تعالى عن عموم رسالته، وختم نبوّته، ووجوبِ طاعتهِ ومحبّته، وكونهِ خاتم النّبيّينَ في قوله جلّتْ قدرتُهُ: ﴿ يَتَأَيّّهُا النّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرّسُولُ بِالْحَقّ مِن رّبِّكُمْ فَامِنُواْ خَيْراً لَكُمْ ﴾
 [النساء: ١٧٠]. وفي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهّلَ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا النساء: ١٧٠]. وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلّا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾
 رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ إِنِي ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. وفي قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمُ مَا الْمِنْدَ وَالْمَحْدُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لِفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾
 عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِهِ وَيُوكِمِيمَ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِكُمْةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾
 تبارك وتعالى: ﴿ مُعَمَّدُ رَسُولُ ٱللّهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]. وفي قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّا أَحَدِ مِن رِجَالِكُمْ وَلَذِينَ رَسُولُ اللّهِ وَخَاتَمَ ٱللّذِي نَزّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لَيْكُونَ لِلْعَالَمِينَ فَيْ الْمُؤْمِّنَ وَلَيْكُونَ لِلْعَالَمِينَ أَلَوْلُ اللّهُ وَالْمَانِ عَلَى اللّهُ وَخَاتُم الْكِنْ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَخَالَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَانَ عَلَى عَلَيْ عَبْدِهِ وَلَه تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَلِنَا الْمُولَ اللّهُ وَلَاكُنْ رَسُولُ اللّهُ وَخَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَخَالَى اللّهُ وَخَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَخَالَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاكُنْ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

وقوله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿ الضحى: ٥]. وقوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَن الضحى: ٥]. وقوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَن الْمِعُوا الله وَلَيْعُوا الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله

٣ ـ إخبارهُ ﷺ عن نبوَّتهِ وختمِ النُّبوَّاتِ بها وعن وجوبِ طاعتهِ وعمومِ رسالتهِ في قوله ﷺ:

(أنا النّبيُّ لا كذب. أنا ابنُ عبد المطّلبِ ((1). وفي قوله: (إنِّي عبدُ الله وخاتمُ النّبيينَ وإنَّ آدمَ لمجندلٌ في طينته ((1). وفي قوله: ((مثلي ومثلُ الأنبياءِ منْ قبلي كمثل رجلِ بنى بيتاً فأحسنهُ وجمّلهُ إلاَّ موضعَ لبية واحدة فجعلَ النّاسُ يطوفون به ويعجبون له ويقولونَ هلا وضعتْ هذه اللّبنةُ؟ فأنا اللّبنةُ وأنا خاتمُ النّبيّنَ ((7). وفي قوله: ((والّذي نفسي بيده لا يؤمنُ أحدكم حتَّى أكونَ أحبَّ إليهِ منْ ولده ووالده والنّاسِ أجمعين ((3). وقوله: ((كلّكم يدخلُ الجنّة إلاَّ من أبي الوا: ومنْ يأبي يا رسولَ الله؟! قالَ: ((سولَ الله؟! قالَ: (سولَ الله؟! قالَ: (سولَ بعدي ولا نبيّ ((1)). وفي قوله: ((فق قوله: ((فق قوله: ((أنَّ الرِّسالةَ والنُبوَّة قد انقطعتْ فلا رسولَ بعدي ولا نبيً ((1)). وفي قوله: ((فق ألتُ على الأنبياءِ بستّة: أُعطيتُ جوامعَ الكلم، ونُصرتُ بالرُّعبِ، وأُحلَّتُ لي الغنائم، وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، وأرسلتُ إلى الخلقِ كافَّة، وخُتمَ بيالنَّبوُن ((۷)). وقوله: ((إنَّ الجنّة حُرِّمَتْ على الأنبياءِ كلّهم حتَّى بلاً على الأنبياءِ كلّهم حتَّى النّبياءِ كلّهم حتَّى المنتبيء، ومن عصى أميري فقد عصاني ((1)). وقوله: ((إنَّ الجنّة حُرِّمَتْ على الأنبياءِ كلّهم حتَّى الخلها، وحُرِّمتْ على الأنبياءِ كلّهم حتَّى تدخلها أُمّتي ((1)). وقوله: (إنَّ الجنّة حُرِّمَتْ على الأنبياءِ كلّهم وقل ألفيامة وأولُ شافع وأولُ مشفّع ((1)).

٤ ـ شهادةُ التَّوراةِ والإنجيلِ ببعثته عَلَيْ وبرسالته ونبوَّتهِ، وتبشيرُ كلِّ من موسىٰ وعيسىٰ به عَلِيْ قال تعالى فيما حكاه عن عيسىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمُ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى قال تعالى فيما حكاه عن عيسىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمُ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولُ النَّيِّ مِنَ اللَّهُ وَالْمَاهُ وَالْمَلْهُ أَخْمَلُهُ ﴿ وَالسَّف: ٦]. وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولُ النَّيِّ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ بَعْدِى السَّمُهُ أَخْمَلُهُ ﴿ [الصَّف: ٦]. وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولُ النَّيِّ مِن اللّهِ عَلَيْ إِنْ مِنْ بَعْدِى السَّمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤/ ٣٧، ٣٩، ٥٢، ٨١)، ورواه مسلم (١٤٠٠/٣) كتاب الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٤/١٢٧)، وابن حبان (٨/١٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٦/٤) ورواه مسلم (٢/ ١٧٩٠، ١٧٩١) كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) ورد في كتاب الشفا للقاضي عياض (٢/ ١٩) بلفظ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلاّ من أبي». كذلك بنفس اللفظ في رياض الصالحين (ص ٨٧).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٤/ ٤٦٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد (٣/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (١/ ٢٧١) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ورواه الترمذي (٤/ ١٠٤) وقال: هذا حسن صحيح.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٩/ ٧٧).

<sup>(</sup>٩) رواه الدارقطني وله طرق تجعله حسناً.

<sup>(</sup>١٠) رواه الترمذي في جامعه، وابن ماجه في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>١١) رواه مسلم (٤/ ١٧٨٢) كتاب الفضائل.

# ٱلْأَتِى ۖ ٱلَّذِى يَحِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنةِ وَٱلْإِنِجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنَيِثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]

وجاءَ في التَّوراةِ: «سوفَ أقيمُ لهم نبيًّا مثلكَ من بينِ إخوانهم، وأجعلُ كلامي في فيهِ، ويكلِّمهم بكلِّ شيءٍ آمرهُ بهِ، ومنْ لم يطعْ كلامهُ الَّذي يتكلَّمُ بهِ بٱسمي فأنا أكونُ المنتقمُ من ذلكَ».

فهذه البشارةُ النَّابتةُ في التَّوراةِ اليومَ تشهدُ بنبوَّةِ نبيِّنا ﷺ، ورسالتهِ ووجوبِ اتبّاعهِ، ولزومِ طاعتهِ، وهِي حجَّةٌ علىٰ اليهودِ، وإنْ تأوَّلوها وجحدوها، فقولهُ تعالى: «سوفَ أقيمُ لهم نبيًا»، يشهدُ بلاَ شكِّ لنبوَّتهِ ورسالته ﷺ، إذ المخاطبُ هنا هو موسى ـ عليه السَّلامُ ـ وهو نبيُّ ورسولٌ، ومن كانَ مثلهُ فهو نبيُّ ورسولٌ، وقوله: «وأجعلُ كلامي مثلهُ فهو نبيُّ ورسولٌ، وقوله: «وأجعلُ كلامي في فيه»، لا ينطبقُ إلاَّ علىٰ نبيِّنا محمَّد ﷺ، لأنَّه هو الَّذي يقرأُ كلام الله ويحفظهُ وهو القرآنُ الكريمُ، وقوله: «يكلِّمهم بكلِّ شيءٍ» شاهدٌ كُذلك، إذ النبيُّ ﷺ تكلَّم بغيبِ لم يتكلَّم به نبيُّ سواهُ، إذ أخبرَ ببعضِ ما كانَ وما يكونُ إلى يوم القيامةِ.

وجاءَ في التَّوراةِ ما نصُّهُ: «يا أَيُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَرسلناكَ مبشِّراً ونذيراً، وحرزاً للأُمَّيِّنَ، أنتَ عبدي ورسولي، سمَّيتكَ المتوكِّل، ليسَ بفظِّ ولا غليظ، ولا صخَّابٍ في الأسواقِ، ولا يدفعُ السَّيئة بالسَّيئة، ولكن يعفو ويصفحُ ويغفرُ، ولن يقبضهُ الله حتَّى يقيمَ به الملَّة العوجاءَ، بأن يقولوا: لا إلَه إلاَّ الله، فيفتحَ به أعيناً عمياً، وآذاناً صمًّا، وقلوباً غلفاً» ( وجاء فيها أيضاً: «هم أغاروني بغيرِ الله، وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلةِ، وأنا أغيرهم بغيرِ شعبٍ، وبشعبٍ جاهلٍ أغضبهم».

# كما جاء في الإنجيلِ البشاراتُ التَّالية:

١ ـ في تلكَ الأيَّام جاءَ يوحنَّا المعمدانِ يكرزُ (٢) في بريَّةِ اليهودِ قائلًا: «توبوا لأنَّه قد اقتربَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، وورد في المعجِم الكبير للطبراني (٢١/ ٣١٢) رقم (١١٨٤١).

٢) وعظ ونادى مبشِّراً بنبوَّة نبيٍّ، واللّفظة (سريانيَّة).

ملكوتُ السَّمْواتِ»، فقوله قد اقتربَ ملكوتُ السَّمْواتِ إشارةٌ إلى محمَّدِ ﷺ، كما هو بشارةٌ بقربِ بعثته إذ هو الَّذي ملكَ وحكمَ بقانون السَّماءِ.

٢ ـ قدَّمَ لهم مثلاً آخرَ قائلاً: «يشبهُ ملكوتُ السَّمواتِ حبَّة خردلِ أخذها إنسانٌ وزرعها في حقلهِ، وهي أصغرُ جميع البذورِ، ولكن متى نمت فهي أكبرُ البقولِ»، فهذه العبارةُ في الإنجيلِ هيَ عينُ ما ذكرهُ تعالى في القرآنِ الكريم، إذ قال تعالى: ﴿ وَمَثْلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَّعُهُ فَعَازَرَهُ فَعَانَرَهُ فَا مَنْ مَا ذكرهُ تعالى في القرآنِ الكريم، إذ قال تعالى: ﴿ وَمَثْلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَّعُهُ فَعَازَرَهُ لَيْ مَا ذكرهُ تعالى في القرآنِ الكريم، إذ قال تعالى: ﴿ وَمَثْلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَّعُهُ فَعَازَرَهُ لَلهِ الفتح: ٢٩]. المرادُ من ذلك: محمَّدٌ عليه وأصحابه.

" \_ "أنطلقُ لأنِّي إنْ لم أنطلق لم يأتكم (البارقليطُ) (١)، فأمَّا إنْ انطلقتُ أرسلتهُ إليكم، فإذا جاء ذاكَ يوبِّخُ العالمَ علىٰ خطيئتهِ». أليستْ هذه الجملةُ منَ الإنجيلِ صريحةً في التَّبشيرِ بمحمَّد ﷺ، من هو (البارقليط) إن لم يكن محمَّداً؟ ومن هو الَّذي وبَّخَ العالمَ على خطيئته سواهُ؟! إذ هوَ الَّذي بُعثَ والعالمُ يسبحُ في بحورِ الفسادِ والشُّرورِ، والوثنيَّةُ ضاربةٌ أطنابها حتَّى في أهلِ الكتابِ؟ ومن هوَ الَّذي جاء بعد رفع عيسىٰ يدعو إلى الله ربِّ السَّمواتِ والأرضِ غيرُ محمَّدٍ ﷺ؟

### الأدلَّة العقلتَة:

١ ـ ما المانعُ من أنْ يرسلَ الله محمَّداً رسولًا، وقد أرسلَ من قبلهِ مئاتِ المرسلينَ وبعثَ آلافَ
 الأنباء؟

وإذا كانَ لا مانعَ من ذلكَ عقلاً ولا شرعاً، فبأيِّ وجه تنكرُ رسالتهُ وتكفرُ نبوَّتهُ ﷺ إلى عمومِ النَّاس؟

٢ ـ الظُّروفُ الَّتي اكتنفتْ بعثته عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كانت تتطلَّبُ رسالةً ورسولاً يجدِّدُ للبشريَّةِ عهدَ معرفتها بخالقها عزَّ وجلَّ.

٣ ــ انتشارُ الإسلامِ بسرعة في أنحاءِ العالمِ، وأقطارِ شتَّى في أنحاءِ المعمورة، وقبولُ النَّاسِ لهُ وإيثارهُ على غيرهِ منَ الأديانِ، دليلٌ على صدق نبوَّته على على على الله على الله على على على الله على ال

٤ ـ صحَّةُ المبادىء الَّتي جاء بها ﷺ وصدقها وصلاحيَّتها، وظهورُ نتائجها طيِّبةٌ مباركةٌ تشهدُ أنَّها من عند الله تعالىٰ، وأنَّ صاحبها رسولُ الله ونبيُّهُ.

<sup>(</sup>١) ترجمتها من اليونانية إلى العربية: بالذي له حمد كثر وهو يوافق معنى «محمَّد» أو أحمد.

٥ \_ ما ظهرَ علىٰ يديهِ ﷺ من المعجزاتِ والخوارقِ الَّتي يحيلُ العقلُ صدورها على يد غيرِ نبيًّ ورسول.

وهذا طرفٌ من تلكَ المعجزات، كما هي ثابتةٌ في الحديث الصَّحيح الأشبهِ بالمتواتر الَّذي لا يكذِّبه إلاَّ ضعيفُ العقل أو فاقدهُ:

ا \_ انشقاقُ القمر (۱) له على مدقه في دعوى النبُّوَة والرِّسالة، فانشقَ لهُ القمرُ فرقتين: فرقةً فوقَ الجبلِ منهُ عليه السَّلامُ تدلُّ على صدقه في دعوى النبُّوَة والرِّسالة، فانشقَ لهُ القمرُ فرقتين: فرقةً فوقَ الجبلِ وفرقةً دونهُ، فقالَ لهم النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «اشهدُوا» قال بعضهم: رأيتُ القمرَ بينَ فرجتي الجبلِ \_ جبلِ أبي قبيس \_ وقد سألتْ قريشٌ أهل بلادٍ أخرىٰ، هل شاهدوا انشقاقَ القمرِ؟ فأخبروا به كما رأوهُ، ونزلَ قولُ الله تعالى: ﴿ أَفَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمرُ ﴿ وَإِن يَرَوْا عَايَةً يُعْرِضُوا وَيقُولُوا سِحَرُّ مُسْتَعِمرٌ ﴿ وَإِن يَرَوْا عَايَةً يُعْرِضُوا وَيقُولُوا سِحَرُّ مُسْتَعِمرٌ ﴿ وَكَ نَبُوا وَاتّبَعُوا أَهُوا القمر: ١ - ٣].

٢ \_ أصيبتْ عينُ قتادةَ يومَ «أحدٍ» حتَّى وقعتْ على وجنتهِ فردَّها الرَّسولُ ﷺ فكانتْ أحسنَ منها قبلُ.

٣ ـ رمدتْ عينا عليّ بن أبي طالبٍ ـ عليه السّلام ـ يوم «خيبر» فنفثَ فيهما رسول الله ـ عليه أفضلُ الصّلاةِ والسّلام ـ فبرئتا كأنْ لم يكن بهما شيءٌ أبداً.

٤ \_ انكسرتْ ساقُ ابنِ الحكم يوم «بدرٍ» فنفثَ عليها ﷺ فبرىءَ لوقتهِ ولم يحصل له ألمٌ قطُّ.

٥ \_ نطقَ الشَّجر لهُ عليه السَّلامُ، فقد دنا منهُ أعرابيُّ، فقالَ له: «يا أعرابيُّ أينَ تريدُ؟» قال: إلى أهلي. قال: «هلْ لكَ إلى خيرِ؟» فقالَ: وما هوَ؟ قال: «تشهدُ أنَّ لا إلّه إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ لهُ وأنَّ محمَّداً عبدهُ ورسولهُ». فقالَ الأعرابيُّ: منْ يشهدُ لكَ على ما تقولُ؟ فقال له ﷺ: «هذه الشَّجرةُ» \_ يشيرُ إلى شجرة بشاطىء الوادي \_ فأقبلتْ تَخُدُّ الأرضَ حتى قامت بينَ يديهِ، فاستشهدها ثلاثاً فشهدتْ كما قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (٢).

٦ حنينُ جذعِ النّخلة (٣) له ﷺ وبكاؤهُ بصوتِ سمعهُ من في مسجده ﷺ قاطبةً، وذلكَ لمَّا فارقهُ ﷺ بعدَما كان يخطبُ عليه كمنبرٍ له، ولما صُنعَ له المنبرُ وتركَ الصُّعود عليه بكى حنيناً وشوقاً

<sup>(</sup>١) أحاديث انشقاق القمر ثابتة في الصَّحيحين.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي المقدمة (١/٤).

<sup>(</sup>٣) رواية حنين الجذع ثابتة في الصحيحين.

إليه ﷺ، فقد سُمعَ له صوتٌ كصوتِ العشارِ (١) ولم يسكت حتى جاءهُ الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ووضعَ يدهُ الشَّريفة عليه فسكتَ.

٧ ـ دعاؤه ﷺ على كسرى بتمزيقِ ملكهِ فتمزَّق.

٨ ـ دعاؤه عليه الصَّلاةُ والسَّلام لابن عبَّاس بالتَّفقُّهِ في الدِّين، فكان عبد الله بنُ عبَّاسٍ حبر هذه الأمّة.

٩ ـ تكثيرُ الطُّعام بدعائهِ ﷺ، فقد أكلَ من مدي شعيرٍ فقط أكثرُ من ثمانينَ رجلًا.

١٠ تكثيرُ الماءِ بدعائه ﷺ، فقد عطشَ النَّاسُ يومَ الحديبية ورسولُ الله \_ عليه أزكى السَّلام \_ بينَ يديهِ ركوةُ ماءٍ يتوضَّأُ منها وأقبلَ النَّاسُ نحوهُ، وقالوا: ليس عندنا إلَّا ما في ركوتكَ، فوضعَ ﷺ يدهُ في الرَّكوةِ، فجعلَ الماءُ يفورُ من بين أصابعهِ كأمثالِ العيونِ، فشربَ القومُ وتوضَّؤوا، وكانوا ألفاً وخمسمائةِ نفر.

١١ ـ الإسراءُ والمعراجُ من المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأقصىٰ إلى السَّمٰواتِ العُلىٰ إلى سدرةِ المنتهى، وعاد إلى فراشه ولم يبرُد.

١٢ ـ القرآنُ الكريمُ، الكتابُ الَّذي فيه نبأ من قبلنا وخبرُ من بعدنا وحكمُ ما بيننا، وفيهِ الهدىٰ والنُّورُ، فهو معجزتهُ العظمى وآيةُ نبوَّتهِ الخالدةُ والباقيةُ على مرِّ الأيَّامِ وكلِّ العصورِ ليظلَّ بهِ الدَّليلُ قائماً علىٰ صدقِ نبوَّتهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، والحجَّةُ ثابتةٌ على الخلقِ إلى أنْ يرثَ الله الأرضَ.

فالقرآنُ العظيم من أعظم ما أوتيَ نبيُّنا ﷺ منَ المعجزاتِ، ومن أكبرِ ما أوتي منَ البيِّناتِ. وفيه يقولُ: «ما من الأنبياءِ نبيُّ إلاَّ وقد أُعطيَ منَ الآياتِ ما مثلهُ آمنَ عليهِ البشرُ، وإنَّما كانَ الَّذي أوتيتهُ وحياً أوحاهُ الله إليَّ، فأرجُو أن أكونَ أكثرهم تابعاً يومَ القيامةِ»(٢).

#### \* \* \*

# الفصل العاشر: الإيمانُ باليوم الآخرِ

يُؤمنُ المسلمُ بأنَّ لهذهِ الحياةِ الدُّنيا ساعةً أخيرةً تنتهي فيها، ويوماً آخراً ليسَ بعدهُ من يوم، ثمَّ تأتي الحياةُ الثَّانيةُ، واليومُ الآخرُ للدَّارِ الآخرةِ، فيبعثُ الله سبحانهُ الخلائقَ بعثاً، ويحشرهم إليهِ جميعاً ليحاسبهم فيجزي الأبرارَ بالنَّعيمِ المقيمِ في الجنَّةِ، ويجزي الفجَّارَ بالعذابِ المهينِ في النَّارِ.

- (١) العشار: النُّوق التي مضى على حملها عشرة أشهر.
- (٢) أغلب هذه المعجزات ثابت في الصحيحين وما لم يكن في الصحيحين فهو في كتب السنة الصحيحة.

وأنّه يسبقُ هذا أشراطُ السّاعةِ وأماراتها، كخروجِ المسيحِ الدَّجَّالِ، ويأجوجَ ومأجوجَ، ونزولِ عيسى \_ عليهِ السَّلامُ \_ وخروجِ الدَّابَةِ، وطلوعِ الشَّمسِ من مغربها. . . وغيرِ ذلكَ منَ الآياتِ، ثمَّ ينفخُ في الصُّورِ نفخةُ الفناءِ والصَّعقِ، ثمَّ نفخةُ البعثِ والنُّشورِ والقيامِ لرّب العالمينَ، ثمَّ تعطىٰ الكتبُ، فمن آخذِ كتابهُ بيمينهِ، ومن آخذِ كتابهُ بشمالهِ، ويوضعُ الميزانُ، ويجري الحسابُ، وينصبُ الصِّراطُ، وينتهي الموقفُ الأعظمُ باستقرارِ أهلِ الجنّةِ في الجنّة، وأهلِ النَّارِ في النَّار، وذلكَ للأدلَّةِ النَّالية:

## الأدلَّة النَّقليَّة:

١ = إخبارهُ تعالى عن ذلك في قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۚ وَمَبْغَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَالْإِلَىٰ اللَّهُ وَمَا جَعَلْنَا لِلشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَا إِنْ مِّتَ فَهُمُ وَٱلْإِكْرَامِ ۚ إِنَّ اللَّهِ اللَّمِ وَمَا جَعَلْنَا لِلشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ أَفَا إِنْ مِتَ فَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْحَالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

وفي قوله تعالى: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبَعَثُواً قُل لَكِي وَرَقِي لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَلُبَوْثُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرُ ﴿ لَا لَهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

وفي قوله: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتِهِكَ أَنَهُم مَّبَعُوثُونَ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞﴾ [المطففين: ٤ ـ ٦]. وفي قوله: ﴿ وَلُنُذِرَ يَوْمَ ٱلجَمِّعِ لَا رَبِّبَ فِيةً فَرِيثُ فِى ٱلجَّنَّةِ وَفَرِيثُ فِى ٱلسَّعِيرِ ۞﴾ [الشورى: ٧].

وفي قوله تعالى: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَ آَنَ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْفَا لَهَ آَنَ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿ وَفَي قُومَ إِن أَنْ اللَّهُ اللّ

وفي قوله تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ (١) يَنسِلُون (١) وَقَارَبَ ٱلْوَعَ دُ الْوَعَ وَهُمْ مِن حَكُلِ حَدَبِ (١) يَنسِلُون اللَّهِ اللَّهِ وَالْوَالِقَ اللَّهِ الْوَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الحدب: المرتفع من الأرض، وينسلون: يسرعون النزول معه.

وفي قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهُ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ (') وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُ نَا خَيْرُ أَمْر هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُوْ فَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي خَيْرُ أَمْر هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُو فَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِلَى اللّهَ عَلَيْهُ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِلَى اللّهُ وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيْهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ ﴿ وَإِنّهُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا ﴾ الرخوف: ٥٥ - ٢١].

وقوله سبحانه: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ آَنِ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِثُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنْبُ وَجِاْئَ وَبَالْنِيتِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِى الْخَرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ آَنَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِثُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنْبُ وَجِاْئَ وَإِلنَّيتِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِى يَئْتُهُم بِاللَّمِينِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ آَنِ الزَمر: ٢٨ ـ ٧٠]. وفي قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْنِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّدَةٍ مِّن خَرَدُلٍ أَنْبَنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِينِ الْفَسْطَ لِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّدٍ مِّن خَرَدُلٍ أَنْبَنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْقَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْفَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللْمُونِ اللَّهُ اللَا

وفي قوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصَّورِ نَفَخَةٌ وَحِدةٌ ﴿ وَحِدَةٌ ﴿ وَحِدَةٌ ﴿ وَعَيْلَ الْأَرْضُ وَاَلَجِبَالُ فَدُكُنَا دَكَةً وَحِدةً ﴿ وَهَ فَيَمَيِدِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ وَانسَقَتَ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمِدِ وَاهِبَةٌ ﴿ وَاهْبَةُ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَابِهِا وَيَجْلُ عَهْ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِدِ مُلْيَةً ﴾ وَقَعَتُ الْوَاقِعَةُ ﴿ وَانسَقَتَ السَّمَاءُ فَهِى يَوْمِدِ وَاهِبَةٌ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَابِهِا وَيَجْلُ عَهْ رَبُو وَقَهُمْ يَوْمِدِ عَلَيْهَ ﴾ وَلَمْ اللَّهُ وَمُ وَانسَقَتَ السَّمَاءُ فَهِى يَعْمَ وَالْمَامِنُ أُوقِى كِنبَهُ بِيصِيدِهِ فَيَقُولُ هَا وَهُمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وفي قوله تعالى: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَمَ جِثِيَّا ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَ ﴾ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّمْنِي عِنِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّمْيَ عِنِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جِنْيًّا ﴿ ثَالَمُ اللَّهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

٢ - إخباره على في قوله: «لا تقومُ السَّاعةُ حتّى يمرَّ الرَّجلُ بقبرِ الرَّجلِ فيقولُ: يا ليتني كنتُ مكانه» (١٤). وفي قوله على: «إنَّ السَّاعة لا تكونُ حتَّى تكونَ عشرُ آياتٍ: خسفٌ بالمشرقِ، وخسفٌ بالمغربِ، وخسفٌ في جزيرةِ العرب، والدُّخانُ، والدَّجَالُ، ودابَّةُ الأرضِ، ويأجوجُ ومأجوجُ،

<sup>(</sup>١) يصدون: يضجُّون فرحاً وضحكاً.

<sup>(</sup>٢) هاؤم: خذوا.

<sup>(</sup>٣) جثياً: باركين على ركبهم لشدَّة الهول.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩/ ٧٣). ورواه مسلم (٤/ ٢٢٣١) كتاب الفتن.

وطلوعُ الشَّمسِ من مغربها، ونارٌ تخرجُ من قعرِ (۱) عدنَ ترحًلُ النَّاسَ، ونزولُ عيسى ابنِ مريم (۲) وفي قوله ﷺ: «يخرجُ الدَّجَّالُ في أُمَّتي فيمكثُ أربعينَ، فيبعثُ الله عيسىٰ ابنَ مريم كأنَّه عروةُ بنُ مسعود فيطلبهُ فيهلكهُ، ثمَّ يمكثُ النَّاسُ سبعَ سنينَ ليسَ بين اثنينِ عداوةٌ، ثمَّ يرسلُ الله ريحاً باردةً من قبلِ الشَّام فلا ببقى على وجه الأرضِ من في قلبهِ مثقالُ ذرَّةٍ من خير أو إيمانِ إلاَّ قبضتهُ، حتَّى لو أنَّ أحدكم دخلَ في كبدِ جبلِ لدخلتُ عليه حتَّى تقبضهُ، فيبقى شرارُ النَّاسِ في خفَّةِ الطَّيرِ وأحلام السِّباعِ لا يعرفونَ معروفاً ولا ينكرونَ منكراً، فيتمثَّلُ لهم الشَّيطانُ فيقولُ: ألا تستجيبونَ؟ فيقولونَ: فماذا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادةِ الأوثانِ، وهم في ذلكَ دارٌ رزقهم، حسنٌ عيشهم، ثمَّ ينفخُ في الصُّورِ فلا يسمعهُ أحدٌ إلاَّ أصغى ليتاً (آ) ورفعَ ليتاً، وأوّلُ من يسمعهُ رجلٌ يلوطُ حوضَ إبله (٤٠). قالَ: فيصعقُ ويصعقُ النَّاسُ، ثمَّ ينزلُ الله مطراً كأنَّهُ الطَّلُ، فتنبتُ منه أجسادُ النَّاسِ، ثمَّ ينفخُ فيهِ أخرى، فإذا همْ قيامٌ ينظرونَ، ثمَّ يقالُ: أيُها النَّاسُ، هلمَّ إلى ربكم، وقفوهم إنَّهم مسؤولونَ، ثمَّ يقالُ: أخرجوا بعثَ قيامٌ ينظرونَ، ثمَّ يقالُ: من كمْ؟ فيقالُ: منْ كلَّ ألفِ تسعمائةٍ وتسعةً وتسعينَ، فذلكَ يومَ يجعلُ الولدان شيباً وذلك يومَ يكشفُ عن ساقِ» (٥).

وفي قوله ﷺ: «لا تقومُ السَّاعةُ إلا على شرارِ النَّاسِ» (٢). وفي قوله ﷺ: «ما بينَ النَّفختين أربعون، ثمَّ ينزلُ الله من السَّماءِ ماءً فينبتونَ كما ينبتُ البقلُ، وليسَ منَ الإنسانِ شيءٌ إلاَّ يبليٰ إلاَّ عظماً واحداً وهو عجبُ الذَّنبِ، ومنهُ يركَّبُ الخلقُ يومَ القيامة» (٧). وفي قوله ﷺ وهو يخطبُ: «أيُها النَّاسُ إنكم محشورونَ إلى ربَّكم حفاةً عراةً غرلاً، ألا وإنَّ أوّلَ الخلقِ يكسىٰ إبراهيم عليه السَّلامُ \_ ألا وإنَّ أوّلَ الخلقِ يكسىٰ إبراهيم يقول: السَّلامُ \_ ألا وإنَّ ما أحدثوا بعدكَ» (٨).

وفي قوله ﷺ: ﴿لا تزولُ قدمًا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يسألَ عن أربعٍ: عن عمرهِ فيمَ أفناهُ، وعن

<sup>(</sup>١) من أقصى عدن.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤/ ٢٢٣٦) كتاب الفتن وأشراط الساعة ..

<sup>(</sup>٣) اللَّيت: صفحة العنق، أي أمال صفحة عنقه يسمع.

<sup>(</sup>٤) يطينة ويصلحه.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٢٥٨/٤) كتاب الفتن وأشراط الساعة.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٢٢٦٨/٤) كتاب الفتن وأشراط الساعة.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٤/ ٢٢٧٠) كتاب الفتن وأشراط الساعة.

 <sup>(</sup>٨) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٥٣).

علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن جسده فيم أبلاه الله الله وفي قوله على السوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللّبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السّماء، من شرب منه لا يظمأ أبداً (٢٠). وفي قوله على لعائشة رضي الله عنها لمّا ذكرتِ النّارَ بكت: «ما يبكيك؟ قالت: ذكرتُ النّارَ فبكيتُ، فهل تذكرونَ أهليكم يومَ القيامة ؟ فقال: «أمّا في ثلاثة مواطنَ فلا يذكر أحداً: عند الميزانِ حتّى يعلمَ أيخفُ ميزانه أم يثقل ؟ وعند تطايرِ الصُّحف حتّى يعلمَ أينَ يقع كتابه في يمينه أمْ في شماله أمْ وراء ظهره ؟ وعند الصِّراط إذا وضع بينَ ظهري جهنّم حتّى يجوز (٣). وفي قوله على «لكلّ نبيّ دعوة قد دعاها لأمته، وإنّي اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمّتي».

وفي قوله ﷺ: «أنا سيَّدُ ولدِ آدمَ ولاَ فخرَ، وأنا أوَّلُ منْ تشقَّق عنهُ الأرضُ يومَ القيامةِ ولا فخرَ، وأنا أوَّلُ منْ تشقَّق عنهُ الأرضُ يومَ القيامةِ ولا فخرَ» (٤). وفي فخرَ، وأنا أوَّلُ شافع وأوَّلُ مشفَّع ولا فخرَ، ولواءُ الحمدِ بيدي يومَ القيامةِ ولا فخرَ» (٤). وفي قوله ﷺ: «من سألَ الجنَّة ثلاثَ مرَّاتٍ، قالتِ الجنَّةُ: اللَّهمَّ أُدخلهُ الجنَّة، ومنِ استجارَ منَ النَّارِ ثلاثَ مرَّاتٍ قالت النَّارُ: اللَّهمَّ أجرهُ منَ النَّارِ» (٥).

٣ - إيمانُ الملايينِ منَ الأنبياءِ والمرسلينَ والحكماءِ والعلماءِ والصَّالحينَ منْ عبادِ الله باليومِ
 الآخرِ وبكلِّ ما وردَ فيهِ، وتصديقهم الجازمُ به.

#### الأدلَّة العقلتَّة:

١ ـ صلاحُ قدرةِ الله لإعادةِ الخلائقِ بعد فنائهم، إذ إعادتهم ليستْ بأصعبَ منْ خلقهم وإيجادهم على غير مثالِ سابق.

٢ ـ ليس هناكَ ما ينفيهِ العقلُ منْ شأنِ البعثِ والجزاءِ، إذ العقلُ لا ينفي إلا ما كان منْ قبيلِ المستحيلِ كاجتماع الضّدّينِ، أو التقاء النّقيضينِ. والبعثُ والجزاءُ ليسًا من ذلكَ في شيءٍ.

٣ - حكمتهُ تعالىٰ الظَّاهرةُ في تصرُّفاته في مخلوقاته، والبارزةُ في كلِّ مظهرٍ ومجالٍ من مجالاتِ الحياةِ ومظاهرها تحيلُ عدمَ وجودِ البعثِ للخلقِ بعدَ موتهم، وانتهاءِ أجلِ الحياةِ الأولى وجزائهم علىٰ أعمالهم من خيرٍ وشرِّ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٤/ ٥٢٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨/ ١٤٩) ورواه مسلم (٤/ ١٧٩٣) كتاب الفضائل. وقد ورد كذلك في ابن ماجه (٤٣٠٢) والترمذي (٤/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١١٦/٥) كتاب السنة بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم كتاب الفضائل (٣).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٥/ ٦٠٣) وابن ماجه، حديث (٤٣٤٠).

٤ ـ وجودُ الحياةِ الدُّنيا وما فيها من نعيم وشقاءٍ، شاهدٌ على وجودِ حياةٍ أخرى في عالم آخرَ يوجدُ فيها منَ العدلِ والخيرِ والكمالِ، والسَّعادةِ والشَّقاءِ ما هوَ أعظمُ وأفضلُ بكثيرٍ، بحيثُ إنَّ هذهِ الحياة وما فيها من سعادةٍ وشِقاءٍ لا تمثلُ من تلكَ الحياةِ إلا ما تمثلُ صورةُ قصرٍ منَ القصورِ الضَّخمةِ، أو حديقةٍ منَ الحدائقِ الغنّاءِ على قطعةِ ورقٍ صغيرةٍ.

#### \* \* \*

# الفصل الحادي عشر: في عذابِ القبرِ ونعيمهِ

يؤمنُ المسلمُ بأنَّ نعيمَ القبرِ وعذابهُ، وسؤالَ الملكينِ فيهِ؛ حقٌّ وصدقٌ، وذلكَ للأدلَّةِ النَّقليَّةِ والعقليَّةِ الآتية:

## الأدلَّة النَّقلتَة:

١ \_ إخبارهُ تعالى بذلكَ في قوله: ﴿ وَلَوْ تَـرَىٰۤ إِذْيَـتَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلَتَ كَةُ يَضْرِبُوكَ وُجُوهَهُمْ
 وَأَدْبُـــــرُهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنْ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَبَ اللهَ لَيْسَ بِظَلَيْدٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ هَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَبَ اللهَ لَيْسَ بِظَلَيْدٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ هَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَبَ اللهَ لَيْسَ بِظَلَيْدٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ هَا لَهُ اللهِ مَا عَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَبَ اللهَ لَيْسَ بِظَلَيْدٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِي

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِامُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتَ كَةُ بَاسِطُوٓ ٱلَّذِيهِمْ ٱخْرِجُوٓ ٱلْفَسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تَجُرُوْنَ آنَ اللّهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ اَينتِهِ مَسَتَكَبُرُونَ آنَ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرُدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّ وَوَتَرَكَتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرُدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَلَ مَرَّ وَوَتَرَكَتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم أَنَّ مَنْ مُعَدِي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَعَكُم شُفَعَاءَكُمُ ٱلّذِينَ زَعَمْتُم أَنْ وَلَكُمْ وَنَا فَلَا عَلَى مَعَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

وفي قوله: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَاتِنِهُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ١٠٥﴾ [التوبة: ١٠١].

وفي قوله: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْبَ أَشَدَّ اللَّهَاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْبَ أَشَدَّ الْعَدَابِ۞ [غافر: ٤٦].

وفي قوله: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللَّهُ ٱلظَّلِلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآ مُ ﴿ إِبراهيم: ٢٧].

٢ = إخبارُ الرَّسولِ ﷺ بذلك في قوله: "إنَّ العبدَ إذا وضعَ في قبره وتولَّى عنهُ أصحابهُ - وإنَّه ليسمعُ قرعَ نعالهم - أتاهُ ملكانِ فيقعدانه، فيقولانِ له: ما كنتَ تقولُ في هذا الرَّجلِ؟ - لمحمَّد ﷺ - فأمَّا المؤمنُ فيقولُ: أشهدُ أنَّهُ عبدُ الله ورسولهُ، فيقال لهُ: انظرْ إلى مقعدكَ منَ النَّارِ قد أبدلَكُ الله به مقعداً منَ الجنَّةِ فيراهما جميعاً. وأما المنافقُ أو الكافرُ فيقولانِ لهُ: ما كنتَ تقولُ في هذا الرَّجلِ؟

فيقولُ: لا أدري! كنتُ أقولُ ما يقولُ النَّاسُ، فيقالُ لهُ: لا دريتَ ولا تليتَ(١) ويُضربُ بمطارقَ منْ حديدٍ ضربةً فيصيحُ صيحةً يسمعهُ منْ يليه غيرَ الثَّقلين(٢)».

وفي قوله عليه: "إذا ماتَ أحدكم عُرضَ عليه مقعدهُ بالغداةِ والعشيِّ، فإنْ كانَ من أهلِ الجنَّةِ فمن أهلِ النَّارِ، فيقالُ لهُ: هذا مقعدكَ حتَّى يبعثك الله إلى يوم فمن أهلِ النَّارِ، فيقالُ لهُ: هذا مقعدكَ حتَّى يبعثك الله إلى يوم القيامة"("). وفي قوله علي في دعائه: "اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ من عذابِ القبرِ، ومن عذابِ النَّارِ، ومن فتنةِ المسيحِ الدَّجَالِ"(١٤). وفي قوله على لمَّا مرَّ بقبرينِ فقال: "إنَّهما فتنةِ المحيا والمماتِ، ومنْ فتنةِ المسيحِ الدَّجَالِ"(١٤). وفي قوله على النَّميمةِ، وأمَّا الآخرُ فكان لا يُعذَّبانِ وما يعذَّبانِ في كبيرٍ" ثمَّ قال: "بلَيْ، أمَّا أحدهما فكانَ يسعىٰ بالنَّميمةِ، وأمَّا الآخرُ فكان لا يسترُ منْ بولهِ"(٥).

٣ - إيمانُ البلايينِ منَ العلماءِ والصَّالحين والمؤمنينَ من أمَّةِ محمَّدِ عَلَيْ ومن أمم أخرى سبقت، بعذابِ القبرِ ونعيمهِ، وكلِّ ما روي في شأنه.

#### الأدلَّة العقلتَة:

١ ـ إيمانُ العبدِ باللهِ وملائكتهِ واليومِ الآخرِ يستلزمُ إيمانهُ بعذابِ القبرِ ونعيمهِ، وبكلِّ ما يجري فيه، إذ الكلُّ منَ الغيبِ فمنْ آمنَ بالبعضِ لزمهُ عقلًا الإيمانُ بالبعضِ الآخرِ.

٢ ـ ليسَ عذابُ القبرِ أو نعيمهُ، أو ما يقعُ فيهِ من سؤالِ الملكينِ ممَّا ينفيهِ العقلُ أو يحيلهُ، بل
 العقلُ السَّليمُ يقرُّهُ ويشهدُ لهُ.

٣ ـ إنَّ النَّائمَ قد يرى الرُّؤيا ممَّا يسرُّ لهُ فيتلذَّذُ بها وينعمُ بتأثيرها في نفسه، الأمرُ الَّذي يحزنُ له أو يأسفُ إنْ هو استيقظ، كما أنَّهُ قد يرى الرُّؤيا ممَّا يكرهُ فيستاءُ لها ويغتمُّ، الأمرُ الَّذي يجعلهُ يحمدُ من أيقظهُ لو أنَّ شخصاً أيقظهُ، فهذا النَّعيمُ أو العذابُ في النَّومِ يجري على الرُّوحِ حقيقةً وتتأثّر به، وهوَ غيرُ محسوسٍ ولا مشاهدٍ لنا، ولا يُنكرهُ أحدٌ، فكيفَ ينكرُ إذاً عذابَ القبرِ أو نعيمهُ، وهوَ نظيرهُ تماماً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تليتَ بمعنى تلوتَ أي اتَّبعتَ.

<sup>(</sup>٢) الإنس والجنُّ والحديث رواه البخاري (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١/ ٦٥).

# الفصل الثَّاني عشر: الإيمانُ بالقضاءِ والقدرِ

يؤمنُ المسلمُ بقضاءِ اللهِ وقدرهِ (١) وحكمته ومشيئته، وأنَّهُ لا يقعُ شيءٌ في الوجودِ حتَّى أفعالُ العبادِ الاختياريَّةُ إلاَّ بعدَ علم الله بهِ وتقديره. وأنَّهُ تعالىٰ عدلٌ في قضائه وقدرهِ، حكيمٌ في تصرُّفهِ وتدبيرهِ. وأنَّ حكمتهُ تابعةٌ لمشيئته. ما شاءَ كانَ، وما لم يشأُ لم يكنْ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ بهِ تعالى. وذلكَ للأدلَّة النَّقليَّة والعقليَّة التَّاليةِ:

## الأدلَّة النَّقلتَة:

١ - إخبارهُ تعالى عن ذلكَ في قوله: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلَّ مَا أَنْزِلُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ وَلَا فِي قوله: ﴿ مَا أَصَابَ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا أَنَ اللهِ ﴿ إِلَا مِن مُصِيبَةٍ إِنَّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [التعابن: ١١].
 يَسِيرٌ إِنَ ﴾ [الحديد: ٢٢]. وفي قوله: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِنَّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [التعابن: ١١].

وقوله: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَهِمِرَهُ<sup>(٣)</sup> فِي عُنُقِهِ ۚ [الإسراء: ١٣]. وقوله تعالى: ﴿ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَا مَاكِ

وفي قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْفُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينِ ﴿ ﴾ [الأنعام: ٥٩]. وقوله: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَ أَوْلَتِهِ كَعَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْقَلْمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَلْمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَ أَوْلَتِهِ كَعَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ١٠١].

وفي قوله: ﴿ وَلُوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّيَّ﴾ [الكهف: ٣٩]. وفي قوله: ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَؤُلِآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣].

٢ \_ إخبارُ رسوله على عن ذلكَ في قوله: «إنَّ أحدكم يُجمعُ خلقهُ في بطنِ أمِّهِ أربعينَ يوماً نطفةً، ثمَّ يكونُ علقةً مثلَ ذلكَ، ثمَّ يكونُ مضغةً مثلَ ذلكَ، ثمَّ يرسلُ إليهِ الملكُ فينفخُ فيهِ الرُّوحَ، ويؤمرُ بأربعِ كلماتِ: بكتبِ رزقهِ، وأجله وعمله وشقيً أو سعيد، فوالَّذي لا إلَّه غيرهُ، إنَّ أحدكمُ ليعملُ بعملِ أهلِ النَّارِ ليعملُ بعملِ أهلِ النَّارِ ليعملُ بعملِ أهلِ النَّارِ

<sup>(</sup>١) القضاء: حكم الله سبحانه أزلاً بوجود الشيء أو عدمه، والقدر: إيجاد الله تعالى الشيء على كيفيةٍ خاصَّة في وقت خاصٌّ، وقد يطلقُ كلُّ منهما على الآخر.

<sup>(</sup>٢) نبرأها: نخلقها.

<sup>(</sup>٣) طائره: نصيبه من العمل المقدَّر له.

فيدخلها، وإنَّ أحدكم ليعملُ بعملِ أهلِ النَّارِ حتَّى ما يكونُ بينهُ وبينها إلَّا ذراعٌ فيسبقُ عليهِ الكتابُ فيعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ فيدخلها»(١).

وفي قوله عليه السَّلام لعبد الله بن عبَّاس: «يا غلامُ إنِّي أعلِّمكَ كلماتِ احفظِ الله يحفظكَ، احفظ الله يحفظكَ، احفظ الله تجدهُ تجاهكَ، إذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلَمْ أنَّ الأمَّة لو اجتمعت على أن ينفعوكَ بشيءٍ لم ينفعوكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبهُ الله لكَ، وإن اجتمعوا على أن يضرُّوكَ بشيءٍ لم يضرُّوكَ إلاَّ بشيءٍ لم يضرُّوكَ إلاَّ بشيءٍ لم يضرُّوكَ إلاَّ بشيءٍ لم يضرُّوكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبهُ الله عليكَ، رفعتِ الأقلامُ، وجفَّتِ الصُّحُفُ»(٢).

وفي قوله ﷺ: "إنَّ أُوَّلَ ما خلقَ الله تعالىٰ القلمُ فقالَ له: اكتب، فقال: ربِّ! وماذا أكتبُ؟ قال: اكتبْ مقاديرَ كلِّ شيءٍ حتَّى تقومَ السَّاعة»(٣). وفي قوله ﷺ: "احتجَّ آدمُ وموسىٰ، قال موسى: يا آدمُ! أنتَ أبونا خيَّبتنا وأخرجتنا منَ الجنَّة، فقالَ آدمُ: أنتَ موسىٰ اصطفاكَ الله بكلامه، وخطَّ لكَ التَّوراة بيدهِ تلومني على أمرٍ قدَّرهُ الله عليَّ قبلَ أن يخلقني بأربعينَ عاماً فحجَّ (٤) آدمُ موسى»(٥). وفي قوله عليه السَّلامُ في تعريفِ الإيمانِ: "أن تؤمنَ بالله، وملائكتهِ، وكتبهِ ورسلهِ، واليومِ الآخرِ، وتؤمن بالقدر خيرهِ وشرِّهِ»(١).

وفي قوله على: «اعملوا فكلٌّ ميسَّرٌ لما خلقَ لهُ (٧). وفي قوله على: «إنَّ النَّذرَ لا يردُّ قضاءً (٨). وفي قوله على لعبد الله بن قيس: «يا عبدَ الله بن قيس ألا أعلِّمكَ كلمةً هي من كنوزِ الجنَّة؟ لا حولَ ولا قوَّة إلاَّ بالله (٩). وفي قوله على لمن قالَ ما شاءَ الله وشئتَ: «قلْ ما شاءَ الله وحدهُ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٠٣٦/٤) كتاب القدر.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٥١٦) وصحَّحه. احفظ الله: احفظ حدوده، وراع حقوقه.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٥/ ٣١٧) وأبو داود (٤٧٠٠).

<sup>(</sup>٤) حجَّه: غلبه في الحجَّة وبيان ذلك أن لوم موسى كان في غير محله، لأنّه إن لامه على الخروج من الجنّة كان قد لامه على أمرٍ لا بدَّ من وقوعه لما قضاه الله، وإن لامه على الذّنب، فإنّ آدم تابَ منه، ومن تاب لا يلامُ عقلاً ولا شرعاً.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤/ ٢٠٤٢) كتاب القدر.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في حديث جبريل (٧/١) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>V) رواه مسلم (۲۰٤۰/۶) کتاب القدر.

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (٣/ ١٢٦١) كتاب القدر، ورواه الجماعة كلهم بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٥/ ١٧٠) ورواه مسلم (٤/ ٢٠٧٧) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>١٠) رواه الإمام أحمد (١/ ٢١٤، ٢٨٢) وابن ماجه (٢١١٧).

٣ - إيمانُ مثاتِ الملايينِ منْ أُمَّةٍ محمَّد ﷺ من علماء وحكماء وصالحين وغيرهم بقضاءِ اللهِ تعالىٰ وقدره، وحكمته ومشيئته، وأنَّ كلَّ شيء سبقَ به علمهُ، وجرىٰ به قدرهُ، وأنَّهُ لا يكونُ في ملكهِ إلاَّ ما يريدُ، وأنَّ ما شاء كانَ، وما لمْ يشأُ لم يكنْ، وأنَّ القلمَ جرىٰ بمقاديرِ كلِّ شيءٍ إلى قيامِ السَّاعةِ.

#### الأدلُّة العقلتَة:

١ ـ إنَّ العقلَ لا يُحيلُ شيئاً منْ شأنِ القضاءِ والقدرِ، والمشيئةِ، والحكمةِ، والإرادةِ، والتَّدبيرِ،
 بل العقلُ يوجبُ كلَّ ذلكَ ويحتِّمهُ؛ لما له من مظاهرَ بارزةٍ في هذا الكونِ.

٢ ـ الإيمانُ بهِ تعالىٰ وبقدرتهِ يستلزمُ الإيمانَ بقضائهِ وقدرهِ وحكمتهِ ومشيئتهِ.

٣ ـ إذا كان المهندسُ المعماريُّ يرسمُ على ورقة صغيرة رسماً لقصرِ منَ القصورِ، ويحدُّدُ لهُ زَمنَ إنجازهِ، ثمَّ يعملُ على بنائه، فلا تنتهي المدَّةُ الَّتي حدَّدها حتَّى يخرجَ القصرُ منَ الورقة إلى حيِّزِ الوجود، وطِبقَ ما رسمَ على الورقة بحيثُ لا ينقصُ شيءٌ ـ وإنْ قلَّ ـ ولا يزيدُ، فكيفَ يُنكرُ على الله أن يكونَ قد كتبَ مقاديرَ العالمِ إلى قيامِ السَّاعةِ، ثمَّ لكمالِ قدرتهِ وعلمهِ يخرجُ ذلك المقدَّرُ طبقَ ما قدَّرهُ في كمِّيَّتهِ وكيفيَّتهِ، وزمانهِ ومكانهِ، ومعَ العلمِ بأنَّ الله تعالىٰ على كلِّ شيءٍ قدير؟!

#### \* \* \*

# الفصل الثَّالث عشر: في توحيد العبادة

يؤمنُ المسلمُ بألوهيَّةِ الله تعالى للأوَّلينَ والآخرينَ، وربوبيَّتهِ لجميعِ العالمينَ، وأنَّهُ لا إلَهَ غيرهُ، ولا ربَّ سواهُ، فلذا هو يخصُّ الله تعالىٰ بكلِّ العباداتِ الَّتي شرعها لعباده، وتعبَّدهمْ بها، ولا يصرفُ منها شيئاً لغيرِ الله تعالى. فإذا سألَ الله، وإذا استعانَ استعانَ بالله، وإذا نذرَ لا ينذرُ لغيرِ الله. فللَّهِ وحدهُ جميعُ أعمالهِ الباطنة من خوف ورجاءِ وإنابةٍ ومحبةٍ وتعظيمٍ وتوكُّلٍ، والظَّاهرةِ منْ صلاةٍ وصيامٍ وحجٍّ وجهادٍ. وذلكَ للأدلَّةِ النَّقليَّةِ والعقليَّةِ الآتيةِ:

## الأدلَّة النَّقلتَة:

١ - أمرهُ تعالى بذلك في قوله: ﴿ لا إِلَهَ إِلا آنَا فَأَعْبُدْنِ ﴾ [طه: ١٤]. وفي قوله عز وجلّ: ﴿ وَإِنِّنَى فَأَرْهَبُونِ إِنَّ ﴾ [البقرة: ١٠]. وفي قوله تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الّذِى خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ اللّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَشَا وَالسّمَآءَ بِنَآءٌ وَأَنزَلَ مِن السّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ عَلَى السّمَآءِ مَآءٌ فَوله تعالى: ﴿ فَاللّهُ لَكُمْ أَلُكُمْ اللّهُ اللّهُ ﴾ [محمّد: ١٩]. وفي قوله عزّ وجلّ : ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللّهُ إِنّهُ هُو السّمِيعُ

ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٣]. وقوله: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التغابن: ١٣].

وفي قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ﴿ ﴾ [الزمر: ٢٥]. وفي الأنبياء: ٢٥]. وفي قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَفَغَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونِيَّ أَعُبُدُ أَيُّهَا الْجَنْهِلُونَ ﴿ ﴾ [الزمر: ٢٤]. وفي قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيرِ ﴾ [الفاتحة: ٥]. وفي قوله جل جلاله: ﴿ يُنزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ وَلِهُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنَ أَنَا أَنَا فَأَتَقُونِ ﴿ ﴾ [النحل: ٢].

٣ - إخبارُ رسوله على اليمنِ: «فليكنْ أَوْلُهُ لَمُعَاذِ بِن جَبِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ لَمَّا بَعْتُهُ إِلَى اليمنِ: «فليكنْ أُوّلُ مَا تَدْعُوهُم إِلَيهُ أَنْ يُوحُدُوا الله تعالى (١). وفي قوله على أيضاً: «يا معاذُ! أتدري ما حقُّ الله على العبادِ؟» قال: الله ورسوله أعلمُ. قال على «أن يعبدوهُ ولا يشركوا به شيئاً». وفي قوله على لعبد الله بنِ عباسٍ رضي الله عنه: «إذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا استعنتَ فاستعنْ بالله».

وفي قوله ﷺ: "إنَّه لا يستغاثُ بي، وإنَّما يستغاثُ بالله "(٥). قالهُ لمَّا قال بعضُ الصَّحابة: قوموا نستغيثُ برسول الله من هذا المنافق (لمنافق كان يؤذيهم).

الحديث رواه البخاري كتاب الزكاة (٤١، ٦٣) ومسلم كتاب الإيمان (٢٩، ٣١).

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (7/7) من طرق وهو حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في صحيحه (٣٠٩٥) وحسنه.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني وهو حسن. وورد في مجمع الزوائد للهيثمي (١٥٩/١٥).

وفي قوله ﷺ : «منْ حلفَ بغيرِ الله فقد أشرك (۱). وفي قوله ﷺ : «إنَّ الرُّقَىٰ والتَّمائمَ والتَّولة شركٌ (۲).

#### الأدلَّة العقليَّة:

١ ـ تفرُّدهُ تعالى بالخلقِ والرِّزقِ، والتَّصرُّفِ، والتَّدبيرِ، يوجبُ عبادتهُ وحدهُ، لا شريك لهُ في شيءٍ منها.

٢ \_ جميعُ المخلوقاتِ مربوبةٌ له تعالى، مفتقرةٌ إليه فلم يصلح شيءٌ منها أن يكونَ إلّهاً يعبدُ معه
 تعالى.

٣ ــ كونُ من يدعى، أو يستغاثُ به، أو يستعاذُ لا يملكُ أن يعطي أو يغيثَ، أو يعيذَ من شيءٍ ؛
 يوجبُ بطلانَ دعائهِ، أو الاستغاثةِ به، أو النّذرِ له، أو الاعتماد والتّوكُّلِ عليه.

\* \* \*

#### الفصل الرَّابع عشر: في الوسيلة

يؤمنُ المسلمُ بأنَّ الله تعالى يحبُّ منَ الأعمالِ أصلحها، ومنَ الأفعالِ أطيبها، ويحبُّ من عباده الصَّالحين، وأنَّه تعالى انتدب عبادهُ إلى التَّقرُّبِ منه، والتَّودُّدِ إليه والتَّوسُّلِ. فهوَ لذلكَ يتقرَّبُ إلى الله تعالى، ويتوسَّلُ إليه بطسمائه الحسنى تعالى، ويتوسَّلُ إليه بطسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبالإيمانِ به وبرسوله وبمحبَّنه تعالى، ومحبَّة رسوله على، ومحبَّة الصَّالحين، وعامَّة المؤمنين، ويتقرَّبُ إلى الله تعالى بفرائضِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ والصَّومِ والحجِّ، وبنوافلها، كما يتقرَّبُ إليه بتركِ المحرَّماتِ، واجتنابِ المنهياتِ، ولا يسألُ الله تعالى بجاهِ أحدٍ من خلقه، ولا بعملِ عبد من عباده، إذ ليس جاهُ ذي الجاهِ من كسبه، ولا عملُ صاحبِ العملِ من عملهِ فيسأل الله به، أو يقدِّمهُ وسيلةً بينَ يديه.

والله تعالى لم يشرع لعبادهِ أن يتقرَّبوا إليه بغيرِ أعمالهم، وزكاة أرواحهم بالإيمانِ والعملِ الصَّالح، وذلكَ للأدلَّةِ التَّقليَّةِ والعقليَّةِ التَّاليةِ:

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٥٣٥) وحسنه. ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٢٥).

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٨٨٣) والإمام أحمد (١/ ٣٨١) وابن ماجه (٣٣٠) وغيرهم. والتُولة: بضم التاء وكسرها:
 خرزةٌ تحبَّب معها المرأة إلى زوجها.

## الأدلَّة النَّقلتَة:

١ - إخباره تعالى عن ذلك بقوله: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدِيحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠].
 وفي قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِن ٱلطَّيِبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَدِيحًا ﴾ [المومنون: ٥١]. وفي قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَٱبْتَعُواً رَحْمَتِناً إِنّهُ مِن ٱلصَّدَاحِينَ ﴿ إِلَانبياء: ٧٥]. وفي قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَٱبْتَعُواً إِلّهُ وَاللّهُ وَالبّتَعُواً اللّهَ وَٱبْتَعُواً اللّهَ وَالبّتَعُواً إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥].

وقوله سبحانه: ﴿ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ٱيَّٰهُمُ ٱقْرَبُ ﴾ [الإسراء: ٥٧]. وفي قوله: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُتُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُنَّ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقوله جلَّ جلالهُ: ﴿ رَبَّنَآ ءَامَنَا بِمَاۤ أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱحْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِ دِينَ ﴿ وَبَنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَتِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَاعْفِرِ اللهِ عَمِلَان ٣٥]. وقوله : ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى لَنَا ذُنُوبُنَا وَكَفِر عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ فَيَ اللّهُ عَمِلُونَ فَي قوله : ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَادُورُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَفِي قوله : ١٨٠]. وقوله : ﴿ وَلُهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٢ - إخبارُ رسوله على عن ذلك بقوله: "إنَّ الله طيِّبُ لا يقبلُ إلاَّ طيِّباً" (١). وفي قوله على التعرَّف إلى الله في الرَّخاء يعرفك في الشِّدَة (٢). وفي قوله على في ما يرويه عن ربه سبحانه: "وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءِ أحبُّ إليَّ ممَّا افترضته عليه، ولا يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافلِ حتَّى أحبَّه (٣). وفي قوله على فيما يرويه عن ربه عزَّ وجلَّ: "وإنْ تقرَّبَ منِي شبراً تقرَّبُ إليه ذراعاً، وإنْ تقرَّبَ إليّ ذراعاً تقربتُ منهُ باعاً، وإن أتاني يمشي أتيتهُ هرولة (١). وفي قوله على في حديث أصحاب الغار الذينَ انطبقتُ عليهم الصَّخرةُ إذ توسَّل أحدهم ببرِّ والديهِ، والثَّاني بتركِ ما حرَّمَ الله تعالى، والثَّالثُ بردِّ حقِّ إلى مستحقِّه مع تنميته له بعد أن قال بعضهم لبعض: "انظروا أعمالاً صالحة عملتموها لله فادعوا الله بها لعلَّهُ يفرِّجها عنكم، فدعوا وتوسلوا، ففرَّجَ عنهم الصَّخرة وخرجوا من الغارِ سالمين (٥). وفي قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: "أقربُ ما يكونُ العبدُ من ربه وهو ساجد (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٥) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) ورد الحديث في الدُّرّ المنثور للسيوطي (٦٦/١) وتفسير الطبري (٦/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) حديث واحد رواه البخاري كتاب الرقاق (٣٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، نفس المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه البخاري كتاب الإجارة (١٢).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٢١٥) كتاب الصلاة.

وفي قوله: «أسألك اللَّهمَّ بكلِّ اسم هو لكَ سمَّيتَ به نفسكَ، أو أنزلتهُ في كتابكَ، أو علَّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعلَ القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي وغمِّي»(١). وفي قوله ﷺ: «لقد سأل هذا باسمِ الله الأعظمِ الَّذي ما سئلَ به إلاَّ أعطىٰ، وما دعيَ به إلاَّ أجابَ»(٢).

٣ ـ ما ورد من توسُّل الأنبياء في القرآن الكريم، وأنَّ توسُّلهم كان بأسمائه تعالى وصفاته، وبالإيمان والعملِ الصَّالح، ولم يكن بغير ذلك أبداً، فيوسف ـ عليه السَّلام ـ قال في توسُّله: في رَبِّ قَدْ ءَايَّتَنِي مِن ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ ـ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةُ قَوْفَنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ شَيْ اللَّمَاوِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةُ قَوْفَنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ شَيْ السَّمَاوِينَ اللَّهُ إِلَّا أَنتَ اللَّيْءَ فَي اللَّهُ إِلَّا أَنتَ السَّمِعَ الْقَلْمَةُ وَاللّهُ وَلَمُ وَوَاءً قالاً : ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَمُواءً قالاً : ﴿ وَبَا لَهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَمُعْمَلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَل

#### الأدلَّة العقلتَة:

١ عنى الرَّبِّ وافتقارُ العبدِ أمرٌ يقتضي أن يتوسَّل العبدُ الفقيرُ إلى الرَّبِّ الغنيِّ عزَّ وجلَّ، كي ينجوَ العبدُ الفقيرُ الضَّعيفُ ممَّا يرهبُ، ويظفرَ بما يحبُّ ويرغبُ.

٢ ـ عدمُ معرفة العبدِ ما يحبُّهُ الرَّبُ تباركَ وتعالىٰ وما يكرهه من الأفعالِ والأقوالِ أمرٌ يقتضي أن تكون الوسيلة محصورة فيما شرع الله وبيَّن رسوله من أقوالٍ طيِّبةٍ وأعمالٍ صالحةٍ تفعلُ، أو أقوالٍ خبيثةٍ وأعمالٍ فاسدةٍ تجتنبُ وتتركُ.

٣ ـ كونُ جاهِ ذي الجاهِ من غيرِ كسبِ الإنسان، ولا من عملِ يديهِ أمرٌ يقتضي أنْ لا يتوسَّل به إلى الله تعالى، لأنَّ جاه شخص ما ـ ومهما كان عظيماً ـ لا ينونُ قربةً لشخص آخرَ يتقرَّبُ بها إلى الله تعالى، اللَّهمَّ إلاَّ إذا كان قد عملَ بجوارحهِ أو مالهِ على إيجادِ جاهِ صَاحبِ الجاهِ، فعند ذلك له أن يسألَ الله به لأنَّه أصبحَ من كسبهِ وعملِ يديهِ إن كان قد عمل ذلكَ ابتداءً لوجه الله تعالى، وابتغاء مرضاته.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد بسند حسن. وورد في المعجم الكبير للطبراني (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي كتاب الدعوات (٦٣) وابن ماجه كتاب الدعاء (٩).

# الفصل الخامس عشر في أولياءِ الله وكراماتهم ـ وأولياء الشَّيطان وضلالاتهم

#### أ ـ أولياء الله تعالى:

يؤمنُ المسلمُ بأنَّ شهِ تعالىٰ من عبادهِ أولياء استخلصهم لعبادته، واستعملهم في طاعته وشرَّفهم بمحبَّته، وأنالهم من كرامته، فهو وليُهم يحبُّهم ويقرِّبهم، وهم أولياؤه يحبُّونه ويعظَّمونه، يأتمرون بأمره، وبه يأمرون، وينتهونَ بنهيه، وبه ينهونَ، يحبُّونَ بحبّه، وببغضه يبغضون، إذا سألوهُ أعطاهم، وإذا استعانوهُ أعانهم، وإذا استعانوهُ أعانهم، وإذا استعاذوا به أعاذهم، وأنَّهم هم أهلُ الإيمانِ والتَقوىٰ، والكرامةِ والبشرىٰ في الدُّنيا وفي الأخرىٰ، وأنَّ كلَّ مؤمنٍ تقيِّ هو لله وليِّ، غير أنَّهم يتفاوتونَ في درجاتهم بحسبِ تقواهم وإيمانهم، فكلُّ من كان حظُّهُ من الإيمان والتَقوىٰ أوفىٰ، كانت درجته عند الله أعلى، وكانت كرامته أوفر. فساداتُ الأولياءِ هم المرسلون والأنبياء، ومن بعدهم المؤمنونَ، وأنَّ ما يجريه الله على أيديهم من كراماتٍ الأولياءِ هم المرسلون والأنبياء، ومن بعدهم المؤمنونَ، وأنَّ ما يجريه الله على أيديهم من كراماتٍ كتكثير القليلِ منَ الطَّعامِ، أو إبراءِ الأوجاع والأسقام، أو خوضِ البحارِ، أو على الدحتراقِ بالنَّارِ وما إليه؛ هو من جنسِ المعجزاتِ غيرَ أنَّ المعجزة تكونُ مقرونةً بالتَّحدي (١) عدم الكرامةُ عاريةٌ عنه، غير مرتبطة به. وأنَّ من أعظم الكراماتِ الاستقامة على الطَّاعاتِ بفعلِ المأموراتِ والتَرعيّة، واجتناب المحرَّماتِ والمنهياتِ. وذلكَ للأدلَّة الآتية:

ا \_ إخبارهُ تعالى عن أوليائه وكراماتهم في قوله: ﴿ أَلآ إِنَ أَوْلِيآ اللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللّهُ رَيْوَ فَى الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ يَحْدُرُنُونَ ﴿ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلَا يَبْدِيلَ لِحَكِمْتِ اللّهُ وَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآ أَوْبُولَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وفي قوله سبحانه: ﴿ كَنَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَءَ وَالفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ﴾ [يوسف: ٢٤]. وفوله: ﴿ كُلُمَا وَفَلَهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُ ﴾ [الإسراء: ٦٥]. وقوله: ﴿ كُلُمَا دَخُلَ عَلَيْهِمَ أَنَّ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٣٧]. دَخُلَ عَلَيْهِمَا زُكِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَنْمَرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَاذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٣٧]. وفي قوله: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَا أَبَقَ إِلَى ٱلفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالْفَمَهُ وَفِي قوله: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَا أَبَقَ إِلَى ٱلفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَاللَّهُمْ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالْفَمَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) التَّحدِّي؛ كأن يقولَ الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام: أرأيتم إذا جئتكم بكذا وكذا أتصدِّقوني؟ وإلَّا فسوف يعذَّبكم الله على عدم إيمانكم بعد ظهور المعجزة لكم.

ٱلحُوثُ وَهُو مُلِيمٌ إِنَّ فَتُولَا آنَهُ كَانَ مِن ٱلْمُسَبِّحِينُ إِنَّ لَلَبِثَ فِي بَطْنِيةِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ إِنَّ الصافات: ١٣٩ ـ المؤوثُ وَهُو مُلِيمٌ إِنَّ فَوَلَا أَلَّا تَعَزَفِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْلَكِ سَرِيًا فَي وَهُزِى إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُلْقِطً عَلَيْكِ رُطِبًا جَنِيتًا فَي فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرَى عَيْمَنَا ﴾ [مريم: ٢٤ ـ ٢٦]. وفي قوله: ﴿ قُلْنَا يَلْنَارُ كُونِ بَرُوا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ فَى وَلَهُ اللَّهُ عَمَانَا فَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ فَي ﴿ [الأنبياء: ٢٩ ـ ٧٠]. وفي قوله: ﴿ أَمْ عَلِيهُ إِبْرَهِيمَ فِي وَالرَقِيمِ كَلَيْكًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ فَي ﴾ [الأنبياء: ٢٩ ـ ٧٠]. وفي قوله: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَ أَصْحَلَبَ ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَالِنَا مِن مَنْ أَمْ وَالرَقِيمِ كُونُ وَالرَقِيمِ كُنُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَبَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فَلَا مُنْ أَمْرِنَا رَشَدَدًا فَى فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فَلَ ثُمْ بَعَمْنَهُمْ ﴾ [الكهف: ٩ ـ ١٢].

٢ ـ إخبار رسوله على عن أولياء الله وكراماتهم في قوله فيما يرويه عن ربّه عزَّ وجلَّ: "من عادىٰ لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّبُ إليَّ عبدي بشيء أحبُّ إليَّ ممَّا افترضتهُ عليه، ولا يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافل حتَّى أحبَّهُ، فإذا أحببتهُ كنتُ سمعهُ الَّذي يسمعُ به وبصرهُ الَّذي يبصرُ به، ويدهُ الَّتي يبطشُ بها، ورجلهُ الَّتي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينَّهُ، ولئن استعاذني لأعيذنَّهُ" (١). وفي قوله أيضاً: "إنِّي لأثارُ لأوليائي كما يثأرُ اللَّيثُ الحربُ". وفي قوله على الله لأبرَّهُ" (١). وفي قوله على الله لأبرَّهُ" (١). وفي قوله على الله لأبرَّهُ" (١). وفي قوله على فالله لأبرَّهُ ولك، (١). وفي قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: "كانتِ امرأةٌ ترضعُ ولدها فرأت رجلاً على فرس فاره، فقالت: اللَّهمَّ اجعلُ ولدي مثل هذا، فالتفتَ إليهِ الطَّفلُ وهو يرضعُ وقال: اللَّهمَّ لا تجعلني مثله من الولدِ والوالدةِ . .

وفي قوله في جريج العابد وأمِّه، إذ قالت أمُّه: «اللَّهمَّ لا تمتهُ حتَّى تريهُ وجوهَ المومساتِ». فاستجابَ الله لها كرامةً منه تعالىٰ لها، وقال ولدها جريجٌ لمَّا اتَّهموهُ بأنَّ ولدَ البغيِّ منه، قال للولدِ الرَّضيع: من أبوك؟ فقال: راعي الغنم (٥). فنطقَ الرَّضيع كرامةً لجريجٍ العابدِ.

وقوله ﷺ في أصحابِ الغارِ الثَّلاثة الَّذينَ انطبقتْ عليهم الصَّخرةُ فدعَوا الله وتوسَّلوا إليه بصالح أعمالهم، فاستجابَ الله لهم وفرَّجها عنهم حتَّى خرجوا سالمينَ كرامةً لهم.

وفي قوله ﷺ في حديث الرَّاهب والغلامِ إذ جاء فيه: أنَّ الغلام رمىٰ الدَّابَّة الَّتي كانت قد منعت

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٣٠٢) والإمام أحمد (٣/ ١٢٨، ١٦٧، ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥/ ١٥). وورد في فتح الباري (٧/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/٤٪) ومسلم (١/٦٧٤) ومسند أحمد (٢/ ٣٠١، ٣٠٧، ٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

الجماهير من المرورِ، رماها بحجرٍ فماتت ومرَّ النَّاس، فكانت كرامةً للغلامِ، كما أنَّ الملك حاولَ قتلَ الغلامِ بشتَّى الوسائل فلم يفلح حتَّى رماهُ من جبلٍ شاهقٍ ولم يمتْ، وقدفه في البحرِ فخرج منه يمشي ولم يمتْ، فكان ذلك كرامةً للغلامِ المؤمنِ الصَّالحِ(١).

٣ ـ ما رواهُ آلافُ العلماءِ وشاهدوهُ (٢) من أولياء وكراماتٍ لهم تفوقُ الحصر. ومن ذلك ما روي أنَّ الملائكة كانت تسلِّم على عمران بن حصينِ رضي الله عنه، وأن سلمان الفارسيَّ وأبا اللَّرداءِ رضي الله عنهما كانا يأكلان في صحفة فسبَّعتِ الصَّحفةُ أو الطَّعامُ فيها، وأنَّ خبيباً رضي الله عنه كان أسيراً عند المشركين بمكَّة فكان يؤتَّى بعنبِ يأكله، وليس بمكَّة من عنب، وأنَّ البراء بن عازبِ رضي الله عنه كان إذا أقسم على الله في شيء استجاب الله له حتَّى كان يومُ القادسيَّة أقسم على الله أن يمكِّن المسلمين منْ رقابِ المشركين، وأن يكونَ أوَّلَ شهيدِ في المعركةِ فكان كما طلب، وأنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه كان يخطبُ على منبر رسول الله على بالمدينة فإذا به يقول: يا سارية الجبل! يا سارية الجبل! يوجِّهُ قائد معركة يقالُ له: «سارية»، فسمع ساريةُ صوته وانحازُ والصَّحابة بما سمع من صوتِ عمر رضي الله عنه، وأنَّ العلاءَ بن الحضرمي رضي الله عنه كان يقول في دعائه: يا عليمُ يا حكيمُ يا عظيمُ! في منتجابُ له حتَّى أنَّه خاصَ البحرَ بسريَّة معهُ فلم تبتلً وي دعائه: يا عليمُ يا حكيمُ، يا عليُّ يا عظيمُ! في ستجابُ له حتَّى أنَّه خاصَ البحرَ بسريَّة معهُ فلم تبتلً مروجُ خيولهم، وأنَّ الحسنَ البصري دعا الله على رجل كان يؤذيهِ فخرَّ ميتاً في الحال، وأن رجلاً من النَّخعِ كان له حمارٌ فمات له في طريق سفره فتوضًا وصلَّى ركعتين ودعا الله عزَّ وجلَّ فأحيا له ممارهُ وحملَ عليه متاعهُ. . إلى غير ذلك من الكرامات الَّذي لا تعدُّ ولا تحصىٰ، والَّتي شاهدها آلافُ النَّس بل ملايينُ البشرِ .

#### ب - أولياءُ الشّيطان:

كما يؤمنُ المسلمُ بأنَّ للشَّيطانِ منَ النَّاسِ أولياءَ استحوذَ عليهم فأنساهم ذكرَ الله، وسوَّلَ لهم الشَّرَ؛ وأملىٰ لهم الباطلَ فأصمَّهمْ عن سماعِ الحقِّ، وأعمىٰ أبصارهم عن رؤية دلائله فهم له مسخَّرونَ، ولأوامرهِ مطيعون، يغريهم بالشَّرِ، ويستهويهم إلى الفساد بالتَّزيين، حتَّى عرَّفَ لهم المنكرَ فعرَّفوه، ونكَّرَ لهم المعروفَ فأنكروهُ، فكانوا ضدَّ أولياءِ الله وحرباً عليهم وعلى النَّقيض منهم: أولئكَ والوا الله، وهؤلاءِ عادوهُ، أولئكَ أحبُّوا الله وأرضوهُ، وهؤلاءِ أغضبوا الله وأسخطوهُ فعليهم لعنةُ الله وغضبه، ولو ظهرت على أيديهم الخوارقُ كأن طاروا في السَّماء؛ أو مشوا على سطح لعنةُ الله وغضبه، ولو ظهرت على أيديهم الخوارقُ كأن طاروا في السَّماء؛ أو مشوا على سطح

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم کتاب الزهد (۷۳).

<sup>(</sup>٢) أغلب هذه الكرامات في الصحيح والسنن الصحيحة والآثار المنقولة المتواترة.

الماء، إذ ليس ذلكَ إلاَّ استدراجاً منَ الله لمن عاداهُ، أو عوناً من الشَّيطانِ لمن والاهُ، وذلك للأدلَّة التَّالية:

ا - إخبارهُ تعالى عنهم في قوله: ﴿ وَٱلّذِينَ كَفَرُوۤا أَوْلِيآ وُهُمُ ٱلطَّاعُوثُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى الطَّلُمَاتِ ٱلْوَلَيَ المُعْرَاثُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا يَهَمَعْشَرَ ٱلِجِنِّ قَدِ ٱسْتَكَثَّرَتُم مِّنَ ٱلْإِنِسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمُ مِّنَ ٱلْإِنِسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱلَّذِى ٓ أَجَلْتَ لَنَّا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَنكُمْ خَلِدِينَ فِيهِ ٓ إِلَّا مَا شَآهُ ٱللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٨].

وفي قوله سبحانه: ﴿ وَمَن يَعْشُ (١) عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَمَن يَعْشُ (١) عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَمَن يَعْشُ وَلَهُ مَهُمَّ مَدُونَ ﴿ الرَّحْرَف: ٣٦ ـ ٣٧].

وفي قوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ الأعراف: ٢٧]. وفي قوله: ﴿ إِنَّهُمُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ مَنْدُونَ ۞ ﴿ الأعراف: ٣٠].

وفي قوله: ﴿ ﴿ وَقَيَّضْ نَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَرَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [نصلت: ٢٥]. وفي قوله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَلْتَخْدُونَهُ وَذُرِّيَتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًا ﴾ [الكهف: ٥٠].

٢ ـ إخبارُ الرَّسولِ عليه السَّلام بذلك في قوله لمَّا رأى نجماً قد رُميَ به فاستنارَ قال مخاطباً أصحابه: «ما كنتم تقولونَ لمثلِ هذه في الجاهلية؟» قالوا: كنَّا نقول يموتُ عظيمٌ أو يولدُ عظيمٌ، فقال: «إنَّه لا يرمىٰ به لموتِ أحدٍ، ولا لحياته، ولكن ربُّنا تباركَ وتعالىٰ إذا قضىٰ أمراً سبَّح حملةُ العرشِ ثمَّ سبَّحَ أهلُ السَّماءِ الَّذينَ يلونهم، ثمَّ اللَّذينَ يلونهم حتَّى يبلغَ التَّسبيحُ أهلَ هذه السَّماءِ، ثمَّ الله أهل السَّماءِ حملة العرشِ: ماذا قالَ ربُّنا؟ فيخبروهم، ثمَّ يستخبرُ أهلُ كلِّ سماءِ حتَّى يبلغَ الخبرُ أهلَ السَّماءِ الله على وجههِ أهلَ السَّماءِ الله السَّماءِ الله على وجههِ فهو حقٌّ ولكنَّهم يزيدون»(٢).

وفي قوله عليه الصَّلاة والسَّلامُ لمَّا سئلَ عن الكهَّان فقال: «ليسوا بشيءٍ» فقالوا: نعم، إنَّهم

<sup>(</sup>١) يتعام ويُعرِض.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في صحيحه (٣٢٢٤). وورد كذلك في مسلم وأحمد.

يحدِّثوننا أحياناً بشيءٍ فيكونُ حقًّا فقال: «تلكَ الكلمةُ منَ الحقِّ يخطفها الجنُّ فيقرؤها في أذنِ وليِّه فيجعلونَ معها مائة كذبة»(١).

وفي قوله ﷺ: «ما منكم من أحد إلاَّ وقد وكِّلَ به قرينه» (٢). وفي قوله ﷺ: «إنَّ الشَّيطانَ يجري من ابن آدمَ مجرىٰ الدَّم منَ العروقِ فَضيَّقوا عليه مجاريه بالصَّوم» (٣).

" ـ ما رآهُ وشاهدهُ مئاتُ ألوفِ البشرِ من أحوال شيطانيَّة غريبةٍ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ تقعُ لأولياءِ الشَّيطانِ، فمنهم من كانَ يأتيه الشَّيطانُ بأنواع من الأطعمة والأشربة، ومنهم مَن يقضي له الشَّيطانُ حاجاته، ومنهم من يكلِّمهُ بالغيبِ ويطلعهُ على بعضِ بواطنِ الأمور وخفاياها، ومنهم من يمنعُ نفوذَ السِّلاحِ إليه، ومنهم من يأتيهِ الشَّيطانُ في صورةِ رجلٍ صالح عندما يستغيثُ بذلكَ الصَّالح لتغريره وتضليلهِ وحمله على الشِّركِ بالله ومعاصيه، ومنهم من قد يحمله إلى بلدِ بعيدٍ أو يأتيه بأشخاص أو حاجاتٍ من أماكنَ بعيدةٍ . . إلى غير ذلكَ منَ الأعمالِ الَّتي تقوىٰ على فعلها الشَّياطينُ ومردةُ الجانِّ وخبثاؤهم.

وتحصلُ هذه الأحوالُ الشَّيطانيَّةُ نتيجةً لخبثِ روحِ الآدميِّ بما يتعاطىٰ من ضروبِ الشَّرِّ والفسادِ والكفرِ والمعاصي البعيدةِ عن كلِّ حقِّ وخيرٍ، وإيمانِ وتقوىٰ وصلاحٍ، حتَّى يبلغَ الآدميُّ درجةً من خبثِ النَّفسِ وشرِّها يتَّحدُ فيها مع أرواح الشَّياطينِ المطبوعة على الخبثِ والشَّرِ، وعندئذ تتمُّ الولايةُ بينهُ وبينَ الشَّياطينِ فيوحي بعضهم إلى بعض، ويخدمُ بعضهم بعضاً كلٌّ بما يقدرُ عليه؛ ولذا لمَّا يقالُ لهم يومَ القيامةِ: ﴿ يَهُمَعْشَرَ ٱلجِّنِ قَدِ ٱسْتَكَثَرَتُهُ مِنَ ٱلْإِنسِ ﴾، يقولُ أولياؤهم من الإنس: ﴿ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعَضُمُ الْبِعْضِ ﴾ [الأنعام: ١٢٨].

وأمًّا الفرقُ بينَ كرامةِ أولياءِ اللهِ الرَّبانيَّة وبينَ الأحوالِ الشَّيطانيةِ، فإنَّه يظهرُ في سلوكِ العبدِ وحالهِ، فإن كانَ من ذوي الإيمانِ والتَّقوى المتمسِّكينَ بشريعةِ الله ظاهراً وباطناً فما يجري على يديه من خارقة هو كرامةٌ من الله تعالى له، وإن كان من ذوي الخبثِ والشَّرِّ والبعدِ عن التَّقوى المنغمسينَ في ضروبِ المعاصي المتوغِّلينَ في الكفرِ والفسادِ، فما يجري على يديهِ من خارقة إنَّما هو من جنسِ الاستدراج أو من خدمةِ أوليائهِ من الشَّياطينِ له، ومساعداتهم إياهُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/٨٥) ورواه مسلم في كتاب السلام.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٦٩) كتاب صفات المنافقين.

<sup>(</sup>٣) ورد في البخاري (٣/ ٦٤)، (٤/ ١٠٠) وورد في مسلم بلفظ آخر: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم...».

# الفصل السادس عشر الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر واَدابه

## أ ـ في وجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر:

يؤمنُ المسلمُ بواجبِ الأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المنكر على كلِّ مسلمٍ مكلَّفٍ قادرٍ علمَ بالمعروفِ ورآهُ متروكاً، أو علمَ بالمنكرِ ورآهُ مرتكباً، وقدرَ على الأمرِ أو التَّغييرِ بيدهِ أو لسَّانه.

وأنَّه من أعظم الواجباتِ الدِّينيَّة بعد الإيمان بالله تعالى، إذ ذكره الله تعالى في كتابه العزيز مقروناً بالإيمانِ به عزَّ وجلَّ، قال تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ ٱلْمُنكَّ وَ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. وذلك للأدلَّة النَّقليةِ السَّمعيَّةِ والعقليَّةِ المنطقيَّةِ الاَّتية:

#### الأدلَّة النَّقلنَة:

١ ـ أمرهُ تعالىٰ به في قوله: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَةٌ يُدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَوْلَتِكَ هُمُ الْمُمْذَلِحُونَ إِنَّا عَمران: ١٠٤].

٢ ـ إخباره تعالى عن أهل نصرته وولايته بأنّهم يأمرون بالمعروف وينهونَ عن المنكر في قوله:
 ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ ﴾
 [الحج: ٤١].

وفي قوله: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَمْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَمْضِ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَا عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُمُّ ﴾ [التوبة: ٧١].

وفي قوله سبحانه فيما أخبرَ به عن وليَّه لقمان عليه السَّلام وهو يعظُ ابنه: ﴿ يَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ ﴾ [لقمان: ١٧].

وفي قوله تعالى فيما نعاه على بني إسرائيل: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبَّنِ مَرَّيَدٍ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَكُوهُ لَبَثْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨ ـ ٧٩].

وفي قوله تعالى فيما ذكره عن بني إسرائيل من أنَّه تعالى نجَّىٰ الآمرينَ بالمعروفِ والنَّاهينَ عنِ المنكرِ وأهلكَ التَّاركين لذلك: ﴿أَنجَيِّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَقْسُقُونَ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَ

٣ ـ أمرُ الرَّسولِ ﷺ به في قوله: «من رأىٰ منكم منكراً فليغيّرهُ بيدهِ، فإنْ لم يستطع فبلسانهِ،

فإن لم يستطع فبقلبه، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ (١٠). وفي قوله ﷺ: «لتأمرنَّ بالمعروفِ ولتنهونَّ عنِ المنكرِ أو ليوشكنَّ الله أن يبعثَ عليكم عقاباً منه، ثمَّ تدعونه فلا يستجيبُ لكم (٢٠).

٤ - إخبارهُ على في قوله: «ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدرُ أن ينكر عليهم فلم يفعلوا، إلا يوشكُ أن يعمَّهم الله بعذاب من عنده» (٣). وفي قوله على لأبي ثعلبة الخشني لمَّا سأله عن تفسير قوله تعالى: ﴿لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَ إِذَا ٱهۡتَكَيْتُمُ ﴾ [المائدة: ١٠٥]. فقال على: ﴿لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهۡتَكَيْتُمُ ﴾ [المائدة: ١٠٥]. فقال على: «يا ثعلبةُ، مُر بالمعروف وانهَ عن المنكرِ، فإذا رأيتَ شُحًّا مطاعاً وهوى متَبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كلِّ ذي رأي برأيه فعليكَ بنفسكَ، ودع عنكَ العوامَّ، إنَّ منْ ورائكمْ فتناً كقطع اللَّيلِ المظلم، للمتمسِّك فيها بمثلِ برأيه فعليكَ بنفسكَ، ودع عنكَ العوامَّ، إنَّ منْ ورائكمْ فتناً كقطع اللَّيلِ المظلم، للمتمسِّك فيها بمثلِ الذي أنتُم عليه أجرُ خمسين منكم» قيل: بل منهم يا رسول الله. قال: «لا، بلُ منكم لأنَّكم تجدون على الخيرِ أعواناً» ولا يجدونَ عليه أعواناً» (١٤).

وقوله ﷺ: «ما من نبيِّ بعثهُ الله في أمَّة قبلي إلاَّ كان له من أمَّته حواريُّونَ وأصحابٌ يأخذونَ بستَّه، ويقتدونَ بأمره، ثمَّ إنَّهم تخلفُ من بعدهم خلوفٌ يقولون ما لا يفعلون، ويفعلونَ ما لا يؤمرونَ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ، وليسَ وراءَ ذلكَ منَ الإيمانِ حبَّةُ خردلٍ () وقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عندما سئلَ عن أفضلِ الجهادِ، فقال: «كلمةُ حقَّ عند سلطانٍ جائرٍ () .

## الأدلَّة العقليَّة:

٢ ـ حصلَ بالمشاهدةِ أنَّ المنزلَ إذا أهملَ، ولم ينظَّف، ولم تبعد منه النَّفاياتُ والأوساخُ فترةً

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (79).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٧) كتاب الملاحم. ورواه الإمام أحمد (٥/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف السادة المتقين (٦/٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٤/ ٣٢٢) وإتحاف السادة المتقين (٧/٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٨٠) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه حديث (٤٠١٢). ورواه النسائي (٧/ ١٦١). ورواه الإمام أحمد (٤/ ٣١٥).

منَ الزَّمانِ يصبحُ غير صالح للسَّكنِ، إذ تتعفَّنُ ريحهُ، ويتسمَّمُ هواؤهُ، وتنتشرُ فيه الجراثيمُ والأوبئةُ لطولِ ما تراكمتْ فيه الأوسائخ، وكثرة ما تجمَّعتْ القاذوراتُ. وكذلكَ الجماعةُ منَ المؤمنينَ إذا أهملَ فيهمُ المنكرُ فلا يغيَّرُ، والمعروفُ فلم يؤمر به لا يلبثونَ أن يصبحوا خبثاءَ الأرواحِ شرِّيري النُّفوسِ، لا يعرفونَ معروفاً، ولا ينكرونَ منكراً، ويومئذ يصبحونَ غيرَ صالحينَ للحياةِ، فيهلكهم الله بما شاءَ منْ أسبابٍ ووسائطَ، وإنَّ بطشَ ربَّكَ لشديدٌ، والله عزيزٌ ذو انتقام.

٣ ـ عرفَ بالملاحظةِ أنَّ النَّسَ البشرية تعتادُ القبيحَ فيحسنُ عندها وتألفُ الشَّرَّ فيصبحُ طبيعةً لها، فذلكَ شأنُ الأمرِ بالمعروف والنَّهي عنِ المنكرِ، فإنَّ المعروفَ إذا ترك ولم يؤمر بهِ ساعة تركهِ لا يلبثُ النَّاسُ أن يعتادوا تركه، ويصبحُ فعله عندهم منَ المنكرِ. وكذلك المنكرُ إذا لم يبادر إلى تغييرهِ وإزالتهِ لم يمضِ يسيرٌ منَ الزَّمنِ حتَّى يكثرَ وينتشرَ، ثمَّ يعتادَ ويؤلفَ، ثمَّ يصبحَ في نظرِ مرتكبيهِ غيرَ منكرٍ. بل يرونهُ هو المعروفَ بعينه، وهذا هو انطماسُ البصيرةِ والمسخُ الفكريُّ والعياذُ بالله تعالىٰ ـ من أجل هذا أمر الله ورسوله بالأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرِ، وأوجباهُ فريضةً على المسلمينَ إبقاءً لهم على طهرهم وصلاحهم ومحافظةً لهم على شرف مكانتهم بينَ الأممِ والشُّعوبِ.

## ب \_ آدابُ الأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المنكر:

١ ـ أن يكونَ عالماً بحقيقة ما يأمرُ به من أنّه معروفٌ في الشّرع، وأنّه قد ترك بالفعل، كما يكون عالماً بحقيقة المنكر الّذي ينهى عنه ويريدُ تغييرهُ، وأن يكونَ قد ارتكبَ حقيقةً، وأنّه ممّا ينكرُ الشّرعُ من المعاصِي والمحرَّماتِ.

٢ ـ أن يكونَ ورعاً لا يأتي الَّذي ينهىٰ عنه، ولا يتركُ الَّذي يأمرُ به لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ فَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴿ وَالصف: ٢ ـ ٣].
 وقوله: ﴿ ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِننَبُّ أَفَلا تَغْقِلُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٤٤].

٣ ـ أن يكونَ حَسنَ الخلقِ حليماً يأمرُ بالرَّفقِ، وينهىٰ باللَّينِ، لا يجدُ في نفسهِ إذا نالهُ سوءٌ
 ممَّن نهاهُ، ولا يغضبُ إذا لحقه أذًى ممَّن أمرهُ، بل يصبرُ ويعفو ويصفحُ لقوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرَ عَلَى مَآ أَصَابَكُ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ إِنَّ القمان: ١٧].

٤ ـ أَنْ لا يتعرَّف إلى المنكرِ بواسطةِ التجسُّسِ، إذ لا ينبغي لمعرفةِ المنكرِ أن يتجسَّسَ على النَّاسِ في بيوتهم، أو يرفع ثيابَ أحدهم ليرىٰ ما تحتها، أو يكشف الغطاءَ ليعرف ما في الوعاءِ، إذ الشَّارعُ أمرَ بسترِ عوراتِ النَّاسِ، ونهىٰ عن التَّحسُّسِ عنهم والتَّجسُّسِ عليهم. قال تعالى: ﴿ وَلا الشَّارعُ أَمرَ بسترِ عوراتِ النَّاسِ، ونهىٰ عن التَّحسُّسِ عنهم والتَّجسُّسِ عليهم.

جَمَّتَ سُواً الحجرات: ١٦]. وقال رسول الله ﷺ: «لا تجسَّسوا» (١). وقال عليه أزكى الصَّلاة والسَّلام: «منْ سترَ مسلماً سترهُ الله في الدُّنيا والآخرةِ» (٢).

٥ ـ قبلَ أن يأمرَ منْ أرادَ أمرهُ، أن يعرِّفهُ بالمعروفِ، إذ قد يكونُ تركهُ له لكونهِ لم يعرفه أنَّه منَ المعروفِ، كما يعرِّفُ من أرادَ نهيهُ عن المنكرِ بأنَّ ما فعلهُ منَ المنكرِ، إذ قد يكونُ فعلهُ له ناتجاً عن كونهِ لم يعرف أنَّه منَ المنكر.

٦ - أن يأمرَ وينهى بالمعروف، فإنْ لم يفعل التَّاركُ للمعروفِ ولم يتركِ المرتكبُ للمنهيِّ وعظهُ بما يرقِّقُ قلبهُ بذكرِ ما وردَ في الشَّرعِ من أدلَّةِ التَّرغيبِ والتَّرهيبِ، فإن لم يحصلِ امتثالٌ استعملَ عباراتِ التَّأنيبِ والتَّعنيفِ، والإغلاظِ في القولِ، فإن لم ينفع ذلكَ غيَّر المنكرَ بيدهِ، فإن عجزَ استظهرَ عليهِ بالحكومة أو بالإخوانِ.

٧ ـ فإن عجز عن تغيير المنكر بيده ولسانه بأنْ خافَ علىٰ نفسه، أو ماله، أو عرضه، وكانَ لا يطيقُ الصَّبرَ على ما ينالهُ اكتفىٰ بتغييرِ المنكرِ بقلبه، لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «من رأىٰ منكم منكراً فليغيِّرهُ بيدهِ فإنْ لم يستطع . . . » الحديث.

\* \* \*

# الفصل السابع عشر الإيمان بوجوب محبَّة أصحاب رسول الله على وأفضليَّتهم وإجلال أئمَّة الإسلام، وطاعة ولاة أمور المسلمين

يؤمنُ المسلمُ بوجوبِ محبَّة أصحابِ رسول الله ﷺ، وآل بيته وأفضليَّتهم على من سواهم من المؤمنين والمسلمين، وأنَّهم فيما بينهم متفاوتون في الفضلِ وعلوِّ الدَّرجةِ بحسبِ أسبقيَّتهم في الإسلام.

فأفضلهم الخلفاءُ الرَّاشدون الأربعةُ: أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليّ رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثمَّ العشرةُ المبشَّرون بالجنَّةِ، وهم الرَّاشدونَ الأربعةُ، وطلحة بن عبيد اللهِ، والزُّبيرُ بن العوَّامِ، وسعدُ بنُ أبي وقَّاصِ، وسعيدُ بنُ زيدٍ، وأبو عبيدة عامرُ بنُ الجرَّاحِ، وعبد الرَّحمٰنِ بنُ عوفٍ، ثمَّ أهلُ بدرٍ، ثمَّ المبشَّرونَ بالجنَّةِ من غيرِ العشرةِ كفاطمة الزَّهراءِ، وولديها الحسنين،

البخاري في حديث أوله: «إياكم والظن...» (٤/٥)، (٧/ ٢٤) (٨/ ٢٣، ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم في حديث أوَّله: «منْ نفَّس عن مؤمن كُربةً. . . » (٣٨) كتاب الذِّكر .

وثابتِ بن قيس، وبلال بن رباح وغيرهم، ثمَّ أهلُ بيعةِ الرِّضوانِ وكانوا ألفاً وأربعمائة صحابيٍّ رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

كما يؤمنُ المسلمُ بوجوبِ إجلالِ أئمَّةِ الإسلامِ واحترامهم وتوقيرهم والتأدبِ معهم عندَ ذكرهم، وهم أئمةُ الدِّينِ وأعلامُ الهدىٰ كالقرَّاء والفقهاءِ والمحدِّثينَ والمفسِّرينَ منَ التَّابعينَ وتابعي تابعيهم، رحمهم الله ورضيَ عنهم أجمعين.

كما يؤمنُ المسلمُ بواجبِ طاعةِ ولاةِ أمورِ المسلمينَ وتعظيمهم واحترامهم والجهادِ معهم والصَّلاة خلفهم وحرمةِ الخروجِ عليهم؛ ولذا فهو يلتزم حيالَ كلِّ هؤلاء المذكورين بآدابٍ خاصَّةٍ.

أَمَّا أَصِحَابُ رَسُولَ الله عَلِيْةِ وَٱلُّ بِيتِهِ فَإِنَّهُ:

الله الله الله الله الله تعالى وحبّ رسوله على لهم، إذ أخبر تعالى أنّه يحبُّهم ويحبُّونه في قوله: 
فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْرِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآيِمِ اللهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآيِمٍ الله وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآيِمٍ الله وَلا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآيِمٍ الله وَلا يَعْفَهُ وَالله الله وَلا يَعْفَهُ الله وَلا يَعْفَهُ وَالله الله وَلا يَعْفَهُ وَالله وَلا يَعْفَهُ وَلا الله وَلا يَعْفَهُ وَلا الله الله وَلا يَعْفَهُ وَلا الله وَلا يَعْفَهُ وَلا الله وَلا

 ٢ ــ يؤمنُ بأفضليَّتهم على غيرهم من سائر المؤمنين والمسلمين لقوله تعالى في ثنائه عليهم:
 ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدُ لَمُمُ جَنَّتٍ تَجَـٰرِي تَحَتَهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ إِنَى ﴾ [التوبة ١٠٠٠].

وقال رسول الله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «لا تسبُّوا أصحابي، فإنَّ أحدكم لو أنفقَ مثلَ أحدٍ ذهباً ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه»(٢).

٣ ـ أن يرىٰ أنَّ أبا بكر الصدِّيق أفضلُ أصحابِ رسول الله ﷺ ومن دونهم على الإطلاقِ، وأنَّ الَّذِينَ يلونهُ في الفضلِ هم: عمرُ، ثمَّ عثمانُ، ثمَّ عليٌّ رضي الله تعالى عنهم أجمعين وذلك لقوله ﷺ: «لو كنتُ متَّخذاً من أمَّتي خليلاً لاتَّخذتُ أبا بكر ولكن أخي وصاحبي»(٣). وقولِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: كنَّا نقولُ والنَّبيُ ﷺ حيِّ: أبو بكرٍ، ثمَّ عمرُ، ثمَّ عثمانُ، ثمَّ عليٌّ، فبلغَ ذلك

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٨٦٢) وحسنه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٥٨) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/٦٢١).

النَّبَيَّ ﷺ فلم ينكرها (١). ولقولِ عليٍّ رضي الله عنه: خيرُ هذهِ الأُمَّةِ بعدَ نبيِّها أبو بكرٍ ثمَّ عمرُ، ولو شئتُ لسمَّيتُ الثَّالثَ \_ يعني عثمان \_ (٢) رضي الله عنهم أجمعين.

أن يقرَّ بمزاياهم، ويعترفَ بمناقبهم كمنقبة أبي بكر وعمر وعثمانَ في قولِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لأُحُدِ وقدْ رجفَ بهم وهم فوقهُ: «اسكنْ أُحدُ! إنَّما عليكَ نبيٌّ وصدِّيقٌ وشهيدان». وكقوله علي رضي الله عنه: «أما ترضىٰ أن تكونَ مني بمنزلة هارونَ من موسىٰ؟». وقوله على «فاطمة سيِّدةُ نساءِ أهل الجنَّة». وكقوله على للزُّبير بن العوَّام: «إنَّ لكلِّ نبيِّ حواريًّا، وإنَّ حواريًّى النَّبيرُ بنُ العوَّام». وكقوله في الحسن والحسين: «اللَّهمَّ أحبَّهما فإنِّي أحبُّهما». وكقوله على الغيد الله بن عمر: «إنَّ عبدَ الله رجلٌ صالحٌ» (٣). وكقوله على لزيد بنِ حارثة: «أنتَ أخونا ومولانا» (٤). وقوله على لجعفر بن أبي طالب: «أشبهتَ خَلقي وخُلقي» (٥).

وقوله على لبلال بن رباح: «سمعتُ دفَّ نعليكَ بينَ يديَّ في الجنَّة». وكقوله على في سالم مولى أبي حذيفة، وعبد اللَّه بن مسعود وأبيّ بنِ كعبٍ ومعاذ بن جبل: «استقرئوا القرآن من أربعة: من عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ وسالم مولىٰ أبي حذيفة، وأبيِّ بنِ كعبٍ ومعاذ بنِ جبل» (٢). وكقوله على عائشة: «وفضلُ عائشة على السِّاء، كفضل الثَّريدِ على سائر الطَّعام» (٧).

وكقوله على في الأنصار: «لو أنَّ الأنصار سلكوا وادياً أو شعباً، لسلكتُ في وادي الأنصار، ولو لا الهجرةُ لكنتُ امراً من الأنصار» (^). وقال على: «الأنصارُ لا يحبُّهم إلاَّ مؤمنٌ، ولا يبغضهم إلاَّ منافقٌ فمن أحبَّهُ الله ومن أبغضهم أبغضه الله» (٩). وكقوله على سعد بنِ معاذٍ: «اهتزَّ العرشُ لموتِ سعدِ بنِ معاذٍ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۲۸).

<sup>(</sup>۲) كنز العمال (۳۲٦٨٤)، (۳٦١٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥/ ٣١)، (٩/ ٤٧، ٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ٢٣٢)، (٥/ ٢٩، ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣/ ٢٤٢)، (٥/ ٢٤، ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٥/ ٣٤، ٤٥).

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري في صحيحه (٥٤١٩).

<sup>(</sup>۸) رواه البخاري (۵/ ۳۸).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في صحيحه (٣٧٨٣).

<sup>(</sup>۱۰)رواه البخاري (۳۸۰۳).

وكمنقبة أسيد بن حضيرٍ، إذ كان مع أحد أصحابِ النّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في بيتِ رسول الله ﷺ في ليلةٍ مظلمةٍ، فلمَّا خرجا، وإذا نورٌ بينَ أيديهما يمشيان فيه فلمَّا تفرَّقا تفرَّق النُّورُ معهما (١١).

وكقوله ﷺ لأبيِّ بـن كعـب: «إنَّ الله أمـرنـي أن أقـرأ عليـك: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ . . .﴾ [البينة: ١]. قال: وسمَّاني؟! قالَ ﷺ: نعم، فبكىٰ أبيُّ» (٢). وكقوله ﷺ في خالد بن الوليد: «سيفٌ من سيوفِ الله مسلولٌ» (¨´).

وكقوله ﷺ في الحسن: «ابني هذا سيِّدٌ، ولعلَّ الله أن يصلحَ به بينَ فئتين منَ المسلمين<sup>(1)</sup>. وكقوله ﷺ في أبي عبيدة: «لكلِّ أمَّةٍ أمينٌ، وإنَّ أميننا أيَّتها الأمَّة أبو عبيدة بنُ الجرَّاحِ<sup>(0)</sup>. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين.

٥ \_ يكفُّ عن ذكر مساوئهم، ويسكتُ عن الخلافِ الَّذي شجرَ بينهم، لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «لا تسبُّوا أصحابي»، وقوله ﷺ: «فمنْ آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذاني فقد آذاني فقد آذاني فقد آذاني فقد آذي الله يوشكُ أن يأخذهُ» (٦).

٦ ـ أن يؤمنَ بحرمة زوجاتِ الرَّسول ﷺ، وأنَّهنَ طاهراتٌ مُبرَّآتٌ، وأن يترضَّى عليهنَّ، ويرىٰ أنَّ أفضلهنَّ خديجة بنتُ خويلد، وعائشةُ بنتُ أبي بكرٍ، وذلكَ لقولِ الله تعالى: ﴿ النِّيِّ أَوْلَىٰ فَضِلهنَّ خديجة بنتُ خويلد، وعائشةُ إلا أبي بكرٍ، وذلكَ لقولِ الله تعالى: ﴿ النِّيْ أَوْلَىٰ إِلَا عَزَابِ: ٦].

وأمَّا أئمَّة الإسلام من قرَّاء ومحدثين وفقهاء فإنّه:

١ ـ يحبُّهم ويترحَّمُ عليهم ويستغفرُ لهم، ويعترفُ لهم بالفضل؛ لأنَّهم ذُكِروا في قول الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَذِينَ ٱتَبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْدُ﴾ [التوبة: ١٠٠]. وفي قول الرَّسول ﷺ: «خيركم قرني، ثمَّ الَّذينَ يلونهم» (٧).

فعامَّة القرَّاء والمحدِّثين والفقهاء والمفسِّرينَ كانوا من أهل هذه القرون الثَّلاثة الَّذينَ شهدَ لهم

<sup>(</sup>١) وردت هذه القصة في صحيح البخاري (٣٨٠٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (۳/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه (٣٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤/ ٢٤٩)، (٥/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٠٩/٥)، (٩/٩٠١).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣/ ٢٢٤)، (٨/ ١١٣، ١٧٦). ورواه مسلم (٢١٤)

رسولُ الله ﷺ بالخيرِ. وقد أثنىٰ الله على المستغفرين لمن سبقوا بالإيمان في قوله: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِـرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠]. فهو إذاً يستغفرُ لكلِّ المؤمنينَ والمؤمناتِ.

٢ ـ لا يذكرهم إلا بخير، ولا يعيبُ عليهم قولاً، ولا رأياً، ويعلم أنَّهم كانوا مجتهدين مخلصينَ فيتأدَّبُ معهم عندَ ذكرهم، ويفضِّلُ رأيهم على رأي من بعدهم، وما رأوهُ على ما رآه من أتى بعدهم من علماء وفقهاء ومفسِّرينَ ومحدِّثينَ، ولا يتركُ قولهم إلا لقولِ الله، أو قولِ رسوله على أو قولِ صحابته رضوانُ الله عليهم أجمعينَ.

٣ ـ أنَّ ما دَوَنهُ الأئمَّةُ الأربعةُ: مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ وأبو حنيفة وما رأوهُ، وقالوه من مسائل الدِّينِ والفقهِ والشَّرعِ، هوَ مستمدُّ من كتابِ الله، وسنَّةِ رسولهِ ﷺ، وليسَ لهم إلَّا ما فهموه من هذين الأصلين، أو استنبطوهُ منهما، أو قاسوه عليهما، إذا أعوزهما النَّصُّ منهما، أو الإشارةُ، أو الإيماءُ فهما.

٤ ـ يرى أنَّ الأخذ بما دوَّنه أحدُ هؤلاءِ الأعلامِ من مسائلِ الفقهِ والدِّينِ جائزٌ، وأنَّ العملَ به عملٌ بشريعةِ الله عزَّ وجلَّ ما لم يعارض بنصَّ صريح صحيح من كتابِ الله أو سنَّة رسوله ﷺ، فلا يُتركُ قولُ الله، أو قولُ رسوله ﷺ لقولِ أحد من خلقه كائناً من كانَ، وذلكَ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَمُوا لاَ نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: ١]. وقوله: ﴿ وَمَا عَالَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانَنَهُولُ ﴾ [الحشر: ٧]. وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَوا أَن يَكُونَ هَمُ ٱلْخِيرَةُ مِن أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وقوله ﷺ: «مَنْ عملَ عملًا ليسَ عليه أمرنا فهوَ ردٌّ» (١). وقوله ﷺ: «لا يؤمنُ أحدكم حتَّى يكونَ هواهُ تبعاً لما جئتُ به» (٢).

٥ ـ يرىٰ أنَّهم بشرٌ يصيبونَ ويخطئونَ، فقد يخطىءُ أحدهم الحقَّ في مسألةٍ ما منَ المسائلِ، لا عن قصدٍ وعمدٍ ـ حاشاهم ـ ولكن عن غفلةٍ أو سهوٍ، أو لنسيانٍ، أو عدم إحاطةٍ، فلهذا. . المسلم لا يتعصَّبُ لرأي أحدهم دون آخر، بل له أن يأخذَ عن أيِّ واحدٍ منهم، ولا يردَّ قولهم إلاَّ لقولِ الله، أو قول رسول الله ﷺ.

٢ ـ يعذرهم فيما اختلفوا فيه من بعض مسائل الدّين الفرعيّة، ويرى أنّ اختلافهم لم يكن جهالًا منهم، ولا عن تعصُّبِ لآرائهم، وإنّما كان: إمّا أنّ المخالف لم يبلغهُ الحديثُ، أو رأى نسخَ هذا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ٩١)، (٩/ ١٣٢). ورواه مسلم (١٨) كتاب الأقضية.

<sup>(</sup>٢) رواه النووي وقال فيه: حسن صحيح.

وقد يقولُ قائلٌ: لمَ لا يتنازلُ الشَّافعيُّ عن فهمهِ ليوافقَ باقي الأَئمَّةِ، ويقطعَ دابرَ الخلاف عن الأمَّة؟

الجواب: أنَّه لا يجوزُ له أبداً أن يفهم عن ربِّه شيئاً لا يخالجه فيه أدنى ريب، ثمَّ يتركه لمجرَّد رأي أو فهم إمام آخرَ، فيصبحَ متَّبعاً لقولِ النَّاسِ تاركاً لقولِ الله، وهوَ من أعظمِ الذُّنوبِ عند الله سبحانه وتعالى.

نعم. . . لو أنَّ فهمهُ من النَّصِّ عارضهُ نصُّ صريحٌ من كتابٍ أو سنَّةٍ لوجبَ عليهِ التَّمسُّكُ بدلالةِ النَّصِّ الظَّاهرةِ، ويتركُ ما فهمهُ من ذلكَ اللَّفظِ الَّذي دلالته ليستُ نصًّا صريحاً ولا ظاهراً، إذ لو كانت دلالته قطعيَّةً لما اختلفَ فيها اثنانِ من عامَّةِ الأُمَّةِ فضلاً عن الأثمَّةِ .

وأمًّا ولاةُ أمور المسلمين فإنَّه:

ا ـ يرى وجوب طاعتهم لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواۤ ٱطِيعُواۡ ٱللَّهَ وَٱطِيعُواۡ ٱلرَّسُولَ وَٱفُلُ ٱلأَمْرِ مِنكُمَّ ﴾ [النساء: ٥٩]. ولقول الرَّسول ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمَّرَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأنَّ رأسهُ زبيبةٌ » (١). وقوله ﷺ: «من أطاعني فقد أطاعني فقد عصىٰ الله، ومن أطاعَ أميري فقد أطاعني، ومن عصىٰ أميري فقد عصاني » (٢).

ولكن لا يرى طاعتهم في معصية الله عزَّ وجلَّ، لأنَّ طاعة الله مقدَّمةٌ على طاعتهم في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُوفِ ﴾ [الممتحنة: ١٢]. ولأنَّ الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام قال: «إنَّما الطَّاعةُ في المعروف» (٢). وقال ﷺ أيضاً: «لا طاعة لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ» (٤). وقوله ﷺ: «لا

<sup>(</sup>١) رواه اليخاري (٧٨/٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۹/۷۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٩/٩). ورواه مسلم (٣٩/ ٤٠) كتاب الإمارة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩/ ١٠٩)، ومسلم كتاب الإمارة (٩).

طاعة في معصيةِ الله» (١٠). وقال أيضاً عليه الصلاة والسَّلام: «السَّمعُ والطَّاعةُ على المرءِ المسلم فيما أحبَّ وكرهَ ما لم يؤمر بمعصيةٍ، فإذا أمرَ بمعصيةٍ فلا سمعَ ولا طاعة» (٢).

٢ ـ يرى حرمة الخروج عليهم، أو إعلان معصيتهم لما في ذلك من شقً عصا الطَّاعة على سلطانِ المسلمين، ولقولِ الرَّسول ﷺ: "من كرِه من أميره شيئاً فليصبر فإنَّه من خرج من السُّلطانِ شيراً مات ميتة جاهليَّةً" ("). وقوله ﷺ: "منْ أهانَ السُّلطان أهانهُ الله" (١٠).

٣ أن يدعو لهم بالصَّلاحِ والسَّدادِ والتَّوفيقِ والعصمةِ من الشَّرِّ ومنَ الوقوعِ في الخطأ، إذ صلاحُ الأُمَّةِ في صلاحهم، وفسادهم، وأن ينصحَ لهم في غيرِ إهانة وانتقاص كرامة، لقوله عِيْد: «الدِّينُ النَّصيحةُ» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمَّة المسلمين، وعامَّتهم» (٥).

٤ ـ أن يجاهد وراءهم ويصلِّي خلفهم، وإن فسقوا وارتكبوا المحرَّماتِ الَّتي هيَ دونَ الكفرِ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لمن سألهُ عن طاعةِ أمراءِ السُّوءِ: «اسمعوا وأطيعوا، فإنَّما عليهم ما حمِّلوا وعليكم ما حمِّلتم» (٦).

ولقولِ عبادة بنِ الصَّامتِ: بايعنا رسول الله على السَّمعِ والطَّاعةِ في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال على: "إلَّا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهانٌ» (٧).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١/ ١٣١، ٤٠٩)، (٥/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩/ ٧٨)، وأبو داود (٢٦٢٦)، والترمذي (٧/ ١٧)، والإمام أحمد (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩/ ٥٩)، ورواه مسلم (٥٠٦) كتاب الإمارة.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٢٢٤) وحسنه.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٣) كتاب الإمارة.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٤٩، ٥٠) كتاب الإمارة.

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام مسلم (٤٢) كتاب الإمارة. ومعنى بواحاً: أي ظاهراً مكشوفاً، ومعنى برهانٌ: أي دليلٌ وحجَّةٌ.

# الباب الثاني: في الآداب

# الفصل الأوَّل: آدابُ النِّيَّة

يؤمنُ المسلمُ بخطر شأن النِّيَّةِ، وأهمِّيَّتها لسائر أعماله الدِّينيَّة والدُّنيويَّة، إذ جميعُ الأعمال تتكيَّفُ بها، وتكون بحسبها فتقوى وتضعفُ، وتصحُّ وتفسدُ تبعاً لها، وإيمانُ المسلم هذا بضرورةِ النِّيَّةِ لكلِّ الأعمالِ ووجوبِ إصلاحها، مستمدٌّ أَوَّلًا من قولِ الله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُمُرُوٓا ۚ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهِ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [البينة: ٥]. وقوله سبحانه: ﴿ قُلَ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ إِنَّ الزمر: ١١]. وثانياً من قول المصط*فى ﷺ: «إنَّما الأعمالُ بالنَّيَاتِ وإنَّما لكلِّ امرىءٍ ما نوىٰ»<sup>(١)</sup>. وقوله ﷺ: «إنَّ* الله لا ينظرُ إلى صوركم وأموالكم، وإنَّما ينظرُ إلى قلوبكم وأعمالكم» (٢).

فالنَّظرُ إلى القلوبِ نظرٌ إلى النّيَّاتِ، إذ النّيَّةُ هي الباعثُ على العمل والدَّافعُ إليه، ومن قوله ﷺ: «منْ همَّ بحسنَةٍ ولم يعملها كتبت لهُ حسنةٌ» (٣٠). فبمجرَّدِ الهمِّ الصَّالح كانَ العملُ صالحاً يثبتُ بهِ الأجرُ وتحصلُ به المثوبةُ وذلك لفضيلةِ النَّيَّةِ الصَّالحةِ، وفي قوله ﷺ: َ ﴿النَّاسُ أَربعةٌ: رجلٌ آتاهُ الله عزَّ وجلَّ علماً ومالاً فهو يعملُ بعلمه في مالهِ، فيقولُ رجلٌ: لو آتاني الله تعالى مثل ما آتاهُ الله لعملتُ كما عمل، فهما في الأجرِ سواءٌ، ورجلٌ آتاهُ الله مالاً ولم يؤتهِ علماً فهو يخبطُ في مالهِ، فيقولُ رجلٌ: لو آتاني الله مثلَ ما آتاهُ عملتُ كما يعملُ، فهما في الوزرِ سواءٌ»(١). فأثيبَ ذُو النّيّةِ الصَّالحةِ بثوابِ العملِ الصَّالح، ووُزرَ صاحبُ النَّيَّةِ الفاسدةِ بوزرِ صاحبِ العملِ الفاسدِ، وكانَ مردُّ هذا إلى النَّيَّة وحدها. ومن قوله ﷺ \_ وهو بتبوك \_: «إنَّ بالمدينة أقواماً ما قطعنا وادياً ولا وطئنا موطئاً يغيظُ الكفَّار، ولا أنفقنا نفقةً، ولا أصابتنا مخمصةٌ إلاَّ شركونا في ذلك وهم بالمدينة» فقيلَ له: كيفَ ذلك يا رسولَ اللهِ؟ فقال: «حبسهم العذرُ، فشركوا بحسن النَّيَّةِ» (٥). فحسنُ النَّيَّةِ إذاً هو الَّذي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/۲)، (۸/ ۱۷۵)، (۹/ ۲۹). ورواه أبو داود (۲۲۰۱)، ورواه الترمذي (۱٦٤٧)، ورواه النسائي (ب ٥٩) كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩٨٧)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٨٥، ٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٧٩، ٣٦١، ٤١١).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي كتاب الزهد (١٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري كتاب الجهاد (٣٥) وأبو داود، جهاد (١٩).

جعل غير الغازي في الأجرِ كالغازي، وجعل غير المجاهدِ يحصلُ على أجرٍ كأجرِ المجاهد، ومن قوله ﷺ: "إذا التقىٰ المسلمانِ بسيفيهما فالقاتلُ والمقتولُ في النَّارِ». فقيل: يا رسول الله هذا القاتلُ، فما بالُ المقتولِ؟ فقال: "لأنَّه أرادَ قتلَ(١) صاحبهِ"(١). فسوَّتِ النَّيَّةُ الفاسدةُ والإرادةُ السَّيِّئةُ بينَ قاتلِ مستوجبِ للنَّارِ وبينَ مقتولِ لولا نيَّته الفاسدةُ لكان من أهلِ الجنَّةِ، ومن قوله عليه الصَّلاة والسَّلامُ: "أيُّما رجلٍ أصدقَ امرأةً صداقاً والله يعلمُ أنّه لا يريدُ أداءهُ إليها، فغرَّها بالله واستحلَّ فرجها بالباطل؛ لقيَ الله عزَّ وجلَّ ادَّانُ من رجلِ ديناً والله يعلمُ منه أنّهُ لا يريدُ أداءهُ إليه فغرَّه بالله واستحلَّ منه أنتَهُ لا يريدُ أداءهُ إليه فغرَّه بالله واستحلَّ ماله بالباطل؛ لقيَ الله عزَّ وجلَّ يومَ يلقاهُ وهوَ سارقٌ "٣). فبالنَّيةِ السَّيِّئةِ انقلبَ المباحُ واستحلَّ ماله بالباطل؛ لقيَ الله عزَّ وجلَّ يومَ يلقاهُ وهوَ سارقٌ "٢). فبالنَّيةِ السَّيِّئةِ انقلبَ المباحُ وراماً، والجائزُ ممنوعاً، وما كان خالياً منَ الحرج أصبحَ ذا حرج.

كلُّ هذا يؤكِّدُ ما يعتقدهُ المسلمُ في خطرِ النِّيَّةِ وعظمِ شأنها وكبيرِ أهمَّيَّتها، فلذا هو يبني سائر أعماله على صالح النِّيَّاتِ، كما يبذلُ جهدهُ في أن لا يعملَ عملاً بدونِ نيَّة، أو نيَّة غير صالحة، إذ النَّيَّةُ روحُ العملِ وقوامهُ، صحَّتهُ من صحَّتها وفسادهُ من فسادِها، والعملُ بدونِ نيَّةٍ صاحبهُ مراءِ متكلِّفٌ ممقوتٌ.

وكما يعتقدُ المسلمُ أنَّ النَّيَّة ركنُ (٤) الأعمالِ وشرطها، فإنَّه يرى أنَّ النَّيَّة ليست مجرَّد لفظ باللِّسانِ (اللَّهمَّ نويتُ كذا) ولا هي حديثُ نفس فحسبُ، بل هي انبعاثُ القلبِ نحوَ العملِ الموافقِ لغرض صحيح من جلبِ نفع، أو دفعِ ضرِّ حَالاً، أو مآلاً، كما هي الإرادةُ المتوجِّهةُ تجاهَ الفعلِ لابتغاءِ رضا الله، أو امتثالِ أمره.

والمسلمُ إذ يعتقدُ أنَّ العملَ المباحَ ينقلبُ بحسنِ النَّيَةِ طاعةً ذاتَ أجرٍ ومثوبةٍ، وأنَّ الطَّاعة إذا خلتْ من نيَّة صالحة تنقلبُ معصيةً ذاتَ وزرٍ وعقوبة؛ لا يرىٰ أنَّ المعاصي تؤثَّرُ فيها النَّيَّةُ الحسنةُ فتنقلبُ طاعةً، فالَّذي يغتابُ شخصاً لتطييبِ خاطرِ شخص آخرَ هوَ عاصِ لله تعالىٰ آثمٌ لا تنفعهُ نيَّتهُ الحسنةُ في نظرهِ، والَّذي يبني مسجداً بمالٍ حرامٍ لا يثابُ عليه، والَّذي يحضرُ حفلاتِ الرَّقصِ والمجونِ، أو يشتري أوراقَ (اليانصيب) بنيَّة تشجيع المشاريع الخيريَّة، أو لفائدة جهاد ونحوه، هوَ عاصِ لله تعالى آثمٌ مأزورٌ غيرُ مأجورٍ، والَّذي يبني القبابَ على قبورِ الصَّالحين، أو يذبحُ لهم الذَّبائح، أو ينذرُ لهمُ النُّذورَ بنيَّةٍ محبَّة الصَّالحينَ هو عاصِ لله تعالى آثمٌ على عمله، ولو كانت نيَّتهُ النَّائح، أو ينذرُ لهمُ النُّذورَ بنيَّةٍ محبَّة الصَّالحينَ هو عاصِ لله تعالى آثمٌ على عمله، ولو كانت نيَّتهُ

<sup>(</sup>١) رواية البخاري في كتاب الإيمان: لأنه كان حريصاً على قتل أخيه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ١٥)، (٩/ ٥)، ورواه مسلم (١٥) كتاب الفتن، ورواه النسائي (٧/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٤/ ٣٣٢)، ورواه ابن ماجه (٢٤١٠) مقتصراً على الدين دون الصداق.

<sup>(</sup>٤) النية ركن باعتبار البداية، وشرط باعتبار الاستمرار.

صالحةً كما يراها، إذ لا ينقلبُ بالنَّيَّةِ الصَّالحةِ طاعةً إلاَّ ما كان مباحاً مأذوناً في فعله فقط، أمَّا المحرَّمُ فلا ينقلبُ طاعةً بحالٍ من الأحوال.

\* \* \*

# الفصل الثاني: الأدب مع الله عزَّ وجلَّ

المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى، ونعم لا تعدُّ، اكتنفتهُ من ساعة علوقهِ نطفةً في رحم أمَّه، وتسايرهُ إلى أن يلقىٰ ربَّهُ عزَّ وجلَّ فيشكرُ الله تعالى عليها بلسانه بحمده والثّناءِ عليه بما هو أهله، وبجوارحه بتسخيرها في طاعته، فيكونُ هذا أدباً منه مع الله سبحانه وتعالى؛ إذ ليس من الأدبِ في شيءٍ كفرانُ النَّعم، وجحودُ فضلِ المنعم، والتّنكُّر له ولإحسانه وإنعامه، والله سبحانه يقول: ﴿ وَمَا يِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٣٥]. ويقول سبحانه: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللهِ لَا عَمْ وَالله عَلَيْ وَلَا تَكُفُّرُونِ فَيْ ﴾ [النحل: ١٥]. ويقول جلّ جلاله: ﴿ فَاذَكُونِ آذَكُونَمُ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ فَيْ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وينظرُ المسلمُ إلى علمه به واطلاعه على جميعِ أحواله فيمتلىء قلبه منه مهابةً ونفسه له وقاراً وتعظيماً، فيخجلُ من معصيته، ويستحي من مخالفته، والخروج عن طاعته. فيكونُ هذا أدباً منه مع الله تعالى؛ إذ ليسَ منَ الأدبِ في شيءِ أن يجاهرَ العبدُ سيّدهُ بالمعاصي، أو يقابله بالقبائح والرَّذائلِ وهو يشهدهُ وينظرُ إليه. قال تعالى: ﴿ مَّالَكُورُ لاَ نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَالاً ﴿ وَقَالَ خَلَقَكُمُ الْطُوارُا ﴿ ﴾ [نوح: ١٣ ـ ١٤]. وقال: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قَرَّانِ وَقَال: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قَرَّانِ وَلا فِي وَلا تَعْمَلُونَ مِن مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السّماءِ ﴾ [النحل: ١٩]. وقال: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قَرَّانِ وَلا فِي اللهَ عَلَى مَا لَيْسَالُونَ مِن مِنْهَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السّماءِ وَلا فِي اللهَ السّماءِ وَلا فِي اللهَ عَلَى مَا تُعْلَى مُن مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وينظر المسلم إلى إلطافِ الله تعالى به في جميع أموره، وإلى رحمته له ولسائر خلقه فيطمعُ في المزيد من ذلك، فيتضرَّعُ له بخالصِ الضَّراعةِ والدُّعاءِ، ويتوسَّلُ إليه بطيَّبِ القولِ وصالح العملِ

فيكونُ هذا أدباً منه مع الله مولاهُ، إذ ليسَ من الأدب في شيء اليأسُ من المزيدِ من رحمةٍ وسعتْ كلَّ شيءٍ، ولا القنوطُ من إحسانِ قد عمَّ البرايا، وألطافِ قد انتظمتِ الوجود. قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِيعَتَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الشورى: ١٩]. وقال: ﴿ اللّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ١٩]. وقال: ﴿ وَلَا تَنْفُسُواْ مِن رَحْمَةٍ اللّهَ ﴾ [الزمر: ٥٣].

وينظرُ المسلمُ إلى شدَّة بطشِ ربَّه، وإلى قوَّة انتقامه، وإلى سرعةِ حسابهِ فيتَّقيهِ بطاعته، ويتوقَّاهُ بعدم معصيته فيكونُ هذا أدباً منه مع الله؛ إذ ليس من الأدبِ عند ذوي الألبابِ أن يتعرَّض بالمعصيةِ والظُّلم العبدُ الضَّعيفُ العاجزُ للرَّبِ العزيزِ القادرِ، والقويِّ القاهرِ وهو يقول: ﴿ وَإِذَا آرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُمْ مَن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿ إِنَّ اللهِ عَرَالُهُ وَاللهِ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿ إِنَّ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ اللهُ عَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وخلاصة القول: أنَّ شكرَ المسلم ربَّه على نعمه، وحياءهُ منه تعالى عند الميلِ إلى معصيته، وصدق الإنابة إليه، والتَّوكّل عليه ورجاء رحمته، والخوفَ من نقمته وحسن الظَّنِّ به في إنجازِ وعده، وإنفاذِ وعيده فيمن شاء من عباده؛ هو أدبهُ مع الله، وبقدرِ تمسُّكه به ومحافظته عليه تعلو درجته، ويرتفعُ مقامهُ وتسمو مكانته، وتعظمُ كرامتهُ فيصبحُ من أهلِ ولايةِ الله ورعايته، ومحطَّ رحمته ومنزل نعمته. وهذا أقصىٰ ما يطلبهُ المسلمُ ويتمنَّاهُ طولَ الحياةِ.

اللُّهمَّ ارزقنا وِلايتكَ، ولا تحرمنا رِعايتكَ، واجعلنا لديكَ من المقرَّبينَ، يا ألله يا ربَّ العالمينَ. .

# الفصل الثالث: الأدب مع كلام الله تعالى ـ القرآن الكريم ـ

يؤمن المسلم بقدسيَّة كلامِ الله تعالى، وشرفه وأفضليَّته على سائرِ الكلامِ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ كلامُ الله الَّذي لا يأتيهِ الباطلُ من بينِ يديهِ ولا من خلفه، من قال بهِ صدق، ومن حكمَ بهِ عدلَ، وأنَّ أهلهُ هم أهل الله وخاصَّتهُ، والمتمسِّكونَ بهِ ناجونَ فائزونَ، والمعرضونَ عنه هلكيٰ خاسرون.

ويزيدُ في إيمانِ المسلم بعظمة كتابِ الله جلَّ جلالهُ وقدسيَّتهِ وشرفهِ ما وردَ في فضلهِ عن الممنزَّلِ عليه، والموحىٰ به إليه صفوة الخلقِ سيِّدنا محمَّد بنِ عبد اللهِ ورسولِ الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم، في مثلِ قوله ﷺ: «اقرؤُوا القرآنَ فإنَّه يجيءُ يومَ القيامةِ شفيعاً لصاحبه» (۱) وقوله ﷺ: «خيركم من تعلَّم القرآنَ وعلَّمهُ» (۲). وقوله ﷺ: «أهلُ القرآنِ أهلُ الله وخاصَّتهُ» (۱) وقوله ﷺ: «إنَّ القلوبَ تصدأُ كما يصدأُ الحديدُ» فقيلَ: يا رسولَ الله وما جلاؤها؟ فقال ﷺ: «تلاوةُ القرآنِ، وذكرُ الموتِ» (۱). وقد جاء مرَّةً إلى الرَّسول ﷺ أحدُ خصومه الألدَّاء يقول: يا محمَّد! اقرأ علي القرآنَ، فيقرأُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ فِي إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِوا الْإِحْسَانِ وَإِيتَاكِي فِي الشَّرَكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ اللهِ وَعَلَى السَّلامُ من عَنِ الفَحْسَاءِ وَالمَّنهُ والسَّلامُ اللهُ بإعادتها مدهوشاً بجلالِ لفظها، وقدسيَّةِ معانيها، مأخوذاً ببيانها، مجذوباً بقوَّة تأثيرها، ولم يلبث أن رفعَ عقيرتهُ بتسجيلِ اعترافه، وتقريرِ شهادته بقدسيَّة كلامِ الله مجذوباً بقوَّة تأثيرها، ولم يلبث أن رفعَ عقيرتهُ بتسجيلِ اعترافه، وتقريرِ شهادته بقدسيَّة كلامِ اللهُ أعلاهُ لمؤرة، وإنَّ أسفلهُ لمورقٌ، وإنَّ عليه لطلاوة، وإنَّ أسفلهُ لمورقٌ، وإنَّ عليه لمورة، وإنَّ أسفلهُ لمورقٌ، وإنَّ عليه أمدُرٌ، وما يقولُ هذا بشرٌ (۱)

ولهذا كان المسلم زيادةً على أنه يحلُّ حلالهُ ويحرِّمُ حرامهُ، ويلتزم بآدابهِ والتَّخلُّقِ بأخلاقهِ، فإنَّه يلتزمُ عند تلاوتهِ بالآدابِ التَّاليةِ:

١ ـ أن يقرأهُ على أكملِ الحالاتِ، من طهارةٍ، واستقبالِ القبلةِ، وجلوسٍ في أدبٍ ووقارٍ.

٢ ـ أن يرتَّلهُ ولا يسرعَ في تلاوته، فلا يقرؤهُ في أقلِّ من ثلاثِ ليالٍ، لقوله على: «من قرأ القرآنَ في أقلِّ من ثلاثِ ليالٍ لم يفقههُ» (٦). وأمرَ الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عبد الله بنَ عمر رضي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٢) كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٣/ ١٢٨). وورد في ميزان الاعتدال (٤٨٢٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في الشعب بإسناد ضعيف. وورد في ميزان الاعتدال (٩٠٨٥). وكنز العمال (٣٩٢٤).

<sup>(</sup>٥) الخصم الألد هو الوليد بن المغيرة، كما رواه البيهقي بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٢/ ١٦٤ ، ١٩٥ أصحاب السنن وصححه الترمذي. ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٦٤ ، ١٩٣ ، ١٩٥).

الله عنهما أن يختمَ القرآنَ في كلِّ سبع، كما كان عبد اللّه بنُ مسعودٍ وعثمانُ بنُ عفَّانٍ وزيدُ بنُ ثابتٍ رضي الله عنهم يختمونه في كلِّ أسبوع مرَّةً.

٣ ـ أن يلتزمَ الخشوعَ عند تلاوتهِ، وأن يظهرَ الحزنَ وأن يبكي أو يتباكىٰ إن لم يستطع البكاء، لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «إنَّ هذا القرآن نزلَ بحزنٍ، فإذا قرأتموهُ فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا»(١).

٤ ــ أن يحسِّنَ صوتهُ به لقوله ﷺ: «زيِّنوا القرآنَ بأصواتكم» (٢٠). وفي قوله ﷺ: «ليسَ منَّا من لم يتغنَّ بالقرآنِ» (٣٠). وقوله ﷺ «ما أذنَ الله لشيءٍ ما أذنَ لنبيِّ يتغنَّى بالقرآنِ» (٤).

٥ ـ أن يسرَّ تلاوتهُ إن خشيَ على نفسهِ رياءً أو سمعةً أو كان يشوِّشُ به على مصلِّ لما ورد عنه ﷺ : «الجاهرُ بالقرآنِ كالجاهرِ بالصَّدقةِ». ومن المعلوم أنَّ الصَّدقة تستحبُّ سرِّيَتها إلا أن يكون في الجهرِ فائدةٌ مقصودةٌ كحملِ النَّاس على فعلها مثلاً، وتلاوةُ القرآنِ كذلك.

٦ ـ أن يتلوهُ بتدبُّرٍ وتفكُّرٍ مع تعظيمٍ له واستحضارِ القلب وتفهُّمٍ لمعانيه وأسرارهِ.

٧- أن لا يكون عند تلاوته من الغافلين عنه المخالفين له، إذ أنّه قد يتسبّبُ في لعن نفسه بنفسه؛ لأنّه إن قرأ: ﴿ فَنَجْعَلُ لَمّنَتَ اللّهِ عَلَى الْكَادِينِ ﴿ إِنَّ عَمَلَ اللّهِ عَلَى الْكَالِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، أو: ﴿ لَمّنَةُ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ [هود: ١٨]. وكان كاذباً أو ظالماً فإنّه يكون لاعناً لنفسه، والرّواية التّالية تبيّن مقدار خطإ المعرضين عن كتابِ الله الغافلين عنه المتشاغلين بغيره، فقد روي أنّه جاء في التّوراة أنّ الله تعالى يقول: أما تستحي مني يأتيك كتابٌ من بعض إخوانك، وأنت في الطّريقِ تمشي، فتعدلُ عن الطّريقِ وتقعدُ لأجلهِ وتقرؤهُ وتتدبّرهُ حرفاً حرفاً، حتّى لا يفوتكَ شيءٌ منه، وهذا كتابي أنزلته إليكَ، انظر كيفَ فصَّلتُ لكَ فيه من القولِ، وكم كرَّرتُ عليكَ فيه لتتأمَّلَ طولهُ وعرضهُ ثمَّ أنتَ معرضٌ عنه، فكنتُ أهونَ عليكَ من بعضِ إخوانكَ. . يا عبدي! يقعدُ إليكَ بعضُ إخوانكَ فتقبلُ إليهِ بكلِّ وجهكَ، وتصغي إلى حديثه بكلِّ قلبكَ، فإن تكلَّمَ متكلِّمٌ أو شغلكَ شاغلٌ عن حديثه أومأتَ إليه أن كُفَّ، وها أنا مقبلٌ عليكَ ومحدِّثٌ وأنت معرضٌ بقلبكَ عني، أفجعلتني أهونَ عندكَ من بعضِ إخوانك؟!

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۳۳۷) بإسناد جيد.

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (٢/٣٨٤، ٢٨٥، ٢٩٦). ورواه ابن ماجه (١٣٤٢)، ورواه التسائي (٢/ ١٨٠)، ورواه الحاكم (١/ ٥٧١). وصححه.

<sup>(</sup>٣) رواه البيخاري (٩/ ١٨٨)، وأبو داود (٦٤٦٩ ـ ١٤٧٠، ١٤٧١). والإمام أحمد (١/ ١٧٢، ١٧٥، ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦/ ٢٣٦)، (٩/ ١٧٣)، ورواه مسلم (٣٤) كتاب صلاة المسافرين. ورواه الإمام أحمد (٢٧١).

٨ ـ يجتهدُ في أن يتَّصفَ بصفاتِ أهلهِ الَّذينَ هم أهلُ الله وخاصَّتهُ وأنْ يتَسمَ بسماتهم كما قالَ عبد الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: ينبغي لقارىء القرآنِ أن يعرفَ بليلهِ إذ النَّاسُ نائمونَ، وبنهارهِ إذ النَّاسُ مفطرون، وببكائه إذ النَّاسُ يضحكون، وبورعه إذ النَّاسُ يخلطون، وبصمته إذ النَّاسُ يخوضونَ، وبخشوعه إذ النَّاسُ يختالونَ، وبحزنه إذ النَّاسُ يفرحونَ.

وقالَ محمَّد بن كعبٍ: كنَّا نعرفُ قارىءَ القرآنِ بصفرةِ لونهِ (يشيرُ إلى سهرهِ وطولِ تهجُّدهِ). وقال وهيبُ بنُ الوردِ: قيلَ لرجلٍ: ألا تنامُ؟ قال: إنَّ عجائبَ القرآنِ أطرنَ نومي. وأنشدَ ذُو النُّونِ قولهُ:

منعَ القرآنُ بوعدهِ ووعيدهِ مُقلَ العيونِ بليلها لا تهجعُ فَهِمُ وا عنِ الملكِ العظيمِ كلامهُ فَهماً تذلُّ لهُ الرَّقابُ وتخضعُ

\* \* \*

## الفصل الرابع: الأدب مع رسول الله عِيلِيْهِ

يشعرُ المسلمُ في قرارةِ نفسهِ بوجوبِ الأدبِ الكاملِ مع رسول الله ﷺ وذلكَ للأسبابِ التَّالية: ١ ـ أنَّ الله تعالى قد أوجبَ له الأدبَ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ على كلِّ مؤمنِ ومؤمنةٍ وذلكَ

بصريح كلامه عزَّ وجلَّ إذ قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ نَقْتُهُواْ آَلَيْنَ عَامَنُواْ لاَ نَقْتُهُواْ آَلَيْنَ عَامَنُواْ لاَ نَرْفَعُواْ آصُونَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّيِي وَلا بَعِّهُرُواْ لَمُ بِالْقُوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ النَّيْ وَلا بَعْهُرُواْ لَمُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضُونَ آصُونَهُمْ عِند المتحبوات: ٢]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ يَعْضُونَ آصَوَتَهُمْ عِند رَسُولِ ٱللّهِ أُولِيَتِكَ ٱلّذِينَ آمتَحَنُ (٢) ٱللّهُ قُلُوبُهُم لِلنَقْوَى لَهُم مَعْفِرَةٌ وَآجَرُ عَظِيمُ ﴿ فَا ٱلْمِينَ يَعْضُونَ آصَوَتَهُمْ عِند رَسُولِ ٱللّهِ أُولِيَتِكَ ٱلّذِينَ آمتَحَنَ (٢) ٱللّهُ قُلُوبُهُم لِلنَقُونَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَآجَرُ عَظِيمُ ﴿ فَا المحجوات: ٣]. وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ عَلَيْهُ وَرَسُولِهِ عَلَى السَّولِ بَيْنَكُمُ مَكُواْ حَقَى مَنْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) تحبط: تبطل.

<sup>(</sup>٢) امتحن: أخلصها.

٣ ـ أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد حكَّمهُ فجعلهُ إماماً وحاكماً قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكُّمُ بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ ٱللهُ وَلاَ تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمُ اللهُ وَاللهُ وَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرُ (١) بَيْنَهُمْ فَى رَسُولِ ٱللهَ وَأَنْفِقُ أَسَاءً وَلاَ يَقِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّه

والتَّأَذُّبُ معَ الإمام والحاكم تفرضهُ الشَّرائعُ وتقرِّرهُ العقولُ ويحكمُ بهِ المنطقُ السَّليمُ.

٤ ـ أنَّ الله تعالى قد فرض محبَّتهُ على لسانهِ فقال على "والَّذي نفسي بيده لا يؤمنُ أحدكم حتَّى أكونَ أحبَّ إليه من ولده ووالده والنَّاسِ أجمعين "". ومن وجبت محبَّتهُ وجبَ الأدبُ إزاءهُ، ولزمَ التَّأدُّبُ معه.

 ٥ ـ ما اختصَّهُ به ربُّه تعالى من جمالِ الخَلقِ والخُلقِ، وما حباهُ به من كمالِ النَّفسِ والذَّاتِ، فهوَ أجملُ مخلوقٍ وأكملهُ على الإطلاقِ، ومن كان هذا حالهُ كيفَ لا يجبُ التَّأدُّبُ معه؟

هذه بعضُ موجباتِ الأدبِ معه ﷺ وغيرها كثيرٌ، ولكن كيفَ يكونُ الأدبُ، وبماذا يكونُ؟. . هذا ما ينبغي أن يُعلمَ!

## يكونُ الأدبُ معه عَلَيْهُ:

١ ـ بطاعتهِ، واقتفاءِ أثرهِ، وترسُّمِ خطاهُ في جميع مسالكِ الدُّنيا والدِّينِ.

٢ ـ أَنْ لا يقدِّمَ على حبِّه وتوقيرهَ وتعظيمه حبَّ مُخلوقِ أو توقيرهُ أو تعظيمهُ كائناً من كانَ.

٣ ـ موالاةُ من كان يوالي، ومعاداةُ من كان يعادي، والرِّضا بما كان يرضىٰ به، والغضبُ لما كان يغضبُ له.

<sup>(</sup>١) شجر: أشكل عليهم واختلط من الأمور.

<sup>(</sup>Y) الأسوة: القدوةُ الصَّالحة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ١٠) ورواه النسائي (٨/ ١١٥).

- ٤ \_ إجلالُ اسمهِ وتوقيرهُ عندَ ذكرهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عليه، واستعظامهُ وتقديرُ شمائلهِ وفضائلهِ.
- ٥ ـ تصديقهُ في كلِّ ما أخبرَ به من أمرِ الدِّينِ والدُّنيا وشأنِ الغيبِ في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرةِ .
  - ٦ ـ إحياءُ سنَّتهِ وإظهارُ شريعتهِ، وإبلاغُ دعوته، وإنفاذُ وصاياهُ.

٧ ـ خفضُ الصَّوتِ عند قبره، وفي مسجده لمن أكرمه الله بزيارته، وشرَّفهُ بالوقوفِ على قبرهِ
 صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّم تسليماً كثيراً.

٨ ـ حبُّ الصَّالحينَ وموالاتهم بحبِّه، وبغضُ الفاسقينَ ومعاداتهم ببغضهِ.

هذه هيَ بعضُ مظاهرِ الآدابِ معه ﷺ.

فالمسلمُ يجتهدُ دائماً في أدائها كاملةً، والمحافظةِ عليها تامَّة؛ إذ كمالهُ موقوفٌ عليها وسعادتهُ منوطةٌ بها، والمسؤولُ الله جلَّ جلالهُ أن يوفِّقنا للتَّأدُّبِ مع نبيًنا وأن يجعلنا منْ أتباعهِ وأنصارهِ وشيعتهِ وأنْ يرزقنا طاعته وأن لا يحرمنا من شفاعتهِ. . اللَّهمَّ آمينَ . .!

\* \* \*

# الفصل الخامس: في الأدب مع النَّفس

يُؤمنُ المسلم بأنَّ سعادتهُ في كلتا حياتيه: الأولى، والثانية، موقوفةٌ على مدىٰ تأديبِ نفسه، وتطييبها، وتزكيتها، وتطهيرها، كما أنَّ شقاءها منوطٌ بفسادها، وتدسيتها وخبثها، وذلكَ للأُدلَّةِ الآتية:

قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكُنها ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنها ﴿ وَالشَّمْسِ: ٩ ـ ١٠]. وقوله: ﴿ إِنَّ النَّيْنِ كَذَّبُوا بِعَايِنِينَا وَاسْتَكَبَرُوا عَنْهَا لَا نُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِمَ ( ) ٱلجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِياطِ ( ) النَّيْنِ كَذَيْكِ جَنِّي يَلِمَ ( ) الْجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِياطِ ( ) وَكَذَيْكِ جَنِّي يَلِمَ ( ) الْجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِياطِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِقُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِيْ الللْمُ الل

<sup>(</sup>١) يلج: يدخل.

<sup>(</sup>٢) سم الخياط: ثقب الإبرة.

<sup>(</sup>٣) مهاد: فراشٌ.

<sup>(</sup>٤) غواش: أغطية كاللحف.

<sup>(</sup>٥) وُسْعها: طاقتها.

وقولُ الرسول ﷺ: «كلُّكم يدخلُ الجنَّة إلاَّ من أبيٰ» قالوا: ومن يأبيٰ يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخلَ الجنَّة، ومن عصاني فقد أبيٰ». وقوله ﷺ: «كلُّ النَّاسِ يغدو فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها»(١).

كما يؤمنُ المسلم بأنَّ ما تطهرُ عليه النَّفسُ وتزكو هو حسنةُ الإيمانِ، والعملُ الصَّالحُ، وأنَّ ما تتدسَّى به وتخبثُ وتفسدُ هو سيِّنةُ الكفرِ والمعاصي، قال تعالى: ﴿ وَلَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلسَّيِّاتِ وَزُلَفًا مِّنَ إِنَّ ٱلْحَيْنِ يَدُهِبُنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ [هود: ١١٤]. وقوله: ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ السَّيِّا إِنَّ ٱلْحَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

من أجلِ هذا يعيشُ المسلمُ عاملًا دائماً على تأديبِ نفسهِ وتزكيتها وتطهيرها، إذ هي أولى من يؤدِّبُ، فيأخذها بالآدابِ المزكِّية لها والمطهِّرة لأدرانها، كما يجنِّها كلَّ ما يدسِّيها، ويفسدها من سيِّىءِ المعتقداتِ، وفاسدِ الأقوالِ والأفعالِ، يجاهدها ليلَ نهارَ، ويحاسبها في كلِّ ساعة، يحملها على فعلِ الخيراتِ، ويدفعها إلى الطَّاعةِ دفعاً، كما يصرفها عن الشَّرِّ والفسادِ صرفاً ويردُّها عنهما ردًّا. . ويتَبَعُ في إصلاحها وتأديبها لتطهر وتزكو الخطواتِ التالية:

# أ ـ التَّوبة:

والمراد منها التَّخلِّي عن سائرِ الذَّنوبِ والمعاصي، والنَّدمُ على كلِّ ذنبِ سالف، والعزمُ على عدم العودةِ إلى الذَّنبِ في مقبلِ العمرِ. وذلكَ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِيبَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَلِّفِرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾ [التحريم: ٨]. وقوله: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَلَيُهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ ﴾ [النور: ٣١]. وقال رسوله ﷺ: «يا أيُّها النَّاسُ توبوا إلى الله فإنِّي أتوبُ إلى الله في اليوم مائة مرَّة الله عزَّ وجلَّ يبسطُ يدهُ باللَّيلِ ليتوبَ تطلعَ الشَّمسُ من مغربها تابَ الله عليه الله عليه أنهُ . وقوله ﷺ: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ يبسطُ يدهُ باللَّيلِ ليتوبَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة (١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٤٢٤٤)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٩٧)، ورواه الترمذي وقال فيه: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (١٠٣/٥، ١٥٨، ٢٣٦)، والترمذي (١٩٨٧)، والحاكم (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٢) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤٣) كتاب الذكر والدعاء.

مسيءُ النَّهارِ، ويبسطُ يدهُ بالنَّهارِ ليتوبَ مسيءُ اللَّيلِ حتى تطلعَ الشَّمسُ من مغربها»(۱). وقوله ﷺ: 
«لله أشدُّ فرحاً بتوبة عبدهِ المؤمنِ من رجلٍ في أرض دوية (۲) مهلكة معه راحلتهُ عليها طعامهُ وشرابهُ، 
فنامَ فاستيقظَ وقد ذهبت فطلبها حتَّى أدركهُ العطشُ، ثمَّ قال: أرجعُ إلى مكاني الَّذي كنتُ فيهِ فأنامُ 
حتى أموت فوضع رأسهُ على ساعدهِ ليموتَ فاستيقظ وعندهُ راحلتهُ وعليها زادهُ وطعامهُ وشرابه؛ فالله 
أشدُّ فرحاً بتوبة العبدِ المؤمنِ من هذا براحلتهِ وزادهِ (۳). وما رويَ من أنَّ الملائكة هنّأتْ آدمَ بتوبتهِ لمَّا 
تابَ الله عليه (٤).

# ب ـ المراقبة:

وهيَ أن يأخذَ المسلمُ نفسه بمراقبة الله تباركَ وتعالىٰ، ويلزمها إيّاها في كلِّ لحظة من لحظاتِ الحياة حتَّى يتمَّ لها اليقينُ بأنَّ الله مطَّلعٌ عليها، عالمٌ بأسرارها، رقيبٌ على أعمالها، قائمٌ عليها وعلى كلِّ نفس بما كسبت، وبذلك تصبحُ مستغرقة بملاحظة جلالِ الله وكماله، شاعرة بالأنسِ في ذكره، واجدة الرَّاحة في طاعته، راغبة في جواره، مقبلة عليه، معرضة عمَّا سواهُ. وهذا معنى إسلامُ الوجهِ في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ آحَسَنُ دِينًا مِمَّنْ آسَلَمَ وَجَههُ لِللهِ وَهُوَ مُحَسِنُ ﴾ [النساء: ١٢٥]. وقوله سبحانه: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجَههُ إِلَى اللهِ وَهُو مُحَسِنُ فَقَدِ استَمْسك بِالْعُرَوةِ الوَّثَقِيُّ ﴾ [القبان: ٢٢]. وهو عينُ ما دعا إليه الله تعالى في قوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخذُرُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٥]. وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنهُ مِن قُرْءَانٍ وَلا يَعْمُ مُن فَيْ الله كأنكَ وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنهُ مِن قُرْءَانٍ وَلا يَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنْ عَلَيْ مُن أَنْ مَا فَيْ الله كأنكَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كَانَهُ يَا عُلَيْ وَلَوْ فِي قَولِه الله كأنكَ وقوله بيَّذَ الله كأنكَ تَواهُ فإنَّ هِ يراقُ فإنَّه يراكَ» (١٥).

وهوَ نفسُ ما درجَ عليهِ السَّابقونَ الأَوَّلون من سلفِ هذه الأُمَّة الصَّالح إذ أخذوا به أنفسهم حتَّى تمَّ لهم اليقينُ، وبلغوا درجة المقرَّبينَ، وها هي ذي آثارهم تشهدُ لهم:

١ ـ قيل للجنيد رحمهُ الله: بِمَ يستعانُ على غضّ البصرِ؟ قال: بعلمكَ أنَّ نظرَ النَّاظرِ إليكَ أسبقُ من نظركَ إلى المنظور لهُ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣١) كتاب التوبة.

<sup>(</sup>٢) الدوية: فلاة خالية من الناس.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١) كتاب التوبة. ورواه الإمام أحمد (٢/٣١٦)، (٣/٣١٢).

<sup>(</sup>٤) الغزالي في الإحياء.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه بلفظ: أن تعبد، وبلفظ (عبد الله) في مسند الإمام أحمد (١٣٢/٢) وفتح الباري (١١/ ٢٣٤) وحلية الأولياء (٦/ ١١٥).

٢ ـ قالَ سفيانُ الثّوريُّ: عليكَ بالمراقبةِ ممَّن لا تخفىٰ عليه خافيةٌ، وعليكَ بالرَّجاءِ ممَّن يملكُ الوفاء، وعليكَ بالحذر ممَّن يملكُ العقوبة.

٣ ـ قالَ ابن المباركِ لرجلٍ: راقبِ الله يا فلانُ، فسألهُ الرَّجلُ عن المراقبةِ فقال له: كنْ أبداً
 كأنَّكَ ترئ الله عزَّ وجلَّ.

٤ ـ قالَ عبدُ اللهِ بنُ دينارِ: خرجتُ مع عمر بنِ الخطّابِ إلى مكّة فعرّسنا ببعضِ الطّريقِ فانحدرَ علينا راعٍ منَ الجبلِ، فقال له عمر: يا راعي! بعنا شاةً من هذهِ الغنم، فقال الرّاعي: إنه مملوكٌ؛ فقال له عمر: قل لسيّدكَ أكلها الذّئبُ، فقالَ العبدُ: أينَ الله؟ فبكي عمر، وغدا على سيّدِ الرّاعي فاشتراهُ منه وأعتقهُ.

٥ ـ حكيَ عن بعض الصَّالحين أنَّه مرَّ بجماعة يترامونَ، وواحدٌ جالسٌ بعيداً عنهم فتقدَّم إليه وأرادَ أن يكلِّمهُ، فقالَ له: ذكرُ الله أشهىٰ، قال: أنتَ وحدك؟ فقال: معي ربِّي وملكاي، قال له: من سبقَ من هؤلاءِ؟ فقال: من غفرَ الله له، قالَ: أينَ الطَّريقُ؟ فأشارَ نحوَ السَّماءِ، وقامَ ومشىٰ.

٢ ـ وحكي أنَّ «زُليخا» لمَّا خلتْ بيوسف ـ عليه السَّلام ـ قامت فغطَّت وجه صنم لها، فقال يوسفُ ـ عليه السَّلام ـ: ما لكِ؟! أتستحين من مراقبة جماد ولا أستحي من مراقبة الملكِ الجبَّارِ؟! وأنشدَ بعضهم:

خلوت، ولكنْ قبلْ عليَّ رقيبُ ولا أنَّ ما تُخفي عليه يغيبُ وأنَّ غداً للنَّاظرينَ قريبُ إذا ما خلوت الدَّهرَ يُوماً فلاَ تقلْ ولاَ تقلْ ولاَ تعلْ ولاَ تحسبَّ الله يغفلُ ساعـةً السرعُ ذاهـب ألـمْ تـرَ أنَّ اليـومَ أسـرعُ ذاهـب

### ج \_ المحاسعة:

وهي أنّه لمّا كانَ المسلمُ عاملًا في هذه الحياةِ ليلَ نهارَ على ما يسعدهُ في الدَّارِ الآخرةِ، ويؤهِّلهُ لكرامتها ورضوانِ الله فيها، وكانت الدُّنيا هي موسم عمله، كان عليه أن ينظرَ إلى الفرائضِ الواجبةِ عليه كنظرِ التَّاجرِ إلى رأس مالهِ، وينظرَ إلى النَّوافلِ نظرَ التَّاجرِ إلى الأرباحِ الزَّائدةِ على رأسِ المالِ، وينظرَ إلى المعاصي والذُّنوبِ كالخسارةِ في التِّجارةِ، ثمَّ يخلوَ بنفسهِ ساعةً من آخرِ كلِّ يوم يحاسبُ فيها نفسهُ على عملِ يومه، فإن رأى نقصاً في الفرائضِ لامها ووبَّخها، وقام إلى جبره في الحال. فإنْ فيها نفسهُ على عملِ يومه، فإن رأى نقصاً في الفرائضِ لامها ووبَّخها، وقام إلى جبره في الحال. فإنْ كان ممّا لا يقضىٰ جبرهُ بالإكثارِ من النَّوافلِ، وإن رأى نقصاً في النَّوافلِ عوض النَّاقصَ وجبرهُ، وإنْ رأى خسارةً بارتكابِ المنهيِّ استغفرَ وندمَ وأنابَ وعملَ منَ الخيرِ ما يراهُ مصلحاً لما أفسدَ.

هذا هو المرادُ من المحاسبةِ للنَّفسِ، وهي إحدىٰ طرقِ إصلاحها، وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها. وأدلَّتها ما يأتي:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ خِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ آلِهَ ﴿ وَأَتَّنظُرْ نَفْسٌ ﴾ هو أمرٌ بالمحاسبة للنَّفس على ما قدَّمت لغدها المنتظرِ، وقال تعالى: ﴿ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا ٱيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُم ُ ثُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

وقال ﷺ: «إنِّي لأتوبُ إلى الله، وأستغفرهُ في اليوم مائة مرَّة» (١). وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبلَ أن تحاسبوا (٢). وكان رضي الله عنه إذا جنَّ عليه اللَّيلُ يضربُ قدميه بالدِّرَّةِ (عصاً) ويقول لنفسهِ: ماذا عملتِ اليومَ؟

وأبو طلحة رضي الله عنه لمَّا شغلتهُ حديقتهُ عن صلاتهِ خرجَ منها صدقةً لله تعالى، فلمْ يكن هذا منه إلاَّ محاسبةً لنفسه، وعتاباً لها وتأديباً.

وحكيَ عن الأحنفِ بنِ قيس أنَّه كان يجيءُ إلى المصباحِ فيضعُ أصبعهُ فيهِ حتَّى يحسَّ بالنَّارِ، ثمَّ يقولُ لنفسهِ: يا حنيفُ ما حملكً على ما صنعتَ يومَ كذا؟

وحكيَ أنَّ أحدَ الصَّالحينَ كان غازياً فتكشَّفتْ له امرأةٌ فنظرَ إليها فرفعَ يده، ولطمَ عينهُ ففقأها، وقالَ: إنَّكِ للحَّاظةٌ إلى ما يضرُّكِ!

ومرَّ بعضهم بغرفة فقال: متى بنيت هذهِ الغرفةُ؟ ثمَّ أقبلَ على نفسهِ فقالَ: تسأليني عمَّا لا يعنيك لأعاقبنَّكِ بصوم سنَّةٍ فصامها.

ورويَ أَنَّ أَحدَ الصَّالِحينِ كَانَ يَنطَلقُ إلى الرَّمضاءِ فيتمرَّغُ فيها ويقول لنفسهِ: ذوقي، ونارُ جهنَّم أشدُّ حرَّا، أجيفةٌ باللَّيلِ بطَّالةٌ بالنَّهارِ؟ وإنَّ أحدهم رفعَ يوماً رأسهُ إلى سطحٍ فرأى امرأةً فنظرَ إليها فأخذَ على نفسه أن لا ينظرَ إلى السَّماءِ ما دام حيًّا.

هكذا كان الصَّالحون من هذه الأمَّة يحاسبونَ أنفسهم عن تفريطها، ويلومونها على تقصيرها، يلزمونها التَّقوى، وينهونها عن الهوى عملًا بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ـ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ اللهِ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

<sup>(</sup>١) في مسلم بلفظ: «إنَّه ليغانُ على قلبي، وإنِّي لأستغفر الله في كلِّ يوم مائة مرَّةٍ» وبهذا اللَّفظ رواه أبو داود.

 <sup>(</sup>٢) وَفَي هذا المعنى ما رواه الترمذي بسند حسن عن النّبيّ ﷺ: «الكيّشُ من دانَ نفسهُ وعملَ لما بعدَ الموتِ،
 والعاجزُ من أتبعَ نفسهُ هواها وتمنّى على الله الأمانيّ».

# د ـ المجاهدة:

وهيَ أن يعلم المسلمُ أنَّ أعدىٰ أعدائه إليه هوَ نفسهُ الَّتي بينَ جنبيهِ، وأنَّها بطبعها ميَّالةٌ إلى الشَّرِّ، فرَّارةٌ منَ الخيرِ، أمَّارةٌ بالسُّوءِ: ﴿ فَهُ وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ ﴾ [يوسف: ٥٣] تحبُّ الشَّه والخلودَ إلى الرَّاحةِ، وترغبُ في البطالةِ وتنجرفُ معَ الهوى؛ تستهويها الشَّهواتُ العاجلةُ وإن كان فيها حتفها وشقاؤها.

فإذا عرفَ المسلمُ هذا؛ عبًّا نفسهُ لمجاهدةِ نفسهِ فأعلنَ عليها الحربَ وشهرَ ضدَّها السَّلاحَ وصمَّم على مكافحةِ رعوناتها، ومناجزةِ شهواتها، فإذا أحبَّتِ الرَّاحة أتعبها، وإذا رغبتُ في الشَّهوةِ حرمها، وإذا قصَّرتُ فيه، وبقضاءِ ما فوَّتتهُ أرمها، ثم ألزمها بفعلِ ما قصَّرتُ فيه، وبقضاءِ ما فوَّتتهُ أو تركته. يأخذها بهذا التَّأديبِ حتَّى تطمئنَّ وتطهرَ وتطيبَ، وتلكَ غايةُ المجاهدةِ للنَّفسِ. قالَ تعالى: ﴿ وَٱللَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَالَهُ دِينَهُمُ مُسُبُلناً وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ ٱلمُحسِنِينَ فِي العنكبوت: ٦٩].

والمسلمُ إذ يجاهدُ نفسهُ في ذاتِ الله لتطيبَ وتطهرَ وتزكوَ وتطمئنَّ، وتصبحَ أهلاً لكرامةِ اللهِ تعالىٰ ورضاهُ؛ يعلمُ أنَّ هذا هو دربُ الصَّالحينَ وسبيلُ المؤمنينَ الصَّادقينَ فيسلكهُ مقتدياً بهم ويسيرُ معهُ مقتفياً آثارهم. فرسول الله على قامَ اللَّيلَ حتَّى تفطَّرتْ قدماهُ الشَّريفتانِ، وسئلَ عليه السَّلامُ في ذلكَ فقال: «أفلاً أحبُّ أنْ أكونَ عبداً شكوراً؟»(١). أيُّ مجاهدة أكبرُ من هذه المجاهدة وايمُ الله؟! وعليٌّ رضي الله عنه يتحدَّثُ عن أصحابِ رسول الله على فيقولُ: والله لقد رأيتُ أصحابَ محمَّد على وما أرى شيئاً يشبههم كانوا يصبحون شعثاً غبراً صفراً قد باتوا سجَّداً وقياماً، يتلونَ كتابَ الله يراوحونَ بينَ أقدامهم وجباههم، وكانوا إذا ذكرَ الله مادوا كما يميدُ الشَّجرُ في يومِ الرِّيحِ، وهملتْ أعينهم حتَّى بينَ أقدامهم وجباههم، وكانوا إذا ذكرَ الله مادوا كما يميدُ الشَّجرُ في يومِ الرِّيحِ، وهملتْ أعينهم حتَّى بينَ أقدامهم وجباههم،

وقالَ أبو الدَّرداءِ رضي الله عنه: لولا ثلاثٌ ما أحببتُ العيشَ يوماً واحداً: الظَّماُ لله بالهواجرِ، والسُّجودُ له في جوفِ اللَّيلِ، ومجالسةُ أقوام ينتقونَ أطاييبَ الكلامِ كما ينتقىٰ أطاييبُ الثَّمَرِ. وعاتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه نفسهُ على تفويتِ صلاةِ عصر في جماعة، وتصدَّقَ بأرض من أجلِ ذلكَ تقدَّرُ قيمتها بمائتي ألفِ درهم. وكان عبد الله بنُ عمر رضي الله عنهما إذا فاتتهُ صلاةٌ في جماعة أحيا تلكَ اللَّيلة بكاملها، وأخَرَ يوماً صلاة المغربِ حتَّى طلعَ كوكبانِ فأعتقَ رقبتين. وكان عليّ رضي الله عنه يقول: رحمَ الله أقواماً يحسبهم النَّاسُ مرضىٰ، وما هم بمرضى، وذلكَ من آثارِ مجاهدةِ

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري كتاب التهجد (٦) ومسلم كتاب المنافقين (٧٩/ ٨١) وغيرهما.

النَّقُسِ. والرَّسولُ ﷺ يقول: «خيرُ النَّاسِ منْ طالَ عمرهُ، وحسنَ عملهُ»(۱). وكانَ أويسٌ القرنيُّ رحمه الله تعالى يقول: هذه اللهُ الرُّكوعِ فيحيي اللَّيلَ كلَّهُ في ركعةٍ، وإذا كانتِ اللَّيلةُ الآتيةُ قال: هذه ليلةُ السُّجودِ فيحيي اللَّيلَ كلَّهُ في سجدةً (۱).

وقال ثابتٌ البنّانيُّ رحمه الله: أدركتُ رجالاً كانَ أحدهم يصلِّي فيعجزُ أن يأتي فراشهُ إلاَّ حبواً. وكانَ أحدهم يقومُ حتَّى تتورَّمَ قدماهُ من طولِ القيام، ويبلغَ من الاجتهادِ في العبادة مبلغاً ما لو قيل له: القيامةُ غداً ما وجدَ مزيداً. وكان إذا جاء الشِّتاءُ يقومُ في السَّطحِ ليضربهُ الهواءُ الباردُ فلا ينامُ، وإذا جاءَ الصَّيفُ قامَ تحتَ السَّقفِ ليمنعهُ الحرُّ منَ النَّوم، وكانَ بعضهم يموتُ وهوَ ساجدٌ. وقالتِ امرأةُ مسروق رحمه الله تعالى: كانَ مسروقٌ لا يوجدُ إلاَّ وساقاهُ منتفختانِ من طولِ القيام، ووالله إنْ كنتُ لأجلسُ خلفهُ وهوَ قائمٌ يصلِّي فأبكي رحمةً له. وكانَ منهم من إذا بلغَ الأربعينَ منْ عمرهِ طوىٰ فراشه فلا ينامُ عليه قطُّ.

ويروىٰ أنَّ امرأةً صالحةً من صالحي السَّلفِ يقال لها «عجرةً» مكفوفة البصر كانت إذا جاء السَّحرُ نادتْ بصوتٍ لها محزون: إليكَ قطعَ العابدونَ دُجىٰ اللَّيالي يستبقونَ إلى رحمتك، وفضلِ مغفرتك، فبك يا إلَهي أسألكَ لا بغيركَ أن تجعلني في أوَّلِ زمرةِ السَّابقينَ، وأنْ ترفعني لديكَ في عليِّينَ، في درجةِ المقرَّبينَ، وأن تلحقني بعبادكَ الصَّالحينَ، فأنتَ أرحمُ الرَّاحمينَ وأعظمُ العظماءِ، وأكرمُ الكرماءِ، يا كريمُ، ثمَّ تخرُّ ساجدةً ولا تزالُ تدعو وتبكي إلى الفجرِ.

\* \* \*

# الفصل السَّادس: في الأدب مع الخلق

### أ \_ الوالدان:

يؤمنُ المسلمُ بحقِّ الوالدينِ عليهِ وواجبِ برِّهما وطاعتهما والإحسانِ إليهما لا لكونهما سببَ وجوده فحسبُ، أو لكونهما قدَّما له من الجميلِ والمعروفِ ما وجبَ معهُ مكافأتهما بالمثل، بل لأنَّ الله عزَّ وجلَّ أوجبَ طاعتهما، وكتبَ على الولدِ برَّهما والإحسانَ إليهما حتَّى قرنَ ذلكَ بحقِّهِ الواجبِ لهُ من عبادته وحدهُ دونَ غيره فقالَ عزَّ وجلَّ: ﴿ فَوَقَضَىٰ (٣) رَبُكَ أَلَا تَعَبُدُوٓا إِلَا إِيّاهُ وَبِأَلوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاً لهُ من عبادته وحدهُ دونَ غيره فقالَ عزَّ وجلَّ: ﴿ فَوَقَضَىٰ (٣) رَبُكَ أَلَا تَعَبُدُوٓا إِلَا إِيّاهُ وَبِأَلوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاً إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمُا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَمُّمَا أَقِ وَلا نَهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلا كَويمًا ﴿ اللهِ عَلْمَا اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَلا نَهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً كَويمًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٣٢٩) وحسنه.

<sup>(</sup>٢) أورد هذه الآثار الطيبة الإمام الغزالي في الإحياء.

<sup>(</sup>٣) قضى: أمرَ وألزمَ.

وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّ رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٢٣ ـ ٢٤]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِاَيْدَةِ مَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِاَيْدَةِ مَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي

وقال الرَّسولُ عِيْ للرَّجلِ الَّذي سألهُ قائلًا: «منْ أحقُّ بحسنِ صحبتي؟ قال: «أَمُّك». قال: ثمَّ منْ؟ قال: «أَمُّك». قال: «أَبوك» أن وقال وكثرة السُّؤال، وإضاعة حرَّمَ عليكم عقوق الأُمَّهاتِ، ومنعَ وهاتِ، ووأدَ البناتِ، وكره لكم قيلَ وقالَ وكثرة السُّؤال، وإضاعة المال (٢٠٠٠). وقال عَيْ : «ألا أنبَّتُكم بأكبرِ الكبائرِ؟» قالوا: بلي يا رسول الله، قال عَيْ : «الإشراكُ بالله، وعقوق الوالدين». وكان متَّكئاً فجلس وقال عَيْ : «ألا وقولُ الزُّورِ وشهادةُ الزُّورِ، ألا وقولُ الزُّورِ وشهادةُ الزُّورِ، فما زالَ يقولها حتَّى قال أبو بكرة، قلتُ : ليتهُ سكتَ (٣٠).

وجاء رجلٌ من الأنصار فقال: يا رسول الله هل بقيَ عليَّ شيءٌ من برِّ أبويَّ بعد موتهما أبرُّهما به؟ قال عَلِيُّ : «نعم، خصالٌ أربعُ: الصَّلاةُ عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذُ عهدهما، وإكرامُ صديقهما، وصلةُ الرَّحم الَّتي لا رحمَ لكَ إلاَّ من قبلهما، فهوَ الَّذي بقيَ عليكَ من برِّهما بعد موتهما (٦). وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إنَّ من أبرِّ البرِّ أن يصلَ الرَّجلُ أهلَ وُدِّ أبيه بعدَ أنْ يولِّيَ الأبُ (٧).

والمسلمُ إذ يعترفُ بهذا الحقِّ لوالديهِ ويؤدِّيهِ كاملاً طاعةً للهِ تعالىٰ، وتنفيذاً لوصيَّتهِ فإنَّهُ يلتزمُ كذلك إزاء والديهِ بالآداب الآتية:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ١، ٢) ومسلم كتاب البر (٨/ ٢) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ١٥٧)، (٨/ ٤). ورواه مسلم (١١) كتاب الأقضية.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨/ ٧٦) والترمذي (٢٣٠١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (۱۳۰) كتاب الآداب. ورواه الترمذي (۱۹۰٦). ورواه ابن ماجه (۳۲۵۹). ورواه الإمام أحمد (۲/ ۲۳۰، ۲۲۳، ۴۷۵).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤/ ٧١). ورواه مسلم (٥) كتاب البر والصلة. ورواه النسائي (٦/ ١٠).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في صحيحه. وذكره الطبراني في المعجم الكبير (٢٨/٤).

<sup>(</sup>V) رواه مسلم في صحيحه (١٩٧٩).

١ ـ طاعتهما في كلِّ ما يأمرانِ به، أو ينهيانِ عنه ممَّا ليس فيه معصيةٌ لله تعالىٰ ومخالفةٌ لشريعته إذ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالقِ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن جَنهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَّ أَ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفِكً ﴾ [لقمان: ١٥]. وقول الرَّسول ﷺ: «إنَّما الطَّاعةُ في المعروف». وقوله ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصيةِ الخالقِ».

٢ ـ توقيرهما وتعظيمُ شأنهما، وخفضُ الجناح لهما، وتكريمهما بالقولِ وبالفعلِ، فلا ينهرهما، ولا يرفعُ صوتهُ فوقَ صوتهما، ولا يمشي أمامهما، ولا يؤثرُ عليهما زوجةً ولا ولداً، ولا يدعُهما باسمهما، بل بيا أبي ويا أمِّي، ولا يسافرُ إلا بإذنهما ورضاهما.

٣ ـ برُّهما بكلِّ ما تصلُ إليه يداهُ، وتشَّعُ له طاقته من أنواع البرِّ والإحسانِ، كإطعامهما وكسوتهما، وعلاجِ مريضهما، ودفع الأذى عنهما، وتقديم النَّفسِ فداءً لهما.

٤ ـ صلةُ الرَّحمِ الَّتي لا رحمَ لهُ إلاَّ من قِبلهما والدُّعاءُ والاستغفارُ لهما وإنفاذُ عهدهما وإكرامُ صديقهما.

### ب - الأولادُ:

المسلمُ يعترفُ بأنَّ للولدِ حقوقاً على والدهِ يجبُ عليه أداؤها له، وآداباً يلزمهُ القيامَ بها إزاءهُ، وهي تتمثَّلُ في اختيارِ والدتهِ، وحسنِ تسميتهِ، وذبحِ العقيقةِ عنهُ يومَ سابعهِ، وختانهِ ورحمتهِ والرِّفقِ بهِ، والنَّفقةِ عليهِ، وحسنِ تربيتهِ، والاهتمامِ بتثقيفهِ وتأديبهِ وأخذهِ بتعاليمِ الإسلامِ وتمرينه على أداءِ فرائضه وسننه وآدابه، حتَّى إذا بلغَ زوَّجهُ، ثمَّ خيَّرهُ بينَ أن يبقىٰ تحتَ رعايتهِ، وبينَ أن يستقلَّ بنفسهِ، ويبنيَ مجدهُ بيدهِ وذلكَ لأدلَّةِ الكتابِ والسُّنَّةِ التَّالية:

١ = قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُؤلُودِ لَهُ وَيَفْهُنَّ وَكِسَوَةُ ثُنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٣٣٣]. وقال تعالى: ﴿ يَتَأْيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةٌ غِلَاظُ شِدَادُ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ وَالتحريم: ٦].

ففي هذه الآية الأمرُ بوقاية الأهلِ من النَّار وذلك بطاعةِ الله تعالى، وطاعتهُ تعالى تستازمُ معرفة ما يجبُ أن يطاعَ فيه تعالى، وهذا لا يتأتَّى بغيرِ التَّعلُّمِ، ولمَّا كانَ الولدُ من جملةٍ أهلِ الرَّجلِ كانت الآيةُ دليلاً على وجوبِ تعليمِ الوالدِ ولدهُ وتربيتهِ وإرشادهِ وحملهِ على الخيرِ والطَّاعةِ لله ولرسوله، وتجنيبهِ الكفرَ والمعاصي والمفاسدَ والشُّرورَ ليقيهُ بذلك عذاب النَّارِ.

كما أنَّ في الآية الأولى: ﴿ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾ الآية، دليلُ وجوبِ نفقةِ الولدِ على

٢ ـ قوله ﷺ لمَّا سئلَ عن أعظمِ الذُّنوب: «أَنْ تجعلَ للهِ ندًّا وهوَ خلقك، وأَنْ تقتُلَ ولدكَ خشيةَ أَنْ يطعمَ معكَ، وأَنْ تزاني بحليلة جاركَ» (٢). فالمنعُ من قتلِ الأولادِ مستلزمٌ لرحمتهم والشَّفقة عليهم والمحافظة على الولد: «الغلامُ مرتهنٌ بعقيقة تذبحُ عنهُ يومَ السَّابعِ، ويسمَّى فيه ويحلقُ رأسهُ» (٣). وقال ﷺ: «الفطرةُ خمسٌ: الختان، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّاربِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتفُ الإبطِ» (٤).

وقال ﷺ : «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، فإنَّ أولادكم هديَّةٌ إليكم» (٥). وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «ساووا بينَ أولادكُم في العطيَّة، فلوْ كنتُ مفضًلاً أحداً لفضَّلتُ النِّساء» (٢). وقال ﷺ : «مرُوا أولادكم بالصَّلاةِ وهم أبناءُ سبع سنينَ واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشر سنينَ وفرِّقوا بينهم في المضاجع» (٧). وجاء في الأثرِ: من حقِّ الولدِ على الوالدِ أن يحسنَ أدبهُ، ويحسنَ اسمهُ. وقال عمر رضي الله عنه: منْ حقِّ الولدِ على الوالدِ أن يعلمهُ الكتابة والرِّماية وأن لا يرزقهُ إلاَّ حلالاً طيِّا، ويروىٰ عنه أيضاً قوله: تزوَّجوا في الحجرِ الصَّالحِ، فإنَّ العرقَ دسَّاسٌ. وقدِ امتنَّ أعرابيٌّ على أولادهِ باختيار أمِّهم فقال:

وأوَّلُ إحساني إليكم تخيُّري لماجدة الأعراق بادعفافها

# ج - الإخوة:

المسلمُ يرىٰ أنَّ الأدبَ معَ الإخوة كالأدبِ معَ الآباءِ والأبناءِ سواءً، فعلى الإخوةِ الصِّغارِ منَ الأدبِ نحوَ إخوتهم الكبارِ ما كان عليهم لآبائهم، وأنَّ على الإخوةِ الكبارِ نحوَ إخوتهم الصِّغارِ ما كان

<sup>(</sup>١) إملاق: خوف الفقر.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲/ ۲۲، ۱۳۷)، (۸/ ۹، ۲۰۶). ورواه مسلم (۱۲۱) كتاب الإيمان. ورواه النسائيي (۲) ۸۹، ۹۰).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٣٧). ورواه الترمذي (١٥٢٢) وصححه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧/ ٢٠٦)، (٨/ ١٨). ورواه مسلم (٤٩، ٥٠) كتاب الطهارة، ورواه أبـو داود (١٩٨). والنسائي (١/ ١٤) وابن ماجه (٢٩٢).

٥) رواه ابن ماجه (٣٦٧١) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي والطبراني وحسنه الحافظ بسنده.

<sup>(</sup>٧) رواه الحاكم (١/ ٢٥٨)، ورواه الترمذي (٤٠٧) وحسنه.

لأبويهم عليهم من حقوقٍ وواجباتٍ وآدابِ وذلكَ لما وردَ: «حقُّ كبيرِ الإخوةِ على صغيرهم كحقًّ الوالدِ على ولدهِ»(١). ولقُوله ﷺ: «بِرَّ أمَّكُ وأباكَ، ثمَّ أختكَ وأخاكَ، ثمَّ أدناكَ أدناكَ»(٢).

# د ـ الزُّوجان:

المسلمُ يعترفُ بالآدابِ المتبادلة بينَ الزَّوجِ وزوجتهِ، وهيَ حقوقُ كلِّ منهما على صاحبه، وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْمِنَ بِالْمُعْمُونِ وَلِلرِّ عَلَيْمِنَ وَلِرِّ عَلَيْمِنَ وَلِرِّ عَلَيْمِنَ وَلِرِّ عِلَيْمِ وَخَصَّتِ الرَّجلَ بمزيدِ درجة لاعتباراتِ الكريمة قد أثبت لكلِّ من الزَّوجين حقوقاً على صاحبه وخصَّتِ الرَّجلَ بمزيدِ درجة لاعتباراتِ خاصَّة. وقولِ الرَّسولِ عَلَيْ في حجَّةِ الوداع: «ألا إنَّ لكم علىٰ نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا» أن هذه الحقوق بعضها مشترك بين كلِّ من الزَّوجينِ، وبعضها خاصٌ بكلِّ منهما على حدةٍ. فالحقوقُ المشتركة هي:

١ ـ الأمانةُ؛ إذ يجب على كلِّ من الزَّوجين أن يكون أميناً مع صاحبه فلا يخونهُ في قليلِ ولا كثيرٍ، إذ الزَّوجانِ أشبهُ بشريكينِ فلا بدَّ من توفُّرِ الأمانةِ، والنُّصحِ والصِّدقِ والإخلاصِ بينهما في كلِّ شأنِ من شؤونِ حياتهما الخاصَّةِ والعامَّةِ.

٢ ـ المودَّةُ والرَّحمةُ بحيثُ يحملُ كلٌّ منهما لصاحبهِ أكبرَ قدرٍ من المودَّةِ الخالصةِ، والرَّحمةِ الشَّاملة يتبادلانها بينهما طيلةَ الحياةِ مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ عَايْنَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبَكُما لِشَّاملة يتبادلانها بينهما طيلةَ الحياةِ مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ عَايْنَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبُكُم اللهِ الرَّوم: ٢١]. وتحقيقاً لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «منْ لا يُرحمُ لا يُرحمُ لا يُرحمُ "(٤).

٣ ـ الثّقةُ المتبادلةُ بينهما بحيثُ يكونُ كلٌّ منهما واثقاً في الآخرِ ولا يخامرهُ أدنى شكَّ في صدقهِ ونصحه وإخلاصه له وذلكَ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]. وقولِ الرَّسول ﷺ: «لا يؤمنُ أحدكم حتَّى يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسه» (٥). والرَّابطةُ الزَّوجيَّةُ لا تزيدُ أخوَّة الإيمانِ إلاَّ توثيقاً وتوكيداً وتقويةً. . وبذلكَ يشعرُ كلُّ منَ الزَّوجينِ أنَّهُ هوَ عينُ الآخرِ وذاتهُ ، وكيفَ لا يثقُ الإنسانُ في نفسه ولا ينصحُ لها؟ أو كيفَ يغشُّ المرءُ نفسهُ ويخدعها؟

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي وهو ضعيف. وورد في كنز العمال (٤٥٤٧٣) ومشكاة المصابيح (٤٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البزار بسند حسن. ورواه الحاكم (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١١٦٣) وصححه. وذكره القرطبي في تفسيره (٥/١٧٣).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البِخَارِي (٨/ ٩ ، ١٢)، ورواه مسلم (٦٥) كتاب الفضائل. ورواه أبو داود (١٥٧) كتاب الأدب.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٠/١)، ورواه مسلم (١٧) كتاب الإيمان، ورواه الترمذي (٢٥١٥).

٤ ـ الآدابُ العامَّةُ من رفقٍ في المعاملة، وطلاقةِ وجه، وكرم قولِ وتقديرِ واحترام، وهي المعاشرةُ بالمعروفِ الَّتي أمرَ الله بها في قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩]. وهي الاستيصاء بالخيرِ الَّذي أمرَ به الرَّسولُ العظيمُ في قوله ﷺ: «واستوصوا بالنِّساءِ خيراً»(١).

وأمَّا الحقوقُ المختصَّةُ، والآدابُ الَّتي يلزمُ كلًّا من الزَّوجينِ أن يقومَ بها وحدهُ نحوَ زوجهِ فهيَ:

# أولًا: حقوقُ الزوجةِ على الزوج:

يجبُ على الزُّوجِ إزاءَ زوجتهِ القيامُ بالآدابِ التالية:

ا ـ أن يعاشرها بالمعروف لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [البقرة: ١٩]. فيطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ويؤدِّبها إذا خافَ نشوزها بما أمرَ الله أن يؤدَّب النَّساءُ بأن يعظها في غير سبّ ولا شتم ولا تقبيح، فإنْ أطاعتْ وإلاَّ هجرها في الفراش، فإنْ أطاعتْ وإلاَّ ضربها في غير الوجهِ ضرباً غَيرَ مبرِّح، فلا يسيَّلُ دماً ولا يشينُ جارحة أو يعطِّلُ عملَ عضو منَ الأعضاءِ عن أداءِ وظيفته لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي تَخَافُونَ نَشُورَهُ فَنَ وَعَظُوهُ وَ وَاللَّهُ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ للَّذي قالَ وظيفته لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي تَعَالَى الله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ للَّذي قالَ له: ما حقُّ زوجةِ أحدنا عليه؟ فقال: ﴿ أَنْ تطعمها إن طعمتَ، وتكسوها إن اكتسيتَ، ولا تضربِ الوجهَ، ولا تقبَّحْ، ولا تهجرْ إلاَّ في البيتِ ﴾ [السَّلام: ﴿ لا يفركْ مؤمنٌ مؤمنةً \_ أي لا يبغضها \_ إنْ كره منها خلقاً رضيَ آخرَ ﴾ [.

٢ ـ أَنْ يَعلِّمُهَا الضَّرُورِيُّ مِن أَمُورِ دَينُهَا إِنْ كَانْتَ لَا تَعلمُ ذَلكَ، أَو يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحضُرَ مَجَالُسَ العلمِ لتتعلَّمَ ذَلكَ؛ إذ حاجتها لإصلاحِ دينها وتزكيةِ روحها ليستْ أقلَّ من حاجتها إلى الطَّعامِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب الأنبياء (١).

<sup>(</sup>٢) نشوزهن: ترفّعهنَّ عن طاعتكم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢١٤٢) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٨) كتاب الرضاع، والإمام أحمد (٢/ ٣٢٩).

والشَّرابِ الواجبِ بذلهما وذلك لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قُوّا أَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦]. والمرأةُ من الأهلِ ووقايتها من النَّارِ بالإيمانِ والعملِ الصَّالح، والعملُ الصَّالحُ لا بدَّ لهُ من العلمِ والمعرفةِ حتَّى يمكنَ أداؤهُ والقيامُ بهِ على الوجهِ المطلوبِ شرعاً، ولقوله عَنْ : «ألا واستوصوا بالنِّساءِ خيراً فإنَّما هنَّ عوان \_ أسيراتٌ \_ عندكم (١). ومن الاستيصاء بها خيراً أن تعلم ما تُصلحُ به دينها وأن تؤدّبَ بما يكفلُ لها الاستقامة وصلاحَ الشَّأنِ.

٣ ـ أَنْ يلزمها بتعاليم الإسلام وآدابه وأَنْ يأخذها بذلك أخذاً فيمنعها أَنْ تسفرَ أو تتبرَّجَ، ويحولَ بينها وبينَ الاختلاط بغيرِ محارمها مَنَ الرِّجالِ، كما عليه أَنْ يوفِّرَ لها حصانةً كافيةً ورعايةً وافيةً، فلا يسمح لها أَنْ تفسدَ في خلقٍ أو دينٍ، ولا يفسحَ لها المجالَ أَنْ تفسقَ عن أوامرِ الله ورسوله أو تفجرً ؛ إلرَّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى السِّكَاتِي المسؤولُ عنها والمكلَّفُ بحفظها وصيانتها لقوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِسَاءِ ﴾ [النساء: ٣٤]. وقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «والرَّجلُ راعِ في أهلهِ وهوَ مسؤولٌ عن رعيَّته» (٢٠).

٤ ـ أَنْ يعدلَ بينَها وبينَ ضرَّتها، إنْ كان لها ضرَّةٌ، يعدلُ بينهما في الطَّعامِ والشَّرابِ واللِّباسِ، والسَّكنِ والمبيتِ في الفراشِ، وأنْ لا يحيفَ في شيءٍ من ذلكَ، أو يجورَ ويظلَمَ إذ حرَّم الله سبحانه ذلك في قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْلُمُ أَلًا نَعْدِلُواْ فَوَكِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ ۚ ﴿ [النساء: ٣]. والرَّسول عليه أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ وصَّىٰ بهنَّ الخيرَ فقال: «خيركم خيركم لأهلهِ، وأنا خيركم لأهلي» (").

٥ \_ أَنْ لا يفشيَ سرَّها، وألَّا يذكرَ عيباً فيها، إذ هوَ الأمينُ عليها، والمطالبُ برعايتها والذَّودِ عنها لقوله ﷺ: «إنَّ منْ شرِّ النَّاسِ عندَ اللهِ منزلةً يومَ القِيامةِ الرَّجلَ يفضي إلى امرأتهِ وتفضي إليهِ ثمَّ ينشرُ سرَّها»(٤).

# ثانياً: حقوقُ الزُّوجِ على الزُّوجةِ:

يجبُ على الزُّوجةِ نحوَ زوجها القيامُ بالحقوقِ والآدابِ الآتيةِ:

١ ـ طاعته في غيرِ معصيةِ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيلِكُ ﴾ [النساء: ٣٤].
 وقولُ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا دعا الرَّجلُ امرأتهُ إلى فراشهِ فلم تأتهِ فباتَ غضبانَ عليها

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲/۲)، (۳/ ۱۹۹) والترمذي (۱۷۰۵).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٨٩٥). ورواه ابن ماجه (١٩٧٧). ورواه الدارمي (٢/ ١٥٩). ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٤٦٨) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب النكاح (٢١). وذكره صاحب كنز العمال (٤٤٩٧٣).

لعنتها الملائكةُ حتَّى تُصبحَ»(١). وقوله ﷺ: «لوْ كنتُ آمراً أحداً أنْ يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأة أنْ تسجدَ لزوجها»(٢).

٢ ـ صيانةُ عرضِ الزَّوجِ والمحافظةُ على شرفها، ورعايةُ مالهِ وولدهِ وسائرِ شؤونِ منزلهِ لقوله تعالى: ﴿ فَٱلصَّعَلِحَاتُ قَانِئَكُ حَلفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٣٤]. وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ زوجها وولدهِ» أو قوله ﷺ: «فحقُّكم عليهنَّ أَنْ لا يوطئنَ فرشكم منْ تكرهونَ، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمنْ تكرهونَ».

# هــ الأدبُ مع الأقاربِ:

المسلمُ يلتزمُ لأقاربهِ وذوي رحمهِ بنفسِ الآدابِ الَّتي يلتزمُ بها لوالديهِ وولدهِ وإخوتهِ، فيعاملُ خالتهُ معاملة أمّهِ، وعمَّتهُ معاملة أبيه، وكما يعاملُ الأبَ والأمَّ يعاملُ الخال والعمَّ في كلِّ مظهرٍ من مظاهرِ طاعةِ الوالدينِ وبرِّهما والإحسان إليهما. فكلُّ من جمعتهم وإيَّاهُ رحمٌ واحدةٌ من مؤمنٍ وكافرٍ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۲) کتاب النکاح. ورواه أبو داود (۲۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤١) كتاب النكاح. ورواه الحاكم (٢/ ١٨٧). ورواه الإمام أحمد (٤/ ٣٨١). ورواه الترمذي (١١٥٩) وصححه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) رواه القرطبي (٥/ ١٧٠). والطبري (٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٣٠) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٣٩) كتاب الصلاة.

اعتبرهم من ذوي رحمه الواجب صلتهم وبرُّهم والإحسان إليهم، والتزم لهم بنفس الآداب والحقوق التي يلتزمُ بها لولده ووالديه، فيوقرُ كبيرهم، ويرحمُ صغيرهم، ويعودُ مريضهم، ويواسي منكوبهم، ويعزِّي مصابهم. يصلهم وإنْ قطعوهُ، ويلينُ لهم وإن قسوا معه وجاروا عليه. كلُّ ذلكَ منهُ تمشياً مع ما توحيه هذه الآياتُ الكريمةُ والأحاديثُ النَّبويَّةُ الشَّريفةُ وتأمرُ به، قال تعالى: ﴿ وَاتَقُوا اللّهَ الذِّي تَسَاءَ لُونَ فِي عَنْ النَّبِي اللّهِ فِي وَالْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كَتْبِ اللّهِ وَالأحزاب: ٦]. وقال سبحانه: ﴿ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كَتْبِ اللّهِ وَالأحزاب: ٢]. وقال: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ وَثَقَطِعُواْ الْرَعامَكُمْ اللهِ وَالْمِع اللهِ وَالْمُولِي وَلَيْ اللهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَاكِينِ وَالْمِالِينَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقال الرَّسول ﷺ: «يقول الله تعالى: أنا الرَّحمٰنُ، وهذه الرَّحمُ شققتُ لها اسماً من اسمي، فمنْ وصلها وصلته ومن قطعها قطعتهُ». وقال له عليه الصَّلاة والسَّلام أحدُ أصحابه: من أبرُّ؟ فقال: «أمَك، ثمَّ أمَك، ثمَّ أمَك، ثمَّ أباك، ثمَّ الأقربَ فالأقربَ». وسئلَ عليه الصَّلاةُ والسَّلام عمًّا يُدخلُ الجنَّة منَ الأعمالِ، ويُباعدُ عنِ النَّارِ، فقال: «تعبدُ الله ولا تشركُ به شيئاً، وتقيمُ الصَّلاة، وتؤتي الجنَّة منَ الأعمالِ، ويباعدُ عنِ النَّارِ، فقال: «تعبدُ الله ولا تشركُ به شيئاً، وقال ﷺ: «الصَّدقةُ على الزَّكاة، وتصلُ الرَّحم، (۱). وقال ﷺ في الخالة: «إنَّها بمنزلة الأمِّ» (۱). وقال ﷺ: «الصَّدقةُ على المسكين صدقةٌ وعلى ذي الرَّحم صدقةٌ وصلةٌ وصلةٌ (۱). وقالَ ﷺ لأسماء بنت أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنهما، وقد سألته عن صلتها أمَّها حينما قدمت عليها من مكَّة مشركةً فقال لها: «نعمْ صِلي أمَّك».

### و \_ الأدبُ مع الجيران:

المسلمُ يعترفُ بما للجارِ على جاره من حقوقِ وآدابِ، يجبُ على كلِّ منَ المتجاورينِ بذلها لجاره وإعطاؤها له كاملةً، وذلكَ لقوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسْكِكِينِ وَالْجَارِ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢/ ١٣٠)، (٦١٨). ورواه مسلم (١٥) كتاب الإيمان. ورواه الترمذي (٢٦١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب الصلح (٦).

٣) رواه الترمذي (٦٥٨)، ورواه ابن ماجه (١٨٤٤)، ورواه الإمام أحمد (٤/ ٢١٤).

حتًى ظننتُ أنَّهُ سيورِّثهُ" . وقوله ﷺ : «مَنْ كانَ يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فليكرم جارهُ" (٢٠٠٠) .

ا ـ عدمُ أذيَّته بقولِ أو فعلِ لقوله ﷺ: «من كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا يؤذي جاره» " . وقوله ﷺ: «والله لا يؤمنُ ، والله لا يؤمنُ ، والله لا يؤمنُ ، والله لا يؤمنُ ، والله لا يؤمنُ ، فقيلَ له: من هو يا رسولَ الله ؟ فقال : «الَّذي لا يأمنُ جارهُ بوائقهُ (٤٤) . وقوله ﷺ: «هيَ في النَّارِ» ، للَّتي قيلَ له: إنَّها تصومُ النَّهارَ وتقومُ اللَّيلَ ، وتؤذي جيرانها ٥٠) .

٢ ـ الإحسانُ إليه، وذلكَ بأن ينصرهُ إذا استنصرهُ، ويعينهُ إذا استعانهُ، ويعودهُ إذا مرضَ، ويهنّهُ إذا فرحَ، ويعزّيهُ إذا أصيبَ، ويساعدهُ إذا احتاج، يبدؤهُ بالسّلامِ، ويلينُ لهُ الكلام، يتلطّفُ في مكالمة ولده، ويرشدهُ إلى ما فيه صلاحُ دينه ودنياهُ، يرعىٰ جانبهُ ويحمي حماهُ، يصفحُ عن زلاّته، ولا يتطلّعُ إلى عوراته، لا يضايقهُ في بناءٍ أو ممرِّ، ولا يؤذيه بميزابٍ يصبُّ عليه، أو بقذر أو وسخ يلقيه أمامَ منزله، كلُّ هذا منَ الإحسانِ إليهِ المأمور به في قولِ الله تعالى: ﴿ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبُ وَٱلْجَارِ لَى ٱللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبُ وَٱلْجَارِ لَى جاره (١).
 ٱلمُجنبُ ﴿ وقال الرَّسول ﷺ: «من كانَ يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فليحسن إلى جاره (١).

٣ ـ إكرامهُ بإسداءِ المعروفِ والخيرِ إليه لقوله على: «يا نساء المسلماتِ لا تحقرنَ جارةٌ لجارتها ولو فرسنَ شاة»(١) وقوله لأبي ذرِّ: «يا أبا ذرِّ إذا طبختَ مرقةٌ فأكثرْ ماءها وتعاهد جيرانك»(١). وقوله لعائشة رضي الله عنها لمَّا قالت له: إنَّ لي جارين، فإلى أيَّهما أُهدي؟ قال: «إلى أقربهما منكِ باباً»(١).

٤ ـ احترامهُ وتقديرهُ، فلا يمنعه أن يضعَ خشبةٌ في جداره، ولا يبيعُ أو يؤجِّرُ ما يتَّصلُ بهِ، أو يقربُ منهُ حتَّى يعرضَ عليهِ ذلكَ، ويستشيرهُ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «لا يمنعنَّ أحدكم جارهُ أن يضعَ خشبةٌ في جداره»(١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ١٢)، ورواه مسلم (٤٢) كتاب البر والصلة. ورواه الترمذي (١٩٤٢، ١٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٧٤) كتاب الإيمان. ورواه الإمام أحمد (٤/ ٣١)، (٦/ ٣٨٥)، ورواه الدارمي (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨/ ١٣، ٣٩، ١٢٥)، ورواه مسلم (٧٥، ٧٦، ٧٧) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨/ ١٢)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٨٨)، (٤/ ٣١)، ورواه الحاكم (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد (٢/ ٤٤٠)، ورواه الحاكم (٤/ ١٦٦) وصحح إسناده.

<sup>(</sup>٦) رواه الدارمي (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣/ ٢٠١)، ورواه مسلم (٩٠) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>A) رواه مسلم (۱٤۲) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٣/ ١٥، ٢٠٨)، (٨/ ١٣)، ورواه الإمام أحمد (٦/ ٣٣٩)، ورواه الحاكم (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>١٠) رواه الإمام أحمد (٢/ ٢٧٤، ٤٤٧). وذكره الطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٦٨، ٦٩).

وقوله ﷺ: «مَنْ كانَ له جارٌ في حائطٍ أو شريكٌ فلا يبعه حتَّى يعرضهُ عليه» (١١).

#### فائدتان:

الأولى: يعرفُ المسلمُ نفسهُ إذا كان قد أحسن إلى جيرانه، أو أساء إليهم بقولِ الرَّسول ﷺ للَّذي سألهُ عن ذلك: «إذا سمعت جيرانكَ يقولونَ قد أحسنتَ، فقد أحسنتَ، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأتَ، فقد أسأت، فقد أسأت،

الثَّانية: إذا ابتليَ المسلمُ بجارِ سوءِ فليصبرْ عليه، فإنَّ صبرهُ سيكونُ سببَ خلاصهِ منهُ، فقد جاءَ رجلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ يشكو جارهُ فقال: «اذهبْ فاصبرْ» فأتاهُ مرَّتينِ أو ثلاثاً فقال ﷺ: «اطرحْ متاعكَ في الطَّريقِ» فطرحهُ، فجعلَ النَّاسُ يمرُّونَ به ويقولونَ: ما لكَ؟ فيقول: آذاني جاري، فيلعنونَ جارهُ حتَّى جاءهُ وقال لهُ: رُدَّ متاعكَ إلى منزلكَ، فإنِّى واللهِ لا أعودُ» (٣).

### ز ـ أدابُ المسلم وحقوقه:

المسلمُ يؤمنُ بما لأخيهِ المسلم من حقوق وآدابِ تجبُ لهُ عليهِ، فيلتزمُ بها ويؤدِّيها لأخيه المسلم، وهوَ يعتقدُ أنَّها عبادةٌ للهِ تعالى، وقربةٌ يتقرَّبُ بها إليهِ سبحانهُ وتعالى، إذ هذه الحقوقُ والآدابُ أوجبها الله تعالى على المسلم ليقومَ بها نحوَ أخيهِ المسلم، فَفَعْلُها إذاً طاعةٌ لله، وقربةٌ لهُ بدون شكَّ. ومن هذه الآداب والحقوق ما يلى:

المسلَّمُ عليه قائلًا: وعليكمُ السَّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيكُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا المسلَّمُ عليه قائلًا: وعليكمُ السَّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيكُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا المسلَّمُ عليه قائلًا: وعليكمُ السَّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيكُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا الرَّسول على الماشي، والماشي على القاعد، والقليلُ على الكثير» (1). وقوله على: «إنَّ الملائكة تعجبُ من المسلم يمرُّ على المسلم ولا يسلِّمُ عليه» (٥). وقوله على: «وتقرأُ السَّلامَ على من عرفتَ ومن لم تعرف» (١). وقوله على: «ما من مسلمين يلتقيانِ فيتصافحانِ إلاَّ غفرَ لهما قبلَ أن يتفرَّقا» (٧).

<sup>(</sup>١) ذكر في كنز العمال (١٧٧١٤)، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١/ ٤٠٢) بسند جيد.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥١٥٣) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨/٦٢)، ورواه مسلم (١) كتاب السلام. ورواه أبو داود (١٩٩٥)، ورواه الترمذي (٢٧٠٣).

<sup>(</sup>٥) قال الزين العراقي: لم أقف له على أصل.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب الإيمان (٢٠) ومسلم كتاب الإيمان (٦٣).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود (١٥٤) كتاب الأدب. ورواه ابن ماجه (٣٧٠٣). ورواه الترمذي (٢٧٢٧).

وقوله ﷺ: «منْ بدأ بالكلامِ قبلَ السَّلامِ فلا تجيبوهُ حتَّى يبدأ بالسَّلام»(١).

٢ ـ أَنْ يَشَمَّتُهُ إِذَا عَطْسَ بأَنْ يَقُول له وَإِذَا حَمْدَ الله تَعَالَى: يَرْحَمَكُ الله، ويردُّ العاطسُ عليه قائلاً: يغفرُ الله لي ولك، أو يهديكم الله ويصلحُ بالكم لتوله على: "إذا عطسَ أحدكم فليقل له أخوهُ: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقلُ له: يهديكم الله ويصلح بالكم»(٢).

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله ﷺ إذا عطسَ وضعَ يدهُ أو ثوبهُ على فيهِ وخفضَ بها صوته (٣).

٣ ـ أن يعودهُ إذا مرضَ، ويدعوَ له بالشّفاء لقوله ﷺ: «حقُّ المسلمِ على المسلمِ خمسٌ: ردُّ السّلامِ، وعيادةُ المريض، واتبّاعُ الجنائزِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وتشميتُ العاطس<sup>(1)</sup>. ولقول البراءِ بنِ عازبِ رضي الله عنه: أمرنا رسول الله ﷺ بعيادةِ المريضِ، واتبّاعِ الجنائزِ، وتشميتِ العاطسِ، وإبرارِ المقسم، ونصرِ المظلوم، وإجابةِ الدَّاعي، وإفشاءِ السَّلام<sup>(٥)</sup>.

ولقوله ﷺ: «عودوا المريض، وأطعموا الجائعَ، وفكُّوا العاني \_ الأسير \_»(٦).

وقول عائشة: إن النَّبَيَّ ﷺ كان يعودُ بعضَ أهلهِ فيمسحُ بيدهِ اليمنيٰ، ويقول: «اللَّهمَّ ربَّ النَّاس أذهبِ البأسَ، اشفِ وأنتَ الشَّافي لا شفاءَ إلاَّ شفاؤكَ شفاءً لا يغادرُ سُقماً»(٧).

٤ ـ أن يشهد جنازته إذا مات لقوله على: «حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدَّعوة، وتشميت العاطس».

٥ ـ أن يبرَّ قسمهُ إذا أقسمَ عليهِ في شيءٍ، وكانَ لا محذور فيهِ، فيفعلَ ما حلفَ لهُ من أجلهِ حتَّى لا يحنثَ في يمينهِ. وذلكَ لحديثِ البراءِ بنِ عازبِ: أمرنا رسولُ الله ﷺ بعيادةِ المريض، واتبًاعِ الجنائزِ، وتشميتِ العاطسِ، وإبرارِ المقسم، ونصرِ المظلوم، وإجابةِ الدَّاعي، وإفشاءِ السَّلام.

٦ ـ أن ينصحَ له إذا استنصحهُ في شيءٍ من الأشياءِ، أو أمرٍ منَ الأمورِ بمعنى أنَّهُ يبيِّنُ له ما

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني وأبو نعيم، وفي سنده لين. وورد في كنز العمال (٢٥٣٣٦). وعمل اليوم والليلة لابن السني (٢١٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۸/ ۲۱).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٩٧) كتاب الأدب. والإمام أحمد (٢/ ٤٣٩)، والحاكم (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲/ ۹۰)، ورواه مسلم (۱۷۰٤)، ورواه الإمام أحمد (۲/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه.

<sup>(</sup>۷) رواه أبو داود (۳۸۹۰)، ورواه الإمام أحمد (۳/ ۱۵۱).

يراهُ الخيرَ في الشَّيءِ، أو الصَّواب في الأمرِ، وذلكَ لقوله ﷺ: "إذا استنصحَ أحدكم أخاهُ فلينصح له»(١). وقوله ﷺ: "اللَّينُ النَّصيحةُ» وسئل لمنْ؟ فقال: "لله ولكتابهِ ولرسولهِ ولأئمَّةِ المسلمين وعامَّتهم»(٢). والمسلمُ قطعاً من جملتهم.

٧ ـ أن يحبَّ لهُ ما يحبُّ لنفسهِ، ويكرهَ لهُ ما يكرهُ لنفسه. لقوله عَلَيْ: «لا يؤمنُ أحدكم حتَّى يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسه، ويكرهُ لهُ<sup>(٣)</sup> ما يكرهُ لنفسه»<sup>(٤)</sup>. وقوله عَلَيْ: «مثلُ المؤمنينَ في توادَّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسدِ إذا اشتكى منه عضوٌ تداعىٰ له سائرُ الجسدِ بالسَّهرِ والحمَّى»<sup>(٥)</sup>. وقوله عَلى: «المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يشدُّ بعضهُ بعضاً»<sup>(١)</sup>.

٨ ـ أن ينصرهُ ولا يخذلهُ في أيِّ موطنِ احتاجَ فيه إلى نصرهِ وتأييده، لقوله ﷺ: «انصرْ أخاكَ ظالماً أو مظلوماً». وسئلَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عن كيفيَّة نصرهِ وهو ظالمٌ فقال: «تأخذُ فوق يديهِ» بمعنى: تحجزهُ عن الظُّلمِ وتحولُ بينهُ وبينَ فعلهِ فذلكَ نصركَ لهُ. وقوله ﷺ: «المسلمُ أخُو المسلم، لا يظلمهُ ولا يخذلهُ ولا يحقرهُ» (١). وقوله ﷺ: «ما منْ امرىءٍ مسلم ينصرُ مسلماً في موضع ينتهكُ فيه عرضهُ، وتستحلُّ فيه حرمتهُ إلاَّ نصره الله في موطنِ يحبُّ فيه نصره، وما من امرىء خذل مسلماً في موطنِ تنتهكُ فيه حرمتهُ إلاَّ خذله الله في موضع يحبُّ فيه نصرهُ» (١). وقوله ﷺ: «مَنْ رَدَّ عنْ عرضٍ أخيهِ ردَّ الله عنْ وجههِ النَّارَيومَ القيامةِ» (١).

٩ ـ أنْ لا يمسَّهُ بسوءٍ، أو ينالهُ بمكروه. وذلكَ لقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ دمهُ ومالهُ وعرضهُ» (١١٠). وقوله ﷺ: «لا يحلُّ لمسلمٍ أن يروِّعَ مسلماً» (١١١). وقوله ﷺ:

A s

رواه البخاري (۳/ ۶۹).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٣) كتاب الإيمان، ورواه البخاري (١/ ٢٢).

 <sup>(</sup>٣) قوله: ويكره له.. إلخ. هذه الزيادة ليست في الصحيح وإنما هي في المسند للإمام أحمد بلفظ: «... وأن تحبُّ للنَّاس ما تحبُّ لنفسك، وتكره لهم ما تكرهُ لنفسك» (٢٤٧/٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٠/١)، ورواه مسلم (١٧) كتاب الإيمان. ورواه الترمذي (٢٥١٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٦٦) كتاب البر والصلة، ورواه الإمام أحمد (٤/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١/ ١٢٩)، (٣/ ١٦٩)، ورواه مسلم (٦٥) كتاب البر والصلة، ورواه الترمذي (١٩٢٨).

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري (۳/ ۱٦۸)، (۹/ ۲)، ورواه الترمذي (۲۲۸۲).

<sup>(</sup>٨) رواه الإمام أحمد (٣/ ٩٩، ٢٠١). وفي سنده لين.

<sup>(</sup>٩) رواه الترمذي (١٩٣١) والإمام أحمد (٦/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم كتاب البر والصلة (١٥).

<sup>(</sup>١١) رواه الإمام أحمد (٥/ ٣٦٢) وأبو داود (٥٠٠٤).

«لا يحلُّ لمسلم أن يشيرَ إلى أخيهِ بنظرةِ تؤذيهِ» (١). وقوله ﷺ: «إنَّ الله يكرهُ أذى المؤمنين» (١). وقوله عليه الصَّلاةُ وقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «المسلمُ مَنْ سلمَ المسلمونَ من لسانهِ ويدهِ» (٣). وقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «المؤمنُ مَنْ أمنهُ المؤمنون على أنفسهم وأموالهم» (١).

• ١ - أن يتواضع له، ولا يتكبَّر عليه، وأن لا يقيمهُ من مجلسهِ المباحِ ليجلسَ فيه. لقوله تعالى: ﴿ وَلا نُصَعِّر خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالِ فَخُورِ إِنَّ الله الله الله وَلا يَسْفِ الله وَ الله وَ الله الله وَالله وَاله وَالله و

۱۱ ـ أن لا يهجرهُ أكثرَ من ثلاثةِ أيّامِ لقولِ الرَّسول ﷺ: «لا يحلُّ لمسلم أنْ يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاث، يلتقيانِ فيُعرضُ هذا ويُعرضُ هذا وخيرهما الَّذي يبدأُ بالسَّلام» (٨). وقوله ﷺ: «... ولا تدابروا، وكونوا عباد اللهِ إخواناً» (٩). والتَّدابرُ هوَ التَّهاجرُ، وإعطاءُ كلِّ دبرهُ للآخرِ معرضاً عنه.

<sup>(</sup>١) إتحاف السادة المتقين (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) المغنى عن حمل الأسفار (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩/١)، (٨/١٢٧). ورواه مسلم (٦٥) كتاب الإيمان. ورواه الترمذي (٢٦٢٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٢/ ٣٧٩) والترمذي (٢٦٢٧) والحاكم (١/ ١١) وصححه.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٨٩٥)، ورواه ابن ماجه (١٧٨٤).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه (٢١٢٦)، ورواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (١١) كتاب السلام. ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٨/ ٢٣، ٢٥، ٰ٦٥)، ورواه مسلم (٨) كتاب البر والصلة. ورواه أبو داود (٤٩١١، ٤٩١٤).

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم (٩) كتاب البر والصلة.

وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «أتدرونَ ما الغيبةُ؟» قالوا: الله ورسولهُ أعلمُ قال: «ذكركَ أخاكَ بما يكرهُ» قيلَ: أرأيتَ إنْ كان في أخي ما أقولُ؟ قال: «إنْ كان فيه ما تقولُ، فقد اغتبته، وإنْ لم يكنْ فيه ما تقولُ فقد بهتّهُ» (1). وقوله في حجّة الوداع: «إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم» (7). وقوله ﷺ: «كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمهُ ومالهُ وعرضهُ» (7). وقوله ﷺ: «بحسبِ امرىءٍ منَ الشَّرِّ أن يحقرَ أخاهُ المسلمَ» (1). وقوله ﷺ: «لا يدخلُ الجنَّة قتَّاتٌ» يعني نمَّامٌ.

17 ـ أَنْ لا يسبَّهُ بغيرِ حقِّ حيًّا كان أو ميتاً لقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «سبابُ المسلمِ فسوقٌ، وقتالهُ كفرٌ» (٥٠). وقوله على: «لا يرمي رجلٌ رجلً بالفسقِ أو الكفرِ إلاَّ ارتدَّ عليهِ إنْ لم يكنْ صاحبهُ كذلكَ» (٦٠). وقوله على: «المتسابًانِ ما قالا، فعلى البادي منهما حتَّى يعتديَ المظلومُ» (٧٠). وقوله على: «مِنَ الكبائرِ شَتم الرَّجلِ والديهِ» (لا تسبُّوا الأمواتَ فإنَّهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا» (٨٠). وقوله على: «مِنَ الكبائرِ شَتم الرَّجلِ والديهِ» قالوا: وهل يشتمُ الرَّجلُ والديهِ؟ قال على: «نعم! يسبُّ الرَّجلُ أبا الرَّجلِ فيسبُ أباهُ، ويسبُ أمَّهُ فيسبُ أمَّهُ» (٩٠).

١٤ ـ أن لا يحسدهُ، أو يظنَّ به سوءاً، أو يبغضهُ، أو يتجسَّسَ عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱللَّينَ عَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنَّ وَلَا بَحَسَسُواْ وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٦]. وقوله تعالى: ﴿ لَوْلاَ مَرَعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيراً ﴾ [النور: ١٢] وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عبادَ اللهِ إخواناً » (١٠٠). وقوله ﷺ: «إيًاكم والظَّنَّ فإنَّ الظَّنَّ أكذبُ الحديثِ » (١١).

# ١٥ \_ أَنْ لا يغشُّهُ، أو يخدعهُ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه وذكره البيهقي في سننه الكبرى (١٠/٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۹) کتاب القسامة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٣٢) كتاب البر والصلة. ورواه اسر في (١٩٢٧)

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١/ ١٩)، (١٨/٨). ورواه مسلم (٢٨) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>T) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٨١).

<sup>(</sup>V) رواه الإمام أحمد (٢/١٥).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٢/ ١٢٩)، (٨/ ١١٦). ورواه النسائي (٤/ ٥٣)، ورواه الحاكم (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم كتاب الإيمان (١٤٥).

<sup>(</sup>۱۰)رواه مسلم (۹) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>١١)رواه البخاري (٤/٥)، (٧/ ٢٤).

اَحْ تَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِنْمَا مُبِينَا ﴿ وَالْحزاب: ٥٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّعَةً أَوَ الْجَائُونُ وَمَا عَلَينا إِنَّهُ وَمَا عَلَينا اللّهِ ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّعَةً أَوْ الرّسولِ عَلَيْهِ: «منْ حملَ علينا السّلاحَ فليسَ منّا، ومن غشّنا فليس منّا» (١). وقوله عليه : «منْ بايعتَ فقلْ لا خلابة )(١). يعني: لا خديعة. وقوله عليه الصّلاةُ والسّلامُ: «ما مِنْ عبد يسترعيه الله رعيّة يموتُ يومَ يموتُ وهوَ غاشٌ لرعيّته إلاّ حرّم الله عليه الجنّة »(١). وقوله عليه : «مَنْ خبّب زوجة امرىء أو مملوكهُ فليسَ منّا» (٤). ومعنى خبّب: أفسدَ وخدعَ.

١٦ ـ أَنْ لا يغدرهُ أو يخونهُ، أو يكذبهُ، أو يماطلهُ في قضاء دينه لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَوْفُوا بِالْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]. وقوله سبحانه: ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا ﴾ [البقرة: ١٧١]. وقوله: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْمُهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا فِي ﴾ [الإسراء: ٣٤]. وقول الرَّسول ﷺ: «أربعٌ مَنْ كنَّ فيه كانَ منافقاً خالصاً، ومَنْ كانتْ فيه خصلةٌ منهنَّ كانَ فيه خصلةٌ مِنَ النَّفاقِ حتَّى يدعها: إذا اؤتمنَ خانَ، وإذا حدَّثَ كذبَ، وإذا عاهدَ غدرَ، وإذا خاصمَ فجرَ ﴾ (٥). وقوله ﷺ: «قال الله تعالى: ثلاثةٌ أنا خصمهم يومَ القيامةِ: رجلٌ أعطىٰ بي ثمَّ غدرَ، ورجلٌ باعَ حرًا فأكلَ ثمنهُ، ورجلٌ استأجرَ أجيراً فأستوفىٰ منهُ ولم يعطهِ أجرهُ ﴾ (٥). وقوله ﷺ: «مطلُ الغنيِّ ظلمٌ، وإذا أتبعَ أحدكم على مليءٍ فليتبعُ » (٧).

١٧ ـ أَنْ يَخَالَقَهُ بِخَلَقِ حَسَنٍ فَيَبَذَلَ لَهُ المَعْرُوفَ وَيَكُفَّ عَنهُ الأَذَىٰ، وَيَلَاقِيهُ بُوجِهِ طَلَقٍ، يَقَبَلُ مَنْ أَحْسَانَهُ، وَيَعْفُو عَنْ إِسَاءَتَه، ولا يَكُلِّفُهُ مَا لَيْسَ عَنَدُهُ، فلا يَطْلَبُ الْعَلَمَ مَنْ جَاهِلٍ، ولا البَيانَ مَن عِيِّ لَقُولُهُ تَعْالَى: ﴿ خُلِو الْمُعْوَوَأَمْنَ بِالْفُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ وَبَيْ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]. وقولِ الرَّسولِ عَيِّ لقوله تعالى: ﴿ خُلُو ٱلْفُفُو وَأَمْنَ بِالْفُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ وَبَيْكُ الْأَعْرَاف: ١٩٩]. وقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «اتَّقِ الله حيثما كنتَ، وأتبعِ السَّيِّئَةَ الحسنة تمحُها، وخالقِ النَّاسَ بخلقِ حسن (٨٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٢) المقدمة.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٤٨) كتاب البيوع. ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢١) كتاب الإمارة. ورواه الدارمي (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٨٨٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١/ ١٥)، (٣/ ١٧٣)، ورواه مسلم (١٠٦) كتاب الإيمان. ورواه الترمذي (٣٦٣٢).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه (٢٤٠٤٣). وذكره ابن حجر في فتح الباري (٤/٤٤٧).

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري (۲/۱۲۳ ـ ۱۰۵). ورواه مسلم (۳۳) كتاب المساقاة. ورواه أبو داود (۱۰) كتاب البيوع ـ ورواه الترمذي (۱۳۰۸).

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي (١٩٨٧). ورواه الحاكم (١/٥).

۱۸ ـ أَنْ يوقِّرهُ إِنْ كَانَ كبيراً، ويرحمهُ إِنْ كَانَ صغيراً لقولِ المصطفىٰ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «ليسَ منَّا مَنْ لمْ يوقِّر كبيرنا، ويرحَمْ صغيرنا» (۱). وقوله ﷺ: «إِن من إجلالِ الله إكرام ذي الشَّيبةِ المسلمِ» (۲). وقوله ﷺ من أَنَّهُ كان يؤتىٰ بالصَّبيِّ المسلمِ» (۲). وقوله ﷺ من أَنَّهُ كان يؤتىٰ بالصَّبيِّ ليدعوَ لهُ بالبركةِ ويسمِّيهُ في حجرهِ فربَّما بالَ الصَّبيُّ في حجرهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، ورويَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدَمَ من سفرٍ تلقَّاهُ الصِّبيانُ فيقفُ عليهم ثمَّ يأمرُ بهم فيرفعونَ إليهِ فيجعلُ منهم بينَ يديهِ ومن خلفه، ويأمرُ أصحابهُ أن يحملوا بعضهم رحمةً منه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بالصِّبيانِ.

۱۹ ـ أن ينصفهُ من نفسهِ ويعاملهُ بما يحبُّ أنْ يعاملَ بهِ لقوله ﷺ: «لا يستكملُ العبدُ الإيمانَ حتَّى يكونَ فيه ثلاثُ خصالِ: الإنفاقُ منَ الإقتارِ، والإنصافُ من نفسه، وبـذلُ السَّـلامِ»(٣). وقوله ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يزحزحُ عنِ النَّارِ ويدخلَ الجَنَّة فلتأتهِ منيَّتهُ وهوَ يشهدُ أن لا إلَّهَ إلاَّ الله وأنَّ محمَّداً عبدهُ ورسولهُ، وليؤتِ إلى النَّاسِ ما يحبُّ أن يؤتىٰ إليهِ»(١٤).

٢٠ أن يعفوَ عنْ زلته ويستر من عورته، وأنْ لا يتسمَّعَ إلى حديث يخفيه عنه لقوله تعالىٰ: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ وَفَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَهُ المائدة: ١٣]. وقوله جُلَّتْ قدرتهُ: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيهِ شَىٰءٌ فَالِّبَاعُ إِلَمْعُرُوفِ وَأَدَاءٌ إليّه بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ١٧٨]. وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَ وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ لَكُمْ ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلِيصَفَحُواْ أَلَا يُحِبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢]. وقوله تعالى: ﴿ إِنّ اللّهَ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢]. وقوله تعالى: ﴿ إِنّ اللّهَ لِكُمْ أَلَا يَجْبُونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِي اللّذِينَ عَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي الدُّنيَا وَالْأَخِرَةً ﴾ [النور: ١٩].

ولقولِ الرَّسولِ ﷺ: «ما زادَ الله عبداً بعفو إلاَّ عزَّا» (٥). وقوله ﷺ: «وأنْ تعفوَ عمَّنْ ظلمكَ». وقوله ﷺ: «لا يسترُ عبدً عبداً في الدُّنيا إلاَّ سترهُ الله يومَ القيامةِ» (٦). وقوله ﷺ: «يا معشرَ مَنْ اَمنَ بلسانه ولم يدخُل الإيمانُ في قلبهِ لا تغتابوا المسلمينَ ولا تتَّبعوا عوراتهم، فإنَّهُ من يتَّبع عورةَ أخيهِ المسلم يتَّبع الله عورته ، ومن يتَّبع الله عورته يفضحهُ ولو كانَ في جوفِ بيتهِ» (٧).

<sup>(1)</sup> رواه الإمام أحمد (٢/٧٠٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٤٨٤٣) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٦/٦). وذكره ابن حجر في تغليق التعليق (٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٣٩٥٦). وذكره العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٩) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٢١) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>V) رواه أبو داود (۲۸۸۶).

وقوله ﷺ: «مَنِ استمعَ إلى حديثِ قومِ وهمْ لهُ كارهونَ صبَّ في أذنهِ الآنكُ يومَ القيامة» (١).

٢١ ـ أن يساعدهُ إذا احتاجَ إلى مساعدتُه، وأنْ يشفعَ لهُ في قضاءِ حاجته إنْ كان يقدرُ على ذلكَ لقوله تعالى: ﴿ مَن يَشَفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لقوله تعالى: ﴿ مَن يَشَفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لقوله تعالى: ﴿ مَن يَشَفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لقوله تعالى: ﴿ مَن يَشَوَ عَلَى اللهِ وَقُول الرَّسُول ﷺ: «مَنْ نفَّسَ عَنْ مؤْمِن كربةً من كربِ الدُّنيا نفَّسَ الله عنه كربةً من كربِ يوم القيامة، ومَنْ يَسَرَ على معسرٍ، يسَّرَ الله عليه في الدُّنيا والآخرة، ومنْ سترَ مسلماً سترهُ الله في الدُّنيا والآخرة، والله في عون العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ (٢). وقوله عليه السَّلامُ: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسانِ نبيَّهِ ما شاء» (٣).

۲۲ ـ أن يعيذهُ إذا استعاذَ بالله، وأنْ يعطيه إذا سألهُ بالله، وأن يكافئه على معروفه أو يدعوَ له، وذلكَ لقوله ﷺ: «من استعاذكم باللهِ فأعيذوهُ، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوهُ، ومن صنعَ إليكم معروفاً فكافئوهُ، فإن لم تجدوا ما تكافئونهُ بهِ قادعوا له حتَّى تروا أنَّكم قدْ كافأتموهُ» (1).

## ح \_ الأدب مع الكافر:

يعتقدُ المسلمُ أنَّ سائرَ المللِ والأديانِ باطلةٌ، وأنَّ أصحابها كفَّارٌ إلَّا الدِّينَ الإسلاميَّ فإنَّه الدِّينُ الحِقُّ، وإلَّا أصحابهُ فإنَّهم المؤمنونَ المسلمونَ وذلك لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُثُّ﴾ [آل عمران: ١٩].

وقوله سبحانه: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ شِيَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وقـولـه تعـالـى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

فبهذه الأخبار الإلهيَّة الصَّادقة علمَ المسلمُ أنَّ سائرَ الأديانِ الَّتِي قبلَ الإسلام قد نسخت بالإسلام، وأنَّ الإسلام هوَ دينُ البشريَّةِ العامُّ، فلم يقبلِ الله من أحد ديناً غيرهُ، ولا يرضىٰ بشرع سواهُ، ومن هنا كان المسلمُ يرىٰ أنَّ كلَّ مَنْ لم يدنْ للهِ تعالىٰ بالإسلامِ فهوَ كافرٌ، ويلتزمُ حيالهُ بالآدابِ التَّالية:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩/ ٥٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۸) کتاب الذکر.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢/ ١٤٠)، (٨/ ١٤)، ورواه النسائي (٥/ ٧٨)، ورواه الإمام أحمد (٤/ ٤٠٤، ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٥١٠٩). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٩٩)، ورواه الحاكم (٢/ ٦٤).

١ ـ عدمُ إقرارهِ على الكفرِ، وعدمُ الرِّضاءِ بهِ، إذ الرِّضا بالكفرِ كفرٌ.

٢ ـ بغضهُ ببغضِ الله تعالى له، إذ الحبُّ في الله والبغضُ في الله، وما دامَ الله عزَّ وجلَّ قد أبغضهُ لكفر به فالمسلمُ يبغضُ الكافرَ ببغض الله تعالى لهُ.

٣ عدمُ موالاتهِ ومودَّتهِ لقوله تعالى: ﴿ لَا يَتَغِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾
 [آل عمران: ٢٨]. وقوله تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِنُونَ ٱلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَكَاذَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ
 كَانُواْءَابِكَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَكَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

٥ ـ يرحمهُ بالرَّحمةِ العامَّةِ كإطعامه إن جاع، وسقيهِ إنْ عطش، ومداواته إن مرض، وكإنقاذه من تهلكة، وتجنيبه الأذى لقوله ﷺ: «ارحم من في الأرضِ يرحمكَ من في السَّماء»(١). وقوله ﷺ: «في كلِّ ذي كبدِ رطبةٍ أجرٌ»(٢).

٦ عدمُ أذيَّتهِ في مالهِ أو دمهِ أو عرضهِ إن كان غيرَ محاربٍ، لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «يقولُ الله تعالى: يا عبادي! إنِّي حرَّمتُ الظُّلمَ على نفسي وجعلتهُ بينكم محرّماً فلا تظالموا»(٣). وقوله ﷺ: «من آذىٰ ذمِّيًّا فأنا خصمهُ يومَ القيامة»(٤).

٧ ـ جوازُ الإهداءِ إليه، وقبولِ هديّته، وأكلِ طعامهِ إنْ كانَ كتابيًّا: يهوديًّا أو نصرانيًّا لقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلكِكنَبَ حِلُّ لَكُرَ ﴾ [المائدة: ٥]. ولما صحَّ عنه ﷺ أنَّه كانَ يدعىٰ إلى طعامِ يهودِ بالمدينةِ فيجيبُ الدَّعوة ويأكلُ ممَّا يقدَّمُ لهُ من طعامهم.

٨ ـ عدمُ إنكاحهِ المؤمنة، وجوازُ نكاحِ الكتابيَّاتِ منَ الكفَّارِ لقوله تعالى في منعِ المؤمنة منَ

- (١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ١٨٣).
- (٢) رواه البخاري (٣/ ١٧٤)، (٨/ ١١). ورواه أبو داود (٤٧) الجهاد. ورواه ابن ماجه (٣٦٨٦).
  - (٣) رواه الترمذي (٢٤٩٠).
- (٤) ورد في المُوضوعات لابن الجوزي (٢/ ٢٣٦) وورد في اللّاليء المصنوعة للسيوطي (٧/ ٧٨). والأسرار المرفوعة لعلى القاري (٤٨٢).

الزَّواجِ بالكافرِ مطلقاً: ﴿لَا هُنَّ حِلُّ لَمُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَمُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠]. وقوله سبحانه: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَقَّى يُؤْمِنُواً ﴾ [البقرة: ٢٢]. وقال تعالى في إباحة نكاحِ المسلمِ الكتابيَّة: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْمَنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي الْمُورَهُنَ الْجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي المَّارَةِ ﴾ [المائدة: ٥].

٩ ـ تشميتهُ إذا عطسَ وحمدَ الله تعالىٰ بأن يقول له: يهديكم الله ويصلحُ بالكم، إذ كان الرَّسولُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ يتعاطس عندهُ يهودُ رجاءَ أن يقولَ لهم: يرحمكم الله، فكانَ يقولُ لهم: يهديكم الله ويصلحُ بالكمْ.

١٠ ـ لا يبدؤهُ بالسَّلامِ، وإن سلَّمَ عليه ردَّ عليهِ بقوله: «وعليكم» لقولِ الرَّسول ﷺ: «إذا سلَّمَ عليكم أحدٌ منْ أهلِ الكتابِ فقولوا وعليكم»(١).

١١ ـ يضطرُّهُ عندَ المرورِ بهِ في الطَّريقِ إلى أضيقهِ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «لا تبدؤُوا اليهود ولا النَّصاريٰ بالسَّلام، فإذا لقيتم أحدَهم في طريقِ فاضطرُّوهُ إلى أضيقه»(٢).

17 \_ مخالفتهُ وعدمُ التَّشبُّهِ بهِ فيما لِسَ بضروريِّ كإعفاءِ اللَّحية إذا كان هو يحلقها، وصبغها إذا كان هو لا يصبغها، وكذا مخالفتهُ في اللَّباسِ من عمَّة وطربوشِ ونحوه لقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «ومن تشبَّهَ بقوم فهوَ منهم» (٣). وقوله ﷺ: «خالفوا المشركين؛ أعفوا اللَّحيٰ وقصُّوا الشَّواربَ» (٤). وقوله ﷺ: «إنَّ اليهودَ والنَّصاريٰ لا يصبغونَ فخالفوهم» (٥). يعني: خضابَ اللِّحيةِ أو شعرِ الرَّأسِ بصفرةٍ أو حمرةٍ؛ لأنَّ الصَّبغَ بالسَّوادِ قد نهيٰ عنه الرَّسولُ ﷺ؛ لما روى مسلم أنَّه ﷺ قال: «غيِّروا هذا \_ الشَّعرَ الأبيضَ \_ واجتنبوا السَّوادَ».

### ط - الأدبُ مع الحيوان:

المسلمُ يعتبرُ أغلبَ الحيواناتِ خَلقاً محترماً فيرحمها برحمةِ الله تعالى لها ويلتزمُ نحوها بالآدابِ التَّالية:

١ ـ إطعامها وسقيها إذا جاعت وعطشت لقولِ الرَّسولِ عليهِ أزكىٰ السَّلام: «في كلِّ ذاتِ كبدٍ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۳۰۱)، ورواه ابن ماجه (۳۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤) كتاب السلام. ورواه أبو داود (٢٧) كتاب الأدب.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٠٣١)، ورواه الإمام أحمد (٢/٥٠، ٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧/ ٢٠٦)، ورواه مسلم (١٦) كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤/ ٢٠٧)، (٧/ ٢٠٧)، ورواه مسلم (٨٠) كتاب اللباس.

حرَّاء أجرٌ" وقوله ﷺ: «منْ لا يَرْحَمْ لا يُرحَمَّ"). وقوله ﷺ: «ارحموا من في الأرضِ يرحمكم من في السَّماءِ "().

٢ - رحمتها والإشفاقُ عليها لقولِ الرَّسولِ الكريمِ لمَّا رَآهم قد اتَّخذوا حيواناً - طيراً - غرضاً (هدفاً) يرمونهُ بسهامهم: «لعنَ الله منِ اتَّخذَ شيئاً فيه روحٌ غرضاً» (ما ولنهيه عن صبرِ البهائم أي حبسها للقتلِ ولقوله: «من فجع هذه بولدها؟ ردُّوا عليها ولدها إليها» قاله لمَّا رأى الحمَّرة (طائرٌ) تحومُ تطلبُ أفراخها الَّتي أخذها الصَّحابةُ من عشِّها.

٣ ـ إراحتها عند ذبحها أو قتلها لقوله ﷺ: «إنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ فإذا قتلتُم فأحسنوا الذَّبحَ، وليرحْ أحدكم ذبيحتهُ وليحدَّ شفرتهُ"(٥).

٤ عدمُ تعذيبها بأيِّ نوعٍ من أنواعِ العذابِ سواءً كان بتجويعها، أو ضربها، أو بتحميلها ما لا تطيقُ، أو بالمثلة بها، أو حرقها بالنَّارِ وذلكَ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «دخلتِ امرأةٌ النَّارَ في هرَّةٍ حبستها حتَّى ماتَتْ فدخلت فيها النَّار فلا هِي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكلُ من خشاشِ الأرضِ» (١).

وقد مرَّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بقريةِ نملٍ \_ موضع نملٍ \_ وقد أُحرقت فقال: "إنَّه لا ينبغي أن يعني! الله عزَّ وجلَّ.

٥ ـ إباحةُ قتلِ المؤذي منها كالكلبِ العقورِ والذِّئبِ والحيَّةِ والعقربِ والفَاْرِ ومَا إلى هذا؛ لقولِ الرَّسول عليه أزكىٰ السَّلام: «خمسُ فواسق تُقتلنَ في الحلِّ والحرمِ: الحيَّةُ والغرابُ الأبقعُ والفَارةُ والكلبُ العقورُ والحديًا»(٨). كما صحَّ عنه كذلك قتلُ العقربِ ولعنها.

٦ \_ جوازُ وسمِ النَّعمِ في آذانها للمصلحةِ، إذ رُئيَ ﷺ يسمُ بيدهِ الشَّريفةِ إبلَ الصَّدقةِ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸/۹، ۱۲).

<sup>(</sup>٢) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧/ ١٢٢)، ورواه مسلم (١٢) كتاب الصيد.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٥٧) كتاب الذبائح.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٥٧/٤)، ورواه مسلم (٣٧) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>۷) رواه أبو داود (۲۲۷۳، ۲۲۲۸).

<sup>(</sup>A) رواه مسلم (۹) كتاب الحج.

أمًّا غيرُ النَّعمِ وهيَ الإبلُ والغنمُ والبقرةُ من سائرِ الحيوانِ فلا يجوزُ وسمهُ لقوله ﷺ وقد رأىٰ حماراً موسوماً في وجهه: «لعنَ الله من وسمَ هذا في وجهه»(١).

٧ ـ معرفةُ حقِّ الله فيها بأداءِ زكاتها إذا كانت ممَّا يزكَّى.

٨ ـ عدمُ التَّشاغل بها عن طاعةِ الله أو اللَّهوِ بها عن ذكرهِ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا لَلْهِ كُو أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَكُمْ عَن ذِحْتِ اللَّهِ ﴾ [المنافقون: ٩].

ولقولِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في الخيلِ: «الخيلُ لثلاثة: لرجلٍ أجرٌ، ولرجلٍ سترٌ، وعلى رجلٍ وزرٌ، فأمَّا الَّذي له أجرٌ فرجلٌ ربطها في سبيل الله فأطالَ لها في مرج أو روضة وما أصابت في طيلها ذلكَ من المرجِ أو الرَّوضةِ كانت له حسنات، ولو أنَّها قطعتْ طيلها فاستنَّتْ شرفاً أو شرفينِ كانت آثارها وأرواثها حسناتٍ له، ولو أنَّها مرَّتْ بنهر فشربتْ ولم يرد أن يسقيها كان ذلكَ لهُ حسناتٍ وهي لذلكَ الرَّجلِ أجرٌ. ورجلٌ ربطها تغنيًا وتعفُّفاً ولم ينسَ حقَّ الله في رقابها ولا ظهورها فهي له سترٌ . ورجلٌ ربطها فخراً ورياءً ونواءً (١) لأهلِ الإسلام فهي عليه وزرٌ (١).

فهذه جملةٌ من الآدابِ يراعيها المسلمُ إزاءَ الحيوانِ طاعةً للهِ ورسولهِ، وعملًا بما تأمرُ به شريعةُ الإسلام! شريعةُ الرَّحمةِ! شريعةُ الخيرِ العامِّ لكلِّ مخلوقٍ من إنسانٍ أو حيوانٍ!

张 张 张

# الفصل السَّابِع أَدابُ الأخوَّة في الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالىٰ

المسلمُ بحكم إيمانهِ بالله تعالى لا يحبُّ إذا أحبَّ إلَّا في الله، ولا يبغضُ إذا أبغضَ إلَّا في الله، ولا يبغضُ إذا أبغضَ إلَّا في الله، ولأنَّه لا يحبُّ إلله ورسولهِ الله ورسولهِ الله ورسولهُ، فهوَ إذاً بحبِّ الله ورسولهِ يحبُّ، وببغضهما يبغضُ. ودليلهُ في هذا قولُ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «مَنْ أحبَّ لله وأبغضَ لله، وأعطىٰ لله، ومنعَ لله فقدِ استكملَ الإيمانَ»(١).

وبناءً على هذا فجميعُ عبادِ الله الصَّالحينَ يحبُّهم المسلمُ ويواليهم، وجميعُ عبادِ الله الفاسقين عنْ أمرِ الله ورسوله يبغضهم ويعاديهم، بيدَ أنَّ هذا غيرُ مانعِ للمسلم أن يتَّخذ إخواناً أصدقاءَ في الله

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩) كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٢) نواء: أي معاداة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم واللفظ للبخاري (١٢) كتاب المساقاة.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٥) كتاب السنة.

تعالى يخصُّهم بمزيد محبّة ووداد؛ إذ رغَّبَ الرَّسولُ عِنْ في اتَّخاذِ مثلِ هؤلاءِ الإخوانِ والأصدقاءِ بقوله: «المؤمنُ إلفٌ مألوفٌ، ولا خيرَ فيمنْ لا يألفُ ولا يؤلفُ» (١). وقوله عِنْ: «إنَّ حولَ العرشِ منابرَ منْ نورِ عليها قومٌ لباسهم نورٌ، ووجوههم نورٌ ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النَّبيُّونَ والشُّهداءُ» فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: «المتحابُّونَ في الله، والمتجالسونَ في الله، في الله، والمتجالسونَ من أجلي، وحقَّتْ محبَّي للَّذينَ يتزاورونَ من أجلي، طلَّهُ: إمامٌ عادلٌ، وشابٌ نشأ في عبادة الله تعالىٰ، ورجلٌ قلبهُ معلَّقٌ بالمسجدِ إذا خرجَ منهُ حتَّى يعودَ ورجلٌ دعتهُ امرأةٌ ذاتُ حسبِ وجمالِ فقال: إنِّي أخافُ الله تعالىٰ، ورجلٌ ذكرَ الله خالياً ففاضت عيناهُ، ورجلٌ دعتهُ امرأةٌ ذاتُ حسبِ وجمالِ فقال: إنِّي أخافُ الله تعالىٰ، ورجلٌ تصدَّق بصدقة فأخفاها حتَّى لا تعلمَ شمالهُ ما تنفقُ يمينهُ» (١). وقوله عِنْ: «إنَّ رجلاً زارَ أخاً له في الله فأرصدَ الله له ملكاً، فقال: لا تعلمَ شمالهُ ما تنفقُ يمينهُ» (١). وقوله عن الله نقال: لحاجة لكَ عندهُ؟ قال: لا. قال: لقرابة بينكَ وبينهُ؟ قال: لا. قال: فبنعمة لكَ عندهُ؟ قال: لا. قال: فبنعمة لكَ عندهُ؟ قال: الحبَّةُ في الله. قال: فإنَّ الله أرسلني قال: لا قال: فبنعمة لكَ عندهُ؟ قال: الحبَّةُ في الله. قال: فإنَّ الله أرسلني أخبركَ بأنَّة يحبُكَ أيّاهُ، وقد أوجب لكَ الجنّة» (٥).

وشرطُ هذه الأخوَّةِ أَنْ تكونَ لله وفي الله بحيثُ تخلو من شوائبِ الدُّنيا وعلائقها المادِّيةِ بالكلِّيَّةِ، ويكونُ الباعثُ عليها الإيمانُ بالله لا غير.

وأمَّا آدابها فهيَ أن يكون المتَّخذُ أخاً:

 ١ عاقلًا؛ لأنَّه لا خيرَ في أخوَّةِ الأحمقِ وصحبتهِ، إذ قد يضرُّ الأحمقُ الجاهلُ من حيثُ يريد أن ينفعَ.

٢ \_ حسنَ الخُلق؛ إذ سيِّيءُ الخلقِ وإن كان عاقلًا فقد تغلبهُ شهوةٌ أو يتحكَّمُ فيهِ غضبٌ فيسيءُ
 إلى صاحبه.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد، والطبراني، والحاكم في مستدركه وصححه.

<sup>(</sup>٢) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٦/ ١٧٤). (١٥٦/١). رواه مسلم بلفظ أخصر من هذا. واللفظ المثبتُ هنا ذكره الغزالي في الإحياء وقال الزين العراقيّ: رواه مسلم ولم يشر إلى أن اللفظ ليس لفظ مسلم الذي في صحيحه. الإحياء (١٥٧/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٥/ ٢٣٧، ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/ ١٦٨)، (١/ ١٣٨)، ورواه مسلم (٣) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٣٨) كتاب البر والصلة.

٣ ـ تقيًّا؛ لأنَّ الفاسق الخارجَ عن طاعةِ ربِّهِ لا يؤمنُ جانبهُ، إذ قد يرتكبُ ضدَّ صاحبهِ جريمةً لا يبالي معها بأخوَّةٍ أو غيرها؛ لأنَّ من لا يخافُ الله تعالى لا يخافُ غيرهُ بحالٍ من الأحوالِ.

٤ ـ ملازماً للكتابِ والسُّنَةِ بعيداً عن الخرافةِ والبدعة؛ إذ المبتدعُ قد ينالُ صديقهُ من شؤم بدعته؛ ولأنَّ المبتدعَ وصاحبَ الهوى هجرتهما متعيَّنةٌ، ومقاطعتهما لازمةٌ، فكيفَ تمكنُ خلَّتهما وصداقتهما.

وقد أوجز هذه الآداب في اختيار الأصحاب أحد الصَّالحين فقالَ يوصي ابنه:

يا بنيَّ إذا عرضتْ لكَ إلى صحبةِ الرِّجالِ حاجةٌ فاصحبْ من إذا خدمتهُ صانكَ، وإنْ صحبتهُ زانكَ، وإن قعدتْ بكَ مؤونةٌ مانكَ. اصحبْ من إذا مددتَ يدكَ بخيرِ مدَّها، وإن رأى منكَ حسنةً عدَّها، وإن رأى سيِّئةً سدَّها؛ اصحبْ من إذا سألتهُ أعطاكَ، وإنْ سكتَّ ابتداكَ، وإن نزلت بكَ نازلةٌ واساكَ؛ اصحبْ من إذا قلتَ صدَّقَ قولكَ، وإن حاولتما أمراً أمَّرَك، وإن تنازعتما شيئاً آثركَ.

# حقوق الأخوَّة في الله:

ومن حقوقِ هذه الأخوَّة ما يلي:

ا ـ المواساةُ بالمال<sup>(۱)</sup>، فيواسي كلٌّ منهما أخاهُ بمالهِ إن احتاجَ إليه، بحيثُ يكونُ دينارهما ودرهمهما واحداً لا فرقَ بينهما فيه، كما رويَ عن أبي هريرة رضي الله عنه إذ أتاهُ رجلٌ فقال: إنِّي أريدُ أن أؤاخيكَ في الله، قال: أتدري ما حقُّ الإخاءِ؟ قال: عرِّفني، قال: لا تكون أحقَّ بدينارك ودرهمك منِّي. قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعدُ، قال: فاذهبْ عنِّي.

٢ ـ أن يكونَ كلُّ منهما عـوناً لصاحبه يقضي حاجته ويقدِّمها على نفسه، يتفقَّدُ أحواله كما يتفقَّدُ أحواله كما يتفقَّدُ أحوالَ نفسه، ويؤثره على نفسه، وعلى أهله وأولاده، يسألُ عنه بعد كلِّ ثلاثِ فإن كان مريضاً عاده، وإن كان ناسياً ذكَّره، يرحِّبُ به إذا دنا، ويوسِّعُ له إذا جلس، ويصغي إليه إذا حدَّث.

٣ ـ أنْ يكفّ عنهُ لسانهُ إلا بخير، فلا يذكر له عيباً في غيبتهِ أو حضورهِ ولا يستكشف أسرارهُ، ولا يحاول التَّطلُّعَ إلى خبايا نفسه، وإذا رآهُ في طريقه لحاجة من حاجاتِ نفسه فلا يفاتحهُ في ذكرها، ولا يحاول التَّعرُّفَ إلى مصدرها أو موردها، يتلطَّفُ في أُمرهِ بالمعروفِ، أو نهيهِ عن المنكرِ، لا يعاريهِ في الكلامِ ولا يجادلهُ بحق أو بباطلٍ، لا يعاتبهُ في شيءٍ ولا يعتبُ عليهِ في آخرَ.

<sup>(</sup>١) المواساة: المعاونة والمساعدة.

٤ ـ أن يعطيهُ من لسانهِ ما يحبُّهُ منه، فيدعوهُ بأحبً أسمائهِ إليه، ويذكرهُ بالخيرِ في الغيبةِ والحضورِ، يبلِّغهُ ثناءَ النَّاسِ عليه، مظهراً اغتباطهُ بذلك، وفرحهُ به، لا يسترسلُ في نصحهِ فيقلقه، ولا ينصحهُ أمامَ النَّاسِ فيفضحهُ. كما قال الإمامُ الشَّافعيُّ رحمه الله تعالى: مَنْ وعظَ أخاهُ سرًّا فقد نصحهُ وزانهُ، ومَنْ وعظهُ علانيةً فقد فضحهُ وشانهُ.

٥ \_ يعفو عن زلاّته، ويتغاضىٰ عن هفواته، يسترُ عيوبهُ، ويحسنُ به ظنونهُ، وإن ارتكبَ معصيةً سرًّا أو علانيةً فلا يقطعُ مودَّتهُ، ولا يُهملُ أُخوَّتهُ، بل ينتظرُ توبتهُ وأوبتهُ، فإن أصرَّ فلهُ صرمهُ وقطعهُ، أو الإبقاءُ على أخوَّتهِ مع إسداءِ النَّصيحةِ، ومواصلةِ الموعظةِ رجاءَ أنْ يتوب فيتوبَ الله عليه. قال أبو الدَّرداءِ رضي الله عنه: إذا تغيَّرَ أخوكَ، وحالَ عمَّا كان عليهِ فلا تدعهُ لأجلِ ذلكَ، فإنَّ أخاكَ يعوجُ مرَّةً ويستقيمُ أخرىٰ.

٢ ـ أن يفي له في الأخوّة فيثبت عليها ويديم عهدها؛ لأنَّ قطعها محبطٌ لأجرها، وإن مات نقلَ المودَّة إلى أولاده، ومن والاهُ من أصدقائه، محافظة على الأخوّة ووفاء لصاحبها. فقد أكرم رسولُ الله على عجوزاً دخلتْ عليه فقيلَ له في ذلك فقال: «إنَّها كانت تأتينا أيَّام خديجة، وإنَّ كرمَ العهدِ منَ الدِّينِ»(١). ومنَ الوفاء أن لا يصادقَ عدوَّ صديقهِ، إذ قالَ الشَّافعيُّ رحمهُ الله تعالى: إذا أطاعَ صديقكَ عدوَّك، فقدِ اشتركا في عداوتك.

٧ - أن لا يكلّفهُ ما يشقُّ عليه، وأن لا يحمّلهُ ما لا يرتاحُ معهُ فلا يحاولُ أن يستمدَّ منهُ شيئاً من جاه، أو مال، أو يلزمهُ بالقيامِ بأعمالٍ، إذ أصلُ الأخوَّةُ كانت للهِ فلا ينبغي أنْ تحوّلَ إلى غيرهِ من جلبِ منافع الدُّنيا، أو دفع المضارِّ. وكما لا يكلّفهُ لا يجعلهُ يتكلّفُ لهُ إذ كلاهما مخلُّ بالأخوَّةِ مؤثِّرٌ فيها منقصٌ من أجرها المقصودِ منها، فعليهِ أن يطويَ معهُ بساطَ التَّزهُتِ والتَّكلُّفِ والتَّحفُّظِ، إذ بهذه تحصلُ الوحشةُ المنافيةُ للألفةِ. وقد جاء في الأثرِ: أنا وأتقياءُ أمَّتي برآءُ من التَّكلُّف. وقالَ بعضُ الصَّالحينَ: مَنْ سقطتْ كلفتهُ، دامتْ ألفته، ومنْ خفَّتْ مؤونتهُ دامتْ مودَّتهُ. وآيةُ سقوطِ الكلفةِ الموجبةِ للأنسِ، والمذهبة للوحشةِ أنْ يفعلَ الأخُ في بيتِ أخيهِ أربعَ خصالِ: أن يأكلَ في بيتهِ، ويدخلَ الخلاءَ عندهُ، ويصلِّي وينامَ معهُ، فإذا فعل هذه فقد تمَّ الإخاءُ، وارتفعتِ الحشمةُ الموجبةُ للوحشةِ، ووجدَ الأنسُ وتأكَّدَ الانبساطُ.

٨ ـ أنْ يدعو لهُ ولأولاده، ومن يتعلَّقُ بهِ بخيرِ ما يدعو به لنفسهِ وأولاده ومن يتعلَّقُ به، إذ لا فرق بينَ أحدهما والآخرِ بحكمِ الأخوَّةِ الَّتي جمعتْ بينهما، فيدعو لهُ حيًّا وميتاً وحاضراً وغائباً. قال

<sup>(</sup>١) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٦/ ٢٣٥).

عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ في ظهرِ الغيبِ قالَ الملكُ: ولكَ مثلُ ذلكَ» . وقال أحدُ الصَّالحينَ: أينَ مثلُ الأخِ الصَّالح؟ إنَّ أهلَ الرَّجلِ إذا مات يقسمونَ ميراثهُ ويتمتَّعونَ بما خلَّفَ، والأخُ الصَّالحُ ينفردُ بالحزنِ، مهتمًّا بما قدم أخوهُ عليهِ، وما صارَ إليه، يدعو له في ظلمةِ اللَّيلِ، ويستغفرُ له، وهوَ تحتَ أطباقِ الثَّريٰ.

#### \* \* \*

# الفصل الثَّامن: في آدابِ الجلوس والمجلس

المسلمُ حياتهُ كلُّها خاضعةٌ تابعةٌ للمنهجِ الإسلاميِّ الَّذي تناول كلَّ شأنٍ من شؤونِ الحياةِ حتَّى جلوسهِ جلوس المسلمِ وكيفيَّة مجالسته لإخوانه، فلذا كان المسلم يلتزمُ بالآدابِ التَّاليةِ في جلوسهِ ومجالستهِ:

٢ ـ إذا قامَ أحدٌ من مجلسه وعادَ إليهِ فهو أحقُّ بهِ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: "إذا قامَ أحدكم من مجلسٍ ثمَّ رجعَ إليهِ فهو أحقُّ بهِ" .

٣ ـ لا يجلسُ في وسط الحلقة لقولِ حذيفة: «إنَّ الرَّسولَ ﷺ لعن من جلسَ في وسط الحلقة»
 الحلقة»

٤ ـ إذا جلسَ يراعي الآدابَ الآتية: أن يجلسَ وعليه وقارٌ وسكينةٌ، ولا يشبُّكَ بينَ أصابعه،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۵۳٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١١) كتاب السلام. ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٨٢٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (۲۱۳۲، ۲۷۵۲)، ورواه ابن ماجه (۲۳۷۷).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٣١) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٤٨٢٦) بإسناد حسن.

ولا يعبث بلحيته أو خاتمه، ولا يخلل أسنانه أو يدخل إصبعه في أنفه أو يكثر من البصاق والتّنخُم أو يكثر من العطاس والتّناؤب، وليكن مجلسه هادئاً قليل الحركة، وليكن كلامه منظوماً متّزناً، وإذا تحدَّثَ فليتحرَّ الصَّواب، ولا يكثر من الكلام، وليتجنَّب المزاح والمراء، وأن لا يتحدَّثَ بإعجابِ عن أهله وأولاده، أو صناعته، أو إنتاجه المادِّيِّ والأدبيِّ، من شعرٍ أو تأليف، وإذا حدَّثَ غيره أصغىٰ يسمعُ، غير مفرط في الإعجابِ بحديثِ من يسمعهُ، وأن لا يقاطع الكلام أو يطلبَ إليه إعادته؛ لأنَّ يسوء المتحدُّث.

والمسلمُ إذ يلتزمُ هذه الآداب إنَّما يلتزمها لأمرين؛ أحدهما: أن لا يؤذي إخوانه بخلقه أو عمله؛ لأنَّ أذيَّة المسلمِ حرامٌ: «والمسلمُ من سلمَ المسلمونَ من لسانهِ ويدهِ». والثَّاني: أن يجلبَ محبَّة إخوانهِ ومؤالفتهم، إذ أمرَ الشَّارعُ بالتَّحاببِ والمؤالفةِ بينَ المسلمينَ وحثَّ على ذلكَ.

٥ ـ إذا أرادَ الجلوسَ في الطُّرقاتِ فإنَّه يراعي الآدابَ الآتية:

أ ـ غضُّ البصرِ، فلا يفتحُ بصرهُ في مارَّةٍ من المؤمناتِ، أو واقفة ببابها أو مستشرفة على شرفاتِ منزلها، أو مطلَّةٍ على نافذتها لحلجتها، كما لا يرسلُ نظرهُ حاسداً لأحدٍ، أو زارياً على أحدٍ.

ب \_ أن يكفّ أذاه عن المارَّةِ من سائرِ النَّاس فلا يؤذي أحداً بلسانهِ سابًا شاتماً، أو عائباً مقبِّحاً، ولا بيده ضارباً لاكماً، ولا سالباً لمالِ غيرهِ غاصباً، ولا معترضاً في الطَّريقِ صادًّا المارَّة، قاطعاً سبيلهم.

ج ـ أن يردَّ سلامَ كلِّ من سلَّمَ عليهِ منَ المارَّةِ إذ أنَّ ردَّ السَّلامِ واجبٌ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَجِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾ [النساء: ٨٦].

د ـ أن يأمر بمعروف تُرك أمامهُ وأُهملَ شأنهُ وهو يشاهدهُ، إذ هو مسؤولٌ في هذه الحالِ عنِ الأمرِ به؛ لأنَّ الأمرَ بالمعروفِ فريضةُ كلِّ مسلم يتعيَّنُ عليه ولا يسقطُ إلاَّ بالقيام به، ومثالهُ أن ينادىٰ للصَّلاة ولا يجيبُ الحاضرونَ من أهلِ المجلسِ فإنَّهُ يتعيَّنُ عليه أن يأمرهم بإجابة المنادي للصَّلاة إذ هذا منَ المعروفِ فلمَّا تركَ وجبَ عليهِ أنْ يأمرَ به، ومثالٌ آخر أن يمرَّ جائعٌ أو عار فإنَّ عليهِ أن يطعمهُ أو يكسوهُ إن قدرَ على ذلكَ وإلاَّ أمرَ بإطعامهِ أو كسوتهِ، إذ إطعامُ الجائعِ وكسوةُ العاري من المعروفِ النَّذي يجبُ أن يؤمرَ به إذا تركَ.

هــ أن ينهىٰ عن كل منكر يشاهدهُ يرتكبُ أمامهُ، إذ تغييرُ المنكرِ كالأمرِ بالمعروفِ وظيفةُ كلِّ مسلمٍ لقوله ﷺ: "من رأىٰ منكم منكراً فليغيّرهُ اللهُ أن يبغي أمامهُ أحدٌ على آخرَ فيضربهُ أو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٩). ورواه الترمذي (٢١٧٣).

يسلبهُ مالهُ، فإنَّه يجبُ عليهِ في هذه الحالِ أن يغيِّرَ المنكرَ فيقفَ في وجهِ الظُّلمِ والعدوانِ في حدودِ طاقتهِ ووسعهِ.

و ـ أن يرشدَ الضَّالَ؟ فلو استرشدهُ أحدٌ في بيانِ منزلٍ، أو هداية إلى طريقٍ، أو تعريفٍ بأحدٍ من النَّاس لوجبَ عليه أن يبيِّنَ لهُ المنزلَ، أو يهديهُ الطَّريقَ، أو يعرِّفهُ بمنْ يريدُ معرفتهُ.

كُلُّ هذا من آدابِ الجلوسِ في الطُّرقاتِ، كأمامِ المنازلِ، والدَّكاكينِ والمقاهي، أو السَّاحاتِ العامَّةِ والحدائقِ ونحوها، وذلكَ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: "إيَّاكم والجلوسَ على الطُّرقاتِ». فقالوا: ما لنا بدُّ، إنَّما هيَ مجالسنا نتحدَّثُ فيها. قال: "فإذا أبيتم إلاَّ المجالسَ فأعطوا الطَّريقَ حقَّها». قالوا: وما حقُّ الطَّريقِ؟ قال: "غضُّ البصرِ، وكفُّ الأذيٰ، وردُّ السَّلامِ، والأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عنِ المنكرِ». وفي بعضِ الرِّواياتِ زيادة: "وإرشادُ الضَّالِّ»(١).

ومن آدابِ الجلوسِ أن يستغفرَ الله عندَ قيامهِ من مجلسهِ تكفيراً لما عساهُ أن يكونَ قد ألمَّ بهِ في مجلسهِ، فقد كان ﷺ إذا أرادَ أن يقومَ منَ المجلسِ يقولُ: «سبحانكَ اللَّهمَّ وبحمدكَ أشهدُ أن لا إلَهَ إلاَّ أنتَ أستغفركَ وأتوبُ إليكَ»(٢). وسئلَ عن ذلكَ فقال: «إنَّها كفَّارةٌ لما يكون في المجلسِ»(٣).

# الفصل التاسع: آدابُ الأكلِ والشُّرب

المسلمُ ينظرُ إلى الطَّعامِ والشَّرابِ، باعتبارهما وسيلةً إلى غيرهما، لا غايةً مقصودةً لذاتها، فهو يأكلُ ويشربُ من أجلِ المحافظةِ على سلامةِ بدنهِ الَّذي بهِ يمكنه أن يعبدَ الله تعالىٰ، تلكَ العبادةُ الَّتي تؤهِّلهُ لكرامةِ اللَّالِ الآخرةِ وسعادتها، فليسَ هو يأكلُ ويشربُ لذاتِ الأكلِ والشُّرب وشهوتهما، فلذا هو لو لم يجع لم يأكل، ولو لم يعطش لم يشرب، وقد وردَ عنه ﷺ قوله: «نحنُ قومٌ لا نأكلُ حتَّى نجوع، وإذا أكلنا فلا نشبع» (٤).

ومن هنا كانَ المسلمُ يلتزمُ في مأكلهِ ومشربهِ بآدابِ شرعيَّةٍ خاصَّةٍ منها:

# أ \_ آداب ما قبل الأكل، وهي:

١ ـ أن يستطيبَ طَعَامهُ وشرابهُ بأن يعدُّهما منَ الحلالِ الطَّيِّبِ الخالي من شوائبِ الحرامِ والشُّبه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٢) الأدب.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من خرَّجه، لعلَّه أثر من آثار الصَّحابة رضي الله عنهم وليس بحديث نبويّ. والله أعلم.

لقولهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَكِ مَا رَزَفَنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]. والطَّيِّبُ هوَ الحلالُ الَّذي ليسَ بمستقذرِ ولا مستخبثِ.

٢ ـ أن ينوي بأكلهِ وشربهِ التَّقوية على عبادةِ الله تعالى، ليثابَ على ما أكلهُ أو شربهُ، فالمباحُ يصيرُ بحسنِ النَّيَّةِ طاعةً يثابُ عليها المسلمُ.

٣ \_ أن يغسلَ يديهِ قبلَ الأكلِ إن كان بهما أذى، أو لم يتأكَّد من نظافتهما.

٤ ـ أن يضع طعامهُ على سفرةٍ فوق الأرضِ لا على مائدةٍ، إذ هذا أقربُ إلى التَّواضعِ، ولقولِ أنس رضي الله عنه: «ما أكل رسولُ الله ﷺ على خوانٍ، ولا في سكرجةٍ»(١).

٥ \_ أن يجلسَ متواضعاً بأن يجثوَ على ركبتيهِ، ويجلسَ على ظهرِ قدميهِ، أو ينصبَ رجلهُ اليمنيٰ، ويجلسَ على ظهرِ قدميهِ، أو ينصبَ رجلهُ اليمنيٰ، ويجلسَ على اليسريٰ، كما كان رسولُ الله ﷺ يجلسُ، ولقوله ﷺ: «لا آكلُ متَّكئاً إنَّما أنا عبدٌ آكلُ كما يأكلُ العبدُ، وأجلسُ كما يجلسُ العبدُ» (٢).

٦ أن يرضىٰ بالموجودِ من الطَّعامِ، وأن لا يعيبهُ، وإن أعجبهُ أكلَ، وإن لم يعجبهُ تركَ،
 لحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه: «ما عابَ رسولُ الله ﷺ طعاماً قطُّ إن اشتهاهُ أكلَ، وإن كرههُ تركَ»(").

٧ ـ أن يأكل مع غيره من ضيفٍ أو أهلٍ أو ولدٍ، أو خادمٍ، لخبر: «اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسمَ الله يبارك لكم فيه»(١٤).

### ب \_ آداب الأكل أثناءه، وهي:

١ ـ أن يبدأهُ ببسم الله، لقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا أكلَ أحدكم فليذكرِ اسمَ الله تعالى، فإن نسيَ أن يذكرَ اسمَ الله تعالى في أوَّلهِ فليقلْ: بسمِ اللهِ أوَّلهُ وآخرهُ»(٥).

٢ ـ أن يختمهُ بحمدِ اللهِ تعالى، لقولِ الرَّسول ﷺ: «من أكلَ طعاماً وقال: الحمدُ لله الَّذي أطعمني هذا ورزقنيه من غيرِ حولٍ منِّي ولا قوَّةٍ، غفرَ لهُ ما تقدَّم من ذنبهِ»(١).

- (۲) صحيح البخاري كتاب الأطعمة (۱۳).
  - (٣) رواه أبو داود (٣٧٦٣).
- (٤) رواه الإمام أحمد (٣/ ٥٠١)، ورواه ابن ماجه (٣٢٨٦).
- (٥) رواه أبو داود (٣٧٦٧) والإمام أحمد (٦/ ٢٤٦، ٢٦٥).
- (٦) رواه أبو داود (١) اللباس. ورواه الترمذي (٣٤٥٨)، ورواه ابن ماجه (٣٢٨٥).

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الترمذي (٣٦٣)، ورواه ابن ماجه (٣٢٩٢). والسُّكرجة: كلمةٌ فارسيَّة وهي قصعةٌ يوضع فيها الأكل.

٣ ـ أن يأكلَ بثلاثة أصابع من يده اليمنى، وأن يصغر اللَّقمة ويجيد المضغ، وأن يأكلَ ممَّا يليه لا من وسط القصعة لقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لعمر بن أبي سلمة: «يا غلامُ! سمَّ الله، وكلْ بيمينك، وكلْ ممَّا يليكَ» (١). وقوله ﷺ: «البركةُ تنزلُ وسطَ الطَّعامِ فكلوا من حافَّتيه ولا تأكلوا من وسطهِ» (٢).

٤ ـ أن يجيد المضغ وأن يلعق الصَّحفة وأصابعه قبل مسحها بالمنديل، أو غسلها بالماء لقول الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح أصابعه حتَّى يَلعقها، أو يُلعقها» (٣). ولقولِ جابر رضي الله عنه: إنَّ رسولَ الله ﷺ أمرَ بلعقِ الأصابعِ والصَّحفةِ، وقال: «إنَّكم لا تدرونَ في أيِّ طعامكم البركة» (١٤).

٥ \_ إذا سقطَ منهُ شيءٌ مما يأكلُ أزالَ عنه الأذى وأكلهُ، لقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا سقطتْ لقمةُ أحدكم فليأخذها، وليُمط \_ ينحِّ \_ عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشَّيطانِ»(٥).

آن لا ينفخ في الطَّعامِ الحارِّ، وأن لا يطعمه حتَّى يبرد، وأن لا ينفخ في الماءِ حالَ الشُّربِ، وليتنفَّس خارجَ الإناءِ ثلاثاً، لحديثِ أنس رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله ﷺ كانَ يتنفَّسُ في الشَّرابِ ثلاثاً» (٦). ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه: «أنَّ النَّيَّ ﷺ نهىٰ عن النَّفخِ في الشَّرابِ» (٧). ولحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أن النَّيَّ ﷺ نهىٰ أن يتنفَّسَ في الإناءِ أو ينفخ فيهِ» (٨).

٧ ـ أن يتجنَّبَ الشَّبعَ المفرطَ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «ما ملاً آدميٌّ وعاءً شرَّا من بطنهِ، بحسبِ ابنِ آدمَ لقيماتٌ يقمنَ صلبهُ، فإنْ لم يفعلْ فثلثٌ لطعامهِ، وثلثٌ لشرابهِ، وثلثٌ لنفسهِ» (١٩).

٨ ـ أن يناولَ الطَّعامَ أو الشَّرابَ أكبرَ الجالسينَ، ثمَّ يديرهُ الأيمنَ فالأيمنَ، وأنْ يكونَ هوَ آخرَ القومِ شرباً لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «كبِّرْ كبِّرْ» أي ابدأ بالأكبرِ منَ الجالسينَ، ولاستئذانهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ابنَ عبَّاسٍ في أن يناولَ الشَّرابَ الأشياخَ على يساره ـ إذْ كان ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ابنَ عبَّاسٍ في أن يناولَ الشَّرابَ الأشياخَ على يساره ـ إذْ كان ابنُ عبَّاسٍ رضي الله

- (١) رواه البخاري (٧/ ٨٨). ورواه مسلم (١٠٨) كتاب الأشربة.
  - (۲) رواه الترمذي (۱۸۰۵).
  - (٣) رواه البخاري (٧/ ١٠٦)، ورواه أبو داود (٥٢) الأطعمة.
    - (٤) رواه مسلم (١٣٦) كتاب الأشربة.
    - (٥) رواه مسلم (١٣٥) كتاب الأشربة.
    - (٦) رواه الإمام أحمد (٣/ ٢١١، ٢٥١).
      - (V) رواه الترمذي (۱۸۸۷) وصححه.
  - (٨) رواه الترمذي (١٨٨٨) وصححه. ورواه أبو داود (٣٧٢٨).
- (٩) رواه ابن ماجه (٣٣٤٩)، ورواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٣١) وحسنه.

عنهما على يمينه والأشياخُ الكبارُ على يساره (١) فاستئذانهُ دالٌ على أنَّ الأحقَّ بالشَّرابِ الجالسُ على اليمينِ. ولقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «الأيمنَ فالأيمنَ» (١). وقوله ﷺ: «ساقي القومِ أخرهمْ» يعني: شرباً.

٩ ـ أن لا يبدأ بتناولِ الطَّعامِ أو الشَّرابِ، وفي المجلسِ من هو أولىٰ منه بالتَّقديمِ لكبرِ سنِّ، أو زيادةِ فضلِ؛ لأنَّ ذلكَ مخلُّ بالآدابِ، معرِّضٌ صاحبهُ لوصفِ الجشع المذمومِ. قال بعضهم:

وإنْ مدَّتِ الأيدي إلى الزَّادِ لم أكن بأعجلهم، إذ أجشعُ القومِ أعجلُ

١٠ ـ أن لا يحوجَ رفيقهُ أو مضيفهُ إلى أن يقولَ لهُ: كُلْ، ويلحَّ عليهِ، بل عليهِ أنْ يأكلَ في أدب كفايتهُ منَ الطَّعامِ من غيرِ حياءٍ أو تكلُّفِ للحياءِ، إذ في ذلكَ إحراجٌ لرفيقهِ أو مضيفهِ، كما فيهِ نوعُ رياءٍ، والرِّياءُ حرامٌ.

١١ \_ أَنْ يرِفْقَ برِفيقهِ فِي الأكلِ فلاَ يحاولُ أَن يأكلَ أكثرَ منهُ، ولا سيَّما إذا كانَ الطَّعامُ قليلاً ؟ لأنَّه في ذلكَ يكونُ آكلاً لحقِّ غيرهِ.

١٢ \_ أن لا ينظرَ إلى الرُّفقاءِ أثناءَ الأكلِ، وأن لا يراقبهم فيستحونَ منهُ، بل عليه أن يغضَّ بصرهُ عن الأكلةِ حولهُ، وأن لا يتطلَّعَ إليهم إذ ذلكَ يؤذيهم، كما قد يسبِّبُ لهُ بغضَ أحدهم، فيأثمُ لذلكَ.

17 \_ أن لا يفعلَ ما يستقذرهُ النَّاسُ عادةً فلا ينفضُ يدهُ في القصعةِ، ولا يدني رأسهُ منها عندَ الأكلِ والتَّناولِ لئلاً يسقطَ منْ فمهِ شيءٌ فيقعَ فيها، كما إذا أخذَ بأسنانهِ شيئاً من الخبزِ لا يغمسُ باقيه في القصعةِ، كما عليه أنْ لا يتكلَّمَ بالألفاظِ الدَّالَةِ على القاذوراتِ والأوساخِ، إذ ربَّما تأذَّى بذلكَ أحدُ الرُّفقاءِ، وأذيَّةُ المسلم محرَّمةٌ.

1٤ ـ أن يكونَ أكلهُ مع الفقيرِ قائماً على إيثارهِ، ومعَ الإخوانِ قائماً على الانبساطِ والمداعبةِ المرحةِ، ومع ذوي الرُّتبِ والهيئاتِ على الأدبِ والاحترامِ.

#### ج \_ آداب ما بعد الأكل، وهي:

١ ـ يُمسكُ عَن الأكلِ قبلَ الشّبعِ اقتداءً برسول الله عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ وحتَّى لا يقعَ في التُّخمةِ المهلكة، والبطنةِ المذهبةِ للفطنةِ.

٢ ـ أن يلعقَ يدهُ ثمَّ يمسحها أو يغسلها، وغسلها أولى وأحسنُ.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المظالم (١٢) ومسلم كتاب الأشربة (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ١٤٤)، (١٤٣). ورواه مسلم (١٢٤) كتاب الأشربة.

٣ أن يلتقط ما تساقط من طعامه أثناء الأكلِ لما ورد من التَّرغيبِ في ذلك، لأنَّه من بابِ الشُّكرِ للنَّعمةِ.

٤ ـ أن يخلِّلَ أسنانهُ ويتمضمض تطييباً لفمهِ، إذ به يذكرُ الله تعالى ويخاطبُ الإخوانُ، كما أنَّ نظافة الفم قد تبقي على سلامةِ الأسنانِ.

٥ ـ أن يحمدَ الله تعالىٰ عقبَ أكلهِ أو شربهِ، وأنْ يقولَ إذا شربَ لبناً: اللَّهمَّ باركُ لنا فيما رزقتنا وزدنا منهُ، وإنْ أفطرَ عندَ قومِ قال: أفطرَ عندكم الصَّائمون، وأكلَ طعامكم الأبرارُ، وصلَّتْ عليكم الملائكةُ. وإن قال: اللَّهمَّ بارك لهم فيما رزقتهمْ، واغفر لهم وارحمهم، فقد أصابَ السُّنَّة. ودعا بخير كثير.

#### \* \* \*

## الفصل العاشر: في آداب الضيافة

المسلمُ يؤمنُ بواجبِ إكرامِ الضَّيفِ، ويقدرهُ قدرهُ المطلوبَ، وذلكَ لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فليكرم ضيفهُ» (١). وقوله ﷺ: «من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فليكرم ضيفهُ جائزتهُ». قالوا: وما جائزتهُ؟ قال ﷺ: «يومه وليلتهُ، والضِّيافةُ ثلاثةُ أيَّامٍ، فما كانَ وراءَ ذلكَ فهو صدقةٌ» (١). ولهذا كانَ المسلمُ يلتزمُ في شأنِ الضِّيافةِ بالآدابِ التَّاليةِ:

### أ ـ في الدَّعوةِ إليها، وهي:

١ ـ أن يدعو لضيافته الأتقياء دون الفسّاقِ والفجرةِ، لقولِ النّبيِّ ﷺ: «لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقيّي» (٣٠).

٢ ـ أن لا يخصَّ بضيافته الأغنياء دونَ الفقراءِ لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «شرُّ الطَّعامِ طعامُ الوليمةِ يدعىٰ إليها الأغنياءُ دونَ الفقراءِ»(١٤).

٣ ـ أن لا يقصد بضيافته التَّقاخر والمباهاة، بل يقصد الاستنان بسنَّة النَّبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام والأنبياء من قبله كإبراهيم عليه السَّلامُ والَّذي كانَ يلقَّبُ بأبي الضِّيفانِ، كما ينوي بها إدخال السُّرور على المؤمنينَ، وإشاعة الغبطة والبهجة في قلوبِ الإخوانِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ١٣، ٣٩)، ورواه مسلم (٧٤، ٧٥) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨/ ١٣، ٣٩)، ورواه الدارمي (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي (٢/ ١٠٣)، ورواه الحاكم في المستدرك (١٢٨/٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۱۰۸، ۱۰۹) کتاب النکاح، ورواه أبو داود (۳۷٤۲).

٤ \_ أن لا يدعو إليها من يعلمُ أنَّه يشقُ عليهِ الحضورُ، أو أنَّه يتأذَّىٰ ببعضِ الإخوانِ الحاضرينَ تجنُّباً لأذيَّةِ المؤمنِ المحرَّمةِ.

## ب ـ في آدابِ إجابتها، وهي:

ا \_ أن يجيبَ الدَّعوة ولا يتأخَّرَ عنها إلاَّ من عذر، كأن يخشى ضرراً في دينهِ أو بدنهِ لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «من دُعيَ فليُجبْ»(١). وقُوله ﷺ: «لوْ دعيتُ إلى كراعِ شاةٍ لأجبتُ، ولو أُهديَ إليَّ ذراعٌ لقبلتُ»(٢).

٢ \_ أن لا يميِّزَ في الإجابة بينَ الفقيرِ والغنيِّ؛ لأنَّ في عدم إجابةِ الفقيرِ كسراً لخاطره، كما أنَّ في ذلكَ نوعاً من التَّكبُّرِ؛ والكبرُ ممقوتٌ، وممَّا يروىٰ في إجابة دعوة الفقراءِ أنَّ الحسنَ بنَ عليًّ رضي الله عنهما مرَّ بمساكينَ وقد نشروا كسراً على الأرض وهم يأكلونَ، فقالوا له: هلمَّ إلى الغداءِ يا ابن بنتِ رسول الله! فقال: نعم! إنَّ الله لا يحبُّ المتكبِّرينَ، ونزلَ من على بغلتهِ وأكلَ معهم.

٣ أن لا يفرِّقَ في الإجابةِ بينَ بعيدِ المسافةِ وقريبها، وإنْ وجِّهت إليهِ دعوتانِ أجابَ السَّابقة منهما، واعتذر للآخرِ.

٤ \_ أن لا يتأخّر من أجلِ صومه بلْ يحضر، فإن كان صاحبهُ يُسرُّ بأكلهِ أفطرَ؛ لأنَّ إدخالَ السُّرورِ على قلبِ المؤمنِ منَ القرب، وإلاَّ دعا لهم بخيرِ لقولِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: "إذا دُعيَ أحدكم فليجبْ فإن كان صائماً فليصلِّ \_ يدعُ \_ وإن كان مفطراً فليطعم "(٣). وقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: "تكلَّفَ لكَ أخوكَ وتقولُ: إنِّي صائمٌ؟! "(١).

٥ \_ أَنْ ينويَ بإجابته إكرامَ أخيهِ المسلمِ ليثابَ عليهِ لخبرِ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ ا امرىءٍ ما نوىٰ»(٥)، إذ بالنَّيَّةِ الصَّالحةِ ينقلبُ المباحُ طاعةً يؤجرُ عليها المؤمنُ.

## ج ـ في آداب حضورها، وهي:

١ \_ أن لا يطيل الانتظار عليهم فيقلقهم، وأنْ لا يعجِّل المجيء فيفاجئهم قبل الاستعداد لما في ذلك من أذيَّتهم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١) كتاب الأطعمة. ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۳/ ۲۰۱)، (۷/ ۳۲).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠٦) كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني ص ٢٣٧، ومسند الطيالسي ص ٢٩٣. انظر: نصب الراية (٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

٢ ـ إذا دخل فلا يتصدَّرُ المجلسَ بل يتواضعُ في المجلسِ، وإذا أشارَ إليهِ صاحبُ المحلِّ بالجلوسِ في مكانٍ؛ جلسَ فيه ولا يفارقهُ.

٣ ـ أن يعجَّل بتقديم الطَّعامِ للضَّيفِ؛ لأنَّ في تعجيلهِ إكراماً لهُ، وقدْ أمرَ الشَّارعُ بإكرامه: «مَنْ كانَ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فليكرمْ ضيفهُ»(١).

٤ ـ أن لا يبادرَ إلى رفعِ الطُّعامِ قبلَ أن ترفعَ الأيدي عنهُ، ويتمَّ فراغُ الجميع منَ الأكلِ.

٥ ـ أن يقدِّمَ لضيفهِ قدرَ الكفايةِ، إذ التَّقليلُ نقصٌ في المروءةِ، والزِّيادةُ تصنُّعٌ ومراءاةٌ، وكلا الأمرينِ مذمومٌ.

٦ ۚ إذا نزلَ ضيفاً على أحدٍ فلا يزيدنَّ على ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا أن يلحَّ عليهِ مضيفهُ في الإقامةِ أكثرَ، وإذا انصرفَ استأذنَ لانصرافهِ.

٧ ـ أن يشيِّعُ الضَّيفَ بالخروجِ معهُ إلى خارجِ المنزلِ، لعملِ السَّلفِ الصَّالحِ ذلكَ؛ ولأنَّهُ داخلٌ تحتَ إكرامِ الضَّيفِ المأمورِ بهِ شرعاً.

٨ ـ أن ينصرفَ الضَّيفُ طَيِّبَ التَّقسِ، وإن جرى في حقِّهِ تقصيرٌ ما؛ لأنَّ ذلكَ من حسنِ الخلقِ الَّذي يدركُ بهِ العبدُ درجة الصَّائم القائم.

٩ ـ أن يكونَ للمسلمِ ثلاثةُ فرش: أحدها له، وثانيها لأهله، والثَّالثُ للضَّيفِ، والزِّيادةُ على الثَّلاثةِ منهيٌ عنها لقولِ الرسول ﷺ: "فراشٌ للرَّجلِ، وفراشٌ للمرأةِ، وفراشٌ للضَّيفِ، والرَّابعُ للشَّيطانِ» (٢).

#### \* \* \*

## الفصل الحادي عشر: في آدابِ السَّفرِ

المسلمُ يرىٰ أَنَّ السَّفرَ من لوازم حياتهِ وضروريَّاتها الَّتي لا تنفكُ عنها، إذ الحجُّ والعمرةُ والعمرةُ والغزو، وطلبُ العلم، والتِّجارةُ، وزيارةُ الإخوانِ \_ وهيَ كلُّها ما بينَ فريضة وواجبٍ \_ لا بدَّ لها من رحلةٍ وسفرٍ، ومن هنا كانت عنايةُ الشَّارِعِ بالسَّفرِ وأحكامهِ وآدابهِ عنايةٌ لا تنكرُ، وكانَ على المسلمِ الصَّالَح أن يتعلَّمها، ويعمل على تنفيذها وتطبيقها. أمَّا الأحكامُ فهي:

١ ـ قصرُ الصَّلاةِ الرُّباعيَّة فيصلِّيها ركعتينِ ركعتينِ فقط إلَّا المغربِ فإنَّه يصلِّيها ثلاثاً، ويبدأُ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٤١٤)، ورواه الإمام أحمد (٣/ ٣٢٤).

القصرَ من مغادرته البلد الَّذي يسكنهُ إلى أن يعودَ إليهِ، إلاَّ أن ينويَ إقامةَ أربعةِ أيَّامٍ فأكثرَ في البلدِ الَّذي سافرَ إليهِ أو نزلَ فيه، فإنَّهُ في هذه الحالِ يُتمُّ ولا يُقصرُ، حتَّى إذا خرجَ عائداً إلى بلده رجعَ إلى التَّقصير فيقصرُ إلى أن يصلَ إلى بلده، وذلكَ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن التَّقصير فيقصرُ إلى أن يصلَ إلى بلده، وذلكَ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن التَّقصير فيقصرُ الله عنه: خرجنا مع الرَّسولِ ﷺ من المدينة إلى مكّة فكانَ يصلِّي الرُّباعيَّة ركعتينِ ركعتينِ حتَّى رجعنا إلى المدينة (١٠).

٢ ـ جوازُ المسح على الخفَينِ ثلاثة أيَّامٍ بلياليهنَّ لقولِ عليَّ رضي الله عنه: «جعلَ لنا النَّبيُّ ﷺ شَكْرَة أيَّامٍ ولياليهنَّ للمسافرِ، ويوماً وليلةً للمقيمُ» يعني: في المسح على الخفَينِ (٢).

٣ \_ إباحةُ التَّيمُم، إنْ فقدَ الماءَ أو شُقَ عليهِ طلبهُ، أو غلا عليهِ ثمنهُ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُننُم مَّرَى فَنَ الْعَالِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ فَتَيمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَا مَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [النساء: ٤٣].

٤ ـ رخصة الفطرِ في الصَّومِ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَة مُن أَيّامٍ الْحَرَّ إِلَيْ اللّهِ (١٨٤].

٥ ـ جوازُ صلاةِ النَّافلةِ على الدَّابَةِ حيثما اتَّجهت لقولِ ابن عمرَ رضي الله عنهما: إنَّ رسول الله ﷺ كان يصلي سُبحتهُ (النافلة) حيثُ توجَّهت بهِ ناقتهُ (٣).

٢ ـ جوازُ الجمعِ بينَ الظُّهرينِ، أو العشاءينِ جمعَ تقديم إنْ جدَّ بهِ السَّيرُ، فيصلِّي الظُّهرَ والعصرَ في وقتِ الظُهرِ، والمغربَ والعشاءَ في وقتِ المغربِ، أو جمعَ تأخيرِ بأن يؤخِّرَ الظُّهرَ إلى أو العصرِ ويصليِّهما معاً لقولِ معاذِ رضي الله عنه: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوةِ تبوكِ فكانَ يصلِّي الظُّهرَ والعصرَ جميعاً والمغربَ والعشاءَ جميعاً» (1).

### وأمًّا الآداب، فهي:

١ ـ أَنْ يردَّ المظالمَ والودائعَ إلى أصحابها، إذ السَّفرُ مظنَّةُ الهلاكِ.

٢ ـ أن يعدُّ زادهُ منَ الحلالِ، وأنْ يتركَ نفقة من تجبُ عليهِ نفقتهُ منْ زوجةٍ وولدٍ ووالدٍ.

٣ ـ أن يودِّعَ أهلهُ وإخوانهُ وأصدقاءهُ، وأن يدعوَ بهذا الذُّعاءِ لمن يودِّعهم: أستودعُ الله دينكم

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (١٤٣٨) والترمذي (٥٤٦) وصححه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۵) کتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤) كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/ ٩٠٠).

وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ويقولُ له المودِّعونَ: زوَّدكَ الله التَّقوىٰ، وغفرَ ذنبكَ، ووجَّهكَ إلى الخيرِ حيثُ توجَّهتَ لقولِ الرَّسول ﷺ: "إنَّ لقمانَ الحكيم قال: إنَّ الله تعالى إذا استودعَ شيئاً حفظهُ»(١). وكانَ يقولُ لمن يشيِّعهُ: "أستودعُ الله دينكَ وأمانتكَ، وخواتيمَ عملكَ»(٢).

٤ - أن يخرجَ إلى سفره في رفقة ثلاثة أو أربعة بعد اختيارهم ممَّن يصلحون للسَّفرِ معه، إذ السَّفرُ كما قيل: مخبرُ الرِّجالِ، وقد سُمِّي سُفراً لأنَّه يُسفرُ عنْ أخلاقِ الرِّجالِ لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «الرَّاكبُ شيطانٌ والرَّاكبانِ شيطانانِ، والثَّلاثةُ ركبٌ» (٣). وقوله ﷺ: «لوْ يعلم النَّاسُ ما في الوحدةِ ما أعلمُ ما سارَ راكبٌ بليلٍ وحدَه» (٤).

٥ ـ أنْ يؤمِّرَ الرَّكبُ المسافرونَ أحداً منهم يتولَّى قيادتهم بمشورتهم لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ فليؤمِّروا أحدهم» (٥).

٦ ـ أن يصلِّيَ قبلَ سفرهِ صلاةَ الاستخارةِ «لترغيب الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في ذلكَ حتَّى إنَّهُ كان يعلِّمهم إيَّاها كما يعلِّمهم السُّورة من القرآنِ الكريم وفي جميع الأمورِ»(٦).

٧ - أن يقولَ عند مغادرته المنزلَ: "بسم الله، توكّلتُ على الله، ولا حولَ ولا قوّة إلاَّ بالله، اللّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ أَنْ أَضلَّ أو أُضلَّ أو أُزلَّ أو أُظلِم أو أُظلِم أو أُظلم أو أَجهلَ أو يجهل عليّ (٧)، فإذا ركبَ قال: "بسم الله وبالله والله أكبرُ توكلَّتُ على الله، ولا حولَ ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم، ما شاء الله كانَ، وما لم يشأ لم يكن سبحانَ الَّذي سخَّرَ لنا هذا، وما كنّا له مقرنين، وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون، اللَّهمَّ إنِّي أسألك في سفرنا هذا البرَّ والتّقوى، ومنَ العملِ ما ترضىٰ، اللَّهمَّ هوِّن علينا سفرنا هذا، واطو عنّا بعدهُ. اللَّهمَّ أنتَ الصَّاحبُ في السّفر، والخليفةُ في الأهلِ والمالِ. اللَّهمَّ والولاِ السَّفرِ، وسوءِ المنظرِ في المالِ والأهلِ والولاِ» (١٠).

<sup>(1)</sup> رواه الإمام أحمد (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>Y) رواه الإمام أحمد (Y/V، ۲۵، ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٦٠٧). ورواه الترمذي (١٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٦٠٨).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٩/ ١٤٤).

<sup>(</sup>V) رواه أبو داود (٥٠٩٤) بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>٨) رواه أبو داود (۲۵۹۹).

٨ ـ أن يخرج يوم الخميس أوَّل النَّهارِ لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «اللَّهمَّ بارك لأمَّتي في بكورها» (١). ولما جاء عنه أنَّه كان يخرجُ إلى سفره يوم الخميس.

٩ \_ أن يكبِّرَ على كلِّ شرف (مكانِ عال) لقولِ أبي هريرة رضي الله عنه: إنَّ رجلاً قال:
 يا رسول الله! إنِّي أريدُ أنْ أسافرَ فأوصني قال ﷺ: «عليكَ بتقوىٰ اللهِ، والتَّكبيرِ على كلِّ شرفٍ» (٢).

١٠ إذا خافَ ناساً قال: «اللَّهمَّ إنَّا نجعلكَ في نحورهم ونعوذُ بكَ من شرورهم» لقولِ الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ذلكَ.

١١ \_ أن يدعو الله تعالى في سفره ويسأل من خيرِ الدُّنيا والآخرة؛ إذ الدُّعاءُ في السَّفرِ مستجابٌ لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٌ لا شكَّ فيهنَّ: دعوةُ المظلومِ، ودعوةُ المسافر، ودعوةُ الوالدِ على ولدهِ»(٣).

17 \_ إذا نزلَ منزلاً قال: أعوذُ بكلماتِ الله التَّامَّاتِ من شرِّ ما خلقَ، وإذا أقبلَ اللَّيلُ قال: يا أرضُ ربِّي وربُّكِ الله، إنِّي أعوذُ بالله من شرِّكِ وشرِّ ما فيكِ، وشرِّ ما خلقَ فيكِ، وشرِّ ما يدبُّ عليكِ، وأعوذُ بالله من شرِّ أسدٍ وأسودَ، ومن حيَّةٍ وعقربٍ، ومن ساكني البلدِ، ومن والدِ وما ولد» (١٤).

١٣ \_ إذا خافَ وحشةً قال: سبحانَ الملكِ القدُّوسِ ربِّ الملائكةِ والرُّوحِ جلِّلت السَّمْواتُ بالعزَّة والجبروتِ.

١٤ \_ إذا نامَ أوَّلَ اللَّيلِ افترشَ ذراعهُ، وإن أعرسَ \_ أي نامَ آخرَ اللَّيلِ \_ نصبَ ذراعهُ وجعلَ رأسهُ في كفَّه حتَّى لا يستثقلَ نومهُ فتفوتهُ صلاةُ الصُّبح في وقتها.

١٥ \_ إذا أشرفَ على مدينة قال: «اللَّهمَّ اجعلْ لنا بها قراراً، وارزقنا فيها رزقاً حلالاً، اللَّهمَّ إنِّي أَسَألكَ من خَيرِ هذه المدينةِ وخيرِ ما فيها، وأعوذُ بكَ من شرِّها وشرِّ ما فيها» (٥). إذ كان النَّبيُّ ﷺ عَلَيْهِ لُ ذَلكَ.

١٦ ـ أن يعجِّلَ الأوبة والرُّجوعَ إلى أهلهِ وبلادهِ إذا هو قضىٰ حاجته من سفرهِ، لقوله عليهِ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٢١٢). ورواه أبو داود (٢٦٠٦). وابن ماجه (٢٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٤٤٥) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٩٠٥) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٨٢) الجهاد. ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٣٢). ورواه الحاكم (٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) ورد في كنز العمال (٣٨١٥٧)، وعمل اليوم والليلة لابن السني (٥١٩).

الصَّلاة والسَّلامُ: «السَّفرُ قطعةٌ من العذابِ يمنعُ أحدكم طعامهُ وشرابهُ ونومهُ، فإذا قضىٰ أحدكم نهمتهُ \_ حاجته \_ من سفرهِ فليعجِّل إلى أهلهِ»(١).

114

۱۷ ـ إذا قفلَ راجعاً كبَّر ثلاثاً وقال: «آيبونَ تائبونَ عابدونَ لربِّنا حامدون» (۲) ويكرِّرُ ذلك، لفعله ﷺ ذلك.

١٨ ـ أن لا يطرقَ أهلهُ ليلًا، وأنْ يبعثَ إليهم من يبشِّرهم حتَّى لا يفاجئهم بمقدمهِ عليهم، فقد كان هذا من هدي النّبيِّ عَلَيْهِ.

١٩ ـ أن لا تسافرَ المرأةُ سفرَ يومٍ وليلةٍ إلاَّ مع ذي محرمٍ لها؛ لقولِ الرَّسول ﷺ: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ تسافرُ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلاَّ مع ذي محرمٍ عليها» (٣٠).

# الفصل التَّاني عشر: في آدابِ اللَّباس

المسلمُ يرىٰ أَنَّ اللَّباسِ قد أمرَ الله تعالى بهِ في قوله: ﴿ يَبَنِي ٓ اَدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِلِ وَكُوْا وَالْمَرْبُواْ وَلَا شُرِفُواْ إِنَّهُ لِا يُجِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ الْاعراف: ٣١]. وامتنَّ به في قوله: ﴿ يَبَنِي ٓ اَدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُوْرِي سَوِ ءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِياسُ النَّقَوَى ذَلِكَ خَيْرُ ﴾ [الأعراف: ٢٦]. وفي قوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُم وَرِيشًا وَلِياسُ النَّقَوَى ذَلِكَ خَيْرُ ﴾ [النحل: ٨١]. وفي قوله: ﴿ وَعَلَمْنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسِ سَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُم مِن بأسِكُم فَهَلُ أَنتُم شَرَكُونَ ﴿ إلله النحل: ٨١]. وفي قوله: ﴿ وَعَلَمْنَكُ صَنْعَكُ لَبُوسِ لَتَعْمِيكُم مِنْ بأسِكُم فَهَلُ أَنتُم شَرِكُونَ ﴿ الله الله الله الله عَلَيْهُ عَلَمُ الله عَلَى المسلم أن يلتزمَ في لباسهِ بالآدابِ التَّالِيةِ: يَجُوزُ ، وما يستحبُّ لبسهُ ، وما يكرهُ ، فلهذا كان على المسلم أن يلتزمَ في لباسهِ بالآدابِ التَّالِيةِ: يَجُوزُ ، وما يستحبُّ لبسهُ ، وما يكرهُ ، فلهذا كان على المسلم أن يلتزمَ في لباسهِ بالآدابِ التَّالِيةِ:

ا \_ أن لا يلبسَ الحريرَ مطلقاً، سواء كانَ في ثوبٍ أو عمامة أو غيرهما لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «لا تلبسوا الحرير، فإنَّه من لبسهُ في اللَّذيا لم يلبسهُ في اللَّخرة» (٥). وقوله وقد أخذَ حريراً فجعله في يمينهِ، وذهباً فجعلهُ في شمالهِ: «إنَّ هذينِ حرامٌ علىٰ ذكورِ أمَّتي» (٦).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ١٠)، (٤/ ٧١). ورواه مسلم (١٧٩) كتاب الإمارة. ورواه ابن ماجه (٢٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ٩)، (٤/ ٦٩). ورواه مسلم (٤٢٨) كتاب الحج.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢/ ٥٤)، ورواه مسلم (٧٤) كتاب الحج.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢) كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٤٠٥٧).

وقوله ﷺ: «حرِّمَ لباسُ الحريرِ والذَّهبِ على ذكورِ أمَّتي، وأُحلَّ لنسائهم»(١).

٢ \_ أَنْ لا يطيلَ ثوبهُ، أو سروالهُ، أو برنسهُ أو رداءهُ إلى أن يتجاوز كعبيهِ لقولِ الرَّسولِ ﷺ:
 «ما أسفلَ الكعبين منَ الإزارِ في النَّارِ».

وقوله ﷺ: «الإسبالُ في الإزارِ والقميصِ والعمامةِ من جرَّ منها شيئاً خيلاء لم ينظر إليه يومَ القيامةِ» (٢). وقوله ﷺ: «لا ينظرُ الله إلى من جرَّ ثوبهُ خيلاءً» (٣).

٣ ـ أن يؤثر لباسَ الأبيضِ على غيرِه، وأن يرى لباس كلِّ لون جائزاً لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «البسوا البياضَ فإنَّها أطهرُ وأطيبُ، وكفِّنوا فيها موتاكم» (١٤). ولقول البراء بن عازبِ رضي الله عنه: «كان رسولُ الله عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ مربوعاً، ولقد رأيتهُ في حلَّة حمراء ما رأيتُ شيئاً قطُّ أحسنَ منهُ» (٥٠). ولما صحَّ عنه ﷺ من أنَّه لبسَ الثَّوبَ الأخضرَ، واعتمَّ بالعمامةِ السَّوداءِ.

٤ ـ أن تطيل المسلمة لباسها إلى أن يستر قدميها، وأنْ تسبل خمارها على رأسها فتستر عنقها ونحرها وصدرها لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّيُ قُل لِالْزَوْحِيكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَدِيمِهِ فَيْ جُمُومِنَ عَلَى جُمِنَاتِهِ جُمِنَا الله عنها: «لمّا نزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيْ قُلُ لِالْأَرْوَحِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِكَ عَلَيْهِنَ مِن اللهُ عنها: «لمّاءُ الأنصارِ كأنَّ على رؤوسهنَ الغربانَ من الأكسية» ، خرجَ نساءُ الأنصارِ كأنَّ على رؤوسهنَ الغربانَ من الأكسية » (\*).

٥ ـ أن لا يتختَّمَ بخاتمِ الذَّهبِ؛ لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام في الذَّهبِ والحريرِ: "إنَّ هذينِ حرامٌ على ذكورِ أُمَّتي وقوله ﷺ: "حرُمَ لباسُ الحريرِ والذَّهبِ على ذكورِ أُمَّتي وأحلَّ لنسائهم».

وقوله ﷺ وقد رأىٰ خاتماً من ذهبٍ في يدِ رجلٍ فنزعهُ فطرحهُ وقال: «يعمدُ أحدكم إلى جمرةٍ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٧٢٠).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٤٠٩٤) والنسائي (٨/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧/ ١٨٢). ورواه مسلم (٩) كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (۲۸۱۰).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤/ ٢٨٨)، (٧/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٤١٠٢).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود (٢٠١٤).

من نارٍ فيجعلها في يده». فقيلَ للرَّجلِ بعدما ذهبَ رسول الله ﷺ: خذْ خاتمكَ انتفعْ بهِ، فقال: لا، والله لاَ آخذهُ أبداً وقد طرحهُ رسول الله ﷺ.

٦ ـ لا بأسَ للمسلم أن يتختَّم بخاتم الفضَّةِ أو ينقشَ في فصِّهِ اسمهُ ويتَّخذهُ طابعاً يطبعُ به رسائلَهُ وكتاباته، ويوقِّعَ به الصَّكوكَ وغيرها «لاتِّخاذِ النَّبيِّ ﷺ خاتماً من فضَّة نقشهُ: «محمَّدٌ رسولُ اللهِ» وكانَ يجعلهُ في الخنصرِ منْ يدهِ اليسرى». لقولِ أنسِ رضي الله عنه: «كانَ خاتمُ النَّبيِّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في هذه ـ وأشارَ إلى الخنصرِ من يدهِ اليسرى» (٢).

٧ ـ أن لا يشتمل الصَّمَّاءَ وهي أن يلفَّ الثَّوبَ على جسمهِ، ولا يتركَ مخرجاً منه ليديهِ لنهي النَّبيِّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عنْ ذلكَ، وأنْ لا يمشيَ في نعلِ واحدةٍ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «لا يمشِ أحدكم في نعلِ واحدةٍ ليحفهما، أو لينعلهما جميعاً» (٣).

٨ - أَنْ لا يلبسَ المسلمُ لبسة المسلمةِ، ولا المسلمةُ لبسةَ الرَّجلِ لتحريمِ الرَّسولِ ﷺ ذلكَ بقوله: «لعنَ الله المختَّيْنَ منَ الرِّجالِ والمترجِّلاتِ منَ النِّساءِ»(٤). وقوله ﷺ: «لعنَ الله الرَّجلَ يلبسُ لبسة المرأةِ، والمرأة تلبسُ لبسة الرَّجلِ، كما لعنَ المتشبّهينَ منَ الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمتشبّهاتِ منَ النِّساءِ بالرِّجالِ»(٥).

٩ ـ إذا انتعلَ بدأ باليمين، وإذا نزع بدأ بالشَّمالِ لقوله ﷺ: "إذا انتعلَ أحدكُم فليبدأ باليمنىٰ وإذا نزعَ فليبدأ بالشَّمال، لتكونَ اليمنىٰ أولهما تنعلُ، وآخرهما تنزعُ» (١).

۱۰ ـ أَنْ يبِداً في لبسِ ثوبهِ باليمينِ؛ لقولِ عائشة رضي الله عنها: «كانَ رسولُ الله ﷺ يحبُّ التَّيمُّنَ في شأنه كلِّه في تنعُّله، وترجُّله، وطهوره»(٧).

١١ ـ أن يقولَ إذا لبسَ ثوباً جديداً، أو عمامةً أو أيَّ ملبوس جديدٍ: «اللَّهمَّ لكَ الحمدُ أنتَ كسوتنيهِ، أسألكَ خيرهُ، وخيرَ ما صنعَ لهُ، وأعوذُ بكَ من شرَّهِ، وشرِّ مًا صُنعَ لَه» لورود ذلكَ عنه ﷺ (^).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٢) كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦) كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩) كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٠٩٨). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٦٧) كتاب اللباس.

<sup>(</sup>V) رواه مسلم (۱۹) كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود (١٠) كتاب اللباس. ورواه الترمذي (١٧٦٧) وحسنه.

١٢ \_ أن يدعوَ لأخيهِ المسلمِ إذا رآهُ لبسَ جديداً يقول له: أبلِ وأخلقُ؛ لدعائهِ ﷺ بذلكَ لأمِّ خالدٍ لمَّا لبستْ جديداً (١٠).

#### \* \* \*

# الفصل التَّالث عشر: في آدابِ خصالِ الفطرةِ

المسلمُ بوصفهِ مسلماً يتقيَّدُ بتعاليمِ كتابِ ربِّهِ وسنَّةِ نبيِّهِ ﷺ فعلى ضوئهما يعيشُ وبحسبهما يتكيَّفُ في جميع شؤونه، وذلكَ لقولِ الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللَّهُ عَالَمُ يَكُونَ لَمُثُمُ اللَّيْسُولُ فَحُدُ ذُوهُ وَمَا اللَّمَالُمُ عَنْهُ يَكُونَ لَمُثُمُ اللَّيْسُولُ فَحُدُ ذُوهُ وَمَا اللَّمَالُمُ عَنْهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّمَالُ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا اللَّمَالُ اللَّمَالُ اللَّمَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّمَالُ وَمَا اللَّهُ وَلَا لَمَا جَمْتُ بهِ اللَّهُ وَلَا اللَّمَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّمَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَّا لَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّمِ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَّ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُهُ اللَّهُ وَلَا لَلْلُهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فلهذا يلتزمُ المسلمُ بالآدابِ الآتية في خصالِ الفطرةِ الثَّابتةِ عنه ﷺ في قوله: «خمسٌ منَ الفطرةِ: الاستحدادُ، والختانُ، وقصُّ الشَّاربِ، ونتفُ الإبطِ، وتقليمُ الأظفارِ»(٤).

### وهذه الآدابُ هي:

١ ـ الاستحدادُ: وهوَ حلقُ العانةِ بشيءٍ حادٌّ كسكِّينٍ ونحوهِ، ولا بأس بإزالتها بالنُّورةِ.

٢ ـ الختانُ: وهوَ قطعُ الجلدةِ الَّتي تغطِّي رأسَ الذَّكرِ، ويستحبُّ أن يكونَ ذلكَ يومَ سابع الولادةِ؛ إذ ختنَ النَّبيُّ ﷺ كلَّا منَ الحسنِ والحسينِ ابنيْ فاطمة الزَّهراءِ وعليِّ رضي الله تعالى عنهم يومَ سابع الولادةِ، ولا بأسَ أن يتأخَّرَ إلى ما قبلَ البلوغ، إذ اختتنَ نبيُّ اللهِ إبراهيمُ في سنِّ الثَّمانينَ، وقد رويَ عنهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: أنَّهُ كانَ إذا أسلمَ على يدهِ رجلٌ يقولُ له: «ألقِ عنكَ شعرَ الكفرِ واختتن».

٣ ـ قصُّ الشَّارِبِ: فيجزُّ المسلمُ شاربهُ الَّذي يتدلَّى على شفتهِ. وأمَّا اللِّحية فيوفِّرها حتَّى تملاً وجههُ وتروِّيه لقولِ الرَّسُولِ عليهِ السَّلامُ: «جزُّوا الشَّوارِبَ وأرخوا اللِّحىٰ، خالفوا المجوس» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢) كتاب اللباس.

 <sup>(</sup>۲) ذكره الإمام النووي في كتابه الأربعين وقال فيه: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة. وانظر مشكاة المصابيح (۱/ ٥٩) برقم (١٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٩١) ومسلم (١٨) كتاب الأقضية.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٧٥٦) والنسائي (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٥٥) كتاب الطهارة.

وقوله ﷺ: «خالفوا المشركينَ احفوا الشَّواربَ وأعفوا اللِّحيٰ»(١) بمعنى وفِّروها وكثِّروها فيحرُم بهذا حلقها، ويتجنَّبُ القزعَ وهو حلقُ بعضِ الرَّأسِ وتركُ البعضِ، لقولِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «نهيٰ رسولُ الله ﷺ عنِ القزعِ»(٢).

كما يتجنَّبُ صبغَ لحيتهِ بالسَّوادِ لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لمَّا جيءَ بوالدِ أبي بكرِ الصدِّيقِ يومَ فتح مكَّة وكأنَّ رأسهُ ثغامةٌ بياضاً: «اذهبوا بهِ إلى بعضِ نسائهِ فليغيِّرنهُ بشيءٍ وجنبِّوهُ السَّواد» (٣). أمَّا اَلصَّبغُ بالحنَّاءِ والكتم فيستحسنُ الخضابُ بهما.

وإن وفَّرَ المسلمُ شعرَ رأسهِ ولم يحلقهُ أكرمهُ بالدُّهنِ والتَّسريحِ لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «مَنْ كانَ لهُ شعرٌ فليكرمهُ»(٤).

٤ ـ نتفُ الإبطِ: فينتفُ المسلمُ شعرَ إبطيهِ، وإنْ لم يقدر على نتفهِ حلقهُ، أو طلاهُ بالنُّورةِ ونحوها ليزولَ.

٥ ـ تقليمُ الأظفارِ: فيقلِّمُ المسلمُ أظفارهُ، ويستحبُّ لهُ أن يبدأ باليدِ اليمنىٰ ثمَّ اليسرىٰ ثمَّ الرِّجلِ اليمنىٰ فاليسرى؛ إذ كان رسولُ الله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ يحبُّ البدءَ باليمينِ في ذلك.

يفعلُ المسلمُ كلَّ هذا بنيَّةِ الاقتداءِ برسولِ الله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ومتابعتهِ ليحصِّلَ لهُ ذلكَ أجرَ متابعةِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ والاستنانِ بسنَّتهِ؛ إذ الأعمالُ بالنَّيَاتِ، ولكلِّ امرىءٍ ما نوىٰ.

\* \* \*

## الفصل الرَّابع عشر: في آدابِ النَّوم

المسلمُ يرى النَّومَ منَ النِّعم الَّتي امتنَّ الله بها علىٰ عبادهِ في قوله تعالى: ﴿ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ اللهُ المسلمُ يرى النَّومَ منَ النِّعم الَّتي امتنَّ الله بها علىٰ عبادهِ في قوله تعالى: ﴿ وَمِع قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمُ ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُو تَشْكُرُونَ اللهِ القصص: ٧٣]. وفي قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَ كُورُ النَّبَا اللهُ اللهُ عَلَى النَّالِ بعد حركةِ النَّهارِ الدَّائبةِ ممَّا يساعدُ على حياة الجسمِ وبقاءِ نمائهِ ونشاطهِ ليؤدِّي وظائفهُ التي خلقهُ الله من أجلها، فشكرُ هذه النَّعمةِ يستلزمُ من المسلم أن يراعي في نومهِ الآداب التَّالية:

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٣٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦) كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢١٦٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤١٩٣). ورواه الإمام أحمد (٢/٤، ٣٩).

١ ـ أن لا يؤخّر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة كمذاكرة علم، أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل؛ لما روى أبو برزة أنَّ النَّبيَّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كَانَ يكرهُ النَّوَّمَ قبلَ صلاة العشاء والحديث بعدها (١).

٢ ـ أن يجتهد في أن لا ينام إلا على وضوء؛ لقول الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ للبراءِ بنِ عازبِ رضي الله عنه: "إذا أتيت مضجعك فتوضًا وضوءك للصَّلاةِ» (٢).

٣ ـ أن ينام ابتداءً على شقّه الأيمن، ويتوسَّدَ يمينه، ولا بأسَ أن يتحوَّلَ إلى شقّه الأيسرِ فيما بعد؛ لقولِ الرَّسول ﷺ للبراء: "إذا أتيتَ مضجعكَ فتوضَّأ وضوءكَ للصَّلاةِ، ثمَّ اضطجعْ على شقَّك الأيمنِ». وقوله: "إذا أويتَ إلى فراشكَ وأنتَ طاهرٌ فتوسَّدْ يمينكَ» "".

٤ ـ لا يضطجعُ على بطنهِ أثناءَ نومهِ ليلاً ولا نهاراً؛ لما وردَ أنَّ النَّبيَّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قال: «إنَّها ضِجعةُ لا يحبُّها الله عزَّ وجلًى" (١٤).

٥ ـ أن يأتي بالأذكار الواردةِ، ومنها:

أولاً: أن يقولَ: سبَحانَ اللهِ والحمدُ للهِ والله أكبرُ، ثلاثاً وثلاثينَ، ثمَّ يقولَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، وهوَ علىٰ كلِّ شيءٍ قديرٌ؛ لقولِ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لعليِّ وفاطمة رضي الله عنهما وقد طلبا منه ﷺ خادماً يساعدهما في البيتِ: «ألا أدلُّكما على خيرٍ ممَّا سألتما؟ إذا أخذتُما مضجعكما فسبِّحا ثلاثاً وثلاثينَ، واحمدا ثلاثاً وثلاثينَ، وكبِّرا أربعاً وثلاثين، فهوَ خيرٌ لكُما مِن خادِمٍ».

ثانياً: أن يقرأ الفاتحة وأوَّل سورة البقرةِ إلى ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞﴾، وآية الكرسيِّ وخاتمة سورةِ البقرة: ﴿ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ...﴾ إلى آخرِ السُّورةِ لما وردَ منَ التَّرغيبِ في ذلك.

ثالثاً: أن يجعلَ آخرَ ما يقولهُ هذا الدُّعاءَ الوارد عن النَّبِيِّ ﷺ: «باسمكَ اللَّهمَّ وضعتُ جنبي وباسمكَ أرفعهُ، اللَّهمَّ إنْ أمسكتَ نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظُ به الصَّالحينَ من عبادكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسلمتُ نفسي إليكَ، وفوَّضتُ أمري إليكَ، وألجأتُ ظهري إليكَ، أستغفركَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ١٤٩). ورواه الترمذي (١٦٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱/ ۷۱)، ورواه أبو داود (۲۱ ۰۰۶).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في المستدرك (١/٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤/ ١٠٢)، (٧/ ٨٤).

وأتوبُ إليكَ، آمنتُ بكتابكَ الَّذي أنزلت، وبنبيِّكَ الَّذي أرسلت فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أنتَ أعلمُ بهِ منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّر، لا إلَهَ إلاَّ أنتَ، ربِّ قني عذابكَ يومَ تبعثُ عبادكَ»(١).

رابعاً: أن يقولَ إذا استيقظَ أثناءَ نومه: «لا إِلَهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، سبحانَ الله والحمدُ لله ولا إِلهَ إلاَّ الله والله أكبرُ ولا حولَ ولا قوّة إلاَّ بالله». وليدعُ بما شاءَ فإنَّه يستجابُ لهُ لقوله ﷺ: «من تعارَّ باللَّيلِ فقالَ حينَ يستيقظُ.. إلخ، ثمَّ دعا استجيبَ له» (٢) فإن قام فتوضًا وصلَّى قبلتْ صلاتهُ، أو يقول: لا إِلهَ إِلاَّ أنتَ سبحانكَ اللَّهمَّ أستغفركَ لذنبي وأسألكَ رحمتكَ، اللَّهمَّ زدني علماً، ولا تزغْ قلبي بعدَ إذ هديتني، وهبْ لي من لدنكَ رحمةً إنّكَ أنت الوهّابُ.

٦ ـ أَنْ يَأْتِيَ بِالأَذْكَارِ الآتِيةِ إِذَا هُو أَصبحَ:

أَوَّلًا: أَنْ يقولَ إذا استيقظَ وقبل أن يقومَ من فراشهِ: الحمدُ لله الَّذي أحيانا بعدَما أماتنا وإليهِ النُّشورُ.

ثانياً: أن يرفع طرفة إلى السَّماء ويقرأ: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ. . ﴾ الآياتُ العشرُ من خاتمة آل عمران، إذا هو قام للتَّهجُّد لقولِ ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما: «لمَّا بتُ عندَ خالتي ميمونة زوجِ الرَّسولِ ﷺ نامَ الرَّسولُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ حَتَّى نصفِ اللَّيلِ أو قبلهِ بقليلٍ أو بعدهِ بقليلٍ، ثمَّ استيقظَ فجعلَ يمسحُ النَّومَ عن وجههِ بيده، ثمَّ قرأ العشرَ الآياتِ الخواتم من سورة آل عمران، ثمَّ قامَ إلى شنِّ معلَّقةٍ فتوضًا منها فأحسنَ الوضوءَ، ثمَّ قامَ فصلًى "").

ثالثاً: أن يقولَ أربعَ مرَّاتٍ: «اللَّهمَّ إنِّي أصبحتُ بحمدكَ أشهدكَ وأشهدُ حملةَ عرشكَ، وملائكتكَ، وجميعَ خلقكَ أنتَ الله لا إلَه إلاَّ أنتَ، وأنَّ محمَّداً عبدكَ ورسولكَ» لقوله ﷺ: «منْ قالها مرَّةً أعتقَ الله ربعهُ منَ النَّارِ، فمنْ قالها مرَّتينِ أعتقَ الله نصفهُ، ومن قالها ثلاثاً أعتقَ الله ثلاثةَ أرباعه، فإنْ قالها أربعاً أعتقهُ الله منَ النَّارِ»(؛).

رابعاً: أنْ يقولَ إذا وضعَ رجلهُ على عتبةِ البابِ خارجاً: بسمِ الله توكَّلتُ على اللهِ، لاَ حولَ ولا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ٧١)، ورواه الترمذي (٣٣٩٤، ٣٣٩٥). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٨٣، ٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲/ ۲۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٧) كتاب الوضوء.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٥٠٦٩).

قَوَّة إِلَّا بِالله؛ لقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا قالَ العبدُ هذا قيلَ لهُ: كفيتَ ووقيتَ وتنحَّى عنهُ الشَّيطانُ»(١).

خامساً: إذا غادرَ العتبة قال: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ أن أضلَّ أو أُضلَّ، أو أزلَّ أو أُزلَّ، أو أظلمَ أو أُظلم، أو أجهلَ أو يجهلَ عليَّ». وذلكَ لقولِ أمِّ سلمة: ما خرجَ رسولُ الله ﷺ من بيتي قطُّ إلاَّ رفعَ طرفهُ إلى السَّماءِ وقال: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذ بكَ أن أضلَّ أو أُضلَّ..» الحديث (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وحسنه (٣٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٥٠٩٤) بإسناد صحيح.

## الباب الثَّالث: في الأخلاق

## الفصل الأوَّل: في حسن الخلق وبيانه

الخُلقُ هيئةٌ راسخةٌ في النَّفسِ تصدرُ عنها الأفعالُ الإراديَّةُ الاختياريَّةُ منْ حسنةِ وسيَّئةٍ، وجميلةٍ وقبيحةٍ، وهي قابلةٌ بطبعها لتأثيرِ التَّربيةِ الحسنةِ والسَّيِئةِ فيها، فإذا ما رُبيِّت هذهِ الهيئةُ على إيثارِ الفضيلةِ والحقّ، وحبِّ المعروفِ، والرَّغبةِ في الخير، وروِّضتْ على حبِّ الجميلِ، وكراهيةِ القبيح، وأصبحَ ذلكَ طبعاً لها تصدرُ عنهُ الأفعالُ الجميلةُ بسهولةٍ ودونَ تكلُّف؛ قيلَ فيهِ: خلقٌ حسنٌ. ونعتتْ تلكَ الأفعالُ الجميلةُ الصَّادرةُ عنهُ بدونِ تكلُّفٍ بالأخلاقِ الحسنةِ، وذلكَ كخلقِ الحلمِ والأناةِ، والصَّبرِ والتَّحمُّلِ، والكرمِ والشَّجاعةِ، والعدلِ والإحسانِ، وما إلى ذلكَ من الفضائلِ الخلقيَّةِ، والكمالاتِ النفسيَّة.

كما أنّها إذا أهملتْ فلم تهذّب التّهذيب اللّائق بها، ولم يعنَ بتنمية عناصرِ الخيرِ الكامنة فيها، أو ربّيتْ تربيةً سيّئةً حتّى أصبحَ القبيحُ محبوباً لها والجميلُ مكروهاً عندها، وصارتِ الرَّذائلُ والنَّقائصُ من الأقوالِ والأفعالِ تصدرُ عنها بدونِ تكلُّف؛ قيل فيها: خلقٌ سيّىءٌ، وسمِّيتْ تلكَ الأقوالُ والأفعالُ الذَّميمةُ اللَّتي تصدرُ عنها بالأخلاقِ السَّيئةِ، وذلكَ كالخيانةِ والكذبِ، والجزعِ والطَّمعِ، والجفاءِ والغلظةِ والفحش والبذاءِ، وما إليها.

ومن هنا نوَّه الإسلامُ بالخلقِ الحسنِ ودعا إلى تربيتهِ في المسلمينَ، وتنميتهِ في نفوسهم، واعتبرَ إيمانَ العبدِ بفضائلِ نفسه، وإسلامهُ بحسنِ خلقه، وأثنى الله تعالى على نبيه بحسنِ خلقه فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]. وأمرهُ بمحاسنِ الأخلاقِ فقال سبحانهُ: ﴿ وَدَفَعْ بِاللَّتِي هِي الْحَسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَمْ فِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنّةٍ عَهْمُهَا السّمَواتُ تنالُ بهِ الجنّةُ العاليةُ فقال تعالى: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَمْ فِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنّةٍ عَهْمُهَا السّمَواتُ تنالُ بهِ الجنّةُ العاليةُ فقال تعالى: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَمْ فِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنّةٍ عَهْمُهَا السّمَواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَهَا السّمَانَ فِي السّرَآءِ وَالضّرَآءِ وَالْكَ ظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهَا السّمَانَ اللّهُ السّمَانَ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللمُ اللللللمُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٩٢). وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٦/ ١٧١).

فقال: «ما من شيءٍ في الميزانِ أثقلُ من حسنِ الخلقِ»(1). وقال على: «البرُّ حسنُ الخلقِ»(1). وقال على: «أكملُ المؤمنينَ إيماناً أحسنهم أخلاقاً»(1). وقال على: «إنَّ من أحبّكم إليَّ وأقربكم منيِّ مجلساً يومَ القيامةِ أحاسنكم أخلاقاً»(1). وسئلَ عن أيِّ الأعمالِ أفضلُ؟ فقال: «حسنُ الخلقِ». وسئلَ عن أكثرِ ما يدخلُ الجنَّة فقال: «تقوىٰ الله وحسنُ الخلقِ». وقال على: «إنَّ العبدَ ليبلغُ بحسنِ خلقهِ عظيمَ درجاتِ الآخرةِ وشرفَ المنازلِ وإنَّهُ لضعيفُ العبادةِ»(1).

## آراءُ السَّلفِ في بيانِ حسنِ الخلقِ:

قال الحسنُ: حسنُ الخلقِ بسطُ الوجهِ، وبذلُ النَّدىٰ، وكفُّ الأذىٰ، وقالَ عبد اللّه بنُ المباركِ: حسنُ الخلقِ في ثلاثِ خصالِ: اجتنابِ المحارمِ، وطلبِ الحلالِ، والتَّوسعةِ على العيالِ، وقالَ آخرُ: حسنُ الخلقِ أَنْ يكونَ منَ النَّاسِ قريباً، وفيما بينهم غريباً. وقالَ آخرُ: حسنُ الخلقِ كفُّ الأذىٰ واحتمالُ المؤمنِ. وقال آخرُ: حسنُ الخلقِ أَنْ لا يكونَ لكَ همُّ غير الله تعالى. وهذا كلُّهُ تعريفٌ له ببعضِ جزئيًاته، وأمَّا تعريفهُ باعتبارِ ذاتهِ وحقيقتهِ، فهوَ كما تقدَّم سابقاً.

وقالوا في علامة ذي الخلق الحسن: أنْ يكونَ كثيرَ الحياءِ، قليلَ الأذيٰ، كثيرَ الصَّلاحِ، صدوقَ اللِّسانِ، قليلَ الكلامِ، كثيرَ العملِ، قليلَ الزَّللِ، قليلَ الفضولِ، برَّا وصولاً، وقوراً، صبوراً شكوراً، رضيًّا حليماً، وفيًّا عفيفاً، لا لعَّاناً ولا سبَّاباً، ولا نمَّاماً ولا مغتاباً، ولا عجولاً ولا حقوداً، ولا بخيلاً ولا حسوداً، بشَّاشاً هشَّاشاً، يحبُّ في الله ويبغضُ في الله ويرضىٰ في الله، ويسخطُ في الله. وهذا أيضاً منهم تعريفٌ لذي الخلقِ الحسن ببعضِ صفاتهِ.

وفي الفصولِ الآتية كلُّ صفةٍ من صفاتِ الخلقِ الحسن على حدة، وباستيفاءِ مجموعِ تلك الصِّفاتِ يتشخَّصُ الخلقُ الحسنِ باعتبارِ أجزائهِ، ويظهرُ ويتميَّزُ ذو الخلقِ الحسنِ باعتبارِ صفاته.

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰۰۳).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داُود (٢٨٢٤). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٠، ٤٧٢، ٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٥) ذكره الهيثمي في موارد الظمآن (١٩٢٣، ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٦) أورده الطبراني في المعجم الكبير (٢٣٣/١) بسند جيد.

# الفصل الثَّاني: في خلقِ الصَّبرِ، واحتمالِ الأذىٰ

من محاسنِ أخلاقِ المسلمِ الَّتي يتحلَّىٰ بها: الصَّبرُ، واحتمالُ الأذىٰ في ذاتِ الله تعالى. أمَّا الصَّبرُ فهوَ حبسُ النَّفسِ على ما تكرهُ، أو احتمالُ المكروهِ بنوعِ من الرِّضا والتَّسليم.

فالمسلمُ يحبسُ نفسهُ على ما تكرههُ من عبادة الله وطاعته، ويلزمها بذلك إلزاماً، ويحبسها دونَ معاصي الله عزَّ وجلَّ فلا يسمحُ لها باقترابها، ولا يأذنُ لها في فعلها مهما تاقتْ لذلكَ بطبعها، وهشَّتْ لهُ، ويحبسها على البلاءِ إذا نزل بها فلا يتركها تجزعُ، ولا تسخطُ؛ إذ الجزعُ \_ كما قال الحكماءُ \_ على الفائتِ آفةٌ، وعلى المتوقَّعِ سخافةٌ، والسُّخطُ على الأقدارِ معاتبةٌ لله الواحدِ القهار، وهو في كلِّ ذلكَ مستعينٌ بذكرِ وعدِ الله بالجزاءِ الحسنِ على الطَّاعاتِ، وما أعدَّ لأهلها من جزيلِ الأجرِ، وعظيمِ المثوباتِ، وبذكرِ وعيدهِ تعالى لأهلِ بغضتهِ وأصحابِ معصيته، من أليم العذابِ، وشديدِ العقابِ، المثوباتِ، وبذكرِ وعيدهِ تعالى لأهلِ بغضتهِ وأصحابِ معصيته، من أليم العذابِ، وشديدِ العقابِ، ويتذكّرُ أنَّ أقدارَ الله جاريةٌ، وأنَّ قضاءهُ تعالى عدلٌ، وأنَّ حكمهُ نافذٌ، صبرَ العبدُ أم جزع، غيرَ أنَّهُ معَ الصّبرِ الأجرُ، ومعَ الجزع الوزرُ.

ولمّا كان الصّبرُ وعدمُ الجزع من الأخلاقِ الَّتِي تكتسبُ وتنالُ بنوع من الرّياضةِ والمجاهدةِ؛ فالمسلمُ بعدَ افتقاره إلى الله تعالى أن يرزقهُ الصَّبرَ، فإنّهُ يستلهمُ الصَّبرَ بذكرِ ما وردَ فيه من أمرٍ، وما وعدَ عليه منْ أجرٍ، كقوله تعالى: ﴿ يَا لَيُهَا الذّين عَامَنُوا اصّبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتّقُوا اللّهَ لَعَلَكُمُ وَعَدَ عليه منْ أجرٍ، كقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصّبْرِ وَالصّلَوةُ ﴾ [البقرة: ٤٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصّبْرِ وَالصّلَوةُ ﴾ [البقرة: ٤٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَاصْبِرَ وَمَا صَبْرُكَ إِلّا بِاللّهِ ﴾ [النحل: ٢٧]. وقوله: ﴿ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ النّهُ وَلِلّهُ وَالسّبِينَ فَي الّذِينَ إِذَا آصَبَتُهُم مُصِيبَةُ قَالُوا إِنَا لِلّهِ وَإِنّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَالْتَهِ وَإِنّا لِلّهُ وَالْتَهِ وَإِنّا لِللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَوْلَ إِنَا لِللّهُ وَلَهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِللّهُ وَلَوْلًا إِنّا لِللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا إِنّا لِللّهُ وَلَوْلًا إِنّا لِللّهُ وَلَوْلًا إِنَا لَكُولُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَوْلًا إِنّا لِللّهُ وَلَوْلًا إِنّا لِللّهُ وَلَهُ وَلَوْلًا إِنّا لِللّهُ وَلَا لَوْلًا إِنّا لِللّهُ وَلَوْلًا إِنّا لَكُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلًا وَلَوْلًا وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلًا وَلَوْلًا وَلَالًا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُو

وكقولِ الرَّسول ﷺ: «الصَّبرُ ضياءٌ»(۱). وقوله ﷺ: «ومنْ يستعففْ يعفَّهُ الله ومنْ يستغنِ يغنهِ الله ومنْ يتصبَّر يصبَّرهُ الله، وما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسعَ من الصَّبر»(٢). وقوله ﷺ: «عجباً لأمرِ المؤمنِ إنَّ أمرهُ كلَّهُ لهُ خيرٌ وليسَ ذلكَ لأحدِ إلَّا للمؤمنِ، إنْ أصابتهُ سرَّاءُ شكرَ فكانَ خيراً لهُ وإنْ المؤمنِ إنْ أصابتهُ سرَّاءُ شكرَ فكانَ خيراً لهُ وإنْ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١) كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه (۱۸) كتاب الزكاة.

أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له»(١). وقوله عليه الصّلاة والسّلام لابنته وقد أرسلت إليه تطلب حضوره أن إذ ولدها قد احتضر فقال لرسولها: «أقرئها السّلام، وقل لها: إنَّ لله ما أخذ وله ما أعطى، وكلُّ شيءٍ عنده بأجل مسمّى، فلتصبر ولتحسب (٢). وقوله عنه: «يقولُ الله عزَّ وجلَّ: إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه (عينيه) فصبر عوَّضته منهما الجنّة»(٣). وقوله عنه: «منْ يرد الله به خيراً يصب منه»(١). وقوله عنه: «إنَّ عظمَ الجزاءِ مع عظمِ البلاءِ، وإنَّ الله تعالى إذا أحبَّ قوماً ابتلاهم فمن رضي فلهُ الرّضا، ومن سخطَ فلهُ السُّخطُ»(٥). وقوله عليهِ السَّلامُ: «ما يزالُ البلاءُ بالمؤمنِ في نفسهِ وولدهِ ومالهِ حتّى يلقىٰ الله وما عليهِ خطيئةٌ»(١).

وأمًا احتمالُ الأذى فهوَ الصَّبرُ ولكنَّهُ أشقُّ، وهو بضاعةُ الصدِّيقين، وشعارُ الصَّالحينَ؛ وحقيقته أن يؤذى المسلمُ في ذاتِ الله تعالى فيصبرَ ويتحمَّلَ، فلا يردَّ السَّيِّئةَ بغيرِ الحسنة، ولا ينتقمَ لذاته، ولا يتأثَّرَ لشخصيَّته ما دام ذلك في سبيلِ الله، ومؤدِّياً إلى مرضاة الله، وأسوتهُ في ذلكَ المرسلونَ الصَّالحون إذ يندرُ من لم يؤذَ منهم في ذاتِ الله، ولم يبتلَ في طريقهِ إلى الوصولِ إلى الله.

قال عبدُ اللّه بنُ مسعود رضي الله عنه: كأنّي أنظرُ إلى رسول الله ﷺ يحكي نبيًّا منَ الأنبياءِ صلواتُ الله وسلامه عليهم ضربهُ قومهُ فأدموهُ وهوَ يمسحُ الدَّمَ عن وجههِ ويقولُ: «اللَّهمَّ اغفرْ لقومي فإنّهم لا يعلمون»(٧).

هذه صورةٌ من صور احتمالِ الأذى كانت لرسول الله ﷺ. وصورةٌ أخرى له: قسمَ يوماً مالاً، فقال أحدُ الأعراب: قسمةٌ ما أريد بها وجْهُ الله، فبلغَ ذلكَ رسول الله ﷺ فاحمرَّتْ وجنتاهُ، ثمَّ قال: «يرحمُ الله أخي موسىٰ لقد أُوذيَ بأكثرَ من هذا فصبرَ» (٨).

وقالَ خبَّابُ بنُ الأرتِّ رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ وهو متوسِّدٌ بردةً له في ظلِّ الكعبةِ، فقلنا: ألا تستنصرُ لنا، ألا تدعو لنا فقال: «قد كانَ من قبلكم يؤخذُ الرَّجلُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٣) كتاب الزهد.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲/ ۱۰۰)، (۷/ ۱۵۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري. وذكره البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٢٣٩٩).

<sup>(</sup>V) رواه البخاري (٥٤) كتاب الأنبياء، ومسلم (١٠٤) كتاب الجهاد.

٨) رواه البخاري (١/ ٤٢)، (٤/ ١٩١). ورواه مسلم (١٤٠) كتاب الزكاة.

فيحفرُ له في الأرضِ فيجعلُ فيها، ثمَّ يؤتىٰ بالمنشارِ، فيوضعُ على رأسهِ فيجعلُ نصفين، ويمشَّطُ بأمشاطِ الحديدِ ما دونَ لحمهِ وعظمهِ ما يصدُّهُ ذلكَ عن دينِ الله»(١).

على ضوءِ هذه الصُّورِ النَّاطقةِ، والأمثلةِ الحيةِ منَ الصَّبرِ والتَّحمُّلِ يعيشُ المسلمُ صابراً محتسباً متحمَّلًا، لا يشكو ولا يتسخَّطُ، ولا يدفعُ المكروة بالمكروة، ولكن يدفعُ السَّيِّئةَ بالحسنةِ ويعفو ويصبرُ ويغفرُ: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ شَنِ الشورى: ٤٣].

# الفصل الثالث في خلقِ التَّوكُّل على الله تعالى والاعتماد على النَّفس

المسلمُ لا يرى التَّوكُّلَ على الله تعالى في جميعِ أعمالهِ واجباً خلقيًّا فحسب، بل يراهُ فريضةً دينيَّةً، ويعدُّهُ عقيدةً إسلاميَّةً، وذلكَ لأمرِ الله تعالى به في قوله: ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهِله : ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَهِله : (١٢٦]. لهذا كان التَّوكُّلُ المطلقُ على الله سبحانهُ وتعالى جزءاً من عقيدةِ المؤمنِ بالله تعالى.

والمسلمُ إذ يدينُ لله تعالى بالتَّوكُّلِ عليهِ، والاطِّراحِ الكاملِ بينَ يديهِ، لا يفهمُ منَ التَّوكُّلِ ما يفهمهُ الجاهلونَ بالإسلام وخصوم عقيدةِ المسلمين، من أنَّ التَّوكُّلَ مجرَّدُ كلمة تلوكها الألسنُ، ولا تعيها القلوبُ، وتتحرَّكُ بها الشِّفاهُ ولا تفهمها العقولُ، أو تتروَّاها الأفكارُ، أو هوَ نبذُ الأسبابِ، وتركُ العملِ، والقنوعُ والرِّضا بالهونِ والدُّونِ تحتَ شعارِ التَّوكُلِ على الله، والرِّضا بما تجري به الأقدارُ.. لا أبداً! بل المسلمُ يفهمُ التَّوكُّلَ الَّذي هو جزءٌ من إيمانهِ وعقيدتهِ أنَّه طاعةُ الله بإحضارِ كافَّةِ الأسبابِ المطلوبةِ لأيِّ عملٍ من الأعمالِ الَّتي يريدُ مزاولتها والدُّخولَ فيها، فلا يطمعُ في ثمرةٍ بدونِ أن يقدِّمَ المطلوبةِ لأيِّ عملٍ من الأعمالِ الَّتي يريدُ مزاولتها والدُّخولَ فيها، فلا يطمعُ في ثمرةٍ بدونِ أن يقدِّم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹/۲۲).

<sup>(</sup>٢) ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين.

أسبابها، ولا يرجو نتيجةً ما بدونِ أن يضعَ مقدِّمتها، غير أنَّ موضوعَ إثمارِ تلك الأسبابِ، وإنتاجِ تلكَ المقدِّماتِ يفوِّضهُ إلى الله سبحانهُ وتعالى؛ إذ هوَ القادرُ عليه دونَ سواهُ.

فالتَّوكُّلُ عندَ المسلم إذاً هوَ عملٌ وأملٌ، مع هدوءِ قلبٍ وطمأنينة نفسٍ، واعتقادِ جازمٍ أنَّ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكنْ، وأنَّ الله لا يضيعُ أجرَ من أحسنَ عملًا.

والمسلمُ إذ يؤمنُ بسننِ الله في الكونِ فيعدُّ للأعمالِ أسبابها المطلوبة لها، ويستفرغُ الجهدَ في إحضارها وإكمالها؛ لا يعتقدُ أبداً أنَّ الأسبابِ وحدها كفيلةٌ بتحقيقِ الأغراضِ، وإنجاحِ المساعي. . لا، بل لا يرى وضعَ الأسبابِ أكثرَ من شيءٍ أمرَ الله به، يجبُ أن يطاعَ فيه كما يطاعُ في غيرهِ ممَّا يأمرُ به وينهىٰ عنهُ، أمَّا الحصولُ على النَّتائجِ، والفوزُ بالرَّغائبِ فقد وكَّلَ أمرهما إلى الله تعالى؛ إذ هو القادرُ على ذلكَ دونَ غيره، وأنَّ ما شاءً كانَ وما لم يشأ لم يكنْ، فكمْ من عاملِ كادحٍ لم يأكل ثمرة عملهِ وكدحهِ، وكم من زارعِ لم يحصدُ ما زرعَ.

ومن هنا كانت نظرةُ المسلم إلى الأسبابِ: أنَّ الاعتمادَ عليها وحدها واعتبارها هي كلُّ شيءٍ في تحقيقِ المطلوبةِ لأيِّ عملٍ وإهمالها وهو قادرٌ على إعدادها وإيجادها فستٌّ ومعصيةٌ يحرِّمهما ويستغفرُ الله تعالى منهما.

والمسلم في نظرته هذه إلى الأسباب مستمدٌ فلسفتها من روح إسلامه، وتعاليم نبيّه محمَّد على فرسولُ الله كان في حروبه الطّويلة العديدة لا يخوضُ معركةً حتى يعدَّ لها عدَّتها ويهيِّىء لها أسبابها، فيختارَ حتَّى مكان المعركة وزمانها، فقد أُثِرَ عنهُ على أنَّه كان لا يشنُّ غارةً في الحرِّ إلاَّ بعد أن يبردَ الجوُّ، ويتلطّفَ الهواءُ من آخرِ النَّهارِ، بعدَ أن يكونَ قد رسمَ خطَّتهُ، ونظَّمَ صفوفهُ، وإذا فرغ من كلِّ الأسبابِ المادِّيَّةِ المطلوبةِ لنجاحِ المعركة؛ رفع يديه سائلًا الله عزَّ وجلَّ: «اللَّهمَّ منزلَ الكتابِ ومجريَ السَّحابِ وهازمَ الأحزابِ اهزمهم وانصرنا عليهم» (١). وكذلك كان هديهُ على في الجمع بينَ الأسبابِ المادِّيَّةِ والرُّوحيَّة، ثمَّ يعلَّقُ أمرَ نجاحهِ على ربّه وينوطُ فلاحهُ وفوزهُ بمشيئةٍ مولاهُ. هذا مثالٌ!

ومثالٌ آخرُ: فقدِ انتظرَ ﷺ أمرَ ربِّهِ في الهجرةِ إلى المدينةِ بعد أن هاجرَ إليها جلُّ أصحابهِ، وجاءهُ الإذنُ منَ الله تعالى بالهجرةِ، فما هي التَّرتيباتُ الَّتي اتَّخذها رسول الله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لهجرته؟.. إنَّها:

ا \_ إحضارُ رفيقٍ من خيرةِ الرُّفقاءِ ألا وهو صاحبهُ أبو بكرٍ الصدِّيقُ رضي الله عنه ليصحبهُ في طريقهِ إلى دارِ هجرتهِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/٤، ٦٢)، ورواه مسلم (٢٠، ٢١) كتاب الجهاد، ورواه الترمذي (١٦٧٨).

٢ ـ إعدادُ زادِ السَّفرِ من طعامٍ وشرابٍ، ربطتهُ أسماءُ بنتُ أبي بكرِ بنطاقها حتَّى لقِّبت بذاتِ النَّطاقين.

٣ \_ إعدادُ راحلةٍ ممتازةٍ للرُّكوبِ عليها في هذا السَّفرِ الشَّاقِّ الطَّويلِ.

٤ \_ إحضارُ خرِّيتٍ (جغرافيٌّ) عالمٍ بمسالكِ الطَّريقِ ودروبها الوعرةِ ليكونَ دليلاً وهادياً في هذه الرِّحلة الصَّعبة.

٥ \_ ولمَّا أرادَ أن يخرجَ من بيتهِ الَّذي طَوَّقهُ العدوُّ وحاصرهُ فيه حتَّى لا ينفلتَ منه، أمر عَلِيُّ ابنَ عمِّهِ عليّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه أن ينامَ على فراشه تمويهاً على العدوِّ الذي ما برحَ ينتظرُ خروجه منَ المنزلِ ليفتكَ بهِ، ثمَّ خرجَ وتركَ العدوَّ ينتظرُ قومتهُ من فراشهِ الذي يتراءى لهم من خلالِ شقوقِ الباب.

٦ ـ لمّا طلبهُ المشركونَ واشتدُّوا وراءهُ يبحثونَ عنهُ وعن صاحبهِ أبي بكرِ الصدِّيقِ الَّذي فرَّ معهُ، أوىٰ إلى غارِ ثورٍ فدخلَ فيهِ ليستترَ عن أعينِ طالبيهِ النَّاقمينَ الحاقدينَ عليهِ.

٧ ــ لمَّا قالَ لهُ أبو بكر: لوْ أنَّ أحدهم نظرَ تحت قدمهِ لأبصرنا يا رسولَ الله قال لهُ: «ما ظنُّكَ يا أبا بكر باثنينِ الله ثالثهما؟!»(١).

فمن خلالِ هذه الحادثة التي تجلَّت فيها حقائقُ الإيمانِ والتَّوكُّلِ معاً يشاهدُ أنَّ الرَّسولَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كان لاَ ينكرُ الأسباب، ولا يعتمدُ عليها، وأنَّ آخرَ الأسبابِ للمؤمنِ اطِّراحهُ بينَ يدي الله، وتفويضهُ أمرهُ إليه في ثقة واطمئنانِ.. إنَّ الرَّسولَ ﷺ لمَّا استنفدَ جميع الوسائل في طلبِ النَّجاةِ الله، وتفويضهُ أمرهُ إليه في ثقة واطمئنانِ. إنَّ الرَّسولَ ﷺ لمَّا استنفدَ جميع الوسائل في النَّجاةِ المؤمنِ حتَّى حشرَ نفسهُ التي طلبَ النَّجاة لها في غارِ مظلم تسكنهُ العقاربُ والحيَّاتُ؛ قالَ في ثقة المؤمنِ ويقينِ المتوكِّلِ لصاحبهِ لمَّا ساورهُ الخوفُ: "لا تحزنُ إنَّ الله معنا، ما ظنَّكَ يا أبا بكرٍ باثنينِ الله ثالثهما؟!».

ومن هذا الهدي النَّبويِّ والتَّعليمِ المحمَّديِّ اقتبسَ المسلمُ نظرتهُ تلكَ إلى الأسبابِ، فليسَ هو فيها مبتدعاً ولا متنطِّعاً، وإنَّما هو مؤتسِ ومقتدٍ.

أمًّا الاعتمادُ على النَّفس: فإنَّ المسلمَ لا يفهمُ منهُ ما يفهمهُ المحجوبونَ بمعاصيهم عن أنفسهم من أنَّه عبارةٌ عن قطع الصِّلةَ بالله تعالى، وأنَّ العبدَ هو الخالقُ لأعمالهِ، والمحقِّقُ لكسبهِ وأرباحهِ بنفسهِ، وأنَّهُ لا دخلَ لله في ذلك!! تعالى الله عمًّا يتصوَّرونَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤/٦٤)، (٥/٤).

وإنَّمَا المسلمُ إذ يقولُ بوجوبِ الاعتمادِ على النَّفسِ في الكسبِ والعملِ يريدُ بذلكَ أنَّه لا يظهرُ افتقارهُ إلى أحدِ غير الله، ولا يبدي احتياجهُ إلى غير مولاهُ، فإذا أمكنهُ أن يقومَ بنفسهِ على عملهِ فإنَّه لا يسندهُ إلى غيرهِ، وإذا تأتَّىٰ له أن يسدَّ حاجتهُ بنفسهِ فلا يطلبُ معونة غيره، ولا مساعدة أحدِ سوىٰ الله؛ لما في ذلكَ من تعلُّقِ القلبِ بغيرِ الله، وهو ما لا يحبُّهُ المسلمُ ولا يرضاهُ.

والمسلمُ في هذا هو سالكٌ دربَ الصَّالحينَ، وماض على سننِ الصدِّيقينَ، فقد كان أحدهم إذا سقطَ سوطهُ من يده وهوَ راكبٌ على فرسه ينزلُ إلى الأَرضِ ليتناولهُ بنفسه ولا يطلبُ من أحد أن يناولهُ إيَّاهُ، وقد كانَ رسول الله على المسلمَ على إقامةِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ، وأن لا يسألَ أُحداً حاجتهُ غيرَ الله تعالى.

والمسلمُ إذ يعيشُ على هذه العقيدة منَ التَّوكُّلِ على الله والاعتمادِ على النَّفسِ يغذِي عقيدتهُ هذه وينمِّي خلقه ذاك بإيرادِ خاطرهِ من الوقت إلى الوقت على هذه الآياتِ النُّورانيَّة، والأحاديثِ النَّبويَّةِ التي استمدَّ منها عقيدتهُ، واستوحىٰ منها خلقهُ، وذلكَ كقولِ الله تعالى: ﴿ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱللّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]. وقوله: ﴿ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللهُ وَنِعُم ٱلْوَكِيلُ ثِنِ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ حَقَ تُوكُلُهِ اللهُ حَقَ تُوكُلُهِ اللهُ حَقَ تُوكُلُهِ لَهُ عَلَى اللهُ حَقَ تُوكُلُهِ لَا يَعُبُ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِنَّ عَمران: ١٥٩]. وكقولِ الرَّسولِ ﷺ: «لو أنَّكم تتوكَّلونَ على الله حقَّ توكُّلهِ لرَقكم كما يرزقُ الطَّيرَ تغدو خماصاً وتروحُ بطاناً ﴾ (١). وقوله ﷺ إذا خرجَ من بيته: «بسم الله توكَّلتُ على الله ولا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ بالله ﴾ (١). وقوله ﷺ في السَّبعينَ ألفاً الَّذِينَ يدخلونَ الجَنَّة بغيرِ حسابٍ ولا عذابِ: «همُ الَّذِينَ لا يسترقونَ، ولا يكتوونَ، ولا يتطيَّرونَ، وعلى ربِّهم يتوكَّلونَ الجَنَّة بغيرِ حسابٍ ولا عذابِ: «همُ الَّذِينَ لا يسترقونَ، ولا يكتوونَ، ولا يتطيَّرونَ، وعلى ربِّهم يتوكَّلونَ الرَّالِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

\* \* \*

### الفصل الرَّابع: في الإيثار وحب الخير

من أخلاقِ المسلم الَّتي اكتسبها من تعاليم دينه، ومحاسنِ إسلامه: الإيثارُ على النَّفس، وحبُّ الغيرِ.. فالمسلمُ متى رأَى محلاً للإيثارِ آثرَ غيرهُ على نفسه، وفضَّلهُ عليها، فقد يجوعُ ليسبعَ غيرهُ، ويعطشُ ليروي سواهُ، بل قد يموتُ في سبيلِ حياةِ آخرينَ، وما ذلكَ ببعيدِ ولا غريبِ على مسلم تشبَّعتْ روحة بمعاني الكمالِ، وانطبعتْ نفسهُ بطابعِ الخيرِ وحبِّ الفضيلةِ والجميلِ.. تلكَ هي صبغةُ الله ومن أحسنُ منَ اللهِ صبغةً؟

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٨). ورواه الإمام أحمد (١/ ٣٢١، ٤٥٤).

والمسلمُ في إيثارهِ وحبّه للخيرِ ناهجُ نهجَ الصَّالحينَ السَّابقينَ وضاربٌ في دربِ الأوَّلينَ الفائزين الَّذينَ قال الله فيهم في ثنائه عليهم: ﴿ وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِم مَ وَلَوَ كَانَ بِهِم خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِم خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِم خَصَاصَةً وَكَلَّ خصالهِ الفاضلةِ، وكلَّ خصالهِ العاصلةِ الفاضلةِ، وكلَّ خصالهِ الحميدةِ الجميلةِ؛ إنَّما هي مستقاةٌ من ينابيع الحكمةِ المحمَّديّةِ، أو مستوحاةٌ من فيوضاتِ الرَّحمةِ الإَلهيَّةِ، فعلى مثلِ قولِ الرَّسولِ الكريمِ المتَّققِ عليهِ: «لا يؤمنُ أحدكم حتَّى يحبَّ لأخيهِ ما يحبُ لنفسه» تزدادُ أخلاقُ المسلم سموًّا وعلوًّا، وعلى مثلِ قولِ الله تعالى: ﴿ وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِم وَلَوْ كَانَ لنفسه مَّ الخيرِ والرَّغبةِ والرَّامِ والأهلِ والولدِ يزدادُ قَوَّةً ونموًّا.

إِنَّ عبداً كالمسلمِ يعيشُ موصولاً بالله، لسانهُ لا يفتاً رطباً بذكره، وقلبهُ لا يبرحُ عاكفاً على حبه، إِنْ سرَّحَ في ملكوتِ النَّظرِ جنى العبرَ، وإِن أوردَ الخاطرَ على مثل آياتِ المزَّمِّلِ وفاطرِ: ﴿ وَمَا نُقْلِمُوا لِأَنْفُوكُم مِنْ فَشِر يَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ هُو خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجَراً المزمل: ٢٠]. ﴿ وَأَنفَقُوا مِمّارزَقَنكُم مِن أَوْكُونِيكُ مُ مِن فَضَيلِهِ وَالْمَنْ مِن فَضَيلِهِ وَالْمَنْ وَعَلافِيكُ يَعْدُونُ عَندَ اللّهِ هُو خَيْراً وَأَعْظَم أَجُورُهُم وَيُزِيدَهُم مِن فَضَيلِهِ وَالنَّمُ عَفُورٌ شَكُورُ اللّه فَي يَعْدَلُ اللّه عَلمُ اللّه ومن كان هذا حالهُ فكيفَ لا يبذلُ الطر: ٢٩ ـ ٣٠]. احتقرَ الدُّنيا وازدراها واصطفىٰ الآخرة واجتباها، ومن كان هذا حالهُ فكيفَ لا يبذلُ الفطر: ٢٩ ـ ٣٠]. ولم لا يحبُّ الخيرَ ولا يؤثرُ الغيرَ مَنْ علمَ أَنَّ ما يقدِّمهُ اليومَ يجدهُ غداً هو خيراً وأعظمَ أجراً، وها هي ذي خمسٌ من آياتِ إيثارِ المسلمِ وحبِّهِ للخيرِ نتلوها بالحقِّ لقومٍ يعقلون:

الله عليه \_ يقضي بقتلِ النَّدوة، وافق مجلسُ شيوخِ قريشِ بإجماع الآراءِ على اقتراح تقدَّم به أبو مرَّة \_ لعنة الله عليه \_ يقضي بقتلِ النَّبِيِّ على واغتيالهِ في منزلهِ، وبلغ رسول الله عليه القرارُ الجائرُ، وقد أُذِنَ له بالهجرة، فعزمَ عليها، وبحثَ على من ينامُ على فراشه ليلاً؛ ليموِّهَ على المتربِّصينَ له ليبطشوا به، فيغادرَ المنزلَ ويتركهم ينتظرونَ قيامهُ من فراشه، فوجدَ ابنَ عمِّهِ الشَّابَ المسلمَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه أهلاً للفداءِ والتَّضحية، فعرضَ عليه الأمرَ فلم يتردَّد عليٌّ في أن يقدِّم نفسهُ فداءً لرسول الله عنه أهلاً للفداءِ والتَّضحية، وتخطفهُ الأيدي منهُ لترميَ به إلى المتعطِّشينَ إلى الدِّماءِ يلعبونَ الله بسيوفهم لعبَ الكرةِ بالأرجلِ، ونامَ عليٌّ وآثرَ رسول الله بالحياةِ فضربَ بذلكَ على حداثة سنّه أروعَ مثل في التَّضحيةِ والفداءِ، وهكذا يؤثرُ المسلمُ على نفسهِ ويجودُ حتَّى بنفسهِ والجودُ بالتَّفسِ أقصىٰ غاية الجود.

٢ ـ قال حذيفةُ العدويُّ: انطلقتُ يومَ اليرموكِ أطلبُ ابنَ عمِّ لي ومعي شيءٌ من ماءٍ وأنا أقولُ: إن كانَ بهِ رمقٌ سقيتهُ، ومسحتُ بهِ وجههُ، فإذا أنا به فقلتُ: أسقيكَ؟ فأشارَ إليَّ أن نعم، فإذا رجلٌ يقولُ: آه! فأشارَ ابنُ عمِّي إليَّ أن انطلقْ بهِ إليهِ، فجئتهُ فإذا هو هشامُ بنُ العاصِ، فقلتُ: أسقيكَ؟

فسمعَ به آخرُ فقال: آه! فأشارَ هشامٌ أنِ انطلقْ به إليهِ، فجئتهُ فإذا هوَ قدْ ماتَ، فرجعتُ إلى هشامٍ فإذا هو قد مات، فرجعتُ إلى ابنِ عمِّي فإذا هوَ قد ماتَ، رحمةُ الله عليهم أجمعينَ.

وهكذا يضربُ هؤلاءِ الشُّهداءُ الثَّلاثةُ الأبرارُ أعلى مثالٍ في الإيثارِ، وتفضيلِ الغيرِ على النَّفسِ، وهذا هو شأنُ المسلم في هذه الحياةِ.

٣ ـ رويَ أنَّه اجتمعَ عندَ أبي الحسنِ الأنطاكيِّ نيِّفٌ وثلاثونَ رجلًا لهم أرغفةٌ معدودةٌ لا تكفيهم شبعاً، فكسَّروها وأطفؤوا السِّراجَ وجلسوا للأكلِ، فلمَّا رفعت السُّفرةُ فإذا الأرغفةُ بحالها لم ينقص منها شيءٌ لأنَّ أحداً منهم لم يأكل إيثاراً للآخرينَ على نفسهِ حتَّى لم يأكلوا جميعاً، وهكذا آثرَ كلُّ مسلم جائع منهم غيرهُ، فكانوا من أهلِ الإيثارِ جميعاً.

٤ \_ روى الشَّيخانِ أنَّه نزلَ برسولِ الله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ضيفٌ فلم يجد عندَ أهله شيئاً، فدخلَ عليه رجلٌ منَ الأنصارِ فذهبَ بالضَّيفِ إلى أهله، ثمَّ وضعَ بينَ يديه الطَّعامَ وأمرَ امرأتهُ بإطفاءِ السِّراجِ، وجعلَ يمدُّ يدهُ إلى الطَّعامِ كأنَّه يأكل ولا يأكلُ، حتَّى أكلَ الضَّيفُ إيثاراً للضَّيفِ على نفسه وأهله، فلمَّا أصبحَ قال لهُ رسول الله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "لقد عجبَ الله من صنيعكم اللَّيلة بضيفكم» ونزلت آية: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩].

٥ ـ حكي أنَّ بشرَ بنَ الحارثِ أتاهُ رجلٌ في مرضهِ الَّذي توفِّي فيهِ، فشكا إليهِ الحاجة فنزعَ بشرٌ قميصهُ الَّذي كان عليه، فأعطاهُ إيَّاهُ، واستعارَ قميصاً ماتَ فيه. . !

هذه خمسُ صورِ تشكِّلُ أنموذجاً حيًّا لخلقِ المسلمِ في الإيثارِ وحبِّ الخيرِ ذكرناها هنا ليوردَ المسلمُ عليها خاطرهُ فيعودَ مشبَّعاً بروحِ حبِّ الخيرِ والإيثارِ ويواصلُ أداءَ رسالتهِ المثاليةِ في الحياةِ وهو المسلمُ قبلَ كلِّ شيءٍ!

\* \* \*

# الفصل الخامس: في خلقِ العدل والاعتدالِ

المسلمُ يرى أنَّ العدلَ بمعناهُ العامِّ من أوجبِ الواجباتِ وألزمها، إذ أمرَ الله تعالى به في قوله: ﴿ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُّلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْفُرْبِكِ ﴾ [النحل: ٩٠]. وأخبرَ تعالى أنَّه يحبُّ أهلهُ في قوله: ﴿ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ [الحجرات: ٩]. والإقساطُ: العدلُ، والمقسطون: العادلون؛ وأمرَ به تعالى في الأقوال، كما أمرَ به في الأحكام، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. وقال: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَدُّواً ٱلْأَمْنَاتِ إِلَىٰ آهَلِها وَإِذَا كَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ

أَن عَكُمُوا بِالعَدَلِ ﴾ [النساء: ٥٨]. ولهذا يعدل المسلمُ في قوله وحكمه، ويتحرَّى العدل في كلَّ شأنه حتَّى يكون العدلُ خلقاً له، ووصفاً لا ينفكُ عنه، فتصدرُ عنه أقوالهُ وأعمالهُ عادلةً بعيدةً من الحيف والظَّلمِ والجورِ، ويصبحُ بذلكَ عدلاً لاَ يميلُ بهِ هوًى، ولا تجرفهُ شهوةٌ أو دنيا، ويستوجبُ محبّة الله ورضوانهُ وكرامتهُ وإنعامهُ، إذ أخبرَ تعالى أنَّه يحبُّ المقسطين، وأخبرَ رسولُ الله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عن كرامتهم عندَ ربِّهم بقوله: "إنَّ المقسطينَ عندَ الله على منابرَ منْ نور، عن يمينِ الرَّحمٰن عزَّ وجلً وكلتا يديه يمينٌ؛ النَّذينَ يعدلونَ في حكمهم وأهليهم وما ولوْا» (١١). وقال ﷺ: «سبعةٌ يظلُّهمُ الله في ظلَّه يومَ لا ظلَّ إلاَّ ظلُّهُ: إمامٌ عادلٌ، وشابٌ نشأ في عبادةِ الله تعالى، ورجلٌ معلَّقٌ قلبهُ في المساجدِ، ورجلانِ تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرَّقا عليه، ورجلٌ دعتهُ امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ فقالَ: إنِّي أخافُ الله ، ورجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها حتَّى لا تعلمَ شمالهُ ما تنفقُ يمينهُ، ورجلٌ ذكرَ الله خالياً أخافُ الله ، ورجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها حتَّى لا تعلمَ شمالهُ ما تنفقُ يمينهُ، ورجلٌ ذكرَ الله خالياً فقاضَتْ عيناهُ» (٢٠).

وللعدلِ مظاهر كثيرةٌ يتجلَّى فيها، منها:

ا حالعدلُ مع الله تعالى بأن لا يشركَ معهُ في عبادته وصفاتهِ غيرهُ، وأن يطاعَ فلا يعصىٰ،
 ويذكرَ فلا ينسىٰ، ويشكرَ فلا يكفرَ

٢ ـ العدلُ في الحكم بينَ النَّاسِ بإعطاءِ كلِّ ذي حقٌّ حقَّهُ، وما يستحقُّهُ.

٣ ـ العدلُ بينَ الزَّوجاتِ والأولادِ فلا يفضَّلُ أحدٌ على آخرَ ولا يؤثرُ بعضهم على بعض.

٤ ـ العدلُ في القولِ فلا يشهدُ زورٌ ، ولا يقالُ كذبٌ أو باطلٌ .

٥ ــ العدلُ في المعتقدِ فلا يعتقدُ غيرُ الحقِّ والصِّدقِ، ولا يثنىٰ الصَّدرُ على غيرِ ما هو الحقيقةُ والواقعُ.

وهذا مثالٌ عالٍ للعدلِ في الحكم:

بينما عمرُ بنُ الخطَّابِ جالسٌ، إذ جاءهُ رجلٌ من أهلِ مصرَ، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ هذا مقامُ العائذِ بكَ، فقال عمرُ: لقد عذتَ بمجير، فما شأنك؟ قالَ: سابقتُ على فرس ابناً لعمرو بنِ العاصِ فسبقتهُ، فجعلَ يقمعني بسوطهِ ويقول: أنا ابنُ الأكرمينَ، فبلغَ ذلكَ عمراً أباهُ فَخشيَ أن آتيكَ فحبسني في السِّجنِ فانطلقتُ منهُ فهذا الحينُ جئتكَ. فكتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى عمرو بن العاصِ وهوَ أميرٌ على مصر: "إذا أتاكَ كتابي هذا فاشهدِ الموسمَ أنتَ وولدكَ فلانٌ"، وقال للمصريِّ: أقمْ حتَّى يجيءَ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨) كتاب الإمارة.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱/۸۲۱)، (۱۳۸/۲).

فقدمَ عمرٌ و فشهد الحجَّ، فلمَّا قضى عمرُ الحجَّ وهو قاعدٌ مع النَّاسِ، وعمرُ و بنُ العاصِ وابنهُ إلى جانبهِ، قامَ المصريُّ، فرمىٰ إليهِ عمرُ بالدِّرَةِ وضربهُ فلم ينزعْ حتَّى أحبَّ الحاضرونَ أن ينزعَ من كثرةِ ما ضربهُ، وعمرُ يقولُ: اضرب ابنَ الأكرمينَ. فقال: يا أمير المؤمنينَ قد استوفيتُ واشتفيتُ. قال: ضعها على صلعةِ عمرو، قال: يا أميرَ المؤمنينَ قد ضربتُ الَّذي ضربني، قال: أما والله لو فعلتَ ما منعكَ أحدٌ حتَّى تكونُ أنتَ الَّذي تنزعُ، ثمَّ قالَ لعمرو: يا عمرو متى استعبدتمُ النَّاس وقد ولدتهم أمَّهاتهم أحراراً؟!

### ثمرةٌ طيِّبةٌ للعدل:

من ثمراتِ العدلِ في الحكم إشاعةُ الطُّمأنينةِ في التُّفوسِ. . رويَ أَنَّ قيصرَ أرسلَ إلى عمر بنَ الخطَّابِ رسولاً لينظرَ أحوالهُ ويشاهدَ أفعالهُ ، فلمَّا دخلَ المدينة سألَ عن عمرَ وقالَ: أينَ ملككم؟ افقالوا: ما لنا ملكِّ بل لنا أميرٌ قد خرجَ إلى ظاهرِ المدينةِ ، فخرجَ في طلبهِ فرآهُ نائماً فوقَ الرَّملِ ، وقد توسَّدَ درَّتهُ \_ وهي عصاً صغيرةٌ كانت بيدهِ يغيِّرُ بها المنكرَ \_ فلمَّا رآهُ على هذه الحالِ وقعَ الخشوعُ في قلبهِ وقال: رجلٌ يكونُ جميعُ الملوكِ لا يقرُّ لهم قرارٌ من هيبته، وتكون هذه حالتهُ ، ولكنَّكَ يا عمرُ عدلتَ فنمتَ ، وملكنا يجورُ ، فلا جرمَ أنَّه لا يزالُ ساهراً خائفاً .

وأمًّا الاعتدال هو الطَّريقُ الوسطُ بين الإفراطِ والتَّفريطِ وهما الخلقانِ الذَّميمانِ؛ فالاعتدالُ في العباداتِ أن تخلوَ من الغلوِّ والتَّغلُعِ والإهمالِ والتَّفريطِ، وفي النَّققاتِ الحسنةُ بينَ السَّيئتينِ: فلا إسرافَ ولا تقتيرَ، ولكنَّ القوام بينَ الإسرافِ والتَّقتيرِ. قال تعالى: ﴿ وَٱلنَّذِيكِ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْتَرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ تقتيرَ، ولكنَّ القوام بينَ الإسرافِ والتَّقتيرِ. قال تعالى: ﴿ وَٱلنَّذِيكِ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْتَرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَقتيرَ، ولكنَّ القوام بينَ الإسرافِ والتَّقتيرِ. قال تعالى: ﴿ وَٱلنَّذِيكِ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْتَرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَعْنَ الفَحْرِ والمباهاةِ، ولباسِ الخشنِ بَيْنَ الفَحْرِ والمباهاةِ، ولباسِ الخشنِ والمرقَّعاتِ، وهو في المشي حدُّ وسطٌ بينَ الاختيالِ والتَّكبُّرِ، وبينَ المسكنةِ والتَّذلُّلِ، وهو في كلَّ مجالِ وسطٌ لا تفريطَ ولا شطط.

والاعتدالُ أخو الاستقامةِ، وهي من أشرفِ الفضائلِ وأسمىٰ الخلائقِ؛ إذ هي الَّتي توقفُ صاحبها دونَ حدودِ الله فلا يتعدَّاها، وتنهضُ بهِ إلى الفرائضِ فلا يقصِّرُ في أدائها، أو يفرِّطُ في جزءٍ من أجزائها، وهي التي تعلَّمهُ العفَّة فيكتفي بما أحلَّ لهُ عمَّا حرِّمَ عليه.

ويكفي صاحبها شرفاً وفخراً قولُ الله تعالى: ﴿وَأَلَوِ ٱسْتَقَدُمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسَقَيْنَهُم مَّآ عَدَقًا ﴿ وَأَلَوِ ٱسْتَقَدُمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسَقَيْنَهُم مَّآ عَدَقًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ ثُمَّ ٱسْتَقَدُمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣ ـ ١٤].

## الفصل السَّادس: في خلقِ الرَّحمةِ

والرَّحمةُ، وإنْ كانتْ حقيقتها رقَّةَ القلبِ وانعطافَ النَّفسِ المقتضي للمغفرةِ والإحسانِ، فإنَّها لنُ تكونَ دائماً مجرَّدَ عاطفة نفسيَّةٍ لا أثرَ لها في الخارجِ، بل إنَّها ذاتُ آثارِ خارجيَّةٍ، ومظاهرَ حقيقيَّةٍ تتجسَّمُ فيها في عالم الشَّهادةِ. . ومن آثارِ الرَّحمةِ الخارجيَّةِ العفوُ عن ذي الزَّلَّةِ، والمغفرةُ لصاحبِ الخطيئةِ، وإغاثةُ الملهوفِ، ومساعدةُ الضَّعيفِ، وإطعامُ الجائعِ، وكسوةُ العاري، ومداواةُ المريضِ، ومواساةُ الحزينِ . كلُّ هذه من آثارِ الرَّحمةِ وغيرها كثيرٌ .

ومن صورِ مظاهرِ الرَّحمةِ الَّتي تتجلَّى فيها وتبرزُ للحسِّ والعيانِ ما يلي:

ا ـ روىٰ البخاريُّ عن أنسِ بنِ مالكِ رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسولِ الله على أبي يوسف القيِّن، وكان ظئراً لإبراهيم فأخذ رسول الله على إبراهيم ولده وقبَّله وشمَّه ثمَّ دخلنا عليه بعد ذلكَ وإبراهيم يجودُ بنفسه فجعلتْ عينا رسول الله تذرفان، فقالَ له عبد الرَّحمٰنِ بنُ عوفٍ رضي الله عنه: وأنتَ يا رسولَ الله؟! فقال: «يا ابنَ عوفٍ إنَّها الرَّحمةُ!». ثمَّ قالَ: «إنَّ العينَ تدمعُ والقلبَ يحزنٌ، ولا نقولُ إلاَّ ما يرضي ربَّنا، وإنَّا بفراقكَ يا إبراهيمُ لمحزونونَ» (٥).

فزيارةُ رسول الله ﷺ لطفلهِ الصَّغيرِ وهوَ في بيتِ مرضعهِ، وتقبيله إيَّاهُ وشمُّهُ، ثمَّ عيادتهُ له وهو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲/ ۱۰۰)، (۸/ ۱۶۲).

<sup>(</sup>٢) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٩٢٣). ورواه أبو داود (٤٩٤٢). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٣١٠، ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٦٦) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢/ ١٠٥).

مريضٌ يجودُ بنفسهِ، ثمَّ ما أرسلَ عليه من دموعِ الحزنِ. كلُّ ذلكَ من مظاهرِ الرَّحمةِ في القلبِ.

٢ ـ روى البخاريُّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «بينما رجلٌ يمشي فاشتدَّ عليه العطشُ فنزلَ بئراً فشربَ منها ثمَّ خرج فإذا هو بكلبِ يلهثُ يأكلُ الثَّرىٰ منَ العطشِ، فقالَ: لقد بلغَ بهذا مثل الَّذي بلغَ بي فملاً خفَّهُ ثمَّ أمسكهُ بفيهِ، ثمَّ رقىٰ فسقىٰ الكلبَ فشكرَ الله له فغفرَ له» قالوا: يا رسول الله وإنَّ لنا في البهائم أجراً؟ قال: «في كلِّ ذاتِ كبدِ رطبةٍ أجرًّ» (١).

فنزولُ الرَّجلِ في البئرِ وتحمُّلهُ مشقَّة إخراجِ الماءِ وسقيهُ الكلبَ العطشانَ، كلُّ هذا من مظاهرِ رحمتهِ في قلبه، ولولا ذلكَ لما صنع الذي صنعَ.

وبعكسهِ ما رواهُ البخاريُّ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قال: «عذَّبتِ امرأةٌ في هرَّةٍ حبستها حتَّى ماتت فدخلت فيها النَّار، وقيلَ لها: لا أنتِ أطعمتِها ولا سقيْتِها حينَ حَبسْتِها ولا أنتِ أرسلتِها فأكلت من خشاشِ الأرضِ» (٢).

إنَّ صنيعَ هذهِ المرأةِ مظهرٌ من مظاهرِ قسوةِ القلوبِ وانتزاعِ الرَّحمةِ منها، والرَّحمةُ لا تنزعُ إلاَّ من قلب شقيٍّ.

٣ ـ روى البخاريُّ عن أبي قتادة رضي الله عنهُ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنِّي لأدخلُ في الصَّلاةِ فأريدُ إطالتها فأسمعُ بكاءَ الصَّبيِّ فأتجوَّزُ ممَّا أعلمُ من شدَّة وجدِ أمِّه من بكائه» (٢).

فعدوله ﷺ عن إطالةِ صلاتهِ الَّتي عزمَ على إطالتها، ووجدُ الأمِّ من بكاءِ طفلها، مظهرٌ من مظاهرِ الرَّحمةِ الَّتي أودعها الله في قلوبِ الرُّحماءِ من عبادهِ.

٤ ـ رويَ أنَّ زينَ العابدينَ عليَّ بنَ الحسينِ رضي الله عنه كانَ في طريقهِ إلى المسجدِ فسبَّهُ رجلٌ فقصدهُ غلمانهُ (١) ليضربوهُ ويؤذوهُ، فنهاهم وكفَّهم عنهُ رحمةً به ثمَّ قال: يا هذا! أنا أكثرُ ممَّا تقولُ، وما لا تعرفهُ عنِّي أكثرُ ممَّا تعرفهُ، فإنْ كانَ لكَ حاجةٌ في ذلكَ ذكرتهُ، فخجلَ الرَّجلُ واستحيا فخلعَ عليهِ زينُ العابدينَ قميصهُ، وأمرَ لهُ بألفِ درهم.

فهذا العفوُ وهذا الإحسانُ لم يكونا إلاَّ مظهراً من مظاهرِ الرَّحمةِ التي في قلبِ حفيدِ رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳/ ۱۷٤)، (۸/ ۱۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٤) كتاب الأنبياء، ومسلم (١٥١، ١٥٢) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) جمع غلام، وهو الخادم.

## الفصل السَّابع: في خلق الحياءِ

136

المسلمُ عفيفٌ حييٌ، والحياءُ خلقٌ لهُ. إنَّ الحياءَ منَ الإيمانِ، والإيمانُ عقيدةُ المسلم وقوامُ حياتهِ، يقولُ الرَّسولُ ﷺ: «الإيمانُ بضعٌ وسبعونَ أو بضعٌ وستُّونَ شعبةً فأفضلها لا إلّه إلاَّ الله، وأدناها إماطةُ الأذي عنِ الطَّريقِ، والحياءُ شعبةٌ منَ الإيمانِ» (١). ويقول ﷺ: «الحياءُ والإيمانُ قرناءُ جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخرُ» (٢). وسرُّ كونِ الحياءِ منَ الإيمانِ أنَّ كلاً منهما داع إلى الخيرِ صارفٌ عنِ الشَّرِ مبعدٌ عنه، فالإيمانُ يبعثُ المؤمنَ على فعلِ الطَّاعاتِ وتركِ المعاصي، والحياءُ يمنعُ صاحبهُ منَ التَّقصيرِ في الشُّكرِ للمنعم، ومنَ التَّقريطِ في حقِّ ذي الحقِّ، كما يمنعُ الحييَّ من فعلِ صاحبهُ منَ التَّقاءُ للذمِّ والملامةِ. ومن هنا كان الحياءُ خيراً، ولا يأتي إلاَّ بالخيرِ كما صحَّ ذلكَ عن رسولَ الله ﷺ في قوله: «الحياءُ لا يأتي إلاَّ بخيرٍ» . وقوله في رواية مسلم: «الحياءُ خيرٌ كلُّهُ».

ونقيضُ الحياءِ البذاءُ، والبذاءُ فحشٌ في القولِ والفعلِ، وجفاءٌ في الكلامِ، والمسلمُ لا يكونُ فاحشاً ولا متفحّشاً، ولا غليظاً ولا جافياً؛ إذ هذه صفاتُ أهلِ النّارِ، والمسلمُ من أهلِ الجنّةِ \_ إن شاءَ الله \_ فلا يكونُ من أخلاقهِ البذاءُ ولا الجفاءُ، وشاهدُ هذا قولُ الرّسولِ عَلَيْ : «الحياءُ منَ الإيمانِ والإيمانُ في الجنّةِ، والبذاءُ منَ الجفاءِ والجفاءُ في النّارِ»(١٤).

وأسوةُ المسلم في هذا الخلقِ الفاضلِ الكريمِ رسولُ الله سيِّدُ الأُوَّلِينَ والآخرينَ. إذ كان ﷺ أَشدَّ حياءً من العذراءِ في خدرها كما روى ذلك البخاريُّ عن أبي سعيدٍ وقال فيه: فإذا رأى شيئًا يكرههُ عرفناهُ في وجههِ.

والمسلمُ إذ يدعو إلى المحافظةِ على خلقِ الحياءِ في النَّاسِ وتنميتهِ فيهم إنَّما يدعو إلى خيرٍ ويرشدُ إلى برَّ؛ إذ الحياءُ منَ الإيمانِ والإيمانُ مجمعُ كلِّ الفضائلِ، وعنصرُ كلِّ الخيراتِ. وفي الصَّحيحِ أنَّ رسول الله عَلَيُ مرَّ برجلٍ يعظُ أخاهُ في الحياءِ، فقال: «دعهُ فإنَّ الحياءَ منَ الإيمانِ»(٥). فدعا بذلك عَلَيُ إلى الإبقاءِ على الحياءِ في المسلم، ونهىٰ عن إزالتهِ، ولو منعَ صاحبهُ من استيفاءِ بعضِ حقوقهِ؛ إذ ضياعُ بعضِ حقوقِ المرءِ خيرٌ لهُ من أن يفقدَ الحياءَ الَّذي هوَ جزءُ إيمانهِ وميزةُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإيمان (٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (١/٢) وصححه على شرط الشيخين.

٣) رواه البخاري (٨/ ٣٥). ورواه مسلم في الإيمان (٦٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الإيمان (٥٩). ورواه الإمام أحمد (٩١٢) ، ٥٠١) بسند صحيح. ومعنى الجفاء في النار: أن صاحبه في النار كما أن صاحب الإيمان في الجنة.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١/ ١٢)، (٨/ ٣٥). ورواه أبو داود (٤٧٩٥). ورواه النسائي (٨/ ١٢١).

إنسانيَّتهِ، ومعينُ خيريِّتهِ. ورحمَ الله امرأةً كانت قد فقدتْ طفلها فوقفت على قوم تسألهم عن طفلها، فقال أُحدهم: تسألُ عن ولدها وهيَ منتقبةٌ؟ فسمعتهُ فقالت: لأن أُرزاً في ولدي خيرٌ من أن أُرزاً في حيائى أيُّها الرَّجلُ(١).

وخلقُ الحياءِ في المسلم غيرُ مانع لهُ أن يقولَ حقًّا أو يطلبَ علماً، أو يأمرَ بمعروفِ أو ينهىٰ عن منكرٍ، فقد شفعَ مرَّةً عند رسول الله ﷺ أسامة بنُ زيدٍ \_ حِبُّ رسول الله وابنُ حبِّهِ \_ فلم يمنع الحياءُ رسول الله ﷺ أن يقولَ لأسامة في غضبِ: "أتشفعُ في حدًّ من حدودِ الله يا أسامة؟! والله لو سرقتُ فلانةُ لقطعتُ يدها»(٢).

ولم يمنع الحياءُ أمَّ سليم الأنصاريَّة أن تقولَ: يا رسولَ اللهِ إنَّ الله لا يستحي منَ الحقِّ فهلْ على الممرأة من غسلِ إذا هي احتلَمتْ؟ فيقول لها الرَّسول ﷺ ولم يمنعه الحياءُ \_: "نعمْ إذا رأتِ الماء" (٣). وخطب عمرُ مرَّة فعرضَ لغلاءِ المهورِ فقالت له امرأةٌ: أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر، ألم يقلِ الله: ﴿ وَمَاتَيْتُمْ إِحَدَنَهُنَ قِنطارًا فَلاَ تَأْفُدُواْ مِنهُ شَكِيَّ [النساء: ٢٠]. فلم يمنعها الحياءُ أن تدافع عن حق نسائها، ولم يمنع عمر أن يقولَ معتذراً: كلُّ النَّاسِ أفقهُ منكَ يا عمرُ!! كما خطب مرَّة في المسلمين وعليه ثوبانِ فأمرَ بالسَّمع والطَّاعةِ فنطقَ أحدُ المسلمينَ قائلاً: فلا سمعَ ولا طاعة يا عمرُ، عليكَ ثوبانِ وعلينا ثوبٌ واحدٌ. فنادي عمرُ بأعلى صوتهِ: يا عبدَ الله بنَ عمر! فأجابه ولدهُ: لبيّكَ أبتاهُ! فقال لهُ: أنشدكَ الله أليسَ أحدُ ثوبيَّ هو ثوبكَ أعطيتنيه؟ قال: بلي والله، فقال الرَّجلُ: الآن نسمعُ ونظيعُ يا عمرُ.. فانظرْ كيفَ لم يمنع الحياءُ الرَّجلَ أن يقولَ، ولا عمرَ أن يعترفَ.

والمسلمُ كما يستحي منَ الخلقِ فلا يكشفُ لهم عورةً، ولا يقصِّرُ في حقَّ وجبَ لهم عليه، ولا ينكرُ معروفاً أسدوهُ إليه. . لا يخاطبهم بسوءٍ ولا يجابههم بمكروه، فهوَ يستحي منَ الخالق فلا يقصِّرُ في طاعته، ولا في شكرِ نعمته، وذلكَ لما يرىٰ من قدرتهِ عليه، وعلمه به، متمثَّلاً قولَ ابن مسعود: استحيوا منَ الله حقَّ الحياءِ فاحفظوا الرَّأسَ وما وعیٰ، والبطنَ وما حویٰ، واذكروا الموتَ والبلیٰ (۱). وقول الرَّسول ﷺ: «فالله أحقُّ أنْ يستحيا منه منَ النَّاسِ» (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲٤۸۸).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۱۳/۶). ورواه أبو داود (٤٣٧٣). ورواه الترمذي (١٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ٧٨)، (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه المنذري مرفوعاً ورجَّح وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه.

الحديث رواه أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٩٤) وتمام الحديث عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله
 عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قلت: يا نبي الله إذا =

## الفصل الثَّامن: في خلق الإحسان

وقال رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ الله كتبَ الإحسان على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبحة، وليحدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحتهُ»(١).

والإحسانُ في باب العبادات: أن تؤدَّى العبادة أيًّا كان نوعها من صلاةٍ، أو صيام، أو حجٍّ أو غيرها أداءً صحيحاً، باستكمالِ شروطها وأركانها واستيفاءِ سننها وآدابها، وهذا ما لا يتمُّ للعبد إلاَّ إذا كان حال أدائه للعبادة يستغرقُ في شعورٍ قويِّ بمراقبة الله عزَّ وجلَّ حتَّى لكأنَّه يراهُ تعالى ويشاهده، أو على الأقلِّ يشعرُ نفسهُ بأنَّ الله تعالى مطَّلعٌ عليه ناظرٌ إليه. فبهذا وحدهُ يمكنهُ أن يحسنَ عبادتهُ ويتقنها، فيأتي بها على الوجه المطلوب، والصُّورةِ الكاملة لها، وهذا ما أرشدَ إليه الرَّسول على قوله: «الإحسانُ أن تعبد الله كأنَّك تراهُ، فإن لم تكن تراهُ فإنَّه يراكَ»(٢).

وأمَّا الإحسانُ في باب المعاملات: فهو للوالدين: ببرِّهما الَّذي هو طاعتهما، وإيصال الخيرِ اليهما، وكفُّ الأذىٰ عنهما، والدُّعاء والاستغفارُ لهما، وإنفاذُ عهدهما، وإكرامُ صديقهما.

وهو للأقارب: ببرِّهم ورحمتهم، والعطفِ والحدبِ عليهم، وفعل ما يجملُ فعله معهم، وتركِ ما يسيءُ إليهم، أو يقبحُ قولهُ أو فعلهُ معهم.

<sup>=</sup> كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينَّها» قلت: إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحقُّ أن يستحيا منه من الناس».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٧) كتاب الذبائح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦/ ١٤٤).

وهو لليتاميٰ: بالمحافظة على أموالهم، وصيانة حقوقهم، وتأديبهم وتربيتهم وتركِ أذاهم، وعدم قهرهم، وبالهشِّ في وجوههم، والمسح على رؤوسهم.

وهو للمساكين: بسدِّ جوعتهم، وسترِ عورتهم؛ بالحثِّ على إطعامهم وعدمِ المساسِ بكرامتهم فلا يحتقرون ولا يزدرون، ولا ينالون بسوءٍ أو يمسُّون بمكروهٍ.

وهو لابنِ السَّبيلِ: بقضاءِ حاجتهِ، وسدِّ خلَّتهِ، ورعايةِ مالهِ، وصيانةِ كرامتهِ، وبإرشاده إن استرشد، وهدايته إن ضلَّ.

وهو للخادم: بإتيانه أجرهُ قبل أن يجفّ عرقهُ، وبعدم إلزامهِ ما لا يلزمهُ أو تكليفهِ بما لا يطيقُ، وبصونِ كرامته، واحترام شخصيَّته، فإن كان من خدم البيتِ فبإطعامهِ ممَّا يطعمُ أهلهُ، وكسوته ممَّا يكسون، وهو لعموم النَّاسِ بالتَّلطُّفِ في القول لهم، ومجاملتهم في المعاملة والمخاطبة بعد أمرهم بالمعروفِ ونهيهم عن المنكرِ، وبإرشادِ ضالِّهم، وتعليم جاهلهم وبإنصافهم من التَّسِ، والاعترافِ بحقوقهم، وبكف الأذي عنهم وبعدم ارتكابِ ما يضرُّهم أو فعلِ ما يؤذيهم.

وهو للحيوان: بإطعامه إن جاع، ومداواته إن مرض، وبعدمِ تكليفهِ ما لا يطيقُ، وحملهِ على ما لا يقدرُ، وبالرِّفق به إن عمل، وإراحتهِ إن تعب.

وهو في الأعمالِ البدنيَّة: بإجادةِ العملِ، وإتقانِ الصَّنعةِ، وبتخليصِ سائرِ الأعمالِ من الغشِّ وقوفاً عندَ قولِ الرَّسولِ ﷺ في الصَّحيح: «من غشَّنا فليسَ منَّا» .

#### ومن مظاهر الإحسان ما يلي:

١ ـ لمَّا فعلَ المشركونَ بالنّبي ﷺ ما فعلوا يومَ أحدٍ من قتلِ عمِّه والتَّمثيلِ به، ومن كسرِ رباعيَّته، وشجّ وجههِ طلبَ إليه أحدُ الأصحابِ أن يدعوَ على المشركينَ الظَّالمين فقال: «اللّهمَّ اغفرْ لقومى فإنّهم لا يعلمون».

٢ ـ قالَ عمرُ بنُ عبد العزيز يوماً لجاريته: روِّحيني حتَّى أنامَ فروَّحتهُ فنامَ، وغلبها النَّومُ فنامت فلمَّا انتبه أخذَ المروحة يروِّحها، فلمَّا انتبهتْ ورأتهُ يروِّحها صاحتْ! فقالَ: إنَّما أنتِ بشرٌ مثلي أصابكِ من الحرِّ ما أصابني فأحببتُ أن أروِّحكِ كما روَّحتني.

٣ ـ غاظَ أحدَ السَّلفِ غلامٌ لهُ غيظاً شديداً فهمَّ بالانتقامِ منهُ. فقالَ الغلامُ: والكاظمينَ الغيظَ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الإيمان (١٦٤) ومسند أحمد (٣/ ٤٩٨).

فقال الرَّجلُ: كظمتُ غيظي، فقال الغلامُ: والعافينَ عنِ النَّاسِ، فقال: عفوتُ عنك، فقالَ الغلامُ: والله يحبُّ المحسنين، فقالَ: اذهبْ فأنتَ حرُّ لوجه الله تعالى.

\* \* \*

## الفصل التَّاسع: في خلق الصِّدقِ

المسلمُ صادقٌ، يحبُّ الصَّدق ويلتزمهُ ظاهراً وباطناً في أقواله وفي أفعاله؛ إذ الصَّدقُ يهدي إلى البرَّ، والبرُّ يهدي إلى الجنَّةِ، والجنَّةُ أسمىٰ غاياتِ المسلمِ وأقصى أمانيهِ، والكذبُ \_ وهو خلافُ الصَّدقِ وضدُّهُ \_ يهدي إلى النَّارِ، والنَّارُ من شرَّ ما يخافهُ المسلمُ ويتَّقيهِ.

والمسلمُ لا ينظرُ إلى الصِّدق كخُلُقِ فاضلٍ يجبُ التَّخلُّقُ بهِ لا غير، بل إنَّه يذهبُ إلى أبعد من ذلكَ، يذهبُ إلى أنَّ الصِّدقَ من متمَّماتِ إيمانه، ومكمِّلاتِ إسلامه، إذ أمرَ الله تعالى به، وأثنى على المتَّصفين به، كما أمرَ به رسولهُ وحثَ عليه ودعا إليه قال تعالى في الأمرِ به: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينِ عَامَنُوا المَتَّصفين به، كما أمرَ به رسولهُ وحثَ عليه ودعا إليه قال تعالى في الأمرِ به: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينِ عَامَنُوا المَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّلِقِينِ وَالتَّاءِ على أهله: ﴿ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَنهدُوا اللّهَ عَلَيْ وَالْمَلْ وَقَالَ في النَّنَاءِ على أهله: ﴿ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَنهدُوا اللّهَ عَلَيْ وَالصَّلِقِينَ وَالصَّلِقِينَ وَالصَّلِقِينَ وَالصَّلِقِينَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَكُونُوا مَعَ اللّه وقال : ﴿ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَلّهُ عَلَيْهُ في الأمر به: "عليكم بِالصِدق فإنَّ الصِّدق يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرِّ يهدي إلى الجنَّة، وما يزالُ الرَّجلُ يصدقُ، ويتحرَّى الصَّدق، حتَّى يكتبَ عند الله كذَّاباً» (١) الصَّدق، وما يزالُ الرَّجلُ يكذبُ ويتحرَّى الكذبَ عتَى يكتبَ عند الله كذَّاباً» (١) .

## هذا وإنَّ للصِّدق ثمراتٌ طيِّبةٌ يجنيها الصَّادقون وهذه أنواعها:

١ ـ راحةُ الضَّميرِ، وطمأنينةُ النَّفسِ، لقولِ الرَّسول ﷺ: «الصَّدقُ طمأنينةٌ» (٢٠).

٢ ــ البركةُ في الكسب، وزيادةُ الخيرِ، لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا فإن صدقا وبيَّنا بوركَ لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقتْ بركةُ بيعهما»

٣ ـ الفوزُ بمنزلةِ الشُّهداءِ لقولهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «من سألَ الله الشَّهادة بصدقِ بلَّغهُ الله منازلَ الشُّهداءِ وإن ماتَ على فراشه»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٠٥) كتاب البرِّ والصِّلة.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٥١٨) وصحَّحهُ بلفظَ: «دعْ ما يريبكَ إلى ما لا يريبكَ، فإنَّ الصِّدق طمأنينةٌ والكذبَ ريبةٌ».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٧٦، ٧٧، ٨٤، ٨٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٥٧) كتابُ الإمارة.

إلنَّجاةُ منَ المكروهِ، فقد حكيَ أنَّ هارباً لجأ إلى أحد الصَّالحين وقال له: أخفني عن طالبي. فقال له: نمْ هنا، وألقىٰ عليه حزمةً من خوص، فلمَّا جاءَ طالبوهُ وسألوا عنهُ قال لهم: ها هو ذا تحتَ الخوصِ، فظنُوا أنَّه يسخرُ منهم فتركوهُ، ونجًا ببركةِ صدقِ الرَّجلِ الصَّالح.

## هذا وللصِّدق مظاهرُ يتجلِّي فيها، منها:

١ ـ في صدقِ الحديثِ. . فالمسلمُ إذا حدَّث لا يحدِّث بغيرِ الحقِّ والصِّدقِ، وإذا أخبرَ فلا يخبرُ بغيرِ ما هو الواقعُ في نفسِ الأمرِ، إذ كذبُ الحديثِ من النَّفاقِ وآياتهِ، قال ﷺ : «آيةُ المنافقِ ثلاثٌ : إذا حدَّثَ كذبَ، وإذا وعدَ أخلفَ، وإذا اؤتمنَ خانَ (١) .

٢ ـ في صدقِ المعاملةِ . . فالمسلمُ إذا عاملَ أحداً صدقهُ في معاملتهِ فلا يغشُ ولا يخدعُ ، ولا يزوِّرُ ، ولا يغرِّرُ بحالٍ منَ الأحوالِ .

٣ في صدقِ العزم. . فالمسلمُ إذا عزمَ على فعلِ ما ينبغي فعلهُ لا يتردَّدُ في ذلكَ بل يمضي
 في عمله غيرَ ملتفتٍ إلى شيءٍ ، أو مبالٍ بآخرَ حتَّى ينجزَ عملهُ .

٤ ـ في صدق الوعد. . فالمسلمُ إذا وعد أحداً أنجز له ما وعده به ، إذ خلف الوعد من آياتِ النّماق كما سبق في الحديثِ الشّريفِ .

٥ ـ في صدقِ الحالِ. . فالمسلمُ لا يظهرُ في غيرِ مظهره، ولا يظهرُ خلافَ ما يبطنهُ، فلا يلبسُ ثوبيْ ثوبَ زورٍ، لا يرائي، ولا يتكلَّفُ ما ليسَ له لقول رسول الله ﷺ: «المتشبِّعُ بما لم يعطَ كلابسِ ثوبيْ زورٍ» (٢) . ومعنىٰ هذا أنَّ المتزيِّنَ والمتجمِّلَ بما لا يملكُ ليرىٰ أنَّه غنيٌّ يكونُ كمن يلبسُ ثوبينِ خلقينِ لينظاهرَ بالزُّهدِ وهو ليسَ بزاهدِ ولا متقشِّفٍ .

#### ومن أمثلة الصِّدق الرَّفيعة ما يأتي:

١ ـ روىٰ التِّرمذيُّ عن عبد الله بنِ الحمساء قال: بايعتُ رسول الله ﷺ ببيع قبلَ أن يبعثَ، وبقيت له بقيَّةٌ فوعدتهُ أن آتيه بها في مكانه فنسيتُ ثمَّ ذكرتُ بعدَ ثلاثةِ أيَّامٍ فجئتُ فإذا هو في مكانه فقال: «يا فتىٰ لقد شققت عليَّ أنا لههنا منذُ ثلاثٍ أنتظركَ».

ومثلُ هذا الَّذي حصلَ لنبيِّنا عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قد حصلَ لجدِّهِ الأعلىٰ إسماعيلَ بنِ إبراهيم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ۱۵)، (۳/ ۲۳٦). ورواه مسلم (۱۰۷، ۱۰۹) كتاب الإيمان. ورواه الإمام أحمد (۱/ ۳۵۷).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٢٦، ١٢٧) كتاب اللباس.

الخليلِ حتَّى أثنىٰ الله تعالى عليهِ في كتابهِ العزيز بقوله: ﴿ <u>وَٱذَكَّرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَۚ إِنَّهُم كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ</u> وَكَانَ رَسُولًا نِّبَيًا ﷺ [مريم: ٥٤].

٢ - خطبَ الحجَّاجُ بنُ يوسفَ يوماً، فأطالَ الخطبة فقالَ أحدُ الحاضرين: الصَّلاة! فإنَّ الوقتَ لا ينتظركَ، والرَّبُ لا يعذركَ، فأمرَ بحبسه. فأتاهُ قومهُ وزعموا أنَّ الرَّجلَ مجنونٌ. فقالَ الحجَّاجُ: إن أقرَّ بالجنونِ خلَّصتهُ من سجنه، فقالَ الرَّجلُ: لا يسوغُ لي أن أجحدَ نعمة الله الَّتي أنعمَ بها عليَّ وأثبتُ لنفسي صفة الجنونِ الَّتي نزَّهني الله عنها، فلمَّا رأىٰ الحجَّاجُ صدقهُ خلَّى سبيلهُ.

٣ ـ روىٰ الإمامُ البخاريُّ رحمه الله تعالى، أنَّه خرجَ يطلبُ الحديثَ من رجلٍ فرآهُ قد هربت فرسهُ، وهو يشيرُ إليها برداءٍ كأنَّ فيه شعيراً فجاءتهُ فأخذها، فقالَ البخاريُّ: أكانَ معكَ شعيرٌ؟ فقالَ الرَّجلُ: لا. ولكن أوهمتها، فقال البخاريُّ: لا آخذُ الحديثَ ممَّن يكذبُ علىٰ البهائم. فكانَ هذا من البخاريِّ مثلاً عالياً في مجالِ الصِّدقِ.

#### \* \* \*

## الفصل العاشر: في خلقِ السَّخاءِ والكرم

السَّخاءُ خلقُ المسلم، والكرمُ شيمتهُ، والمسلمُ لا يكونُ شحيحاً ولا بخيلًا، إذ الشُّحُّ والبخلُ خلقانِ ذميمانِ منشؤهما خبثُ النَّفسِ وظلمةُ القلبِ، والمسلمُ بإيمانهِ وعملهِ الصَّالحِ نفسهُ طاهرةٌ وقلبهُ مشرقٌ، فيتنافى مع طهارةِ نفسهِ، وإشراق قلبهِ وصْفُ الشُّحِّ والبخلِ فلا يكونُ المسلمُ شحيحاً ولا بخيلًا.

والشُّحُ وإن كانَ مرضاً قلبيًا عامًا لا يسلمُ منه البشرُ؛ إلَّا أنَّ المسلمَ بإيمانه وعملهِ الصَّالحِ كالزَّكاةِ والصَّلاةِ يقيهِ الله تعالى شرَّ هذا الدَّاءِ الوبيلِ ليعذَهُ للفلاح، ويهيِّهُ للفوزِ الأخرويِّ. قال اللهَ تعالى: ﴿ هَانِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ولمَّا كانتِ الأخلاقُ الفاضلةُ مكتسبةً بنوع من الرِّياضةِ والتَّربيةِ فإنَّ المسلم يعملُ على تنميةِ الخلقِ الفاضلِ الَّذي يريد أن يتخلَّقَ به بإيرادِ خاطرهِ على ما وردَ في الشَّرعِ الحكيمِ من ترغيبِ في ذلكَ الخلقِ، وترهيبٍ من ضدِّه، فلتنميةِ خلقِ السَّخاءِ في نفسهِ يعكفُ قلبهُ متأمَّلًا متدبَّراً على مثلِ ذلكَ الخلقِ، وترهيبٍ من ضدِّه، فلتنميةِ خلقِ السَّخاءِ في نفسه يعكفُ قلبهُ متأمِّلًا متدبَّراً على مثلِ قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدَكُمُ ٱلمَوَّتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدَكُمُ ٱلمَوَّتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَبَنِ إِلَى أَجْلِ قَرِيبٍ

#### ومن مظاهر السَّخاء ما يلى:

- ١ ـ أن يعطيَ الرَّجلُ العطاء في غير منِّ ولا أذيُّ.
- ٢ ـ أن يفرحَ المعطي بالسَّائل الَّذي سألهُ، ويسرَّ لعطائه.
  - ٣ ـ أن ينفقَ المنفقُ في غيرِ إسرافٍ ولا تقتيرٍ .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٠). وذكر في كنز العمال (٣٧٥٠٧). وذكره السيوطي في جمع الجوامع (٤٧٨٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱/ ۲۸)، (۲/ ۱۳٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٢٦٠). وذكر في الترغيب والترهيب (٢/٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢/ ١٤٦)، (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (3).

<sup>(</sup>٧) الفُلُوّ: المُهرُ.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٢/ ١٣٤)، (٩/ ١٥٤). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٣٣١).

٤ ـ أن يعطيَ المكثرُ من كثيرهِ، والمقلُّ من قليلهِ في رضا نفسٍ وانبساطِ وجهٍ، وطيبِ قولٍ.

#### ومن أمثلة السَّخاءِ العاليةِ ما يلي:

ا ـ رويَ أَنَّ عائشة رضي الله عنها بعث إليها معاوية رضي الله عنه بمالِ قدرهُ مائةٌ وثمانونَ ألفَ درهم، فدعت بطبقٍ فجعلت تقسِّمهُ بينَ النَّاسِ، فلمَّا أمستْ قالت لجاريتها: هلمِّي فطوري، فجاءتها بخبزٍ وزيتٍ وقالت لها: ما استطعتِ فيما قسمتِ اليومَ أن تشتري لنا بدرهمٍ لحماً نفطرُ عليه؟ فقالت لها: «لو كنتِ ذكَرتنِي لفعلتُ».

٢ ــ رويَ أَنَّ عبد الله بن عامر اشترى من خالد بن عقبة بن أبي معيط دارهُ الَّتي في سوقِ مكَّة بسبعين ألف درهم، فلمَّا كان اللَّيلُ سمعٍ عبدُ الله بكاءَ أهلِ خالدٍ، فسألَ عن ذلكَ فقيلَ له: يبكونَ لدارهم، فقال لغلامه: ائتهم وأعلمهم أنَّ الدَّار والدَّراهم جميعاً لهم.

٣ ـ رويَ أنَّ الإمام الشَّافعي ـ رحمه الله ـ لمَّا مرضَ مرضهُ الَّذي توفِّي فيهِ أوصىٰ بأن يغسَلهُ فلانٌ، فلمَّا توفِي دعوا من أوصىٰ بتغسيله، فلمَّا حضرَ قالَ: أعطوني تذكرتهُ فأعطوهُ إيَّاها، فإذا فيها على الشَّافعيِّ دينٌ قدرهُ سبعونَ ألفَ درهم، فكتبها الرَّجلُ ليقضيها لأصحابها، وقال: هذا غسلي إيَّاهُ، وانصرفَ.

٤ ـ رويَ أنّه لمّا تجهّزَ الرَّسول ﷺ لحربِ الرُّومِ، وكان المسلمونَ وقتئذِ في ضيقٍ كبيرٍ، وعسر شديد حتَّى سمِّيَ جيشُ الرَّسولِ فيها «جيش العسرة». خرجَ عثمانُ بنُ عفّان رضي الله عنه بصدقةً قدرها عشرةُ الله وينارٍ، وثلاثمائة بعيرٍ بأحلاسها وأقتابها، وخمسونَ فرساً، فجهّزَ بذلكَ نصفَ الجيش جميعة.

#### \* \* \*

### الفصل الحادي عشر: في خلقِ التَّواضع، وذم الكبر

المسلمُ يتواضعُ في غيرِ مذلَّة ولا مهانة، والتَّواضعُ من أخلاقه المثاليةِ وصفاته العالية، كما أنّ الكبرَ ليس لهُ، ولا ينبغي لمثله؛ إذ المسلمُ يتواضعُ ليرتفعَ، ولا يتكبَّر لئلاَّ يخفضَ؛ إذ سنَّةُ الله جاريةٌ في رفع المتواضعينَ له، ووضع المتكبِّرينَ. قال رسول الله ﷺ: «ما نقصتْ صدقةٌ من مالٍ، وما زاد الله عبداً بعفو إلاَّ عزَّا، وما تواضعَ أحدٌ لله إلا رفعه الله» (١). وقال ﷺ: «حقٌ على الله أن لا يرتفعَ شيءٌ من الدُّنيا إلاَّ وضعه» (٢). وقال ﷺ: «يحشرُ المتكبِّرونَ يومَ القيامةِ أمثالَ الذَّرِّ في صورِ الرِّجال

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٩) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٤٨٠٢). ورواه النسائي (٦/ ٢٢٨).

يغشاهم الذُّلُّ من كلِّ مكان يساقونَ إلى سجنِ في جهنَّم يقالُ له (بولُس) تعلوهُ نارُ الأنيارِ يسقونَ من عصارةِ أهلِ النَّارِ طينة الخبَّالِ»(١). والمسلمُ عندما يصغي بأذنه وقلبه إلى مثلِ هذه الأخبار الصَّادقة من كلامِ الله وكلام رسوله على في الثَّناءِ على المتواضعينَ مرَّةً، وفي ذمِّ المتكبِّرينَ أخرىٰ، وطوراً في الأمرِ بالتَّواضع، وآخرَ في النَّهي عن الكبرِ. كيفَ لا يتواضعُ ولا يكونُ التَّواضعُ خلقاً لهُ، وكيفَ لا يتجنَّبُ الكبرَ ولا يمقتُ المتكبِّرينَ؟

قال الله تعالى في أمرِ رسولهِ ﷺ بالتواضع: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَا ﴾ [الشعراء: ٢١٥].

وقال في الثَّناء على أوليائه بوصف التَّواضعِ فيهم: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ﴾ [المائدة: ٤٥].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤٩٢). ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٦٤) كتاب الجنة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/١١٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ٢٠١)، (٧/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) العتلُّ: هوَ الغليظُ الجافي. والجوَّاظُ: هوَ الجموعُ المنوعُ، أو هوَ الضَّخمُ الجسم المختال.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٤٦، ٤٧) كتاب الجنة. ورواه الإمام أحمد (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>V) رواه أبو داود (۲۰۸۷، ۲۰۸۸).

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (١٣٦) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٧/ ١٨٣).

#### ومن مظاهر التّواضع ما يلى:

١ ـ إن تقدَّمَ الرَّجلُ على أمثالهِ فهو متكبِّرٌ، وإن تأخَّرَ عنهم فهوَ متواضعٌ.

٢ ـ إن قامَ من مجلسهِ لذي علمٍ وفضلٍ، وأجلسهُ فيهِ، وإن قامَ سوَّى لهُ نعلهُ، وخرجَ خلفهُ
 إلى بابِ المنزلِ ليشيِّعهُ فهوَ متواضعٌ.

٣ ـ إن قامَ للرَّجلِ العادي وقابلةُ ببشرٍ وطلاقةٍ، وتلطَّفَ معهُ في السُّؤالِ، وأجابَ دعوتهُ، وسعىٰ في حاجتهِ، ولا يرىٰ نفسهُ خيراً منهُ فهو متواضعٌ.

إن زارَ غيرهُ ممَّن هو دونهُ في الفضلِ، أو مثلهُ وحملَ معهُ متاعهُ، أو مشىٰ معه في حاجتهِ فهو متواضعٌ.

و - إن جلس إلى الفقراء والمساكين والمرضى، وأصحاب العاهات، وأجاب دعوتهم، وأكل معهم وماشاهم في طريقهم فهو متواضعٌ.

٦ ـ إن أكلَ أو شربَ في غيرِ إسرافٍ، ولبسَ في غيرِ مخيلةٍ فهوَ متواضعٌ.

### وهذه أمثلةٌ عالية للتَّواضع:

١ – روي أنَّ عمر بن عبد العزيز أتاهُ ليلةً ضيفٌ وكانَ يكتبُ فكادَ السِّراجُ يطفأُ فقالَ الضَّيفُ: أقومُ إلى المصباحِ فأصلحهُ؟ فقال: ليسَ من كرمِ الرَّجلِ أن يستخدمَ ضيفهُ. فقالَ الضَّيفُ: إذاً أنبَّهُ الغلام؟ فقال عمر: إنَّها أوّلُ نومةٍ نامها فلا تنبَّههُ. وذهبَ إلى البطَّةِ وملاً المصباحَ زيتاً، ولمَّا قالَ لهُ الضَّيفُ: قمتَ أنتَ بنفسكَ يا أميرَ المؤمنين؟ أجابهُ قائلًا: ذهبتُ وأنا عمرُ، ورجعتُ وأنا عمرُ، ما نقص مني شيءٌ، وخيرُ النَّاس من كانَ عند الله متواضعاً.

٢ ـ رويَ أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه أقبلَ من السُّوقِ يحملُ حزمة حطبٍ وهو يومئذٍ خليفة بالمدينة لمروان، ويقول: أوسعوا للأمير ليمرَّ وهو يحملُ حزمة الحطبِ.

٣ ـ رئي عمرُ بنُ الخطَّابِ مرَّةً حاملًا لحماً بيدهِ اليسرىٰ، وفي يدهِ اليمنىٰ الدِّرَةُ وهوَ أميرُ المسلمينَ وخليفتهم يومئذِ.

٤ ــ رويَ أَنَّ عليًا رضي الله عنه اشترىٰ لحماً فجعلهُ في مِلْحَفَتهِ فقيلَ له: يُحملُ عنكَ يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: لا، أبو العيالِ أحقُّ أن يحملَ.

٥ ـ قالَ أنسُ بن مالكِ رضي الله عنه: «إن كانت الأمةُ من إماءِ المدينةِ لتأخذُ بيدِ الرَّسولِ ﷺ فتنطلقُ به حيثُ شاءت»(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦١) كتاب الأدب.

7 ـ قال أبو سلمة، قلتُ لأبي سعيد الخدريِّ: ما ترىٰ فيما أحدثَ النَّاسُ من الملبسِ والمشربِ والمركبِ والمطعم؟ فقال: يا ابنَ أخي كلْ لله واشربْ لله، والبسْ لله، وكلُّ شيءٍ دخلهُ من ذلكَ زهوٌ أو مباهاةٌ أو رياءٌ أو سمعةٌ فهوَ معصيةٌ وسرفٌ، وعالج في بيتكَ منَ الخدمة ما كان يعالجُ رسول الله على في بيتهِ: كانَ يعلفُ النَّاضح، ويعقلُ البعير، ويقمُّ البيت، ويحلبُ الشَّاة، ويخصفُ النَّعل، ويرقعُ الثَّوب، ويأكلُ مع خادمه، ويطحنُ عنه إذا أعيا، ويشتري الشيءَ من السُّوقِ، ولا يمنعهُ الحياءُ أن يعلقهُ بيده، أو يجعله في طرف ثوبه، وينقلبُ إلى أهله، يصافحُ الغنيَّ والفقير، والكبير والصَّغير، ويسلِّمُ مبتدئاً على كلِّ من استقبلهُ من صغيرٍ وكبيرٍ، أو أسودَ أو أحمر، حرَّا أو عبداً من أهل الصَّلاةِ: أي المؤمنينَ.

\* \* \*

# الفصل الثَّاني عشر: في جملة أخلاقٍ ذميمة (الظُّلمُ، الحسدُ، الغشُّ، الرِّياءُ، العجبُ، العجزُ، الكسلُ)

### أ \_ الظُّلحُ:

المسلمُ لا يَظلمُ ولا يُظلمُ، فلا يصدرُ عنهُ ظلمٌ لأحدٍ، ولا يقبلُ الظُّلمَ لنفسه من أحدٍ؛ إذ الظُّلمُ بأنواعهِ الثَّلاثة محرَّمٌ في الكتابِ والسُّنَّةِ معاً. قال تعالى: ﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة: ٢٧٩].

وقالَ سبحانهُ: ﴿ وَمَن يَظُلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا فيما يرويه عنه نبيّه عليه الصّلاةُ والسّلامُ: «اتَّقوا الظُّلمَ فإنَّ الظُّلمَ ظلماتٌ يومَ القيامة» (٢). وقال ﷺ: وقال ﷺ: «مَنْ ظلمَ قيدَ شبر منَ الأرضِ طوَّقهُ الله من سبع أرضينَ» (٣). ثم قرأ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذُ اللَّهُ لِينَ اللهُ عَجابٌ اللَّهُ أَنَ أَخَذَهُ وَ اللَّهُ لَي اللَّهُ لَيسَ بينها وبينَ الله حجابٌ (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲٤۹۰).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٢/ ٩٢). ورواه الحاكم في المستدرك (١١/١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ١٧١)، (٤/ ١٣٠). ورواه مسلم (١٤٢) كتاب المساقاة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني (٢/ ١٣٦). وذكره البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٦٩)، (٦/ ٨٣).

### وأنواعُ الظُّلم ثلاثةٌ هي:

ا \_ ظُلمُ العبدِ لربِّه (١) وذلكَ يكونُ بالكفرِ به تعالى، قال سبحانه: ﴿وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِلُمُونَ وَأَلَى اللهِ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِلُمُونَ وَأَنَى اللهِ وَيَكُونُ بِالشَّرِكِ في عبادته تعالى بأن يصرفَ بعضَ عباداته تعالى إلى غيره. قال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلثِّرِكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴿ آنَ ﴾ [لقمان: ١٣].

٢ ـ ظلمُ العبدِ لغيرهِ من عباد الله ومخلوقاته، وذلك بأذيتهم في أعراضهم أو أبدانهم أو أموالهم بغيرِ حقّ، قال نبيُّ الله ﷺ: "مَنْ كانتْ عندهُ مظلمةٌ لأخيه من عرضه، أو من شيء فليتحلَّلهُ منهُ اليومَ قبلَ أن لا يكونَ دينازٌ ولا درهم، إن كان لهُ عملٌ صالحٌ أخذَ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسناتٌ أخذَ من سيّئاتِ صاحبه فحملَ عليه (٢). وقال ﷺ: "من اقتطع حقّ امرىء مسلم بيمينه فقد أوجبَ الله له النّار، وحرّم عليه الجنّة، فقالَ رجلٌ: وإن كانَ يسيراً يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيباً من أراك (٣). وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: "لن يزالَ المؤمنُ في فسحة من دينهِ ما لم يصبْ دماً حراماً (١٤). وقال عليه : "كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دمهُ ومالهُ وعرضهُ (٥).

٣ ـ ظلمُ العبدِ لنفسهِ، وذلكَ بتدسيتها وتلوينها بآثارِ أنواعِ الذُّنوبِ والجرائم والسَّيِّئاتِ من معاصي الله ورسوله، قال تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ فِي ﴾ معاصي الله ورسوله، قال تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ فِي اللهِ وَالْعُرافُ: ١٦٠]. فمرتكبُ الكبيرةِ من الإثم والفواحشِ هوَ ظالمٌ لنفسهِ؛ إذ عرَّضها لما يؤثَّرُ فيها من الخبثِ والظُّلمةِ فتصبحُ بهِ أهلاً للعنةِ الله، والبعدِ منه تعالى.

#### ب ـ الحسدُ:

المسلمُ لا يحسدُ ولا يكونُ الحسدُ خلقاً لهُ ولا وصفاً فيه ما دامَ يحبُّ الخيرَ للجميعِ ويؤثرُ على نفسهِ فيه؛ إذ الحسدُ منافٍ لذينكَ الخلقينِ الكريمينِ: حبِّ الخيرِ، والإيثارِ فيهِ.

والمسلمُ يبغضُ خلقَ الحسدِ ويمقتُ عليهِ؛ لأنَّ الحسدَ اعتراضٌ على قسمةِ الله فضلهُ بينَ خلقهِ، قال تعالى: ﴿ أَمُّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَلَهُمُ ٱللهُ مِن فَضْلِةٍ. ﴾ [النساء: ١٤]. وقال تعالى: ﴿ أَمُّرَ

<sup>(</sup>۱) هذا لا يتنافى مع قولِ الله تعالى: ﴿وما ظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ (النحل: ١١٨). إذ معناه أنَّ الله لا يتضرَّرُ بظلمهم، وإنَّما ضرر ظلمهم عائدٌ على أنفسهم.

<sup>(</sup>۲) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٦٩)، (٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢١٨) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩/ ٢).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٠) كتاب البر والصلة.

يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِّكَ غَنُ قَسَمًا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتٍ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣٢].

والحسدُ قسمانِ: أوَّلهما أن يتمنَّى المرءُ زوالَ النَّعمةِ من مالٍ أو علمٍ أو جاهٍ أو سلطانٍ عن غيرهِ لتحصلَ له.. وثانيهما وهوَ شرُّهما، أن يتمنَّى زوالَ النَّعمةِ عن غيرهِ ولو لم تحصلُ لهُ ولم يظفر بها.

وليسَ منَ الحسدِ الغبطةُ؛ وهو تمنِّي حصولِ نعمة مثل نعمةِ غيرهِ من علم أو مال أو صلاحِ حالٍ بدونِ تمنِّي زوالها عن غيره، لقوله ﷺ: «لا حسدَ إلَّا في اثنتين: رجلٌ آتاهُ الله مالاً فسلَّطهُ على هلكتهِ في الحق، ورجلٌ آتاهُ الله الحكمة فهوَ يقضي بها ويعلِّمها»(١). والمرادُ بالحكمةِ هنا القرآنُ الكريم والسُّنَةُ النَّبويَّةُ.

والحسدُ بقسميهِ محرَّمٌ تحريماً قطعيًّا، فلا يحلُّ لأحد أن يحسدَ أحداً، قال تعالى: ﴿ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِم ﴾ [النساء: ٥٤]. وقال: ﴿ حَسَدًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ [البقرة: ١٠٩]. وقال: ﴿ وَمِن شُكِرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿ ﴾ [الفلق: ٥]. فذمُّ الله تعالى لهذا الخلقِ الذَّميم مقتض تحريمهُ لهُ ونهيهُ عنه.

وقالَ رسول الله ﷺ: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عبادَ الله إخواناً، فلا يحلُّ لمسلم أن يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ (٢). وقال ﷺ: «إيَّاكم والحسدَ فإنَّ الحسدَ يأكلُ النَّارُ الحطبَ أو العشبَ (٣).

والمسلمُ إنْ خطرَ له خاطرُ الحسدِ بحكمِ بشريَّتهِ وعدمِ عصمتهِ قاومهُ بدفعهِ من نفسهِ، وكراهيتهِ لهُ حتَّى لا يصيرَ همَّا أو عزيمةً له فيقولَ بموجبهِ أو يعملَ فيهلكَ، وإنْ أعجبهُ الشَّيءُ قالَ: ما شاء الله لا قوَّة إلاَّ باللهِ، وبذلكَ لا يؤثِّرُ فيهِ ويسلمُ.

#### ج \_ الغيشُ:

المسلمُ يدينُ للهِ تعالى بالنَّصيحةِ لكلِّ مسلم، ويعيشُ عليها، فليسَ له أن يغشَّ أحداً، أو يغدرَ أو يغدرَ أو يخونَ، إذ الغشُّ والخيانةُ والغدرُ صفاتٌ ذميمةٌ قبيحةٌ في المرءِ، والقبحُ لا يكونُ خلقاً للمسلم ولا وصفاً لهُ بحالٍ منَ الأحوالِ، إذ طهارةُ نفسهِ المكتسبةُ منَ الإيمانِ والعملِ الصَّالحِ تتنافىٰ مع هذه الخلائقِ النَّميمةِ والَّتي هيَ شرُّ محضٌ لا خيرَ فيها، والمسلمُ قريبٌ منَ الخيرِ بعيدٌ منَ الشَّرِ.

رواه البخارى (١/ ٢٨)، (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨/ ٢٣، ٢٥)، ورواه مسلم (٧) كتاب البر والصلة، ورواه أبو داود (٤٩١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥١) الأدب.

## ولخلقِ الغشِّ الذَّميم حقائقُ نبيِّنها فيما يلي:

- ١ ـ أن يزيِّنَ المرءُ لأخيهِ القبيحَ، أو الشَّرَّ أو الفسادَ ليقعَ فيهِ.
- ٢ ـ أن يريهُ ظاهرَ الشَّيءِ الطَّيِّبَ الصَّالح، ويخفي عليهِ باطنهُ الخبيثَ الفاسدَ.
  - ٣ ـ أن يظهرَ لهُ خلافَ ما يضمرهُ ويسرُّهُ؛ تغريراً به وخديعةً لهُ وغشًّا.
- ٤ ـ أن يعمد إلى إفساد ماله عليه، أو زوجه أو ولده، أو خادمه، أو صديقه بالوقيعة فيه والنَّميمة.
  - ٥ ـ أن يعاهدَ على حفظِ نفس أو مالٍ أو كتمانِ سرٍّ ثمَّ يخونهُ ويغدر.

والمسلمُ في تجنُّبهِ للغشِّ والغدرِ والخيانةِ هوَ مطيعٌ لله ورسوله؛ إذ هذه الثَّلاثةُ محرَّمةٌ بكتابِ الله وسنَّةِ رسوله ﷺ، قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَغَيْرِ مَا اَحْتَسَبُواْ فَقَدِ الله وسنَّةِ رسوله ﷺ، قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّ عَلَى نَفْسِيدً ﴾ الأحزاب: ٥٥]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَمَن تَكَثُ عَلَى يَنكُثُ عَلَى نَفْسِيدً ﴾ [الفتح: ١٠]. وقال سبحانه وتعالىٰ: ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيقُ الْمَكُرُ السَّيقُ الْمَكُرُ السَّيقُ الْمَكُرُ السَّيقُ الْمَكُرُ السَّيقُ الْمَكُرُ السَّيقُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقال رسول الله ﷺ: "مَنْ حَبَّبَ \_ أفسدَ \_ زوجة امرى، أو مملوكهُ \_ خادمهُ \_ فليسَ منّا)" . وقال ﷺ: "أربعٌ من كنَّ فيه كانَ منافقاً خالصاً، ومن كانَ فيه خصلةٌ منهنَّ كانَ فيه خصلةٌ من النّفاق حتَّى يدعها: إذا اؤتمنَ خانَ، وإذا حدَّثَ كذبَ، وإذا عاهدَ غدرَ، وإذا خاصمَ فجرً (() . وقال ﷺ وقد مرَّ على صبرة \_ كيسٌ كبيرٌ \_ طعام فأدخل يدهُ فنالتْ أصابعهُ بللاً فقال: "ما هذا يا صاحبَ الطّعام؟ قال: أصابتهُ السَّماءُ \_ المطرُ \_ يا رسول الله، قال: "أفلاً جعلتهُ فوقَ الطَّعامِ حتَّى يراهُ النَّاسُ؟ من غشَّ فليسَ منِّي (()) .

#### د ـ الرِّساء:

المسلمُ لا يرائي؛ إذ الرِّياءُ نفاقٌ وشركٌ، والمسلمُ مؤمنٌ موحَدٌ فيتنافى مع إيمانه وتوحيده خلقا الرِّياءِ والنِّفاقِ، فلا يكونُ المسلمُ بحالِ منافقاً ولا مرائياً، ويكفي المسلمَ في بغضِ هذا الخلقِ الذَّميمِ والنُّفورِ منهُ أن يعلمَ أنَّ الله ورسولهُ يكرهانه ويمقتانِ عليه؛ إذ قال تعالى متوعَّداً المرائينَ بالعذابِ والنُّفورِ منهُ أن يعلمَ أنَّ الله ورسولهُ يكرهانه مَن صَلاَتِهم سَاهُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَ وَيَمْنَعُونَ وَ اللَّهُ وَلَ فَيه غيري فهوَ النَّكَالِ: ﴿ فَوَيَلُ لِلْمُصَلِّينَ فَي اللَّهِ وَلَا فيما رواهُ عنهُ رسوله ﷺ: «مَنْ عملَ عملاً أشركَ فيه غيري فهوَ المَاعُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَا فيما رواهُ عنهُ رسوله ﷺ: «مَنْ عملَ عملاً أشركَ فيه غيري فهوَ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٨٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ١٥)، (٣/ ١٧٣). ورواه مسلم (١٠٦) كتاب الإيمان.

رواه مسلم (١٦٤) كتاب الإيمان.

لهُ كلَّهُ وأنا منهُ بريءٌ وأنا أغنى الأغنياءِ عنِ الشَّركِ»(١). وقال ﷺ: «مَنْ راءىٰ راءىٰ الله به ومنْ سمَّعَ الله به»(٢). وقال ﷺ: «إنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكمُ الشِّركُ الأصغرُ، قالوا: وما الشِّركُ الأصغرُ يا رسول الله؟ قال: الرِّياءُ، يقولُ الله عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ إذا جازىٰ العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الَّذينَ كنتم تراءونَ في الدُّنيا فانظروا هل تجدونَ عندهم الجزاءَ»(٣).

وأمًا حقيقةُ الرِّياءِ فهيَ إرادةُ العبادِ بطاعةِ المعبودِ عزَّ وجلَّ للحصولِ على الحظوةِ بينهم والمنزلةِ في قلوبهم.

#### وللرِّياء مظاهر، منها ما يلي:

١ ـ أن يزيد العبد في الطَّاعة إذا مدح وأثني عليه فيها، وأن ينقص منها أو يتركها إذا ذمَّ عليها أو عيب فيها.

٢ ـ أن ينشطَ في العبادةِ إذا كانَ معَ النَّاسِ، ويكسلَ عنها إذا كان وحدهُ.

٣ ـ أن يتصدَّقَ بالصَّدقةِ ، لولاً من يراهُ منَ النَّاسِ لما تصدَّقَ بها .

٤ ـ أن يقولَ ما يقولهُ منَ الحقِّ والخيرِ، أو يعملَ ما يعملهُ منَ الطَّاعاتِ والمعروفِ وهوَ لا يريدُ الله بها وحدهُ وإنَّما يريدُ النَّاسَ فقط .

#### هــ العجبُ والغرورُ:

المسلمُ يحذرُ العجبَ (1) والغرور، ويجتهدُ أن لا يكونا وصفاً له في حالة من الحالاتِ؛ إذ هما من أكبرِ العوائقِ عن الكمالِ، ومن أعظمِ المهالكِ في الحالِ والمآلِ، فكم من نعمة انقلبت بهما نقمةً، وكم من عزِّ صيَّراهُ ذلاً، وكم من قوَّة أحالاها ضعفاً، فكفيٰ بهما داءً عضالاً، وكفي بهما على صاحبهما وبالاً، فلذا حذرهما المسلمُ وخافهما، ولهذا جاء الكتابُ والسُّنَّةُ بتحريمهما، والتَّنفيرِ والتَّخديرِ منهما قال الله تعالى: ﴿ وَعَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَى جَآءَ أَنْ ٱللّهِ وَعَرَّكُم بِاللّهِ ٱلْمَرُورُ اللهِ الحديد: ١٤]. وقال: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتُ حَمَّمُ وَاللهُ عَلَيْ وَعَرَّتُكُم اللهُ عَلَيْ إِللّهُ المَحْبَدِ فَيْ التوبة: ٢٥]. وقال : ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتُ حَمِّمُ مَا فَلَ وَعَلَيْ عَنصُمُ مَا عَنَهُ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْ عَنصَامُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْ عَنصَامُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَنصَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

- (١) رواه الإمام أحمد (٣٠١/٢). ولفظ مسلم هو: «أنا أغنىٰ الشُّركاءِ عن الشِّركِ من عملَ عملاً أشركَ فيهِ معي غيري تركتهُ وشركه».
  - (۲) رواه مسلم (٤٧) كتاب الزهد.
  - (٣) رواه الإمام أحمد (٥/ ٢٢٨، ٢٢٩). وذكره العراقي في المغني عن حمل الأسفار (٣/ ٢٨٦).
    - (٤) الزَّهُ والكبرُ بسببِ الإعجابِ بالنَّفس أو العمل.

وهوىً متَبعٌ، وإعجابُ المرءِ بنفسه» (۱). وقال ﷺ: «إذا رأيتَ شحًّا مطاعاً، وهوىً متَّبعاً، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيهِ فعليكَ بنفسكَ» (۲). وقال ﷺ: «الكيِّسُ مَنْ دانَ نفسهُ وعملَ لما بعدَ الموتِ، والأحمقُ من أتبعَ نفسهُ هواها، وتمنَّى على الله الأماني» (۳).

#### مثلاتٌ لذلكَ.

١ ـ أُعجبَ إبليسُ لعنةُ اللهِ عليهِ بحالهِ، واغترَّ بنفسهِ وأصلهِ فقال: خلقتني من نارٍ وخلقتهُ من طينِ! فطردهُ الله من رحمته، ومن أنس حضرةِ قدسهِ.

٢ ـ أُعجبتْ عادٌ بقوتها واغترَّتْ بسلطانها وقالوا: من أشَدُّ منَا قَوَةً. فأذاقهم الله عذابَ الخزي
 في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرةِ.

٣ - غفلَ نبيُّ الله سليمانُ عليهِ وعلى نبيًّنا أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ فقالَ: لأطوفنَّ اللَّيلةَ على مائة امرأةٍ تلدُ كلُّ امرأةٍ ولداً يجاهدُ في سبيلِ الله، غفلَ فلم يقلُ إن شاء الله فحرمهُ الله سبحانهُ ذلكَ الولدَ.

٤ ـ أُعجبَ أصحابُ رسول الله ﷺ في حنين بكثرتهم وقالوا: لن نُغلبَ اليومَ من قلّةٍ! فأصيبوا بهزيمةٍ مريرةٍ، حتَّى ضاقَتْ عليهم الأرضُ بما رحبتْ، ثمَّ ولَوا مدبرينَ إلى أن عادوا إلى الله فنصرهم الله.

#### ومن مظاهرِ الغرورِ ما يلي:

١ - في العلم: قد يعجبُ المرءُ بعلمهِ، ويغترُّ بكثرةِ معارفهِ فيحملهُ ذلكَ على عدمِ الاستزادةِ،
 وعلى تركِ الاستفادةِ، أو يحملهُ على احتقارِ غيرهِ من أهلِ العلمِ، واستصغارِ سواهُ، وكفىٰ بهذا هلاكاً لهُ!

٢ ـ في المالِ: قد يعجبُ المرءُ بوفرةِ مالهِ، ويغترُّ بكثرةِ عرضهِ فيبذَّرُ ويسرفُ، ويتعالى على الخلق، ويغمطُ الحقَ فيهلكُ.

٣ - في القوّة: قد يعجبُ المرءُ بقوّتهِ ويغترُ بعزّةِ سلطانهِ فيعتدي ويظلمُ، ويقامرُ ويخاطرُ، فيكونُ في ذلكَ هلاكهُ ووبالهُ.

٤ ـ في الشَّرفِ: قد يعجبُ المرءُ بشرفهِ ويغترُّ بنسبهِ وأصلهِ فيقعدُ عن اكتسابِ المعالمي،

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٩١) وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٨/ ٤٠٧). وذكره الطبري في تفسيره (٧/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٤/٤). ورواه الحاكم في المستدرك (١/٥٧).

ويضعفُ عن طلبِ الكمالاتِ فيبطىءُ بهِ عملهُ، ولم يسرع به نسبهُ، فيحقَّرُ ويصغَّرُ، ويذلُّ ويهونُ.

٥ ـ في العبادة: قد يعجبُ المرءُ بعملهِ، ويغترُّ بكثرة طاعتهِ، فيحملهُ ذلكَ على الإدلالِ على ربِّه، والامتنانِ على منعمهِ، فيحبطُ عملهُ، ويهلكُ بعجبهِ، ويشقىٰ باغترارهِ.

#### علاجٌ..!

وعلاجُ هذا الدَّاءِ في ذكرِ الله تعالى بالعِلمِ بأنَّ ما أعطاهُ الله اليومَ من علم، أوْ مالٍ، أوْ قَوَّةٍ، أو عزَّةٍ، أو شرفٍ قد يسلبهُ غداً لو شاء ذلك، وأنَّ طاعة العبدِ للرَّبِ مهما كثرت لا تساوي بعض ما أنعمَ الله على عبده، وأنَّ الله تعالى لا يدلُّ عليهِ بشيءٍ؛ إذ هوَ مصدرُ كلِّ فضلٍ، وواهبُ كلِّ خيرٍ، وأنَّ الله على عبده، وأنَّ الله تعالى لا يدلُّ عليهِ بشيءٍ؛ إذ هوَ مصدرُ كلِّ فضلٍ، وواهبُ كلِّ خيرٍ، وأنَّ الله عليه يقولُ: «لن ينجِّي أحداً منكم عملهُ» قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلاَّ أن يتغمَّدنى الله برحمته»(١).

### و ـ العجزُ والكسلُ:

المسلمُ لا يعجزُ ولا يكسلُ، بل يحزمُ وينشطُ، ويعملُ ويحرصُ؛ إذ العجزُ والكسلُ خلقانِ ذميمانِ استعاذَ منهما رسول الله على فكثيراً ما كان يقولُ: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ من العجزِ والكسلِ، والحبنِ والهرمِ والبخلِ»(٢). وأوصىٰ على بالعمل والحرصِ فقال: «احرصْ على ما ينفعكَ، واستعنْ باللهِ ولا تعجزُ، وإذا أصابكَ شيءٌ فلا تقل لو أنِّي فعلتُ كذا لكانَ كذا، ولكن قلْ قدَّرَ الله وما شاءَ فعل، فإنَّ لو تفتحُ عملَ الشَّيطانِ»(٢).

فلهذا لا يُرى المسلمُ عاجزاً ولا كسولاً، كما لا يُرى جباناً ولا بخيلاً، وكيفَ يقعدُ عنِ العملِ، أو يتركُ الحرصَ على ما ينفعهُ، وهو يؤمنُ بنظامِ الأسبابِ، وقانونِ السُّننِ في الكون؟ ولمَ يكسل المسلمُ وهو يؤمنُ بدعوةِ الله إلى المسابقةِ في قوله: ﴿سَابِقُوۤا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيَكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كُعَرْضِ المسلمُ وهو يؤمنُ بدعوةِ الله إلى المسابقةِ في قوله: ﴿ سَابِقُوۤا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيَكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كُعَرْضِ المَسْمَاءِ وَاللهُ فَلْمَنْ اللهُ فَاللهُ اللهُ المُنافِقةِ في قوله: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسُ المُنافِقُونَ ﴿ إِلَى المَعْفَى: ٢٦].

ولم يجبن المسلمُ أو يُحجم، وقد أيقنَ بالقضاءِ، وآمنَ بالقدرِ، وعلمَ أنَّ ما أصابهُ لم يكنْ ليخطئهُ، وأنَّ ما أخطأهُ لم يكن ليصيبهُ بحالٍ منَ الأحوالِ؟ ولمَ يقعد المسلمُ عنِ العملِ النَّافعِ وهو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲/۲۶)، (۸/۹۸). ورواه مسلم (۲۰۷۹). ورواه النسائي (۸/۲۵۷، ۲۵۸).

<sup>(</sup>٣٤) رواه مسلم (٣٤) كتاب القدر.

يسمعُ هاتفَ القرآنِ بهِ: ﴿ وَمَا يَفْعَـكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكَـفُوهُ ﴾ [آل عمران: ١١٥] ﴿ وَمَا لُقَيِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْراً ﴾ [المزمل: ٢٠]؟

#### مظاهرُ العجرْ والكسل:

 ١ ـ أن يسمع المرء نداء المؤذِّنِ للصّلاةِ ويتشاغلَ عن الإجابةِ بنومٍ أو كلامٍ أو عملٍ غيرِ ضروريِّ حتى يكاد يخرجُ وقتُ الصّلاةِ، ثمَّ يقومُ فيصلّي منفرداً في آخرِ وقتِ الصّلاة.

٢ ـ أن يقضي المرء السّاعة والسّاعات على مقاعد المقاهي وكراسي المتنزّهات أو متجوّلًا في الشّوارع والأسواق ولديه أعمال تتطلّب الإنجاز فلا ينجزها.

٣ ـ أن يترك المرء العمل النّافع كتعلُّم العلم أو غراسة الأراضي أو عمارة المنازل وبناء الدُّور، وما إلى ذلك من الأعمال النّافعة في الدُّنيا أو الآخرة؛ يتركها بدعوىٰ أنّه كبير السِّن، أو أنّه غير أهل لهذا العمل، أو أنّ هذا العمل يتطلّب وقتاً واسعاً وزمناً طويلاً، ويترك الأيّام تمرُّ والأعوام تمضي، ولا يعمل عملاً ينتفع به في دنياه أو أخراه.

٤ - أن يعرضَ لهُ بابٌ من أبوابِ البرِّ والخيرِ كفرصةِ حجِّ، وهوَ قادرٌ عليهِ فلم يحجّ، أو كوجودِ لهفان، وهوَ قادرٌ على إغاثته فلم يغثهُ، أو كفرصة دخولِ شهرِ رمضان فلم يغتنم لياليه بالقيام، أو كوجودِ أبوينِ كبيرينِ عاجزينِ، أو أحدهما وهوَ قادرٌ على برِّهما وصلتهما والإحسانِ إليهما ولم يبرَّهما ولم يحسن إليهما عجزاً وكسلاً، أو شحًّا وبخلاً، أو عقوقاً، والعياذُ بالله.

٥ ـ أنْ يقيمَ المرءُ بدارِ ذلِّ أو هوانٍ، ولم يطلب له عجزاً وكسلاً داراً أخرى يحفظُ فيها دينهُ،
 ويصونُ فيها شرفةُ وكرامتهُ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نعوذُ بِكَ منَ العجزِ والكسلِ، ونعوذُ بِكَ منَ الجبنِ والبخلِ، ونعوذُ بِكَ من كلِّ خلقٍ لا يرضي، وعملٍ لا ينفعُ، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلَّم.

\* \* \*

### الباب الرَّابع: في العبادات

### الفصل الأوَّل: في الطُّهارة

#### وفيه ثلاثُ موادّ:

### المادَّة الأولى: في حكم الطَّهارة، وبيانها:

#### ۱ \_ حکمها:

الطَّهارةُ واجبةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ، قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاَطَّهَرُواْ ﴾ [المائدة: ٦]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرَ اِنَ ﴾ [المدثر: ٤]. وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِرِينَ ﴾ وقال عَلِيْهَ: «لا تقبلُ صلاةٌ بغيرِ طهورٍ» (١). وقال عَلِيْهُ: «لا تقبلُ صلاةٌ بغيرِ طهورٍ» (١). وقال عَلِيْهُ: «الطُّهورُ شطرُ الإيمانِ» (١).

#### ۲ \_ بیانها:

الطُّهارةُ قسمان: ظاهرةٌ، وباطنةٌ.

فالطَّهارةُ الباطنةُ، هِي تطهيرُ النَّفسِ من آثارِ الذَّنبِ والمعصيةِ، وذلكَ بالتَّوبةِ الصَّادقةِ من كُلِّ الذُّنوبِ والمعاصي، وتطهيرُ القلبِ من أقذارِ الشَّركِ والشَّكِّ والحسدِ والحقدِ والغلِّ والغشِّ والكبرِ والعجبِ والرِّياءِ والسُّمعةِ، وذلكَ بالإخلاصِ واليقينِ وحبِّ الخيرِ والحلمِ والصَّدقِ والتَّواضعِ، وإرادةِ وجهِ الله تعالى بكلِّ النَّيَّاتِ والأعمالِ الصَّالحةِ.

والطُّهارةُ الظَّاهرةُ هيَ: طهارةُ الخبثِ، وطهارةُ الحدثِ.

فطهارةُ الخبثِ تكونُ بإزالةِ النَّجاساتِ بالماءِ الطَّهورِ من لباسِ المصلِّي، وبدنهِ، ومكانِ صلاته.

وطهارةُ الحدثِ وهيَ : الوضوءُ، والغسلُ، والتَّيمُّمُ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣/ ٢٣٨). ورواه أبو داود (٦١). ورواه الإمام أحمد (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١) كتاب الطهارة.

### المادَّةُ الثَّانية: فيما تكونُ بِهِ الطَّهارةُ:

# الطُّهارةُ تكونُ بشيئينِ:

ا ـ الماءُ المطلقُ: وهوَ الباقي على أصلِ خلقتهِ بحيثُ لم يخالطهُ شيءٌ ينفكُ عنه غالباً، نجساً كانَ أو طاهراً، وذلكَ كمياهِ الآبارِ والعيونِ والأوديةِ والأنهارِ، والثُّلوجِ الذَّائبةِ والبحارِ المالحةِ، لقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا مُ طَهُورًا إِنْ ﴾ [الفرقان: ٤٨] وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «الماءُ طهورٌ إلاَّ إنْ تغيَّر ريحهُ أو طعمهُ أو لونهُ بنجاسةٍ تحدثُ فيهِ»(١).

٢ ـ الصَّعيدُ الطَّاهرُ: وهوَ وجهُ الأرضِ الطَّاهرةِ من ترابٍ، أو رملٍ، أو حجارةٍ، أو سبخةٍ،
 لقوله ﷺ: "جعلت ليَ الأرض مسجداً، وطهوراً" (٢).

ويكونُ الصَّعيدُ مطهِّراً عندَ فقدِ الماءِ، أو عندَ العجزِ عن استعمالهِ لمرضِ ونحوهِ لقوله تعالى: ﴿ فَكُمْ تَجِ دُواْ مَا مَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣]. وقولِ الرَّسول ﷺ: «إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ طهورُ المسلمِ وإنْ لم يجدِ الماءَ عشرَ سنينَ، فإذا وجدَ الماءَ فليمسَّهُ بشرتهُ "". ولإقرارهِ ﷺ عمرو بنَ العاصِ على التَّيمُ مِنَ الجنابةِ في ليلةٍ باردةٍ شديدةِ البرودةِ خافَ فيها على نفسهِ إن هوَ اغتسلَ بالماءِ الباردِ (١٤).

#### المادَّة الثالثة: في بيانِ النَّجاساتِ:

النَّجاساتُ: جمعُ نجاسة وهي: الخارجُ من فرجي الآدميِّ من عذرة أو بولٍ، أو مذي أو ودي، أو منيً، وكذا بولُ وروثُ ورجيعُ كلِّ حيوانِ لم يبحْ أكلُ لحمهِ، وكذا ما كان كثيراً فاحشاً من دم، أو قيح أو قيءٍ متغيِّر، وكذا أنواعُ الميتةِ وأجزائها إلاَّ الجلودَ إن دبغت فإنَّها تطهرُ بالدِّباغِ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «أَيُّما إهابِ دُبغَ فقدْ طهرَ» (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي وهو ضعيف، والعمل به عند الأمَّة الإسلاميَّة، وله أصلٌ صحيح برواية أخرى: «الماءُ لا ينجِّسه شيءٌ إلاّ ما غلبَ عليه فغيَّرَ طعمهُ» رواه أبو داود (٦٦). ورواه النسائي (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٥٠) وأصله في البخاري (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٠٠، ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري تعليقاً (٧) كتاب التيمم.

٥) رواه الترمذي (١٧٢٨). ورواه النسائي (٤) كتاب الفرع والعتيرة.

### الفصل الثَّاني: في آداب قضاء الحاجة

وفيه ثلاثُ مواد:

### المادَّة الأولىٰ: فيما ينبغي قبلَ التَّخلِّي وهو:

- ١ ـ أن يطلبَ مكاناً خالياً من النّاسِ بعيداً عن أنظارهم؛ لما رويَ أنَّ النّبيَّ ﷺ: «كانَ إذا أرادَ البرازَ انطلقَ حتَّى لا يراهُ أحدٌ»(١).
- ٢ ـ أن لا يدخل معهُ ما فيه ذكرُ الله تعالى؛ لما رويَ أنَّه ﷺ: «لبسَ خاتماً نقشهُ محمَّدٌ رسولُ الله، وكان إذا دخلَ الخلاءَ وضعهُ» (٢).
- ٣ ـ أن يقدِّمَ رجلهُ اليسرىٰ عند الدُّخولِ إلى الخلاءِ، ويقولَ: «بسم الله اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ منَ الخبثِ والخبائثِ» (٣)؛ لما روىٰ البخاريُّ، أنَّه ﷺ كان يقول ذلك.
  - ٤ ـ أن لا يرفعَ ثوبهُ حتَّى يدنوَ من الأرضِ، ستراً لعورتهِ المأمورِ بهِ شرعاً.
- ٥ ـ أن لا يجلسَ للغائطِ أو البولِ مستقبلَ القبلةِ، أو مستدبرها؛ لقوله ﷺ: «لا تستقبلوا القبلة بفروجكم، ولا تستدبروها بغائطِ أو بولِ»(١).
- ٦ ـ أن لا يجلسَ لغائط أو بولِ في ظلِّ النَّاسِ، أو طريقهم، أو مياههم أو أشجارهم المثمرة لقوله ﷺ: «اتَّقوا الملاعنَ الثَّلاثة: البرازَ في المواردِ وقارعةِ \_ وسطِ \_ الطَّريقِ، والظِّلِّ (٥). وقد وردَ عنه كذلكَ النَّهيُ عن التَّبرُزِ تحتَ الأشجارِ المثمرةِ.
- ٧ ـ أن لا يتكلَّمَ حالَ التَّبرُّزِ لقوله ﷺ: «إذا تغوَّطَ الرَّجلانِ فليتوارَ كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبه، ولا يتحدَّثا فإنَّ الله يمقتُ على ذلكَ»(١).

#### المادَّة الثَّانية: فيما ينبغي في الاستجمار والاستنجاء:

١ ـ أن لا يستجمرَ بعظمٍ أو روثٍ، لقوله ﷺ: ﴿لا تستجمرُوا بِالرَّوثِ ولا بِالعظامِ، فإنَّه زادُ

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (۲).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ٤٨)، (٨/ ٨٨)

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (١/ ٢٢). ورواه الدارقطني (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٦). ورواه الحاكم (١/١٦٧) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٦) لسان الميزان (١٤٢٩).

إخوانكم منَ الجنِّ»<sup>(۱)</sup>. ولا بما فيه منفعةٌ ككتَّانٍ صالح للاستعمالِ أو كورقٍ ونحوهِ، ولا بما كان ذا حرمةٍ كمطعوم؛ لأنَّ تعطُّلَ المنافع وإفسادَ المصالح حرامٌ.

٢ ـ أن لا يتمسَّحَ أو يستنجي بيمينه، أو يمسَّ ذكرهُ بها لقوله ﷺ: «لا يمسَّ أحدكم ذكرهُ بيمينهِ وهوَ يبولُ ولا يتمسَّحُ منَ الخلاءِ بيمينه» (٢).

٣ ـ أنْ يقطعَ الاستجمارَ على وترٍ، كأنْ يستجمرَ بثلاثٍ فإن لم يحصل النَّقاءُ استجمرَ بخمسٍ مثلاً، لقولِ سلمان: «نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبلَ القبلة بغائط أو بولٍ أو أن نستنجيَ باليمينِ أو أن نستنجيَ بأقلِّ من ثلاثةِ أحجارٍ أو أن نستنجيَ برجيعٍ أو عظمٍ» (٣). والرَّجيعُ: هوَ روثُ البغالِ والحميرِ.

٤ ـ إنْ جمع بينَ الماءِ والحجارةِ قدَّمَ الحجارةَ أوَّلًا، ثمَّ استنجىٰ بالماءِ، وإن اكتفىٰ بأحدهما أجزأهُ، غيرَ أنَّ الماءَ أطيبُ؛ لقولِ عائشة رضي الله عنها: «مرنَ أزواجكنَّ أن يستطيبوا بالماءِ، فإنِّي أستحييهم، فإنَّ رسول الله عليهُ كان يفعلهُ» (٤).

#### المادَّةُ التَّالثة: فيما ينبغي بعدَ الفراغ، وهو:

١ ـ أنْ يقدِّمَ رجلهُ اليمنيٰ عندَ خروجهِ من الخلاءِ لفعل رسولِ الله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ذلكَ.

٢ ـ أن يقولَ: «غفرانك» (٥). أو الحمدُ لله الّذي أذهب عنّي الأذى وعافاني، أو الحمدُ لله الّذي أحسنَ إليّ في أوّله وآخره، أو الحمدُ لله الّذي أذاقني لذّتهُ وأبقىٰ فيّ قوّتهُ، وأذهب عنّي أذاهُ، وكلُّ هذا واردٌ وحسنٌ.

\* \* \*

### الفصل الثَّالث: في الوضوءِ

وفيه أربعُ موادّ:

#### المادّة الأولى: في مشروعيّة الوضوء وفضله:

١ \_ مشروعيَّتهُ:

الوضوءُ مشروعٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاً إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۸، ۳۲۵۸).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٥/ ٣١٠). ورواه الدارمي (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٦). ورواه أبو داود (٧). ورواه النسائي (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٩).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٧) وهو حسن، ورواه الإمام أحمد (٦/ ١٥٥).

فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنَۗ﴾ [المائدة: ٦]. وقال رسول الله ﷺ: «لا تقبلُ صلاةُ أحدكم إذا أحدثَ حتَّى يتوضَّأُ» (١).

### ٢ \_ فضلُ الوضوءِ:

يشهدُ لما للوضوءِ من فضيلة عظيمة قولُ الرَّسولِ ﷺ: «ألا أدلُّكم على ما يمحو الله بهِ الخطايا، ويرفعُ به الدَّرجاتِ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغُ الوضوءِ على المكارهِ وكثرةُ الخطا إلى المساجدِ، وانتظارُ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ فذلكمُ الرِّباطُ» (٢) وقوله ﷺ: «إذا توضَّأ العبدُ المسلمُ أو المؤمنُ فغسلَ وجههُ خرجت من وجههِ كلُّ خطيئةٍ نظرَ إليها بعينيهِ معَ الماءِ أو معَ آخرِ قطرِ الماءِ، وإذا غسلَ يديهِ خرجت كلُّ خطيئةٍ بطشتها يداهُ مع الماءِ أو معَ آخرِ قطرِ الماءِ حتَّى يخرجَ نقيًّا منَ الذُّنوب» (٣).

#### المادَّةُ الثَّانية: في فرائض الوضوع وسننه، ومكروهاته:

#### أ\_فرائضهُ، وهي:

١ ـ النّيةُ: وهي عزمُ القلبِ على فعلِ الوضوءِ امتثالاً لأمرِ الله تعالى لقوله على: "إنّما الأعمالُ بالنّيّاتِ» (٤).

٢ ـ غسلُ الوجهِ من أعلىٰ الجبهةِ إلى منتهىٰ الذَّقنِ، ومن وتدِ الأذنِ، إلى وتدِ الأذنِ، لقوله
 تعالى: ﴿ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُم ﴾.

- ٣ ـ غسلُ اليدينِ إلى المرفقين لقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾.
- ٤ ـ مسحُ الرَّأسِ من الجبهةِ إلى القفا لقوله تعالى: ﴿ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾.
- ٥ \_ غسلُ الرِّجلينِ إلى الكعبينِ لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ ﴾ .

٦ ـ التَّرتيبُ بينَ الأعضاءِ المغسولةِ بأن يغسلَ الوجه أوَّلاً، ثمَّ اليدينِ، ثمَّ يمسح الرَّأس ثمَّ يغسلَ الرِّجلينِ لورودها مرتَّبةً في أمرِ الله هكذا: الوجهُ أوَّلاً ثم اليدانِ... إلخ.

٧ ـ الموالاةُ أو الفورُ وهوَ عملُ الوضوءِ في وقتٍ واحدٍ بلا فاصلٍ من الزَّمنِ؛ إذ قطعُ العبادةِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤١) كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٢) كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/ ٢)، (٨/ ١٧٥).

بعدَ الشُّروع فيها منهيٌّ عنه، قال تعالى: ﴿ **وَلاَ نُبْطِلُواْ أَعَمَلَكُوا** ﴿ آبَا﴾ [محمد: ٣٣]. غير أنَّ الفصلَ اليسيرَ يعفىٰ عنهُ، وكذا ما كان لعذرٍ كنفادِ ماءٍ أو انقطاعهِ، أو إراقتهِ وإنْ طالَ الزَّمنُ؛ إذ لا يكلِّفُ الله نفساً إلَّا وسعها.

[تنبيه]: يعدُّ بعضُ أهلِ العلم «الدَّلكَ» من فرائضِ الوضوءِ، وبعضهم يعدُّهُ من سننهِ. والحقيقةُ أنَّه من تمام الغسلِ للعضوِ فلا يستقلُّ باسمٍ أو حكمٍ خاصً.

#### ب ـ سننهٔ، هيَ:

١ ـ التَّسميةُ. بأن يقولَ عندَ الشُّروعِ، بسمِ الله، لقوله ﷺ: «لا وضوءَ لمن لم يذكرِ اسم الله عله»(١).

٢ ـ غسلُ الكفَّينِ ثلاثاً قبلَ إدخالهما في الإناء إذا استيقظ من نوم؛ لقوله ﷺ: "إذا استيقظ أحدكُم من نومه فلا يغمس يدهُ في الإناءِ حتَّى يغسلها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أينَ باتت يده الألاثاً، وإن لم يكن قد استيقظ من نومٍ فلا مانعَ من أن يدخلَ يدهُ في الإناءِ ويرفعَ بها الماءَ ليغسلَ كفَّيهِ ثلاثاً سنَّة الوضوءِ.

- ٣ \_ السُّواكُ؛ لقوله على أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتهم بالسُّواكُ مع كلِّ وضوع الله على أمَّتي المُرتهم بالسُّواكُ على أله وضوع الله الله على السُّواكُ على السَّواكُ على السَّاكُ على السَّلْ على السَّاكُ على السَّاكُ على السَّاكُ على السّ
- ٤ ـ المضمضةُ، وهي تحريكُ الماءِ في الفمِ من شدقِ إلى شدقِ، ثمَّ طرحهُ لقوله ﷺ: «إذا توضَّأت فمضمض (١٤).
- ٥ ـ الاستنشاق، والاستنثار، والاستنشاق: جذب الماء بالأنف، والاستنثار: طرحه بنفس لقوله على : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» .
- ٦ ـ تخليلُ اللَّحية، لقولِ عمَّار بن ياسرٍ ـ وقد استغربَ منهُ تخليلَ اللَّحية ـ «وما يمنعُني ولقد رأيتُ رسول الله ﷺ يخلِّلُ لحيتهُ» (٦).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۲/ ۱۸٪)، (۳/ ۲٪)، ورواه أبو داود (۱۰۱) بإسناد ضعيف، ولكثرة طرقه رأى بعض أهل العلم العمل به.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٧) كتاب الطهارة. ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٤١، ٤٥٥).

**<sup>(</sup>٣)** رواه الإمام مالك (٦٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٤٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٧٨٨). ورواه أبو داود (٢٣٦٦). ورواه النسائي (٧٠) الطهارة.

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد في مسنده. ورواه الترمذي.

٧ ـ الغسلُ ثلاثاً ثلاثاً؛ إذ الفرضُ مرَّةً واحدةً، والتَّثليثُ سنَّةٌ.

٨ ـ مسحُ الأذنينِ ظاهراً وباطناً لفعلِ الرَّسولِ ﷺ ذلكَ.

٩ ـ تخليلُ الأصابعِ في اليدينِ والرِّجلينِ لقوله ﷺ: "إذا توضَّأت فخلِّل أصابعَ يديكَ ورجليكَ».

١٠ ـ التَّيامنُ، وهو البدايةُ باليمين في غسلِ اليدينِ والرِّجلينِ لقوله ﷺ: "إذا توضَّأتم فابدؤوا بميامنكم" (١). وقول عائشة: كانَ النَّبيُ ﷺ يعجبهُ التَّيمُّنُ في تنعُّلهِ وترجُّلهِ وطهورهِ وفي شأنهِ كله "(١).
 كله "(١).

١١ ـ إطالةُ الغُرَّةِ والتَّحجيلِ، وذلكَ بأن يصلَ في غسلِ الوجهِ إلى صفحةِ العنقِ، وفي اليدين أن يغسلَ شيئاً منَ السَّاقينِ لقوله ﷺ: "إنَّ أمَّتي يأتونَ يومَ القيامةِ غرَّا محجَّلينَ من آثارِ الوضوءِ، فمنِ استطاعَ منكم أن يطيلَ غُرَّتَهُ فليفعل" (").

17 \_ أن يبدأ في مسح الرَّأسِ بمقدَّمهِ لحديثِ: «أنَّ رسول الله ﷺ مسحَ رأسهُ بيديهِ فأقبلَ بهما وأدبرَ، بدأ بمقدَّم رأسهِ ثمَّ ذَهَبَ بهما إلى قفاهُ ثمَّ ردَّهما»(١).

17 \_ أن يقولَ بعدَ الوضوءِ: «أشهدُ أن لا إلّه إلاّ الله وحدهُ لا شريكَ لهُ وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ، اللَّهمَّ اجعلني من التَّوابينَ، واجعلني من المتطهِّرينَ؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلامُ: «من توضًا فأحسنَ الوضوء، ثمَّ قال: أشهدُ أن لا إلّه إلاّ الله... إلخ؛ فتحتُ له أبوابُ الجنَّةِ الثَّمانية يدخلُ من أيِّها شاء»(٥).

### ج ـ مكروهاتهُ، وهيَ:

١ ـ التَّوضُّؤُ في المكانِ النَّجسِ، لما يخشى أن يتطايرَ إليهِ منَ النَّجاسةِ.

٢ ـ الزِّيادةُ على الثَّلاثِ، لحديث: «أنَّ النَّبيَّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ توضَّأ ثلاثاً وقال: من زاد فقد أساء وظلمَ»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٢/ ٣٥٤). ورواه ابن ماجه (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٦/١). ورواه مسلم (١٩) كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٢).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (١/ ٩٣). ورواه الإمام أحمد (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦/ ١٣٣). وواه ابن خزيمة في صحيحه (١٧٤). وذكره العراقي في المغني عن حمل الأسفار (١/ ١٣٣).

٣ ـ الإسرافُ في الماءِ، «إذ توضَّأ رسول الله ﷺ بمدِّ ـ حفنةٍ ـــ (١). والإسرافُ في كلِّ شيءٍ منهيٌّ عنهُ.

٤ ـ تركُ سنَّةٍ أو أكثرَ من سننِ الوضوءِ؛ إذ بتركها يفوتُ أجرٌ لا ينبغي تفويتهُ.

٥ ـ الوضوءُ بفضلِ المرأةِ لخبرِ: "نهي رسول الله ﷺ عن فضلِ طهورِ المرأةِ".

## المادَّةُ التَّالثةُ: في كيفيَّة الوضوء، وهيَ:

أن يضع الإناء عن يمينه إن أمكنهُ ذلك، ويقول: بسم اللهِ، ويفرغَ الماءَ على كفَّيهِ \_ ناوياً الوضوءَ \_ فيغسلهما ثلاثاً، ثمَّ يتمضمض ثلاثاً، ثمَّ يستنشقَ ويستنثرَ ثلاثاً، ثمَّ يغسلَ وجههُ من منبتِ شعرِ رأسه المعتادِ إلى منتهىٰ لحيته طولاً، ومن وتدِ الأذن إلى وتدِ الأذنِ عرضاً، يغسلهُ ثلاثاً، ثمَّ يغسلَ يغسلَ يلهُ اليسرىٰ كذلك، ثمَّ يمسح رأسهُ مسحةً يغسلَ يدهُ اليمنىٰ إلى العضدِ ثلاثاً مخلِّلاً أصابعهُ ثمَّ يغسلَ اليسرىٰ كذلك، ثمَّ يمسح رأسهُ مسحة واحدةً يبدأ بمقدَّم رأسه ويذهب بيديه ماسحاً إلى قفاهُ ثمَّ يردهما إلى حيثُ ابتدأ، ثمَّ يمسحَ أذنيهِ ظاهراً وباطناً بما بقيَ من بلل في يديه، أو يجدد لهما ماءً إن لم يبق بهما من بلَّة، ثمَّ يغسلَ رجلهُ اليمنىٰ إلى الكعبينِ، ثمَّ يغسلَ اليسرىٰ كذلكَ ثمَّ يقولَ: أشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمَّداً عبدهُ ورسولهُ، اللَّهمَّ اجعلني من التَّوَّابِينَ واجعلني من المتطهِّرينَ.

وذلكَ لما رويَ أنَّ عليًّا رضي الله عنه توضَّأ فغسلَ كفَّيهِ حتَّى أنقاهما ثمَّ تمضمضَ ثلاثاً واستنشقَ ثلاثاً، وغسلَ وجههُ ثلاثاً، وذراعيهِ ثلاثاً ومسحَ رأسهُ مرَّةً ثمَّ غسلَ قدميهِ إلى الكعبينِ ثمَّ قال: «أحببتُ أن أريكم كيفَ كانَ طهورُ رسولِ الله ﷺ".

## المادُّةُ الرَّابِعة: في نواقضِ الوضوء:

## نواقض الوضوء هي:

ا ـ الخارجُ منَ السَّبيلينِ من بولِ أو مذي أو ودي أو عذرة، أو فساءٍ أو ضراط، ويسمَّى هذا بالحدثِ وهو الَّذي يعنيهِ قـول رسول الله ﷺ: «لا يقبلُ الله صلاةَ أُحدِكم إذا أحدث حتَّى يتوضَّأ» (١).

٢ ـ النَّومُ النَّقيلُ إذا كانَ صاحبهُ مضطجعاً؛ لقوله ﷺ: «العينُ وكاءُ السَّهِ، فمنْ نامَ فليتوضَّأ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٢١٩).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (٦٤). ورواه أبو داود (۸۲).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في صحيحه وصححه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٧/ ٢٥٥١) وهناك رواية أخرى رواها ابن ماجه (٤٧٧) والدارقطني =

٣ ـ استتارُ العقلِ وفقدُ الشُّعورِ بإغماءِ أو سكرٍ أو جنونٍ؛ إذ حالةُ استتارِ العقلِ لا يدري فيها العبدُ انتقضَ وضوؤهُ بمثل فُساءِ مثلاً أو لم ينتقض.

٤ ـ مسُّ الذَّكرِ بباطنِ الكفِّ والأصابعِ لقوله ﷺ: "من مسَّ ذكرهُ فلا يصلِّ حتَّى يتوضَّأَ").

٥ ـ الرَّدَّةُ، كأنْ يقولَ كلمة كفر فإنَّه ينتقضُ وضوؤهُ بذلكَ وتبطلُ سائرُ أعمالهِ التَّعبُّديَّةِ لقوله تعالى: ﴿ لَإِنَّ أَشَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمْلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].

٦ ـ أكلُ لحم الجزورِ لقولِ أحدِ الصَّحابةِ لرسول الله ﷺ: أنتوضًا من لحومِ الغنمِ؟ قالَ: "إن شئتَ». قال: أنتوضًا من لحوم الإبلِ؟ قال: "نعم" (٢).

إِلَّا أَنَّ الجمهورَ منَ الصَّحابة لا يرونَ الوضوءَ من لحمِ الجزورِ، بحجَّةِ أنَّ هذا الحديث منسوخٌ، وبكونِ الجماهيرِ منَ الصَّحابةِ، ومن بينهم الخلفاءُ الأربعةُ كانوا لا يتوضَّؤونَ من لحمِ الجزورِ.

٧ ـ مسُّ المرأة بشهوة، إذ قصدُ الشَّهوة كوجودها ناقضٌ للوضوء بدليلِ الأمرِ بالوضوءِ من مسَّ الذَّكرِ ؛ لأنَّ مسَّ الذَّكرِ يثيرُ الشَّهوة، ولما في الموطَّإ عن ابن عمر: «قبلةُ الرَّجلِ امرأتهُ وجسُّها بيدهِ من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتهُ أو جسَّها فعليهِ الوضوءُ».

#### ما يستحبُّ منه الوضوء:

يستحبُّ الوضوءُ لكلِّ واحدٍ ممَّا يأتي:

١ ـ صاحبُ السَّلسِ، وهو من لا ينقطعُ في غالبِ وقتهِ بولهُ أو ريحهُ، ويستحبُّ له أن يتوضَّأ لكلِّ صلاة ـ قياساً على المستحاضة ـ.

٢ ـ المستحاضةُ، وهي من يجري عليها الدَّمُ دائماً في غيرِ أيَّامِ عادتها، ويستحبُّ لها أن تتوضًا لكلِّ صلاة كصاحبِ السَّلسِ؛ لقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لفاطمة بنت أبي حبيشٍ: «ثمَّ توضئي لكلِّ صلاة»(٣).

٣ ــ من غسّل ميّتاً أو باشر حمله ؛ لقوله ﷺ: «من غسّل ميّتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّاً».
 ولمّا كانَ الحديثُ ضعيفاً، استحبّ أهلُ العلم الوضوءَ من ذلكَ احتياطاً.

<sup>(</sup>١٦٠/١): «العينُ وكاءُ السَّهِ فإذا نامتِ العينانِ استطلق الوكاءُ». والوكاءُ: الرِّباطُ. والسَّهُ: الدُّبرُ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٨٢، ٨٣، ٨٤) وصححه.

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (٥/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٩٢).

### الفصل الرابع: في الغسل

وفيه أربعُ موادّ:

المادَّة الأولى: في مشروعية الغسلِ، وبيانِ موجباته:

#### أ \_ مشروعيتهُ:

الغسلُ: مشروعٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ، قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواً ﴾ [المائدة: ٦]. وقال: ﴿ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواً ﴾ [النساء: ٤٣].

وقال ﷺ: «إذا تجاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغسلُ»(١).

#### ب ـ موجباتـه :

١ ـ الجنابةُ: وتشملُ الجماعَ وهو التقاءُ الختانينِ ولو بدونِ إنزالٍ، والإنزالُ: هو خروجُ المنيُّ بلنَّةٍ في نوم أو يقظةٍ من رجلٍ أو امرأةٍ لقولِ الله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَّهَ رُوأً﴾. وقولِ الرَّسول عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام: «إذا التقىٰ الختانانِ فقد وجبَ الغسلُ» (٢).

٢ ـ انقطاعُ دم الحيضِ أو النّفاس: لقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا اللِّسَاءَ فِي الْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنّ حَقَّ يَطْهُزّنَ فَإِذَا تَطَهّرْنَ فَأَنُّوهُنَ وَالسّلامُ: «امكثي يَطْهُزّنَ فَإِذَا تَطَهّرْنَ فَأَنُّوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. ولقوله عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ: «امكثي قدرَ ما كانتْ تحبسكِ حيضتكِ ثمَّ اغتسلي»(٣).

٣ ـ الدُّحولُ في الإسلامِ: فمن دخلَ منَ الكفَّارِ إلى الإسلام وجبَ عليه أن يغتسلَ لأمره عليه عليه أن يغتسلَ لأمره عليه المحتفى بالاغتسالِ حينَ أسلم (١٠).

٤ ـ الموتُ: فإذا ماتَ المسلمُ وجبَ تغسيلهُ لأمرِ الرَّسولِ ﷺ بذلكَ إذ أمرَ بتغسيلِ ابنتهِ زينب
 لمَّا ماتت ـ رضي الله عنها ـ كما ورد في الصَّحيح.

#### ما يستحتُّ له الاغتسال:

١ ـ للجمعةِ: لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ»(٥).

- (١) رواه مسلم بمعناه ١/ ٢٧٢ ولفظ مسلم: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسلُ»
  - (٢) رواه البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ١٨٢). ورواه الإمام أحمد (٦/ ٢٣٩) دون ذكر كلمة (فقد).
    - (٣) رواه مسلم (٦٥، ٦٦) كتاب الحيض.
    - (٤) صحيح البخاري (٧٠) كتاب المغازي، ومسلم (٥٩) كتاب الجهاد.
- (٥) رواه أبو داود (١٢٨) الطهارة. ورواه الإمام أحمد (٣/ ٢٠). ورواه النسائي (٨) الجمعة. ورواه ابن ماجه (١٠٨٩).

٢ ـ للإحرام: يسنُّ لمن أرادَ الإحرامَ بعمرةٍ أو حجٌّ أن يغتسلَ لفعلِ الرَّسولِ ﷺ وأمرهِ بذلكَ.

٣ ـ لدخولِ مكَّة وللوقوفِ بعرفة لفعلِ الرَّسولِ ﷺ ذلكَ.

٤ \_ لتغسيلِ الميِّتِ: فمنَ غسَّلَ ميِّتاً استحبَّ له أن يغتسلَ للحديثِ المتقدِّم.

### المادَّة الثَّانية: في فروضِ الغسلِ، وسننهِ، ومكروهاتهِ:

#### أ\_فروضه، وهي:

١ ـ النَّـيّةُ: وهي عزمُ القلبِ على رفعِ الحدثِ الأكبرِ بالاغتسالِ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرىءٍ ما نوىٰ»(١).

٢ ـ تعميمُ سائرِ الجسدِ بالماءِ بدلكِ ما يمكنُ دلكِهُ وإفاضةُ الماءِ على ما يتعذَّرُ دلكهُ حتَّى يغلبَ
 على الظَّنِّ أَنَّ الماءَ قد عمَّهُ كلَّهُ.

٣ ـ تخليلُ الأصابع والشَّعرِ ـ شعرِ الرَّأسِ وغيرهُ ـ وتتبُّعُ ما ينبو عنه الماءُ كالسُّرَّةِ، ونحوِ ذلكَ.

#### ب\_سننهُ، وهي:

١ ـ التَّسميةُ؛ إذ هيَ مشروعةٌ في كلِّ عملِ ذي بالٍ.

٢ \_ غسلُ الكفَّينِ ابتداءً قبلَ إدخالهما في الإناءِ لما تقدَّمَ.

٣ \_ البدايةُ بإزالةِ الأذى.

٤ \_ تقديمُ أعضاءِ الوضوءِ قبلَ غسل الجسدِ.

٥ ـ المضمضةُ والاستنشاقُ وغسلُ صماخ الأذنينِ، أي باطنهما.

#### ج ـ مكروهاتـهُ:

مكروهاتُ الغسل هي:

١ ــ الإسرافُ في الماءِ؛ إذ اغتسلَ رسول الله ﷺ بصاع وهوَ أربعةُ أمدادٍ (حفناتٍ).

٢ ـ الغسلُ في المكانِ النَّجسِ، خشيةَ التَّلوُّثِ بالنَّجاسةِ.

٣ ـ الاغتسالُ بفضلِ طهورِ المرأةِ؛ لنهي النّبيّ عن الاغتسالِ بفضلِ طهورِ المرأةِ، كما تقدّم.

٤ ـ الاغتسالُ بلا ساترٍ من حائطٍ أو نحوهِ؛ لقولِ ميمونة رضي الله عنها: "سترتُ النَّبيّ على وهوَ

رواه البخاري (۱/۲)، (۸/ ۱۷۵).

يغتسلُ منَ الجنابةِ»(١)، فلو لم يكن الاغتسالُ بلا ساترٍ مكروهاً لما سترتهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ولقوله ﷺ: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ حييٌّ ستِّيرٌ يحبُّ الحياءَ، فإذا اغتسلَ أحدكم فليستتر»(٢).

٥ ـ الاغتسالُ في الماءِ الرَّاكدِ الَّذي لا يجري لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «لا يغتسلنَّ أحدكم في الماءِ الدَّائم وهوَ جنبٌ»(٣).

### المادَّةُ التَّالثة: في كيفيَّة الغسل:

كيفيَّةُ الغسل هيَ:

أن يقولَ: بسم الله، ناوياً رفعَ الحدثِ الأكبرِ باغتسالهِ، ثمَّ يغسلَ كفَّيهِ ثلاثاً، ثمَّ يستنجيَ فيغسلَ ما بفرجيهِ وما حولهما من أذى ثمَّ يتوضَّأ وضوءه الأصغر، إلاَّ رجليه فإنَّ لهُ أن يغسلهما مع وضوئه، وله أن يؤخِّرهما إلى الفراغ من غسله، ثمَّ يغمسَ كفَّيهِ في الماءِ فيخلِّلَ بهما أصولَ شعرِ رأسه (٤) ثمَّ يغسلَ رأسهُ معَ أذنيهِ ثلاثَ مرَّاتٍ بثلاثِ غرفاتٍ، ثمَّ يفيضَ الماء على شقِّهِ الأيمنِ يغسلهُ بذلكَ من أعلاهُ إلى أسفله، ثمَّ الأيسرِ كذلك، متتبعاً أثناءَ الغسلِ الأماكنَ الخفيَّة كالسُّرَّة وتحتَ الإبطينِ والرُّكبتينِ ونحوها؛ وذلكَ لقولِ عائشة رضي الله عنها: «كانَ رسول الله على إذا أراد أن يغتسلَ من الجنابةِ بدأ فغسلَ يديهِ قبلَ أن يدخلهما في الإناءِ، ثمَّ غسلَ فرجهُ، ويتوضَّأُ وضوءهُ للصَّلاةِ، ثمَّ المربُ شعرهُ الماءَ ثمَّ يصدهُ الماءَ ثمَّ يحثي رأسهُ ثلاثَ حثياتٍ ثمَّ يفيضُ الماءَ على سائرِ جسدهِ»(٥).

#### المادَّة الرَّابعة: فيما يمنعُ بالجنابة:

يمنعُ بالجنابة أمورٌ هيَ:

ا \_ قراءةُ القرآنِ إلاَّ الاستعادة ونحوها؛ لقوله ﷺ: «لا تقرأ الحائضُ ولا الجنبُ شيئاً منَ القرآنِ» . وقولِ عليِّ رضي الله عنه: «كانَ رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن على كلِّ حالٍ، ما لم يكن حناً» . .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي (۱/۲۰۰).

<sup>(</sup>m) رواه مسلم (۲۲۲).

<sup>(</sup>٤) هذا بالنَّسبة إلى الرجل، أما المرأة فيكفيها أن تحثي على رأسها ثلاث حثياتٍ، وتدلَّك ولا تنقض شعرها المفتول لما روى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء» الحديث.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (١٠٤). ورواه أبو داود (٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (١٣١) وأعلُّه لكن حديث عليّ صحيح يشهد للحكم.

<sup>(</sup>V) رواه النسائي (١٦٨) كتاب الطهارة.

٢ ـ دخولُ المساجدِ، إلا المرورَ بها للمضطرِ إليه لقوله تعالى: ﴿ وَلا جُنْبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ ﴾
 [النساء: ٤٣].

٣ ـ الصَّلاةُ فرضاً كانت أو نفلًا لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْـرَبُواْ ٱلصَّـكَاوٰةَ وَأَنتُهَـ شَكَرَىٰ حَقَى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُـجًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْلَسِلُواْ ﴾ [النساء: ٤٣].

٤ ـ مسَّ المصحف الكريم ولو بعود ونحوه لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمُ لَقُرْمَانٌ كَرْمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْمَانٌ كَرْمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْمَانٌ كَرْمٌ ﴿ إِنَّا المَّطَهَرُونَ ﴿ إِنَّا المَّطَهَرُونَ وَإِنَّا اللهُ وَالسَّلامُ: «لا مَصَّ القرآنَ إلاَّ وأنتَ طاهرٌ » (١).

\* \* \*

# الفصل الخامس: في التَّيمُّم

وفيه أربعُ موادّ:

المادّة الأولى: في مشروعيّته، ولمن يشرع له:

#### أ ـ مشروعيَّتهُ:

التَّيَّمُّمُ مشروعٌ بالقرآنِ الكريم والسُّنَّةِ الشَّريفة، قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنْهُم مَنْهَىٰٓ أَوْعَلَى سَفَ إِ وَجَــَآهَ السَّريفة، قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنْهُم مَنْهَىٰۤ أَوْعَلَى سَفَ إِ وَجَــَآهُ الْحَدِّرِيمُ مِنْ الْغَآبِطِ أَوَ لَكَسَمُمُ اللِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءٌ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [النساء: ٤٣]. وقال ﷺ: «الصَّعيدُ وضوءُ المسلمِ وإن لم يجدِ الماء عشرَ سنين "``.

### ب \_ لمن يشرعُ؟

يشرعُ النَّيمُّمُ لمن لم يجدِ الماءَ بعدَ طلبهِ طلباً لا يشقُّ على مثلهِ، أو وجدهُ ولم يقدر على استعمالهِ لمرضِ، أو كان يخشى باستعمالهِ زيادة المرضِ (") أو تأخيرَ البرءِ، أو كان لا يقدرُ على الحركةِ ولم يجد من يناولهُ إيَّاهُ.

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (١/ ١٢٣) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي وابن حبان وهو صحيح. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٦١). فمن لم يجد ماءً ولا ما يتيمم به صلى بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه؛ لصلاة الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام وأصحابه قبل مشروعيَّة التيمم بلا وضوء لما عدموا الماء ولم يعيدوا الصلاة بعد نزول آية التيمم.

<sup>(</sup>٣) إذا كان الماءُ بارداً ولم يجد ما يسخِّنه وغلبَ على ظنِّه أنه يمرض باستعماله، تيمَّم وصلى ولا شيء عليه؛ لما روى أبو داود بسندِ جيد أن النبيّ عليه الصَّلاة والسلام أقرَّ عمرو بن العاص لما فعلَ ذلك.

وأمًا من وجدَ قليلاً منَ الماءِ لا يكفيهِ لطهرهِ كلِّهِ فإنَّه يتوضَّأُ بهِ في بعضِ أعضائهِ، ثمَّ يتيمَّمُ لما بقىَ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَنْقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦].

### المادَّةُ الثَّانيةُ: في فروضِ التَّيمُّم وسننهِ:

#### أ ـ فروضه :

فروضُ التَّيمُّمِ هي:

١ ـ النّيّةُ، لخبر: «إنّما الأعمالُ بالنّيّاتِ وإنّما لكلّ امرىء ما نوى». فينوي المتيمّمُ استباحة الممنوع من صلاةٍ ونحوها بفعلهِ التّيمُّم.

٢ \_ الصَّعيدُ الطَّاهرُ، لقوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾.

٣ ـ الضَّربةُ الأولى، وهي وضعُ اليدينِ على التُّرابِ.

٤ ـ مسحُ الوجهِ والكفَّين، لقوله تعالى: ﴿ فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾.

#### ب ـ سننهُ:

سننُ التَّيمُّم هيَ:

١ ـ التَّسميةُ، هيَ قولُ: بسم الله؛ إذ هيَ مشروعةٌ في كلِّ عملِ ذي بالٍ.

٢ ـ الضَّربةُ النَّانيةُ؛ إذ الأولى فرضٌ وتكفى فيه، والثَّانيةُ سنَّةٌ.

٣ ـ مسحُ الذِّراعينِ معَ الكفَّينِ؛ إذ لو اقتصرَ على مسح الكفَّينِ لأجزأهُ، وإنَّما يمسحُ الذِّراعينِ احتياطاً، وذلك للخلافِ في معنىٰ اليدينِ في الآيةِ، هل هما الكفَّانِ وحدهما، أو هما معَ الذِّراعينِ إلى المرفقين (١)؟

## المادَّةُ الثَّالثةُ: فيما ينقضُ التَّيمُّم، وما يباحُ بهِ:

### أ ـ ما ينقضُ التَّيمُّم:

ينقض التَّيمُّمَ شيئانِ:

١ \_ كلُّ ما ينقضُ الوضوء؛ إذ هوَ بدلٌ عنه.

٢ ـ وجودُ الماءِ لمن عدمهُ قبلَ أن يدخلَ في الصَّلاةِ أو أثنائها، أمَّا إذا فرغَ منَ الصَّلاةِ فقد صحَّت صلاتهُ ولا إعادة عليه إن وجدَ الماء؛ لقوله ﷺ: «لا تصلُّوا صلاةً في يوم مرَّتينِ»(٢).

<sup>(</sup>١) ولما ورد في حديث عمار في أبي داود: أنه مسح كفيه إلى نصف الذراعين.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٥٧٩). ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٩، ٤١). ورواه الدارقطني (١/ ٤١٥، ٤١٦). وهذا مقيّد=

### ب \_ ما يباحُ بالتَّيمُّم:

يباحُ بالتَّيمُّمِ كلُّ ما كانَ ممنوعاً قبلهُ من صلاةٍ، أو طوافٍ، أو مسِّ مصحفٍ، أو قراءةِ قرآنٍ، أو مكثِ في مسجدٍ.

## المادَّةُ الرَّابِعةُ: في كيفيَّةِ التَّيمُّمِ:

كيفيَّةُ التَّيمُّم هيَ:

أن يقولَ: بسم الله، ناوياً استباحة ما يتيمَّمُ لهُ بفعلِ التَّيمُّم، ثمَّ يضربَ بكفَّيهِ وجهَ الأرضِ من تراب، أو رملٍ، أو حجارةٍ، أو سبخة ونحوها، ولا بأسَ أن ينفضَ الغبارَ من كفَّيهِ نفضاً خفيفاً، ثمَّ يمسحَ وجههُ مسحةً واحدةً، ثمَّ يضربُ إن شاءَ بكفَّيهِ الأرضَ فيمسحَ كفَّيهِ معَ ذراعيهِ إلى المرفقينِ إن شاءَ، وإن اقتصرَ على الكفَّين أجزأهُ.

#### [تنبيهُ]: سؤالٌ وجوابهُ:

السُّؤالُ: هل يصلِّي بالنَّيمُّمِ الواحدِ عدَّة صلواتٍ إذا لم ينتقض تيمُّمهُ؟

الجوابُ: في المسألةِ خلافٌ منشؤهُ اجتهادُ أهلِ العلم؛ إذ لم يوجد نصٌ صريحٌ في المسألةِ يثبتُ أحدَ جانبيها ويبطلُ الثَّاني، والاحتياطُ يقضي بالتَّيمُّمِ لكلِّ صلاةٍ.

\* \* \*

# الفصل السَّادس: في المسح على الخفَّينِ والجبائر

وفيهِ ثلاثُ موادّ:

# المادَّة الأولى: في مشروعيَّة المسحِ على الخفِّينِ والجبائر:

مشروعيَّة المسح على الخفَّين وما في معناهما من الجوربين والموقين والتَّساخين ثابتةٌ بالكتابِ والسُّنَّة، أمَّا الكتابُ فقد قرىء قوله تعالى: ﴿وأرجلكمْ ﴾ بالجرِّ عطفاً على وامسحوا برؤوسكم فدلً هذا على جوازِ المسح، وأمَّا السُّنَّة فقد قال ﷺ: «إذا توضًّا أحدكم فلبسَ خفَّيهِ فليمسح عليهما وليصلِّ، ولا يخلعهما إن شاء إلاَّ من جنابةٍ»(١). وما فيه من إطلاق عدمِ التَّوقيتِ فإنَّه مقيَّدٌ بحديث التَّوقيتِ الآتى.

بما لم یکن هناك سبب، وإلا فمن صلی وحده، ثم وجد جماعة تصلی فإنه یعید معهم، وتكون له نافلة كما
 فی الحدیث.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك (١/ ١٨١) وصححه.

وأمًّا مشروعيَّة المسح على الجبائر فإنَّها ثابتةٌ بقوله ﷺ في الَّذي شجَّ رأسهُ فغسلَ رأسهُ فماتَ: «إنَّما كان يكفيهِ أن يتيمَّم ويعصِّبَ على جرحهِ خرقةً ثمَّ يمسحَ عليها ويغسل سائرَ جسده»(١).

## المادَّةُ الثَّانيةِ: في شروطِ المسح:

يشترطُ في المسح على الخفيَّن وما في معناهما، ما يلي:

١ ـ أن يلبسهما على طهارة؛ لقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ للمغيرة بنِ شعبة لمَّا أراد أن ينزعَ خفَّي النَّبيِّ على ليغسلَ رجليهِ في وضوئهُ: «دعهما فإنِّي أدخلتهما طاهرتينِ»(١٠).

٢ ـ أن يكونا ساترين لمحلِّ الفرضِ.

٣ ـ أن يكونا سميكينِ لا تبدو البشرةُ من تحتهما.

٤ ـ أن لا تزيد مدَّةُ المسح على اليوم واللَّيلةِ للمقيم، ولا على ثلاثة أيَّام بلياليها للمسافرِ، لقولِ عليَّ رضي الله عنه: «جعلَ رسولُ الله ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ للمسافرِ ويوماً وليلةً للمقيم»(٣).

٥ ـ أن لا ينزعهما بعدَ المسح، فلو نزعهما وجبَ عليه غسلُ رجليهِ وإلاَّ بطلَ وضوؤهُ.

٢ ـ وأمَّا المسحُ على الجبيرة فلا يشترطُ لهُ تقدُّمُ طهارة، ولا التَّوقيتُ بزمنٍ محدَّدٍ وإنَّما يشترطُ له أن تكونَ غيرَ زائدة على محلِّ الجرحِ إلاَّ بما لا بدَّ منه للرَّبط، وأن لا تنزعَ من مكانها وأن لا يبرأ الجرحُ، فإن سقطت أو برىءَ الجرحُ بطلَ المسحُ ووجبَ الغسلُ.

#### تىنبىيھان:

١ ـ يجوزُ المسحُ على العمامةِ لضرورةِ بردٍ أو سفرٍ، لرواية مسلمٍ: «أنَّ النَّبيَّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ توضًا في سفرهِ، فمسحَ بناصيتهِ وعلى العمامة»(٤). لكن مع مسحِ العمامةِ مسحَ بعض النَّاصيةِ، كما في الحديث.

٢ ـ لا فرق بين الرَّجلِ والمرأة في بابِ مسحِ الخفَّينِ والجبائرِ وغطاءِ الرَّأسِ، كالعمامةِ ونحوها، فما جاز للرَّجلِ جاز للمرأة على حدًّ سواء.

### المادَّةُ التَّالثة: في كيفيَّة المسح:

كيفيَّةُ المسحِ على الخفُّينِ هي أن يبلَّ يديهِ، ثمَّ يضعَ باطنَ كفِّهِ اليسرىٰ تحت عقبِ الخفِّ،

- (١) رواه أبو داود (٣٢٤) وعليه أكثر أهل العلم.
- (٢) رواه البخاري (١/ ٦٢). ورواه مسلم (٢٢) كتاب الطهارة. ورواه الإمام أحمد (٤/ ٢٥١).
  - (٣) رواه مسلم (٨٥) كتاب الطهارة.
  - (٤) صحيح مسلم (١/ ٢٣٠) كتاب الطهارة ب (٢٣).

وكفّ اليمنى على أطرافِ أصابعه، ثمَّ يمرَّ اليمنى إلى ساقهِ واليسرى إلى أطرافِ أصابعهِ، ولو مسحَ أعلى الخفّ دونَ باطنهِ لأجزأهُ لقول عليٍّ رضي الله عنه: «لو كانَ الدِّينُ بالرَّأي لكانَ أسفلُ الخفّ أولىٰ بالمسح من أعلاهُ﴾ (١).

وأمَّا المسحُ على الجبائرِ فإنَّه يبلُّ يدهُ ويمسحُ فوقَ الجبيرةِ كلِّها مرَّةً واحدةً.

\* \* \*

### الفصل السَّابع: في حكم الحيض، والنفاس

وفيه ثلاثُ موادّ:

#### المادَّة الأولى: في تعريفها:

#### ١ \_ الحيضُ:

الحيضُ: دمٌ يرخيهِ الرَّحمُ إذا بلغتِ المرأةُ، يعتادها في أوقاتِ معلومة، لحكمةِ تربيةِ الولدِ، وأقلُّهُ يومٌ وليلةٌ، وأكثرهُ خمسة عشرَ يوماً، وغالبهُ ستَّة أو سبعةُ أيَّام، وأقلُّ الطُّهرِ - أي أيَّامهُ - ثلاثة عشرَ يوماً، أو خمسة عشرَ يوماً، وأكثرُ الطُّهرِ لا حدَّ له، وغالبهُ ثلاثةٌ أو أربعةٌ وعشرونَ يوماً، والنِّساءُ فيه ثلاثٌ: مبتدأةٌ، ومعتادةٌ، ومستحاضةُ (۱)، ولكلِّ حكمٌ.

أمًّا المبتدأةُ: وهيَ الَّتي ترىٰ الدَّم لأوَّلِ مرَّةٍ وحكمها أَنَّها إذا رأتِ الدَّمَ تركتِ الصَّلاة والصَّوم والوطء، وانتظرتِ الطُّهرَ، فإذا رأتهُ بعد يوم وليلةٍ أو أكثر إلى خمسة عشرَ يوماً اغتسلت وصلَّتْ، وإنِ استمرَّ معها الدَّمُ بعدَ الخمسة عشرَ يوماً اعتبرت مستحاضةً بعدَ ذلكَ، حكمها حكمُ المستحاضةِ.

وإنْ تقطَّعَ دمها خلالَ الخمسة عشرَ يوماً، فكانت تراهُ يوماً أو يومينِ وينقطعُ مثلَ ذلكَ، فإنَّها تغتسلُ وتصلِّي كلَّما رأتِ الطُّهرَ، وتقعدُ كلَّما رأتِ الدَّمَ.

وأمَّا المعتادةُ: وهيَ من كانت لها أيَّامُ معلومةٌ تحيضها منَ الشُّهر فحكمها، أنَّها تتركُ الصَّلاةَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود بإسناد حسن (١٦٢).

المنافعية دون الحنابلة والحنفية رابعة وهي الحامل وحكمها أنها كغير الحامل إن لم تتغيّر عادتها، فإن تغيّرت قال ابن القاسم: تمكثُ للحيض بعد الثلاثة أشهر خمسة عشر يوماً، وبعد الستة أشهر على الحمل تمكث عشرين يوماً وتمكث في آخر الحمل ثلاثين يوماً، بحجة أن دم الحيض يكثر كلما كبر الحمل، وأما الحنابلة والأحناف فلا يعدون الدم في الحمل حيضاً، وما يرى من الدم إنما هو دم علَّة وفساد فلا حكم له. اللهم إلا ما كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة، فإنه دم نفاس، حكمه حكم دم النفاس.

والصَّومَ والوطءَ أيَّام عادتها، وإن رأتْ صفرةً أو كدرةً بعدَ عادتها لا تلتفتُ إليها؛ لقولِ أمِّ عطيَّة رضي الله عنها: «كنَّا لا نعدُّ الصُّفرة أو الكدرة بعد الطُّهرِ شيئاً» (١). أمَّا إذا رأت ذلك أثناء العادة بأن تخلَّل أيام عادتها صفرةٌ أو كدرةٌ، فإنَّها من حيضتها فلا تغتسلُ لها ولا تصلِّي ولا تصومُ (١).

وأمَّا المستحاضةُ: وهي من لا ينقطعُ عنها جريانُ الدَّمِ، وحكمها أنَّها إذا كانت قبلَ أن تستحاض معتادةً، وعرفت أيَّام عادتها فإنَّها تقعدُ عنِ الصَّلاةِ أيَّامِ عادتها منْ كلِّ شهرٍ، وبعدَ انقضائها تغتسلُ وتصلِّي وتصومُ وتوطأُ، وإن كانت لا عادة لها، أو كانتْ لها عادةٌ ونسيتْ زمنها أو عددها فإنَّها إن تميَّز الدَّمُ من بعضهِ فكانَ يجري مرَّةً أسودَ، ومرَّةً أحمرَ، فإنَّها تجلسُ أيَّام الأسودِ، وتغتسلُ وتصلِّي بعدَ انقضائهِ ما لم يتجاوز خمسة عشرَ يوماً.

وإن لم يتميّز دمها لا بسوادٍ ولا بغيره، فإنّها تجلسُ من كلِّ شهرٍ أغلبَ الحيضِ وهو ستَّة أو سبعةُ أيّامٍ، ثمَّ تغتسلُ وتصلّي.

والمستحاضةُ أيَّام استحاضتها، تتوضَّأ لكلِّ صلاةٍ وتستثفرُ وتصلِّي ولو كانَ الدَّمُ يصبُّ صبًّا، ولا توطأُ إلاَّ لضرورةِ .

وأدلَّةُ ما سبقَ في أحكامِ المستحاضةِ، الأحاديثُ التَّالية:

اللَّيالي والأيَّامِ الَّتِي كانت تحيضهنَّ منَ الشَّهرِ قبلَ أن يصيبها الَّذي أُصابها، فلتتركِ الصَّلاة قدرَ ذلكَ منَ الشَّهرِ قبلَ أن يصيبها الَّذي أُصابها، فلتتركِ الصَّلاة قدرَ ذلكَ منَ الشَّهرِ فإذَا خلَّفت ذلكَ فلتغتسل، ثمَّ لتستثفر بثوبٍ ثمَّ لتصلِّ» (٢٠). ففي هذا الحديثِ شاهدٌ للمستحاضةِ ذاتِ العادة.

٢ ـ حديثُ فاطمة بنتِ أبي حُبيش: أنّها كانت تستحاض، فقالَ لها النّبيُ ﷺ: «إذا كانَ دمُ الحيضِ فإنّه أسودُ يعرفُ، فإذا كان كذلكَ فأمسكي عنِ الصّلاةِ، فإذا كان الآخرُ فتوضَّئي ـ بعد الاغتسالِ ـ وصلّي فإنّما هوَ عرقٌ (١٤). وفي هذا شاهدٌ لغيرِ المعتادةِ أو لمن نسيت عادتها وكان دمها متميّزاً.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۰۷، ۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) يرى بعضُ أهل العلم أنَّ من تجاوز الدم أيام عادتها استطهرت بثلاثة أيَّام، ثم اغتسلت وصلَّت، ما لم تتجاوز الخمسة عشر يوماً، فإنها تعد مستحاضة، فلا تستطهر بل تغتسل وتصلي كالمستحاضة. وبعضهم يرى أنَّ ما زاد على العادة لا تتركُ الصلاة لأجله إلا إذا تكرر مرتين أو ثلاثاً فننتقل عادتها إليه حينتذ، وهو رأيٌ ظاهرٌ قويٌّ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٧٤). ورواه النسائي (٣٣) الطهارة، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>۱) دواه أبو داود (۲۸٦، ۳۰٤). ورواه النسائي (۱/۱۲۳، ۱۸۵).

٣\_ حديثُ حمنة بنتِ جحش، قالت: كنتُ أستحاضُ حيضةً كثيرةً شديدةً فأتيتُ النّبيَّ ﷺ أَيّامٍ، أو سبعة أيّامٍ ثمَّ اغتسلي، فإذا استفتيه، فقال: «إنّما هي ركضةٌ من الشّيطانِ فتحيّضي ستّة أيّامٍ، أو سبعة أيّامٍ ثمَّ اغتسلي، فإذا استنقأتِ فصلّي أربعة وعشرينَ يوماً، أو ثلاثة وعشرينَ يوماً، وصومي وصلّي، فإنّ ذلكَ يجزيكِ، وكذلكَ فافعلي كلَّ شهرٍ كما تحيضُ النّساءُ»(١). وفي هذا الحديث شاهدٌ لمن لا عادة لها ولا تمييز.

#### ب \_ النّفاسُ:

النَّهَاسُ هوَ الدَّمُ الخارجُ منَ الفرجِ عقبَ الولادةِ، ولا حدَّ لأقلِّه، فمتىٰ رأتِ النُّفساءُ الطُّهرَ (٢)، اغتسلتْ وصلَّتْ، إلاَّ الوطء يكرهُ لها كراهة تنزيه قبلَ الأربعينَ يوماً خشية أن تتأذَّى بالوطءِ، وأمَّا أكثرهُ فأربعونَ يوماً، لما رويَ أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها، قالت: «كانتِ النُّفساءُ تجلسُ أربعين يوماً». وقالت: سألتُ رسول الله ﷺ: كم تجلسُ المرأةُ إذا ولدتْ؟ فقال: «أربعينَ يوماً، إلاَّ أن ترىٰ الطُّهرَ قبلَ ذلكَ» (٣). وعليهِ فإذا بلغتِ النُّفساءُ أربعينَ يوماً اغتسلتْ وصلَّتْ وصامتْ ولو لم تطهر، غيرَ أنَّها إذا لم تطهر تصبحُ كالمستحاضةِ في الحكم سواءً بسواءٍ.

وعن بعضِ أهلِ العلمِ، أنَّ النُّقساءَ تجلسُ خمسينَ أو ستِّين يوماً، وكونها تجلسُ أربعينَ فقط أحوطُ لدينها.

### المادَّة الثَّانية: فيما يعرفُ بهِ الطُّهرُ:

يعرفُ الطُّهرُ بأحدِ شيئينِ: أوَّلهما القصَّةُ البيضاءُ وهيَ ماءٌ أبيضُ يخرجُ عقبَ الطُّهرِ، وثانيهما الجفوفُ، وهوَ أن تدخلَ المرأةُ القطنة في فرجها فتخرجها جافَّةٌ، تفعلُ ذلكَ قبلَ النَّومِ وبعدهُ لترىٰ هل طهرتْ أم لم تطهرْ.

## المادَّةُ الثَّالثة: فيما يمنعُ بالحيضِ والنَّفاس، وما يباحُ:

### أ\_ ما يمنعُ بالحيضِ والنَّفاس:

يمنعُ بالحيضِ والنَّفاسِ أمورٌ:

١ \_ الوطءُ، لقولهِ تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنُّ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

٢ \_ الصَّلاةُ والصَّيامُ، غيرَ أنَّ الصَّومَ يقضىٰ بعدَ الطُّهرِ، والصَّلاةُ لا تقضىٰ؛ لقوله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) الطُّهر: الجفوف بانقطاع الدَّم.

٣) رواه الترمذي وأعله بالغرابة، وصححه الحاكم.

«أليسَ إذا حاضتِ المرأةُ لم تصلِّ ولم تصم» (١). وقولِ عائشة رضي الله عنها: «كنَّا نحيضُ على عهدِ رسول الله ﷺ فنؤمرُ بقضاءِ الصَّومِ ولا نؤمرُ بقضاءِ الصَّلاةِ» (١).

- ٣ ـ دخولُ المسجدِ، لقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «لا أحلُّ المسجدَ لحائضِ ولا لجنبِ» (٣).
  - ٤ \_ قراءةُ القرآنِ، لحديثِ: «لا يقرأُ الجنبُ ولا الحائضُ شيئاً منَ القرآنِ» .
- ٥ ـ الطَّلاقُ، فإنَّ الحائضَ لا تطلَّقُ بل تنتظرُ حتَّى تطهرَ، وقبلَ أن تمسَّ تطلَّقُ؛ لما رويَ «أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهما، طلَّق امرأتهُ وهيَ حائضٌ، فأمرهُ رسول الله ﷺ أن يراجعها ويمسكها حتَّى تطهر» (٥٠).

## ب ـ ما يباحُ مع الحيضِ والنَّفاسِ:

يباحُ مع الحيضِ والنَّفاس أمورٌ هي:

١ ـ المباشرةُ فيما دونَ الفرج؛ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «اصنعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاح»(١).

٢ ـ ذكرُ اللهِ تعالى؛ إذ لم يرد في ذلكَ نهيٌّ عن الشَّارع.

٣ ـ الإحرامُ والوقوفُ بعرفة وسائرُ أعمالِ الحجِّ أو العمرة إلاَّ الطَّوافَ بالبيتِ فلا يحلُّ إلاَّ بعدَ الظُّهرِ والغسلِ؛ لقولِ الرَّسول ﷺ لعائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تطوفي البيتَ حتَّى تطهري» (٧).

٤ ـ مؤاكلتهما ومشاربتهما لقول عائشة رضي الله عنها: «كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ فأناولهُ النّبيّ عن مؤاكلة عنه في فيضعُ فاهُ على موضع في فيشربُ» (١). وقولِ عبد اللّهِ بنِ مسعودٍ: سألتُ النّبيّ عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: «واكلها» (٩).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ٢٨٣)، (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائی (۶/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٩) كتاب الطلاق.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم كتاب الحيض ب(١٦) وابن ماجه (٦٤٤) ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١/ ٨٤). ورواه مسلم (١٢٠) كتاب الحج. ورواه الدارمي (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٨) رواه النسائي (١/ ١٤٩). ورواه الإمام أحمد (٦/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٩) رواه الإمام أحمد والترمذي (١/ ٢٤٠)، وهو حسن.

### الفصل الثَّامن: في الصَّلاةِ

وفيهِ أربع عشرة مادَّةً:

#### المادَّةُ الأولى: في حكمها، وحكمتها، وبيانِ فضلها:

#### أ\_حكمُ الصَّلاةِ:

الصَّلاةُ فريضةُ الله على كلِّ مؤمنِ؛ إذ أمرَ الله تعالى بها في غيرِ ما آية من كتابه، قال الله تعالى: ﴿ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةُ ۚ إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَا مَّوَقُوتَ النِّيَ ﴾ [النساء: ١٠٣]. وقال: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. وجعلها رسول الله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ القاعدة الثَّانية من قواعدِ الإسلامِ الخمسِ فقال: «بنيَ الإسلامُ على خمس: شهادةُ أن لا إلّه إلاّ الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاةِ، وحجُّ البيتِ، وصومُ رمضان (١٠). فتاركها يقتلُ شرعاً، والمتهاونُ بها فاسقٌ قطعاً.

#### ب\_حكمتها:

ومنَ الحكمةِ في شرعيَّة الصَّلاةِ أنَّها تطهِّرُ النَّفسَ وتزكِّيها، وتؤهِّلُ العبدَ لمناجاةِ الله تعالى في الدُّنيا ومجاورته في الدَّارِ الآخرةِ، كما أنَّها تنهىٰ صاحبها عنِ الفحشاءِ والمنكرِ، قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الشَّكَانَةُ أَبِكَ الصَّكَافَةُ مِنَ الْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

#### ج \_ فضلها:

يكفي في بيانِ فضيلةِ الصَّلاةِ، وعظمِ شأنها، قراءةُ الأحاديثِ النَّبويَّةِ التَّالية:

١ ـ قولهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودهُ الصَّلاةُ، وذروةُ سنامهِ الجهادُ في سبيل الله»(٢).

٢ ـ قوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «بينَ الرَّجلِ وبينَ الشِّركِ أو الكفرِ تركُ الصَّلاةِ»(٣).

٣ \_ قوله ﷺ: «أمرتُ أن أقاتلَ النَّاس حتَّى يشهدوا أن لا إلَه إلَّا الله، وأنَّ محمَّداً رسولُ الله، ويقيموا الصَّلاة ويؤتوا الزَّكاة، فإذا فعلوا ذلكَ عصموا منِّي دماءهم وأموالهم إلَّا بحقِّ الإسلام وحسابهم على الله عزَّ وجلَّ»(١٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩/١). ورواه مسلم (٢٠، ٢١) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۱٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٣٤) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/ ١٣)، (٩/ ١٣٨).

٤ \_ قوله ﷺ: عندما سئلَ عن أيِّ الأعمالِ أفضلُ؟ فقالَ: «الصَّلاةُ لوقتها»(١).

٥ ـ قوله ﷺ: «مثلُ الصَّلواتِ الخمسِ كمثلِ نهرٍ عذبٍ غمرٍ ببابِ أحدكم يقتحمُ فيهِ كلَّ يومِ خمسَ مرَّاتٍ، فما ترونَ ذلكَ يبقي من درنه؟ قالوا: لا شيء، قال: فإنَّ الصَّلواتِ الخمسَ تذهبُ الذُّنوبَ كما يذهبُ الماءُ الدَّرنَ»(٢).

٦ قوله ﷺ: «ما منِ امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها ولا كانت كفَّارة لما قبلها من الذُّنوب، ما لم تؤت كبيرة ، وذلك الدَّهر كلَّه (٣).

# المادَّةُ التَّانيةُ: في تقسيم الصَّلاة إلى فرضٍ، وسنَّةٍ، ونفلٍ:

#### أ ـ الفرضُ:

الفرضُ منَ الصَّلاةِ هوَ الصَّلواتُ الخمسُ: الظُّهرُ، والعصرُ، والمغربُ، والعشاءُ، والصُّبحُ؛ لقوله ﷺ: «خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ الله على العبادِ، من أتىٰ بهنَّ لم يضيِّع منهنَّ شيئاً استخفافاً بحقِّهنَّ كانَ له عندَ الله عهدٌ، إن شاءَ عذَّبهُ، وإن كانَ له عندَ الله عهدٌ، إن شاءَ عذَّبهُ، وإن شاءَ غفرَ لهُ».

#### ب \_ السُّنَّةُ:

السُّنَّةُ منَ الصَّلاةِ هوَ الوترُ، ورغيبةُ الفجرِ، والعيدانِ، والكسوفُ، والاستسقاءُ، وهذه سننٌ مؤكَّدةٌ.

وتحيَّةُ المسجدِ، والرَّواتبُ مع الفرائضِ، وركعتانِ بعدَ الوضوءِ، وصلاةُ الضُّحىٰ، والتَّراويحُ، وقيامُ اللَّيل، وهذهِ سننٌ غيرُ مؤكَّدةٍ.

### ج ـ النَّفـلُ:

النَّقُلُ هُوَ ما عدا السُّننِ المؤكَّدةِ، وغيرِ المؤكَّدةِ، ما كانَ من صلاةٍ مطلقةٍ بليلِ أو نهارٍ.

### المادَّةُ التَّالثةُ: في شروط الصَّلاة:

### أ ـ شروط وجوبها، وهي:

١ ـ الإسلامُ، فلا تجبُ على كافرِ؛ إذ تقدُّمُ الشَّهادتين شرطٌ في الأمرِ بالصَّلاةِ لقولهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٦) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸٤) کتاب المساجد.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧) كتاب الطهارة. ورواه الإمام أحمد (٥/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٥/ ٣١٥، ٣١٩). ورواه أبو داود (١٤٢٠). ورواه النسائي (١/ ٢٣٠).

«أمرتُ أن أقاتلَ النَّاسَ حتَّى يشهدوا أن لا إلَهَ إلَّا الله، وأنَّ محمَّداً رسولُ الله، ويقيموا الصَّلاةَ ويؤتُوا الزَّكاة». ولقولهِ لمعاذ: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إلَه إلَّا الله، وأنَّ محمَّداً رسولُ الله، فإن أطاعوا لكَ بذلكَ فأخبرهم أنَّ الله قد فرضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ»(١).

٢ ـ العقلُ، فلا تجبُ الصَّلاةُ على مجنونِ لقوله ﷺ: «رفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ؛ وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ» (٢).

٣ \_ البلوغُ، فلا تجبُ على صبيِّ حتَّى يحتلمَ؛ لقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلم». غيرَ أنَّه يؤمرُ بها ويصلِّيها استحباباً لقوله ﷺ: "مروا أولادكم بالصَّلاةِ وهم أبناءُ سبعِ سنينَ، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع»(٣).

٤ ـ دخولُ وقتها، فلا تجبُ صلاةٌ قبلَ دخولِ وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبَا مَوْقُوتَا ﴿ فَوُتَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ \_ النَّقَاءُ من دمي الحيضِ والنَّقاسِ، فلا تجبُ الصَّلاةُ على حائضٍ ولا على نفساء حتَّى تطهر، لقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا أقبلت حيضتكِ فاتركي الصَّلاة»(٥).

#### ب\_شروط صحَّتها، وهي:

ا ـ الطَّهارةُ منَ الحدثِ الأصغرِ وهو عدمُ الوضوءِ، ومنَ الحدثِ الأكبرِ، وهوَ عدمُ الغسلِ منَ

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٥/٣).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۹۸، ۴۶۹۰).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٦). ورواه ابن ماجه (٢٧٥، ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (١/٣٦٣). ورواه الإمام أحمد (٣/١١٣، ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١/ ٨٤، ٨٧). ورواه مسلم (٦٢) كتاب الحيض. ورواه أبو داود (٩) الطهارة.

الجنابةِ، ومنَ الخبثِ وهوَ النَّجاسةُ في ثوبِ المصلِّي أو بدنهِ أو مكانهِ لقوله ﷺ: «لا يقبلُ الله صلاةً بغيرِ طهورِ»(١).

٢ ـ سترُ العورة؛ لقوله تعالى: ﴿ خُدُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]. فلا تصحُ صلاةُ مكشوفِ العورة، إذ الزِّينةُ في الثيّاب، ما يسترُ العورة.

وعورةُ الرَّجلِ ما بينَ سرَّتهِ وركبتيهِ، وعورةُ المرأةِ فيما عدا وجهها وكفَّيها؛ لقوله ﷺ: «لا يقبلُ الله صلاةَ حائض إلاَّ بخمارٍ»(٢). وقوله لمَّا سئلَ عن صلاةِ المرأةِ في الدِّرعِ والخمارِ بغيرِ إزارٍ، فقال ﷺ: «إذا كانَ الدِّرعُ سابغاً يغطِّي ظهورَ قدميها» ٣.

٣ ـ استقبالُ القبلةِ؛ إذ لا تصحُّ لغيرها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ ـ أي المسجدِ الحرام ـ غير أنَّ العاجزَ عن استقبالها لخوف، أو مرض ونحوهما يسقطُ عنه هذا الشَّرطُ؛ لعجزهِ، كما أنَّ المسافر له أن يتنقَّل على ظهرِ دابَّتهِ حيثما توجَّهت للقبلةِ ولغيرها، إذ رئي ﷺ: «يصلي على راحلتهِ وهو مقبلٌ من مكَّة إلى المدينةِ حيثما توجَّهتْ بهِ»(٤).

# المادَّةُ الرَّابِعة: في فروضِ الصَّلاة، وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها، وما يباح فيها:

#### أ ـ فروضها:

فروضُ الصَّلاةِ هيَ:

١ ـ القيامُ في الفريضة للقادرِ عليه، فلا تصحُّ الفريضةُ من جلوس للقادرِ على القيامِ لقوله تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِللّهِ قَائِمًا فَإِن الرّسول عَلَيْ لِعمران بن حصينٍ: «صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبِ» (٥).

٢ ـ النَّيَّةُ، وهيَ عزمُ القلبِ على أداءِ الصَّلاةِ المعيَّنةِ، لقوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا الأعمالُ بِالنِّيَاتِ،﴿١٠).

٣ - تكبيرةُ الإحرامِ بلفظِ: الله أكبرُ؛ لقوله ﷺ: «مفتاحُ الصَّلاةِ الطُّهورُ، وتحريمها التَّكبيرُ، وتحليلها التَّسليمُ»(٧).

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (١/ ٨٧). ورواه الدارمي (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٦٤١). وحائض: أي من بلغت المحيض.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٦٤٠). ورواه الدارقطني (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٣٣) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١١١٧) ورواه أبو داود (٩٥٢).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود (٣١) الطهارة، ورواه الترمذي (٣٣٨).

٤ ـ قراءة الفاتحة؛ لقوله على: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (١). غير أنّها تسقطُ عن المأموم إذا جهر إمامه بالقراءة؛ إذ إنّه مأمورٌ بالإنصاتِ لقراءة إمامه بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِتَ ٱلْقُرْمَانُ فَالَمْ مَا اللّهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. ولقوله على: «إذا كبّر الإمامُ فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا» (٢). وإذا أسرَّ الإمامُ قرأ المأمومُ وجوباً.

٥ \_ الرُّكوعُ.

٦ ــ الرَّفعُ منهُ؛ لقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ للمسيءِ صلاتهُ: «ثمَّ اركعْ حتَّى تطمئنَّ راكعاً، ثمَّ ارفعْ حتَّى تعتدل قائماً»

٧ \_ السُّجودُ.

٨ ـ الرَّفعُ منه؛ لقوله ﷺ للمسيء صلاته: «ثمَّ اسجدْ حتَّى تطمئنَّ ساجداً، ثمَّ ارفعْ حتَّى تطمئنَّ جالساً». ولقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ﴾ [الحج: ٧٧].

٩ ـ الطُّمأنينةُ في الرُّكوعِ والسُّجودِ والقيامِ والجلوس؛ لقوله ﷺ للمسيءِ صلاتهُ: حتَّى تطمئنَ (٤)، ذكر له ذلك في الرُّكوعِ والسُّجودِ والجلوسِ وذكر له الاعتدال في القيامِ.

وحقيقةُ الطّمأنينةِ: أن يمكثَ الرَّاكعُ والسَّاجدُ والجالسُ أو القائمُ بعدَ استقرارِ أعضائهِ زمناً بقدرِ ما يقولُ (سبحانَ ربِّيَ العظيمِ) مرَّةً واحدةً، وما زادَ على هذا القدرِ فهوَ سنَّةٌ.

١٠ \_ السَّلامُ .

١١ ـ الجلوسُ للسَّلامِ، فلا يخرجُ منَ الصَّلاةِ بغيرِ السَّلامِ، ولا يسلِّمُ إلاَّ وهوَ جالسٌ لقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «وتحليلها التَّسليمُ».

١٢ ــ التَّرتيبُ بينَ الأركانِ، فلا يقرأُ الفاتحة قبلَ تكبيرةِ الإحرام، ولا يسجدُ قبلَ أن يركعَ؛ إذ هيئةُ الصَّلةِ حفظت عنِ الرَّسولِ ﷺ، وعلَّمها الصَّحابة وقال ﷺ: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي» (٥٠) فلا يجوزُ تقديمُ متأخِّرٍ فيها، ولا تأخيرُ متقدِّمٍ وإلاَّ بطلتِ الصَّلاةُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨/ ٦٩، ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) نص حديث المسيء صلاته وهو رافع بن خلاًد: «وإذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبّر، ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، افعل ذلك في صلاتك كلها». مسلم (٥٤، ٤٦) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١/ ١٦٢)، (٨/ ١١).

#### ب \_ سننها:

سننُ الصَّلاةِ قسمانِ: مؤكَّدةٌ كالواجب، وغيرُ مؤكَّدةِ كالمستحبِّ.

# فالمؤكَّدةُ هي:

ا \_ قراءةُ سورةٍ أو شيءٍ من القرآنِ كالآيةِ والآيتينِ بعدَ قراءةِ الفاتحةِ في صلاةِ الصُّبحِ وفي أُولَيَي الظُّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاء؛ لما رويَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يقرأُ في الظُّهرِ في الأوليينِ بأمِّ الكتابِ، وكانَ يسمعهمُ الآية أحياناً(١).

٢ ـ قولُ: سمعَ الله لمنْ حمدهُ، ربّنا لكَ الحمدُ للإمامِ والفذّ، وقولُ: ربّنا لكَ الحمدُ للاماموم؛ لقولِ أبي هريرة رضي الله عنه إنَّ النّبيَ عَلَيْ كانَ يقولُ: "سمعَ الله لمن حمدهُ" حينَ يرفعُ صلبهُ منَ الرّكعةِ ثمَّ يقولُ وهوَ قائمٌ: "ربّنا ولكَ الحمدُ" (١). ولقوله عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ: "إذا قالَ الإمامُ: سمعَ الله لمن حمدهُ، فقولوا: اللّهمَّ ربّنا ولكَ الحمدُ" .

٣ ـ قولُ: سبحانَ ربِّيَ العظيمِ في الرُّكوع ثلاثاً، وقولُ: سبحانَ ربِّيَ الأعلىٰ في السُّجودِ، لقوله ﷺ لمَّا نزلَ قوله تعالى: ﴿ فَسَيِّحْ بِالسِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ الْجعلوها في ركوعكم » ولمَّا نزلَ: ﴿ سَبِّجِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ )
 ﴿ سَبِّجِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ )

٤ ـ تكبيرةُ الانتقالِ من القيامِ إلى السُّجودِ ومنَ السُّجود إلى الجلوسِ ومنهُ إلى القيامِ؛ لسماعِ ذلكَ منه ﷺ.

٥ ـ التَّشهُّدُ الأَوَّلُ والثَّاني والجلوسُ لهما.

٦ لفظُ التَّشهُدِ وهوَ: التَّحيَّاتُ للهِ، والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليكَ أَيُّها النَّبيُّ ورحمةُ الله وبركاته، السَّلامُ علينا، وعلى عبادِ الله الصَّالحينَ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلاَّ الله، وحدهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ» (٥).

٧ ـ الجهرُ في الصَّلاةِ الجهريَّةِ، فيجهرُ في الرَّكعتينِ الأوليينِ منَ المغربِ والعشاءِ وفي صلاةِ الصُّبح، ويسرُّ فيما عدا ذلكَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٢، ٧٤) كتاب الأذان، ومسلم (٢٥، ٢٨) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ٢٠١). ورواه مسلم (٧١) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام (٤/ ١٥٥). ورواه أبو داود (٨٦٩) بسند جيد.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١/ ٢١١، ٢١٢). ورواه مسلم (٥٥) كتاب الصلاة.

٨ \_ السِّرُّ في الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ .

هذا في الفريضةِ، وأمَّا في النَّافلةِ فالسُّنَّة فيها الإسرارُ إن كانتْ نهاريَّةً، والجهرُ إن كانتْ ليليَّةً، إلَّا إذا خافَ أن يؤذيَ غيرهُ بقراءتهِ فإنَّه يستحبُّ لهُ الإسرارُ.

9 \_ الصَّلاةُ على النَّبيِّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في التَّشهُّدِ الأخيرِ، فبعدَ قراءةِ التَّشهُّدِ يقول: «اللَّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم، وباركْ على محمَّد وعلى آلِ محمَّد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ»(١).

# وأمَّا غيرُ المؤكَّدةِ فهي :

١ \_ دعاءُ الاستفتاحِ، وهو: «سبحانكَ اللَّهمَّ وبحمدكَ وتباركَ اسمكَ وتعالى جدُّكَ (١)، ولا إلَهَ غيركَ»
 غيركَ»

٢ ــ الاستعاذةُ في الرَّكعةِ الأولى والبسملةُ سرًّا في كلِّ ركعةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّحِيمِ (إِنَّ ﴾ [النحل: ٩٨].

٣ ـ رفعُ اليدينِ حذوَ المنكبينِ عندَ تكبيرةِ الإحرام وعندَ الرَّكوعِ وعندَ الرَّفعِ منهُ، وعندَ القيامِ من اثنتينِ، لقولِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: "إنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ رفعَ يديهِ حتى يكونا حذوَ منكبيهِ ثمَّ يكبِّرُ، فإذا أرادَ أن يركعَ رفعهما مثلَ ذلكَ، وإذا رفعَ رأسهُ من الرُّكوعِ رفعهما كذلك، وقال: سمعَ الله لمنْ حمدهُ، ربَّنا ولكَ الحمدُ» .

٤ ـ قولُ: آمينَ، بعدَ قراءة الفاتحة، لما رويَ أنَّه ﷺ: «إذا تلاً: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ۞ قال: آمينَ يمدُّ بها صوتهُ (() ولقوله ﷺ: «إذا قال الإمامُ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ۞ فقولوا: آمينَ، فإنَّ من وافقَ قولهُ قولَ الملائكةِ غفرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبهِ ((1) .

٥ ـ تطويلُ القراءةِ في الصُّبحِ، والتَّقصيرُ في العصرِ والمغربِ، والتَّوسُّط في العشاءِ والظُّهرِ،

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٤٩) السهو. ورواه أبو داود (٩٧٨). ورواه الإمام أحمد (٤/ ٢٤٣، ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) الجدُّ: العظمةُ.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٤٢، ٣٤٣) وأبو داود (٧٧٥، ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٤٢، ٣٤٣). ورواه أبو داود (٧٧٥، ٧٧٦). ورواه ابن ماجه (٨٠٤، ٨٠٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٥٧) استفتاح الصلاة.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٩٨/١).

لما رويَ أنَّ عمرَ كتبَ إلى أبي موسى: أن اقرأ في الصُّبحِ بطوالِ المفصَّلِ، واقرأ في الظُّهرِ بأواسطِ المفصَّلِ، واقرأ في الطُّهرِ بأواسطِ المفصَّلِ، واقرأ في المغربِ بقصارِ المفصَّلِ<sup>(۱)</sup>.

٦ ـ الدُّعاءُ بينَ السَّجدتينِ، وهو: «ربِّ اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» (٢)، لما رويَ عنه ﷺ أنَّه كان يقولُ ذلكَ بينَ السَّجدتين.

٧ ـ دعاءُ القنوتِ في الرّكعةِ الأخيرةِ من صلاةِ الصُّبحِ أو في ركعةِ الوترِ، بعد القراءةِ أو بعدَ الرَّفعِ منَ الرُّكوعِ. وممَّا ورد من ألفاظه:

«اللَّهمَّ اهدني فيمنْ هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، وباركْ لي فيما أعطيت، وقني واصرفْ عنِّي شرَّ ما قضيتَ، فإنَّك تقضي ولا يقضىٰ عليك، إنَّه لا يذلُّ من واليتَ، ولا يعزُّ من عاديت، تباركت ربَّنا وتعاليت، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ برضاكَ من سخطكَ، وبمعافاتك من عقوبتكَ، وبكَ منكَ لا أحصى ثناءً عليكَ، أنتَ كما أثنيتَ على نفسكَ» (٣).

٨ ـ هيئةُ الجلوسِ الواردةُ عنه ﷺ في صفةِ صلاتهِ وهي الافتراشُ في سائرِ الجلساتِ
 والتَّورُّكُ في الجلسةِ الأخيرةِ.

الافتراشُ: هوَ أن يجلسَ على باطنِ رجلهِ اليسرىٰ وينصبَ اليمنيٰ.

التَّورُكُ: هوَ أن يجعلَ باطنَ اليسرىٰ تحتَ فخذِ اليمنىٰ، ويجعلَ أليتهُ على الأرضِ، وينصبَ قدمهُ اليمنىٰ، ويجعلَ اليدَ اليسرىٰ فوقَ الرُّكبةِ اليسرىٰ مبسوطة الأصابع، ويقبضَ أصابعَ يدهِ اليمنىٰ كلَّها ويشيرَ بالسَّبابةِ يحرِّكها عندَ تلاوةِ التَّشهُّدِ؛ لما رويَ أنَّه ﷺ كانَ إذا جلسَ في التَّشهُّدِ وضعَ يدهُ اليمنىٰ على فخذهِ اليسرى، وأشارَ بالسَّبابةِ، ولم يجاوز بصرهُ السرىٰ.

٩ ـ وضعُ اليدينِ على الصَّدرِ، اليمنيٰ فوقَ اليسريٰ؛ لقولِ سهلٍ: كانَ النَّاسُ يؤمرونَ أن يضعَ

- (١) رواه الترمذي (١١١) كتاب المواقيت (٣٠٦).
  - (٢) رواه النسائي (١٧٢) الافتتاح.
- (٣) ثبتَ القنوت في صلاة الصبح برواية الشيخين، وثبت القنوت في ركعة الوتر برواية الترمذي وعامة أصحاب السنن كأبي داود (٥) الوتر، والنسائي (٥١) قيام الليل، والإمام أحمد (١١٩/١، ٢٠٠).
- (٤) روى الافتراش والتَّورُّك البخاري عن أبي حميد وقال: «فإذا جلس في الرَّكعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته». قاله ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته». قاله أبو حميد وهو يصف صلاة رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلامُ لنفرِ من أصحابه رضي الله عنهم.
  - (٥) صحيح مسلم (١١٣) كتاب المساجد.

الرَّجلُ يدهُ اليمنيٰ على ذراعهِ اليسرى في الصَّلاةِ، ولقولِ جابرِ: «مرَّ رسولُ الله ﷺ برجلٍ وهوَ يصلِّي وقد وضعَ يدهُ اليسريُ على اليمني فانتزعها ووضع اليمني على اليسريُ (١).

١٠ \_ الدُّعاءُ في السُّجود: لقوله ﷺ: «ألا وإنِّي نهيتُ أن أقرأ القرآنَ راكعاً أو ساجداً، فأمَّا الرُّكوعُ فعظِّموا فيهِ الرَّبَ، وأمَّا السُّجودُ فاجتهدوا في الدُّعاءِ فقمنٌ (حقيقٌ) أن يستجابَ لكم»(٢).

١١ \_ الدُّعاءُ في التَّشهُّدِ الأخيرِ بعدَ الصَّلاةِ على النَّبيِّ عِنْ بهذه الكلماتِ:

اللَّهِمَّ إِنِّي أُعوذُ بِكَ من عذابِ جهنَّم، ومن عذابِ القبرِ، ومن فِتْنَة المحيا والمماتِ، ومن فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ»؛ وذلكَ لقوله ﷺ: «إذا فرغَ أحدكم من التَّشهُّدِ الأخيرِ فليتعوَّذْ باللهِ من أربعٍ: اللَّهمَّ إنِّي أُعوذُ بِكَ من عذاب جهنَّمَ... إلخ»(٣).

١٢ \_ التَّيامنُ بالسَّلام.

١٣ \_ التَّسليمةُ الثَّانيةُ عن يسارهِ، لما رويَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يسلِّمُ عن يمينهِ وعن يسارهِ، حتَّى يُرئ بياضُ خدِّه (١٠).

١٤ \_ الذِّكرُ والدُّعاءُ بعدَ السَّلام للأحاديثِ الآتيةِ:

أ \_ عن ثوبان رضي الله عنه قالَ: «كان رسول الله ﷺ إذا انصرفَ من صلاتهِ استغفرَ ثلاثاً وقال: اللَّهمَّ أنتَ السَّلامُ ومنكَ السَّلامُ، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرام»(٥).

ب \_ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُخذَ بيده يوماً ثمَّ قال: «يا معاذُ! إنِّي الْحَبُّكَ.. أوصيكَ يا معاذُ لاَ تدعنَّ في دبرِ كلِّ صلاةٍ أن تقول: «اللَّهمَّ أعنِّي على ذكركَ وشكركَ وحسنِ عبادتكَ»(٦).

ج \_ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنَّ النَّبَيَّ ﷺ كانَ يقولُ دبرَ كلِّ صلاة مكتوبةٍ: «لا إلَه إلَّا الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ، ولهُ الحمدُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا معطي لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ»(٧).

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٠٤). ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۱/ ۳٤۸.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٣٠) كتاب المساجد.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٧٤) استفتاح الصلاة.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤١٤).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (١٥٢٢). ورواه الحاكم (١/ ٣٧٣) وصححه.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢/ ٨).

د ـ عن أبي أمامة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من قرأ آية الكرسيِّ دبر كلِّ صلاةٍ لم يمنعهُ من دخولِ الجنَّةِ إلاَّ أن يموتَ»(١).

هـ - عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "منْ سبَّحَ الله في دبر كلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثينَ وحمدَ الله ثلاثاً وثلاثينَ وكبَّر الله ثلاثاً وثلاثينَ فتلكَ تسعةٌ وتسعونَ، وقالَ تمامَ المائةِ: لا إِلَهَ إِلَّا الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ، ولهُ الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، غفرت خطاياهُ وإن كانت مثلَ زبدِ البحر» (٢).

و ـ عنْ سعد بن أبي وقَاصٍ أنَّ رسول الله ﷺ كانَ يتعوَّذُ دبرَ كلِّ صلاة بهذه الكلماتِ: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ منَ البخلِ، وأعوذُ بكَ من أن أردً إلى أُردُلِ العمرِ، وأعوذُ بكَ من فتنةِ الدُّنيا، وأعوذُ بكَ من عذابِ القبرِ»(٣). وكانَ سعدٌ رضي الله عنه يعلمهنَّ أولادهُ.

#### ج ـ مكروهاتها:

١ ـ الالتفاتُ بالرَّأسِ أو بالبصرِ لقوله ﷺ: «هوَ اختلاسٌ يختلسهُ الشَّيطانُ من صلاةِ العبدِ»(١٠).

٢ ـ رفعُ البصرِ إلى السَّماءِ، لقوله ﷺ: «ما بالُ أقوام يرفعونَ أبصارهم إلى السَّماءِ في صلاتهم» فاشتدَّ قولهُ في ذلكَ حتى قال: «لينتهنَّ عن ذلك، أو لتخطفنَّ أبصارهم»(٥).

٣ ـ التَّخصُّرُ، وهوَ وضعُ اليدِ على الخاصرةِ لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «نهىٰ النَّبيُّ ﷺ أن يصلِّيَ الرَّجلُ مختصراً»<sup>(١)</sup>.

٤ ـ أن يكف المصلّي ما استرسل من شعره أو كمّه أو ثوبه لقوله ﷺ: «أمرتُ أن أسجدَ على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً»

٥ ــ تشبيكُ الأصابعِ أو فرقعتها؛ لما رويَ أنَّه ﷺ رأى رجلًا قد شبَّكَ أصابعهُ في الصَّلاةِ ففرَّجَ بينَ أصابعه وقال: «لا تفرقع أصابعكَ وأنتَ في الصَّلاةِ»(٨).

<sup>(</sup>١) ذكره الطبراني في المعجم الكبير (٨/ ١٣٤). وفي الرواية ضعف، وكثرة طرقها قد تجبر بها.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٦) كتاب المساجد.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (۸/ ۹۷، ۹۸، ۱۰۳).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/ ١٩١)، (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٩١/١).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٣٨٣). ورواه النسائي (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (١٢٨/ ٢٣١) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٨) أورده الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٨٧). ورواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وعامة أهل العلم على العمل به.

٦ ـ مسحُ الحصىٰ أكثرَ من مرَّة من موضع السُّجودِ، لقوله ﷺ: "إذا قامَ أحدكم إلى الصَّلاةِ فلا يمسح الحصىٰ؛ فإنَّ الرَّحمة تواجههُ اللَّهُ. وقوله ﷺ: "إنْ كنتَ فاعلاً فمرَّةً واحدةً".

٧ ـ العبث، وكلُّ ما يشغلُ عنِ الصَّلاةِ ويذهبُ خشوعها، كالعبثِ باللِّحيةِ أو الثِّيابِ، أو النَّظرِ إلى زخرفةِ البسطِ أو الجدرانِ، ونحوِ ذلك، لقوله ﷺ: «اسكنوا في الصَّلاةِ» (٢).

٨ ـ القراءةُ في الرُّكوع أو السُّجودِ؛ لقوله ﷺ: «نهيتُ أن أقرأ القرآنَ راكعاً أو ساجداً» (٣).

٩ \_ مدافعةُ الأخبثينِ: البولِ أو الغائطِ.

١٠ ـ الصَّلاةُ بحضرةِ الطَّعامِ؛ لقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «لاَ صلاة بحضرةِ طعامٍ، ولاَ وهو يدافعهُ الأخبثان» (١٠).

١١ و١٦ \_ الجلوسُ على العقبينِ<sup>(٥)</sup> وافتراشُ الذِّراعينِ، لقولِ عائشة: «كانَ رسولُ الله ﷺ ينهىٰ عن عُقْبة الشَّيطانِ (الجلوسِ على العقبينِ) وينهىٰ عن أن يفترشَ الرَّجلُ ذراعيهِ افتراشَ السَّبع<sup>(٢)</sup>.

#### د \_ مبطلاتها:

## يبطلُ الصَّلاة أمورٌ هي :

١ ـ تركُ ركن من أركانها إن لم يتداركهُ أثناءَ الصَّلاةِ، أو بعدها بقليل؛ لقوله ﷺ للمسيء صلاتهُ وقد تركَ الطُّمأنينة والاعتدال وهما ركنانِ: «ارجع فصلِّ فإنَّك لم تصلِّ».

٢ \_ الأكلُ أو الشُّربُ؛ لقوله ﷺ: «إنَّ في الصَّلاةِ لشغلاً» (١٠).

٣ ـ الكلامُ لغيرِ إصلاحها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ وَقُولِ الرَّسول ﷺ: "إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلحُ فيها شيءٌ من كلامِ النَّاسِ» (٩).

- (۱) رواه ابن ماجه (۱۰۲۷) ورواه الدارمي (۱/۳۲۲).
  - (٢) رواه مسلم (١١٩) كتاب الصلاة.
  - (٣) أورده الشافعي في مسنده (٤١).
  - (٤) رواه مسلم برقم (٦٧) كتاب الصلاة.
- (٥) عقبُ الشيطان هي الإقعاء، والإقعاء هو أن يلصق أليته بالأرض وينصب ساقه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب.
  - (٦) رواه مسلم (٤٦) كتاب الصلاة.
  - (V) رواه مسلم (٤٥) كتاب الصلاة.
  - (٨) رواه البخاري (٢/ ٧٨، ٨٣). ورواه مسلم (٣٤) المساجد. ورواه أبو داود (٩٢٣).
    - (٩) رواه مسلم (٣٨١).

فإن كان الكلامُ لإصلاحها وذلكَ كأنْ يسلِّم الإمامُ ثمَّ يسأل عن إتمام صلاته، فإذا قيلَ لهُ لم تتمَّ أتمَّها، أو يستفتحَ الإمامُ في قراءته فيفتحَ عليهِ المأمومُ، فذلكَ لا بأسَ به؛ إذ تكلَّمَ رسولُ الله على صلاته، وتكلَّمَ ذُو اليدين ولم تبطلْ صلاتهما، فقد قال ذو اليدين مخاطباً النَّبيَّ على: أنسيتَ أم قُصرتِ الصَّلاةُ؟ فقال له رسول الله على: «لمْ أنسَ ولم تقصر»(١).

٤ ـ الضَّحكُ وهو القهقهةُ لا التَّبسُّمُ، فقد أجمعَ المسلمونَ على بطلانِ صلاةِ من ضحك، فقهقه فيها، حتَّى أنَّ بعضَ أهلِ العلم يرى بطلانَ وضوئهِ أيضاً، وقد رويَ عنه على قوله: «لا يقطعُ الصَّلاة الكشرُ، ولكن يقطعها القهقهةُ» (١٠).

٥ ـ العملُ الكثيرُ، لمنافاتهِ للعبادةِ، وانشغالُ القلبِ والأعضاءِ بغيرِ الصَّلاةِ، أمَّا العملُ اليسيرُ كإصلاحِ عمامتهِ، أو تقدُّمِ خطوة إلى الصَّفِّ لسدِّ فرجةٍ، أو مدِّ يدهِ إلى شيءٍ، حركةً واحدةً، فلا تبطلُ الصَّلاةُ بهِ، لما صحَّ عنه على أنَّه رفعَ «أمامة» ووضعها وهوَ في الصَّلاةِ يؤمُّ النَّاس (٣). وأمامةُ هيَ ابنةُ زينبَ بنتِ رسول الله على .

٦ ـ زيادةُ مثلِ الصَّلاةِ سهواً، كأنْ يصلِّي الظُّهرَ ثمانيةً، أو المغربَ ستًّا، أو الصُّبحَ أربعاً؛ لأنَّ سهوهُ الكبيرَ إلى حدِّ أن يزيدَ في الصَّلاةِ مثلها، دليلٌ على عدمِ خشوعهِ الَّذي هوَ سرُّ صلاتهِ وروحها، وإذا فقدتِ الصَّلاةُ روحها بطلتْ.

٧ ـ ذكرُ صلاة قبلها كأنْ يدخلَ في العصرِ، ويذكرَ أنَّه ما صلَّى الظُّهرَ، فإنَّ العصرَ تبطلُ حتَّى يصلِّيَ الظُّهرَ، إذِ الترتيبُ بينَ الصَّلواتِ الخمسِ فرضٌ لورودها عنِ الشَّارعِ مرتَّبةً فرضاً بعدَ فرضٍ، فلا تصلَّى صلاةٌ قبلَ الَّتى قبلها مباشرةً.

## هـ ما يباحُ فيها:

يباحُ للمصلِّي فعلُ أمورٍ، منها:

١ ـ العملُ اليسيرُ كإصلاحِ ردائهِ لثبوتِ مثلهِ عن النَّبيِّ ﷺ في الصَّحيح.

٢ ـ التَّنحنحُ عندَ الاضطرارِ إليه.

٣ ـ إصلاحُ من في الصَّفِّ بجذبهِ إلى الأمامِ أو إلى الوراءِ، أو إدارةِ المؤتمّ منَ اليسارِ إلى

- (۱) رواه البخاري (۱/ ۸٦). ورواه أبو داود (۱۰۰۸). ورواه النسائي (۳/ ۲۱).
  - (٢) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٥٢).
    - (۱/ ۱۳۷). رواه البخاري (۱/ ۱۳۷).

اليمينِ كما أدارَ رسول الله على ابنَ عبَّاسٍ من يسارهِ إلى يمينه لمَّا وقفَ باللَّيلِ يصلِّي إلى جنبه (١١).

٤ ـ التَّناؤبُ ووضعُ اليدِ على الفم.

٥ \_ الاستفتاحُ على الإمامِ، والتَّسَبيحُ لهُ إن سها؛ لقوله ﷺ: «من نابهُ شيءٌ في صلاتهِ فليقل: سبحانَ الله»(٢).

٦ ـ دفعُ المارِّينَ بينَ يديهِ؛ لقوله ﷺ: «إذا صلَّى أحدكم إلى شيءٍ يسترهُ منَ النَّاسِ، فإذا أرادَ أحدٌ أن يجتازَ بينَ يديهِ فليدفعهُ، فإن أبى، فليقاتلهُ فإنَّه شيطانٌ»(٣).

٧ ـ قتلُ الحيَّةِ والعقربِ إن قصدته وتعرَّضت له وهو في صلاتهِ؛ لقوله ﷺ: «اقتلوا الأسودينِ في الصَّلاةِ: الحيَّة والعقرب»<sup>(1)</sup>.

٨ ـ حكُّ جسدهِ بيدهِ؛ إذ هوَ من العملِ اليسيرِ المغتفرِ.

٩ ـ الإشارةُ بالكفّ لمن سلّم عليهِ ؛ «لفعله ﷺ ذلكَ» (٥).

## المادَّة الخامسة: في سجودِ السَّهو:

من سها في صلاته فزاد ركعةً، أو سجدةً أو نحوهما، وجبَ عليه أن يسجدَ \_ جبراً لصلاته \_ سجدتينِ بعدَ تمام صلاته ثمَّ يسلِّم، وكذلكَ من تركَ سنَّةً مؤكَّدةً من سننِ الصَّلاةِ سهواً فإنَّه يسجدُ لها قبلَ سلامه، وذلكَ كأن يتركَ التَّشهُّدَ الوسطَ ولم يذكرهُ بالمرَّةِ أو ذكرهُ بعدَ أنِ استتمَّ قائماً، فإنَّه لا يرجعُ إليه وعليهِ أن يسجدَ قبلَ السَّلامِ، وكذا من سلَّمَ من صلاتهِ قبلَ أن يتمَّها، فإنَّه يعودُ إن قربَ الزَّمنُ فيتمُّ صلاتهُ، ويسجدُ بعدَ السَّلام.

والأصلُ في هذا قولُ الرَّسولِ ﷺ وفعلهُ: «فقدْ سلَّمَ ﷺ من اثنتينِ فأُخبرَ بذلكَ، فعادَ فأتمَّ الصَّلاةَ وسجدَ بعدَ السَّلام»(٢).

كما قامَ مرَّةً منَ الرَّكعةِ الثَّانيةِ ولم يتشهَّد فسجدَ قبلَ السَّلامِ وقال: "إذا شكَّ أحدكم في صلاتهِ فلم يدرِ كم صلَّى أثلاثاً أو أربعاً؟ فليطرحِ الشَّكَ وليبنِ على ما استيقنَ، ثمَّ يسجدُ سجدتينِ قبلَ أن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ١٧٥)، (٢/ ٨٤، ٨٩). ورواه النسائي (٧) الإمامة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ١٣٦). ورواه مسلم (٢٥٩) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٩٢١). ورواه الحاكم (٤/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٣٦٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١٢٢٧). صحيح مسلم كتاب المساجد (٩٧).

يسلِّمَ، فإن كان صلَّى خمساً شفعنَ له صلاتهُ، وإن كان صلَّى إتماماً لأربعِ كانتا ترغيماً للشَّيطانِ»(١).

وأمًّا من سها خلفَ الإمامِ فلا سجودَ عليهِ \_ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ \_ إلَّا أن يسهوَ إمامهُ فيسجدَ معهُ لوجوبِ متابعةِ الإمامِ، ولارتباطِ صلاتهِ بصلاةِ إمامهِ وقد سجدَ أصحابُ رسول الله ﷺ مع النَّبيِّ لما سها وسجدَ (٢).

# المادَّة السَّادسة: في كيفيَّةِ الصَّلاةِ:

## كيفيَّةُ الصَّلاة هي:

أَنْ يقفَ المسلّمُ بعدَ دخولِ وقتها متطهّراً، مستورَ العورةِ، مستقبلَ القبلة، فيقيمَ لها حتَّى إذا فرغَ من لفظِ الإقامة، رفعَ يديهِ محاذياً بهما منكبيهِ ناوياً الصَّلاة التَّي أرادَ أن يصلّيها قائلاً: الله أكبرُ، ويضعُ يدهُ اليمينُ على اليسارِ فوقَ صدره، ثمَّ يستفتحُ ويقولُ: ﴿ مِنْ صَلَّمَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ على اليسارِ فوقَ صدره، ثمَّ يستفتحُ ويقولُ: ﴿ مِنْ اللّهِ الْمَبْرَ، ثمَّ يقرأُ السورةُ، اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن الآياتِ القرآنيَّةِ، ثمَّ يرفعُ يديهِ حذوَ منكبيهِ ويركعُ قائلاً: الله أكبرُ، فيمكنُ كفيهِ من راكعٌ: سبحانَ ربِّي العظيم ثلاثاً أو أكثرَ ثمَّ يرفعُ منَ الرُّكوعِ رافعاً يديهِ حذوَ منكبيهِ قائلاً: سمعَ الله لمن حمدهُ، حتَّى إذا استوىٰ قائماً في اعتدالِ قال: ربّنا لكَ الحمدُ، حَمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ثمَّ يهوي إلى السُّجودِ قائلاً: الله أكبرُ، فيسجدُ على أعضائهِ السَّبعةِ وهي: الوجهُ والكفّانِ والرُّكبتانِ والتُمانِ، ممكّناً جبهتهُ وأنفهُ منَ الأرضِ قائلاً: سبحانَ ربيّ الأعلىٰ ثلاثاً أو أكثرَ، وإن دعا بخيرٍ والقدمانِ، ممكّناً جبهتهُ وأنفهُ منَ الأرضِ قائلاً: سبحانَ ربيّ الأعلىٰ ثلاثاً أو أكثرَ، وإن دعا بخير والقدمانِ، ممكّناً عبهتهُ وأنفهُ منَ الأرضِ قائلاً: سبحانَ ربيّ الأعلىٰ ثلاثاً أو أكثرَ، وإن دعا بخير وعصنٌ، ثمَّ يرفعُ منَ السُّجودِ قائلاً: اللهُ أكبرُ فيجلسُ مفترشاً رجلهُ اليسرىٰ جالساً عليها، ناصباً اليمنىٰ ويقولُ: ربِّ اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ثمَّ يسجدُ كما سبقَ، ثمَّ ينهضُ للرَّعتِ والنَّذي بيهضُ للرَّعتِ في اللهُ ملتفتاً إلى اليمينِ، ثمَّ يسلمُ منتمناً إلى اليسارِ كذلكَ.

وإن كانت غيرَ ثنائيَّةٍ، فإنَّه إذا قرأ التَّشهُّدَ ينهضُ مكبِّراً رافعاً يديهِ حذوَ منكبيهِ فيتمُّ صلاتهُ على النَّحوِ الَّذي تقدَّم، إلَّا أنَّه يُقتصرُ في القراءةِ على الفاتحةِ فقط، فإذا فرغَ جلسَ متورِّكاً بإفضائه بوركهِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٨) كتاب المساجد.

<sup>(</sup>٢) روى هذا الترمذي في حديث قيامه على من الثانية بدون جلوس، فقال: «فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم، وسجدهما الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس». وإن كانت الرواية معلولة، فإن العمل عليها من كافة أهل العلم، وكذا لقوله على في الصحيح: «لا تختلفوا على إمامكم».

إلى الأرضِ ونصبَ قدمهُ اليمنى وبطونُ أصابعها إلى الأرضِ، ثمَّ يتشهَّدُ ويصلِّي على النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ اللهِ من عذابِ جهنَّمَ، وعذابِ النَّارِ، وعذابِ القبرِ، وفتنةِ المحيا والمماتِ، وفتنةِ المسيحِ الدَّجالِ، ويسلِّمُ جهراً قائلاً: السَّلامُ عليكم ورحمةُ الله ملتفتاً إلى اليمينِ، ثمَّ يسلِّمُ تسليمةً ثانيةً ملتفتاً بها إلى اليسار وإن لم يكن به أحدٌ.

# المادَّةُ السَّابِعةُ: في حكم صلاةِ الجماعةِ، والإمامةِ، والمسبوقِ:

#### أ \_ صلاةُ الجماعة:

١ ـ حكمها: صلاةُ الجماعة سنّةٌ واجبةٌ في حقّ كلّ مؤمن لم يمنعهُ عذرٌ من حضورها؛ وذلكَ لقوله على: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقامنَّ فيهم صلاةُ الجماعة إلاَّ استحوذَ عليهم الشّيطانُ فعليكم بالجماعة، فإنّماً يأكلُ الذّبُ من الغنم القاصية»(١). وقوله على: «والّذي نفسي بيده، لقد هممتُ أن آمرَ بحطبِ فيحتطبُ، ثمَّ آمرَ بالصّلاةِ فيؤذّنَ لها، ثمَّ آمرَ رجلاً فيؤمَّ النّاس، ثمَّ أخالفَ إلى رجال لا يشهدونَ الصّلاةَ فأحرِّقَ عليهم بيوتهم»(١). وقوله للرَّجلِ الأعمى الَّذي قالَ له: يا رسول الله إنّه ليسَ لي قائدٌ يقودني إلى المسجد، فرخصَ له، فلمّا ولّى دعاهُ، فقال: «هلْ تسمعُ النّداءَ بالصّلاة؟» فقال: نعم، قال: «فأجبُ»(٣).

وقولِ ابنِ مسعودِ رضي الله عنه: «ولقد رأيتنا وما يتخلَّفُ عنها ــ صلاةِ الجماعةِ ــ إلَّا منافقٌ معلومُ النِّفاقِ، ولقد كانَّ الرَّجلُ يؤتىٰ بهِ يهادىٰ بينَ اثنينِ حتَّى يقامَ في الصَّفِّ (٤).

٧ ـ فضلها: فضلُ صلاة الجماعة كبيرٌ، وأجرها عظيمٌ فقد قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: "صلاةُ الجماعة تفضلُ صلاة الفذِّ بسبع وعشرينَ درجةً» وقال: "صلاةُ الرَّجلِ في جماعة ـ تزيدُ على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجةً، وذلكَ أنَّ أحدهم إذا توضَّا فأحسنَ الوضوءَ، ثمَّ أتىٰ المسجدَ لا يريدُ إلاَّ الصَّلاة، فلم يخطُ خطوةً إلاَّ رفعهُ الله بها درجةً، وحطَّ عنهُ بها خطيئةً حتَّى يدخلَ المسجد، وإذا دخلَ المسجدَ كان في صلاة ما كانتِ الصَّلاةُ تحسهُ، والملائكةُ يصلُّونَ على أحدكم ما دام في مجلسه الَّذي صلَّى فيه يقولونَ: اللَّهمَّ اغفر لهُ، اللَّهمَّ ارحمهُ ما لم يحدث "(٥).

١) رواه أبو داود (٤٧) الصلاة. ورواه النسائي (٢/ ١٠٦).

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ١٦٥). ورواه مسلم (٤٧٥) كتاب الحج. ورواه النسائي (١٠٧/٢). ورواه الإمام مالك
 (١٢٩) بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٥) كتاب المساجد.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (۲۵۷).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٢٩). ورواه النسائي (٢/ ١٠٣).

٣ - أقلُّها: أقلُّ صلاةِ الجماعةِ اثنانِ: الإمامُ وآخرُ معهُ، وكلَّما كثرَ العددُ كانَ أحبَّ إلى الله تعالى؛ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «صلاةُ الرَّجلِ معَ الرَّجلِ أزكىٰ من صلاتهِ وحدهُ، وصلاتهُ معَ الرَّجلِنِ أزكىٰ من صلاتهِ معَ الرَّجلِ، وما كانَ أكثرَ فهوَ أحبُّ إلى الله تعالى»(١).

وكونها في المسجدِ أفضلُ، والمسجدُ البعيدُ أفضلُ منَ القريبِ؛ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «إنَّ أعظم النَّاس أجراً أبعدهم إليها ممشىً»(٢).

لم يخش على النساء لها: وللسّاء أنْ يشهدنَ صلاة الجماعة في المساجد إنْ أمنتِ الفتنة ولم يخش أذى؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلامُ: «لا تمنعوا إماء الله مساجدَ الله وليخرجنَ تفلاتٍ»(٣) أي غير متطيّباتٍ فإن مسَّتْ طيباً فلا يحلُّ لها شهودُ صلاة الجماعة في المسجد، لقوله على: «أيّما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاءَ الآخرة»(٤). وصلاة المرأة في بيتها أفضلُ لقوله على: «وبيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ»...

• الخروجُ والمشيُ إليها: يستحبُّ لمن خرجَ من بيته إلى المسجد أن يقدِّم رجلهُ اليمنىٰ ويقولَ: "بسم اللهِ توكَّلتُ على الله ولا حولَ ولا قوَّة إلاَّ بالله. اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ أن أضلَّ أو أُضلَّ، أو أخللَ ، أو أجهلَ أو يُجهلَ عليَّ ، اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ بحقِّ السَّائلينَ عليكَ وبحقِّ ممشايَ هذا، فإنِّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا رياءً ولا سمعةً ، خرجتُ اتقًاء سخطكَ وابتغاءَ مرضاتكَ ، أسألكَ أن تنقذني منَ النَّارِ ، وأن تغفرَ لي ذنوبي جميعاً ، فإنَّه لا يغفرُ الذُّنوبَ إلاَّ أنتَ . اللَّهمَّ اجعل في قلبي نوراً ، وفي لساني نوراً ، وفي سمعي نوراً ، وفي بصري نوراً ، وعن يميني نوراً ، وعن شمالي نوراً ، ومن فوقي نوراً ، اللَّهمَّ أعظمْ فِيَّ نوراً » (٥) .

ثمَّ يمشي بسكينةٍ ووقارٍ لقوله ﷺ: «إذا أتيتم الصَّلاة فعليكم بالسَّكينةِ فما أدركتم فصلُّوا وما

- (٢) رواه مسلم (٢٧٧) كتاب المساجد.
- (٣) رواه البخاري (٢/٧). ورواه مسلم (٣٠) كتاب الصلاة. ورواه أبو داود (٥٦٥، ٥٦٦).
  - (٤) رواه الإمام أحمد (٢/٤٠٣).
- (٥) روى أوَّلَ اللَّفظ إلى (أو يجهلَ عليَّ) الترمذي وصححه عن أم سلمة، وأبو داود (٥٠٩٤) وابن ماجه (٣٨٨٤) وروى البخاري (٨/ ٨٦) مع اختلاف في اللفظ: اللهمَّ اجعل في قلبي نوراً، إلى آخر الدعاء وأما ما بين ذلك من لفظ: اللهمَّ إني أسألك بحقِّ السائلين، إلى آخره فقد روي في بعض السنن، وهو ضعيف لأنه من رواية عطية العوفي.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٤٠). ورواه النسائي (٤٥) الإمامة. وذكره البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٦٨) ومعنى أزكى: أكثر أجراً.

فاتكم فأتمُّوا» (1). فإذا وصلَ إلى المسجدِ قدَّمَ رجلهُ اليمنىٰ، وقالَ: بسمِ الله، أعوذُ بالله العظيم، وبوجههِ الكريمِ وسلطانهِ القديمِ منَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، اللَّهمَّ صلِّ على نبيِّنا محمَّدِ وآلهِ وسلَّم، اللَّهمَّ اغفرْ لي ذنوبي، وافتحْ لي أبوابَ رحمتكَ» (٢٠).

ولا يجلس حتَّى يصلِّي تحيَّة المسجدِ لقوله ﷺ: "إذا دخلَ أحدكم المسجد فلا يجلس حتَّى يصلِّي ركعتينِ" ( أن يكونَ في وقتِ طلوعِ الشَّمسِ أو غروبها، فإنَّه يجلسُ ولا يصلِّي؛ لنهيهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عنِ الصَّلاةِ في هذينِ الوقتينِ .

وإذا أرادَ الخروجَ منَ المسجدِ قدَّم رجلهُ اليسرىٰ، وقالَ ما يقولهُ عند دخولهِ، إلاَّ أنَّهُ يقولُ عوضاً عن \_ وافتحْ لي أبوابَ فضلكَ.

## ب \_ الإمامة :

١ ـ شروطُ الإمام: يشترطُ في الإمام أنْ يكونَ ذكراً عدلاً فقيهاً، فلاَ تصحُّ إمامةُ المرأةِ للرِّجالِ، ولا تصحُّ إمامةُ الأُمِّيِّ الجاهلِ إلا تصحُّ إمامةُ الفاسقِ المعروفِ بالفسقِ إلاَّ أنْ يكونَ سلطاناً يخافُ منهُ، ولا إمامةُ الأُمِّيِّ الجاهلِ إلاَّ لمثله؛ لقوله ﷺ: «لا تؤمَّنَ امرأةٌ ولا فاجرٌ مؤمناً، إلا أن يقهرهُ بسلطانٍ، أو يخاف سوطهُ أو سيفهُ» (١). وما وردَ من إمامةِ المرأةِ فهوَ مقيَّدٌ بأهلِ بيتها من نساءٍ وأولادٍ، كما أنَّ ما وردَ من إمامةِ الفاسقِ مقيَّدٌ بالأحوالِ الاضطراريَّةِ.

٢ ـ الأولى بالإمامة: أولى الجماعة بالإمامة أقرؤهم لكتابِ اللهِ تعالى، ثمَّ أفقههم في دينِ الله، ثمَّ الأكثرُ تقوى، ثمَّ الأكبرُ سنًا لقوله ﷺ: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ اللهِ، فإنْ كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السُّنَة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأكبرهم سنًا» (١)، ما لم يكنِ الرَّجلُ سلطاناً أو صاحبَ المنزلِ فيكونُ أولىٰ من غيره بالإمامة؛ لقوله ﷺ: «لا يؤمَّنَ الرَّجلُ الرَّجلُ في أهله ولا سلطانه إلاَّ بإذنه» (٧).

٣ ـ إمامةُ الصَّبيِّ: تصحُّ إمامةُ الصَّبيِّ في النَّافلةِ دونَ الفريضةِ؛ إذِ المفترضُ لا يصلِّي وراءَ

<sup>(</sup>۱) روى بعضه مسلم (١٥٥) كتاب المساجد.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٦/ ٢٨٢) ورواه ابن ماجه (٧٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٠) كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (١٠٨١) وهو ضعيف، غير أن الجمهور على العمل بمقتضاه.

<sup>(</sup>٥) وفي لفظ فأقدمهم سلماً، أي دحولاً في الإسلام.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٥٨٢). ورواه الإمام أحمد (٣/ ١٦٣). ورواه النسائي (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٥٣) كتاب المساجد.

المتنفِّل، والصَّبيُّ صلاتهُ نافلةٌ، فلا تصحُّ إمامتهُ في الفرضِ؛ لقوله ﷺ: "لا تختلفوا على إمامكم" (أ) ومنَ الاختلافِ أن يصلِّي مفترضٌ وراءَ متنفِّل، وخالفَ الجمهورَ في هذهِ المسألة الإمامُ الشَّافعيُّ رحمهُ الله، فقالَ بجوازِ إمامةِ الصَّبيِّ في الفروضِ مستشهداً بروايةِ عمرو بنِ سلمةَ والَّتي جاءَ فيها أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ لقومه: "يؤمُّكم أقرؤكم"، قالَ: فكنتُ أؤمُّهم وأنا ابنُ سبع سنين (٢). غيرَ أنَّ الجمهورَ ضعَفوا الرَّواية، وقالوا: على فرضِ صحَّتها فإنَّه منَ المحتملِ أن يكونَ النَّبيُّ ﷺ لم يطَّلعُ على إمامةِ عمرو لهم؛ إذ كانوا في صحراءَ بعيدينَ عنِ المدنيَّةِ.

٤ ـ إمامةُ المرأةِ: تصحُّ إمامةُ المرأةِ للنِّساءِ، وتقفُ وسطهنَّ؛ إذ أذنَ الرَّسولُ ﷺ لأمَّ ورقة بنتِ نوفلِ في اتِّخاذِ مؤذِّنٍ لها في بيتها لتصلِّيَ بأهل بيتها»(٣).

٥ ـ إمامةُ الأعمىٰ: تصحُّ إمامةُ الأعمىٰ؛ إذ قد استخلفَ النَّبيُّ ﷺ ابنَ أمِّ مكتومٍ على المدينةِ مرَّتينِ، فكانَ يصلِّي بهم وهوَ رجلٌ أعمى، رضي الله عنه (١٤).

٦ - إمامةُ المفضولِ: تصحُّ إمامةُ المفضولِ مع وجودِ منْ هوَ أفضلُ منهُ؛ إذ صلَّى رسولُ الله ﷺ وراءَ أبي بكرٍ، ووراءَ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عوفٍ، وهو ﷺ أفضلُ منهما ومنْ سائرِ الخلقِ<sup>(٥)</sup>.

٧ ـ إمامةُ المتيمِّم: تصحُّ إمامةُ المتيمِّم بالمتوضِّىء؛ إذ صلَّى عمرُو بنُ العاصِ بسريَّةِ وهوَ متيمِّم، ومنْ معهُ متوضِّئونَ، وبلغَ ذلكَ رسولَ الله ﷺ فلمْ ينكر<sup>(١)</sup>.

٨ ـ إمامةُ المسافرِ: تصحُّ إمامةُ المسافرِ، غيرَ أنَّهُ على المقيمِ إذا صلَّى وراءَ المسافرِ أنْ يتمَّ صلاتهُ بعدَ الإمام؛ إذ صلَّى رسول الله ﷺ بأهلِ مكَّة وهوَ مسافرٌ، وقالَ لهم: «يا أهلَ مكَّة أتمُّوا صلاتكم فإنَّا قومٌ سفرٌ» (٧).

وإنْ صلَّى مسافرٌ وراءَ مقيم أتمَّ معهُ؛ إذ سئلَ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما عنِ الإتمامِ وراءَ المقيم؟ فقالَ: «سنَّةُ أبي القاسم» (^ ).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥٩١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٥٩٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩/٤، ١٨١).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في صحيحه، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في معجمه الكبير (٨/ ٢٠٩). ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه.

٩ ـ وقوفُ المأمومِ معَ الإمامِ: إذا أمَّ الرَّجل آخرُ وقف عن جنبهِ الأيمنِ، وكذا المرأةُ إذا أمَّتُ أخرى وقفتْ عن جنبها، ومن أمَّ اثنينِ فأكثرَ وقفوا وراءهُ، وإنِ اجتمعَ رجالٌ ونساءٌ وقفَ الرِّجالُ خلفَ الإمامِ ووقفَ النِّساءُ وراءهم، وإنْ كانَ رجلٌ وامرأةٌ وقفَ الرَّجلُ ولو صبيًّا مميِّزاً إلى جنبِ الإمامِ، ووقفتِ المرأةُ خلفهما؛ وذلكَ لقوله ﷺ: "خيرُ صفوفِ الرِّجالِ أوّلها، وشرُّها أوّلها» ( ) صفوفِ النِّساءِ آخرها وشرُّها أوّلها» ( ) .

ولفعله ﷺ: «فقدَ وقفَ مرَّةً في غزوة يصلِّي فجاءَ جابرٌ فوقفَ عن يسارهِ فأدارهُ حتَّى أقامهُ عن يمينهِ، ثمَّ جاءَ جبَّارُ بِنُ صخرٍ فقامَ عن يسارهِ، فأخذهما ﷺ بيديهِ جميعاً فأقامهما خلفهُ ((٢) . ولقولِ أنس رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى به وبأمِّه، «فأقامني عنْ يمينه، وأقامَ المرأةَ خلفنا ((٣) . وقوله أيضاً: «صففتُ أنا واليتيمُ وراءَ رسولِ الله ﷺ والعجوزُ من ورائنا ((١) .

١٠ ـ سترةُ الإمام سترةٌ لمن خلفهُ: إذا صلَّى الإمامُ إلى سترةٍ لم يحتج المأمومُ إلى سترةٍ أخرى؛ إذ كانت تركزُ الحربةُ للنَّبيِّ ﷺ فيصلِّي إليها ولا يأمرُ أحداً من خلفه بوضع سترةٍ أخرى .

11 \_ وجوب متابعة الإمام: يجبُ على المأموم أن يتابع إمامه، ويحرمُ عليه أن يسبقهُ، ويكرهُ لهُ أن يساويهُ فإنْ سبقهُ في تكبيرة الإحرام وجبَ عليه أن يعيدها، وإلا بطلتْ صلاتهُ، وكذا تبطلُ صلاتهُ إنْ سلّمَ قبلهُ، وإنْ سبقهُ في الرُّكوع أو السُّجودِ أو في الرَّفعِ منهما، وجبَ عليه أن يرجعَ ليركعَ أو يسجدَ بعدَ إمامه؛ وذلكَ لقوله ﷺ: "إنَّما جعلَ الإمامُ ليؤتمَّ بهِ فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّرَ فكبَروا، وإذا ركعَ فاركعوا، وإذا قال: سمعَ الله لمن حمده، فقولوا: اللَّهمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ، وإذا سجدَ فاسجدوا، وإذا صلَّى قاعداً فصلُوا قعوداً أجمعون" . وقوله ﷺ: "أما يخشىٰ أحدكم إذا رفعَ رأسهُ قبلَ الإمامِ أن يحوِّلَ الله رأسهُ رأسَ حمارٍ، أو يحوِّلَ الله صورتهُ صورة حمارٍ".

١٢ ـ استخلاف الإمام المأموم لعذر: إذا تذكّر الإمام أثناء صلاته أنّه محدث، أو طرأ له الحدث، أو رعف، أو نابه شيءٌ لم يستطع الاستمرار معه في الصّلاة، له أن يستخلف ممّن وراءه من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه.

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق عليه.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٢٦١). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٣٠). ورواه النسائي (٣٨) الإمامة.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١/١٧٧). ورواه مسلم (١١٤) كتاب الصلاة. ورواه الترمذي (٥٨٢).

المأمومينَ من يتمُّ بهم صلاتهم وينصرفَ، فقدِ استخلفَ عمرُ رضي الله عنه عبد الرَّحمٰنِ بنَ عوفِ عندما طعنَ وهو في الصَّلاةِ<sup>(۱)</sup>، واستخلفَ عليُّ رضي الله عنه من رعافٍ أصابهُ<sup>(۲)</sup>.

١٣ ـ تخفيفُ الإمامِ الصَّلاةَ: يستحبُّ للإمامِ أنْ لا يطيلَ الصَّلاةَ إلاَّ قراءة الرَّكعةِ الأولىٰ، إذا كانَ يرجو أن يدركها من تخلَف من الجماعةِ فإنَّه ﷺ كانَ يطيلها؛ وذلكَ لقوله ﷺ: «إذا صلَّى أحدكم بالنَّاس فليخفَفْ فإنَّ فيهم الضَّعيفَ والسَّقيمَ، والكبيرَ، فإذا صلَّى لنفسهِ فليطوِّلُ ما شاء»(٣).

١٤ - كراهيةُ إمامةِ من تكرههُ الجماعةُ: يكرهُ للرَّجلِ أَنْ يؤمَّ أناساً هم لهُ كارهونَ، إذا كانت كراهتهم له بسبب دينيًّ؛ لقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «ثلاثةٌ لا ترفعُ صلاتهم فوقَ رؤوسهم شبراً: رجلٌ أمَّ قوماً وهم لهُ كارهونَ، وامرأةٌ باتتْ وزوجها عليها ساخطٌ، وأخوانِ متصارمانِ»(٤).

10 ـ من يلي الإمام، وانحرافُ الإمامِ بعدَ السَّلامِ: يستحبُّ أن يليَ الإمام أهلُ العلمِ والفضلِ ؛ لقوله ﷺ: «ليلني منكم أولُو الأحلامِ والنَّهىٰ»(٥). كما يستحبُّ للإمامِ إذا سلَّمَ أن ينحرفَ عن مصلاًهُ يميناً، ويستقبلَ النَّاسَ بوجههِ ؛ لفعلِ الرَّسولِ ﷺ ذلكَ. روىٰ هذا أبو داود والتِّرمذيُّ وحسَّنهُ عن قبيصة ابنِ هلبٍ عن أبيه قال: «كان النَّبيُ ﷺ يؤمُّنا فينصرفُ على جانبيهِ جميعاً، على يمينه وعلى شمالهِ».

17 ـ تسويةُ الصُّفوفِ: يسنُّ للإمام والمأمومينَ تسويةُ الصُّفوفِ وتقويمها حتَّى تستقيمَ؛ إذ كانَ الرَّسولُ يقبلُ على النَّاسِ ويقولُ: «تراصُّوا واعتدلوا» (١٦). ويقول ﷺ: «سوُّوا صفوفكم، فإنَّ تسوية الصُّفوفِ من تمامِ الصَّلاةِ» (١٠). وقال ﷺ: «لتسوُّنَ صفوفكُم أو ليخالفنَّ الله بينَ وجوهكم» (١٠). وقال ﷺ: «ما من خطوةٍ أعظمُ أجراً من خطوةٍ مشاها رجلٌ إلى فرجةٍ في الصَّفِّ فسدَّها» (١٠).

## ج \_ المسبوقُ:

١ ـ دخولهُ معَ الإمامِ على أيِّ حالٍ: إذا دخلَ المصلِّي المسجدَ ووجدَ الصَّلاة قائمةً وجبَ عليهِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه.

<sup>(</sup>۲) رواه سعید بن منصور.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢/ ٢٧١). ورواه النسائي (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٩٧١) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٨) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٦) رؤاه الإمام أحمد (٣/ ١٢٥، ٢٢٩).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١/ ١٨٤). ورواه مسلم (١٢٤) كتاب الصلاة. ورواه أبو داود (٦٦٨).

<sup>(</sup>A) رواه الإمام أحمد (٤/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٩) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٩/ ١٤٥). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٣٢٢).

أَنْ يدخلَ فوراً معَ الإمامِ على أيِّ حالٍ وجدهُ، راكعاً أو ساجداً، أو جالساً، أو قائماً؛ لقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا أتنى أحدكمُ الصَّلاةُ والإمامُ على حالٍ فليصنعُ كما يصنعُ الإمامُ (١).

٢ ـ ثبوتُ الرَّكعةِ بإدراكِ الرُّكوع: تثبتُ الرَّكعةُ للمأمومِ إذا أدركَ الإمامَ راكعاً فركعَ معهُ قبلَ أن يرفعَ الإمامُ من ركوعه؛ لقوله ﷺ: «إذا جئتم إلى الصَّلاةِ ونَحنُ سجودٌ فاسجدوا ولا تعدُّوها شيئاً، ومن أدركَ الرَّكعة فقد أدركَ الصَّلاة الآل.

٣ ـ قضاءُ ما فات بعد سلام الإمام: إذا سلَّمَ الإمامُ يقومُ المأمومُ لقضاءِ ما فاتهُ منْ صلاته، وإنْ شاءَ جعلَ ما فاتهُ هوَ آخرُ صلاته لقوله على : "فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتمُّوا "" . فلو أدركَ ركعة من المغربِ مثلاً، قامَ فأتىٰ باثنتينِ الأولىٰ بالفاتحةِ والسُّورةِ والثَّانيةِ بالفاتحةِ فقط ثمَّ تشهَّدَ وسلَّم، وإنْ شاءَ جعلَ ما فاتهُ أوّلَ صلاته ؛ لقولِ الرَّسولِ على في روايةٍ أخرىٰ : "وما فاتكم فاقضوا الهُ . وعليهِ فإنْ فاتتهُ ركعةٌ منَ المغربِ قامَ فأتىٰ بركعةٍ بالفاتحةِ والسُّورةِ جهراً كما فاتتهُ، ثمَّ تشهَّدَ وسلَّمَ.

وقد ذهبَ بعضُ المحقِّقينَ من أهلِ العلمِ إلى أنَّ كونَ ما يدركهُ يجعلهُ أوَّلَ صلاتهِ أرجحُ.

٤ ـ قراءة المأموم خلف الإمام: لا تجبُ على المأموم القراءة إذا كانَ في صلاة جهريَّة بل يسنُ له الإنصاتُ وقراءة الإمام مجزية له؛ لقوله على: «مَن كَانَ له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة الإمام وقوله على الناس أن يقرؤوا فيما يجهرُ عليه الصَّلاة والسَّلام (١).
 وقوله على : «ما لي أنازع القرآن؟». فانتهى النَّاسُ أن يقرؤوا فيما يجهرُ عليه الصَّلاة والسَّلام (١).
 وقوله على : «إنَّما جعلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا (٧). غيرَ أنَّهُ يسنُ لهُ أن يقرأ فيما لا يجهرُ الإمامُ فيه، كما يستحبُّ لهُ أن يقرأ الفاتحة في سكتاتِ الإمام.

٥ \_ لا يجوزُ الدُّخولُ في النَّافلةِ إذا أقيمتِ الفريضةُ: لا يجوزُ أن يدخلَ في النَّافلةِ إذا أقيمتِ الفريضةُ، وإنْ أقيمتْ وهوَ فيها قطعها إنْ لم تنعقد الرَّكعةُ بالرَّفع منَ الرُّكوعِ، وإلاَّ أتمَّها خفيفةً؛ لقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: "إذا أقيمتِ الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلاَّ المكتوبةُ (١٨).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٥٩١) وفي سنده ضعف، غير أنَّ العمل عليه عند جماهير العلماء لما عضَّده من روايات أخرى.

<sup>(</sup>٢) ذكره الألباني في إرواء الغليل (٢/ ٢٦٠). وذكر في كنز العمال (٢٠٦١٨).

<sup>(</sup>T) رواه الإمام أحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٥٥).

 <sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٢/ ٢٧٠، ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد (٣/ ٣٣٩). ورواه ابن ماجه (٨٥٠).

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٢٧٩٦). وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (٢١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (٢٦١). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (٦٣، ٦٤) كتاب صلاة المسافرين.

٣ ـ مَنْ أُقيمتْ عليهِ صلاةُ العصرِ ولم يصلِّ الظُّهرَ: اختلفَ أهلُ العِلم في حكم مَنْ لم يصلِّ الظُّهرَ وقد أقيمتْ صلاةُ العصرِ، فهلْ يدخلُ مع الإمامِ بنيَّة الظُّهرِ، وإذا سلَّمَ قامَ فصلَّى العصرَ؟ أو يدخلُ بنيَّة العصرِ، فإذا فرغَ قامَ فصلَّى الظُّهرَ والعصرَ معاً محافظةً على التَّرتيبِ، ولولاً قوله على يدخلُ بنيَّة العصرِ فإذا فرغَ قامَ «فلا تختلفوا على الإمامِ» لكان دخولهُ بنيَّة الظُهرِ أولى، فالأحوطُ إذاً أنْ يدخلَ بنيَّة العصرِ فإذا فرغَ قامَ فصلَّى الظُّهرَ والعصرَ، وصلاتهُ مع الإمام تكونُ لهُ نافلةً.

٧ ـ لا يصلِّي خلف الصَّفِّ وحدهُ: لا يجوزُ للمأمومِ أن يقف خلف الصَّفِّ وحدهُ، فإن وقف مختاراً فلا صلاة لهُ؛ لقوله ﷺ لرجلٍ صلَّى خلف الصَّفِّ وحدهُ: «استقبلْ صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصَّفِّ» (١). وإنْ وقف على يمينِ الإمام فلا بأسَ.

٨ ـ الصَّفُّ الأوَّلُ أفضلُ: يستحبُّ الاجتهادُ في الصَّلاةِ في الصَّفِّ الأوَّلِ، وعن يمينِ الإمامِ لقوله على الله وعلى الثَّاني؟... وفي القوله على الثَّاني؟ الثَّاني؟ ... وفي الثَّالثةِ، قالَ: «وعلى الثَّاني» (٢) ولقوله عَيْنِ «خيرُ صفوفِ الرِّجالِ أَوَّلها وشرُّها آخرها، وخيرُ صفوفِ الرِّجالِ أَوَّلها وشرُّها آخرها، وخيرُ صفوفِ النِّساءِ آخرها، وشرُّها أَوَّلها» (٣).

وقوله ﷺ «إنَّ الله وملائكتهُ يصلُّونَ على الَّذينَ يصلُّونَ على ميامنِ الصُّفوفِ» (١٠). وقوله ﷺ «تَقَدَّموا فأتمُّوا بي، وليأتمَّ من وراءكم، ولا يزالُ قومٌ يتأخَّرونَ حتَّى يؤخِّرهم الله عزَّ وجلَّ» (٥).

# المادَّةُ التَّامِنةُ: في الأدانِ والإقامةِ:

## أ\_ الأذانُ:

١ - تعريفهُ: الأذانُ: الإعلامُ بدخولِ وقتِ الصَّلاةِ بألفاظٍ خاصَّةٍ.

٢ ـ حكمة: الأذانُ واجبٌ كفائيٌ على أهلِ المدنِ والقرى؛ لقوله ﷺ «إذا حضرتِ الصَّلاةُ فليؤذَّن لكم أحدكم، وليؤمَّكم أكبركم» (١).

ويسنُّ للمسافرِ والبادي؛ لقوله ﷺ "إذا كنتَ في غنمكَ أو باديتكَ فأذَّنتَ بالصَّلاةِ فارفعْ

- (١) رداه الإمام أحمد (٤/ ٢٣). ورواه ابن خزيمة في صحيحه (١٥٦٩).
- (٢) رواه الإمام أحمد (٤/ ٢٦٩، ٢٨٥). ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٨/ ٢٠٥) بسند جيد.
  - (٣) رواه مسلم (٢٨) كتاب الصلاة.
  - (٤) رواه أبو داود (٩٦) كتاب الصلاة.
  - (٥) رواه مسلم (١٣٠) كتاب الصلاة.
  - (٦) رواه البخاري (١/ ١٦٢)، ١٦٣). ورواه مسلم (٢٩٢) كتاب المساجد.

صوتكَ بالنِّداءِ، فإنَّهُ لا يسمعُ مدى صوتِ المؤذِّنِ جنٌّ ولا إنسٌ، ولا شيءٌ إلَّا شهدَ لهُ يومَ القيامةِ»(١).

٣ ـ صيغتهُ: صيغةُ الأذانِ، كما علَّمها رسولُ الله ﷺ لأبي محذورة هيَ: الله أكبرُ، الله أكبرُ، الله أكبرُ، الله أكبرُ، الله أكبرُ، الله أكبرُ. أشهدُ أن لا إلّه إلّا الله. أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله.

(ثمَّ يعودُ فيقولُ الشَّهادتينِ مرَّتينِ بصوتٍ عالٍ وهوَ التَّرجيعُ). حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الصَّلاةِ. الصَّلاةِ. حيَّ على الفلاحِ. الصَّلاةِ. حيَّ على الفلاحِ.

(وإنْ كَانَ فِي أَذَانِ الفَجرِ قَالَ: الصَّلاةُ خيرٌ منَ النَّومِ، الصَّلاةُ خيرٌ منَ النَّومِ).

الله أكبرُ، الله أكبرُ. لا إِلَّهَ إِلَّا الله.

قالَ أبو محذورةَ رضي الله عنه: «إنَّ النَّبِيَ ﷺ عَلَّمني الأذانَ: الله أكبرُ، الله أن محمَّداً رسولُ الله، أشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله إلاَّ الله (مرَّتينِ)، أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله (مرَّتينِ) حيَّ رسولُ الله، ثمَّ يعودُ فيقولُ: أشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله (مرَّتينِ)، أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله (مرَّتينِ) حيَّ على الفلاحِ (مرَّتينِ)، فإن كانتْ صلاةَ الصَّبحِ قلتُ: الصَّلاةُ خيرٌ منَ النَّومَ (٢) الله أكبرُ، الله أكبرُ، لا إلهَ إلاَّ الله» (٣).

٤ ـ ما ينبغي أن يكونَ عليهِ المؤذَّنُ: يحسنُ للمؤذِّنِ أن يكونَ أميناً، صيِّناً، عالماً بأوقاتِ الصَّلاةِ، وأنْ يؤذَّن على مكانٍ عالِ كالمنارةِ ونحوها، وأن يدخلَ إصبعيهِ في أذنيه، ويلتفتْ يميناً وشمالاً بكلمتي حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاحِ، وأنْ لا يأخذَ عنْ أذانهِ أجرةً إلا منْ بيتِ المالِ (خزينةِ الدّولةِ) أو الأوقافِ.

## ب ـ الإقامة:

١ حكمها: الإقامةُ سنّةٌ واجبةٌ لكلّ صلاةٍ فرض منَ الصَّلواتِ الخمسِ، سواءٌ كانت صلاةً حاضرةً أو فائتةً؛ لقولهِ ﷺ: «ما منْ ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بدو لا تقامُ فيهم الصَّلاةُ إلا استحوذَ عليهم الشَّيطانُ، فعليكم بالجماعةِ، فإنَّما يأكلُ الذَّئبُ منَ العنمِ القاصية» (١).

<sup>(</sup>١) رواه الربيع بن حبيب في مسنده (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) لفظ الصلاة خير من النوم يقال له التثويب، لأنَّ المؤذن يدعو إلى الصلاة بقوله: حيَّ على الصلاة ثم يثوِّب، أي يعود، فيدعو إليها بلفظ: «الصلاةُ خيرٌ من النوم». قال بلال رضي الله عنه: أمرني رسول الله ﷺ أن أثوِّب في الفجر. رواه ابن ماجه (٧١٥). ورواه الدارقطني (٧١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وحسنه وصححه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

ولقولِ أنسٍ رضي الله عنه: أمرَ بلالٌ أنْ يشفعَ الأذانَ ويوترَ الإقامة (١).

٢ ـ صيغتها: وصيغتها، كما جاءتْ في حديثِ عبدِ الله بن زيد الَّذي رأىٰ رؤيا الأذانِ هيَ: الله أكبرُ، الله أكبرُ، الله أكبرُ، الله أكبرُ، الله أكبرُ، الله أكبرُ، لا إلهَ إلاَّ الله.
 الفلاح، قدْ قامتِ الصَّلاةُ، قدْ قامتِ الصَّلاةُ، الله أكبرُ، الله أكبرُ، لا إلهَ إلاَّ الله.

تنبيهانِ: الإمامُ أملكُ بالإقامةِ، فلا يقيمُ المؤذِّنُ الصَّلاةَ إلاَّ عندَ حضورِ الإمامِ، وإذنهِ بذلكَ، لخبرِ: «المؤذِّنُ أملكُ بالإقامةِ» أملكُ بالإقامةِ» أن ألله عندَ عامَّةِ الفقهاءِ، ولعلَّهُ الخبرِ: «المؤذِّنُ أملكُ بالأذانِ والإمامُ أملكُ بالإقامةِ» أو عمرَ رضي الله عنهما، وأمَّا الأذانُ فإنَّ المؤذِّنَ أملكُ بهِ منْ غيرهِ فيؤذِّنُ إذا دخلَ الوقتُ ولا ينتظرُ أحداً ولا يستأذنهُ، إماماً كانَ أو غيرهُ.

## يستحبُّ ما يلي:

١ ـ التَّرسُّلُ (التَّمهُّلُ) في الأذانِ، والحدرُ (الإسراعُ) في الإقامةِ؛ لقوله ﷺ لبلالِ: «إذا أَذَّنتَ فترسَّلْ، وإذا أقمتَ فاحدرْ".

٢ ـ متابعةُ المؤذِّنِ والمقيمِ سرًّا، فيقولُ السَّامعُ مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ أو المقيمُ، إلاَّ لفظَ ـ حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاحِ ـ فلا يتابعهُ فيهِ وإنَّما يقولُ: «لا حولَ ولا قوَّة إلاَّ بالله»، ولفظَ: «قدْ قامتِ الصَّلاةُ» فإنَّه يقولُ (أقامها الله وأدامها)، لما روى أبو داود أنَّ «بلالاً» أخذَ في الإقامةِ فلمَّا أن قالَ: قد قامتِ الصَّلاةُ، قالَ النَّبيُ عَلَيُّ : «أقامها الله وأدامها». ولما روىٰ مسلمٌ أنَّه عليه قال: «إذا سمعتمُ المؤذِّنَ فقولوا مثلَ ما يقولُ، ثمَّ صلُّوا عليَّ، فإنَّهُ منْ صلَّى عليَّ مرَّةً صلى الله عليه بها عشراً، ثمَّ سلُوا الله ليَ الوسيلة فإنَّها منزلةٌ في الجنّةِ لا تنبغي إلاَّ لعبدٍ منْ عبادِ الله، وأرجو أن أكونَ أنا هوَ، فمنْ سأل ليَ الوسيلة حلَّتُ لهُ الشَّفاعةُ» .

٣ ـ الدُّعاءُ بخير بعدَ الأذانِ، لما روى التِّرمذيُّ وحسَّنهُ عنه ﷺ: «الدُّعاءُ لا يردُّ بينَ الأذانِ والإقامةِ». ووردَ عندَ أَذانِ المغربِ قوله ﷺ: «اللَّهمَّ هذا إقبالُ ليلكَ وإدبارُ نهاركَ، وأصواتُ دعاتكَ فاغفر لي».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢، ٣، ٥) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٤/ ١٣٢٧). وذكره التبريزي في مشكاة المصابيح (٣/ ٥٥) وذكر في كنز العمال (٢٠٩٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٩٥). ورواه الحاكم (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٧) كتاب الصلاة.

# المادَّةُ التَّاسعةُ: في القصرِ والجمع، وصلاةِ المريضِ، والخوفِ:

#### أ ـ القصرُ:

١ معناهُ: القصرُ هو صلاةُ الرَّباعيَّة ركعتينِ بالفاتحةِ والسُّورةِ، أمَّا المغربُ والصُّبحُ فلاَ تقصرانِ لكونِ المغربِ ثلاثيَّةً، والصُّبح ثنائيَّةً.

٢ ـ حكمهُ: القصرُ مشروعٌ بقولِ الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ [النساء: ١٠١]. وقولِ الرَّسول ﷺ لمَّا سئلَ عنهُ: «صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (١).

ومواظبةُ الرَّسولِ عليهِ تجعلهُ سنَّةً مؤكَّدةً؛ إذ ما سافرَ رسول الله ﷺ سفراً إلَّا قصرَ فيهِ وقصرَ معهُ أصحابهُ رضي الله عنهم أجمعين.

٣ ـ المسافةُ الَّتي يسنُّ القصرُ فيها: لم يحدِّدِ النَّبيُّ عَلَى للقصرِ مسافةً ينتهىٰ إليها في القصرِ، وإنَّما جمهورُ الصَّحابةِ والتَّابعينَ والأَئمَّةِ نظروا إلى المسافاتِ الَّتي قصرَ فيها رسول الله في فوجدوها تقاربُ أربعةَ برد، فجعلوا الأربعة برد ـ وهي ثمانيةٌ وأربعونَ ميلاً ـ حدًّا أدنىٰ لمسافةِ القصرِ، فمن سافرها في غيرِ معصيةِ الله سنَّ لهُ القصرُ، فيصلي ٱلرُّباعيَّة (الظُّهرَ والعصرَ والعشاءَ)، اثنتينِ.

٤ ـ ابتداءُ القصرِ وانتهاؤهُ: يبتدىءُ المسافرُ قصرَ صلاته منْ مغادرته مساكنَ بلده، ويستمرُ يقصرُ مهما طالتُ مدَّةُ سفره إلى أنْ يعودَ إلى بلده، إلا أنْ ينويَ إقامة أربعة أيَّام فأكثرَ في بلد ما ينزلُ به فإنَّهُ يتمُّ ولا يقصرُ؛ إذ بنيَّة الإقامة يستريحُ خاطرهُ، ويهدأُ بالهُ ولم تبقَ العلَّةُ الَّتي شرعَ من أجلها القصرُ وهي قلقُ المسافرِ وانشغالُ باله بمهامِ سفره، وقدْ مكثَ رسولُ الله عن بتبوكَ عشرينَ يوماً يقصرُ الصَّلاة (٢). وقيلَ: لأنَّه لم ينو الإقامة بها.

٥ ـ النَّافلةُ في السَّفرِ: إذا سافرَ المسلمُ لهُ أن يتركَ سائرَ النَّوافلِ منْ راتبة وغيرها ما عدا رغيبةِ الفجرِ والوترِ، فإنَّهُ لا يحسنُ تركهما، فقد كان ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يقولُ: لوْ كنتُ مسبِّحاً ـ متنفِّلاً ـ لأتممتُ صلاتي (٣).

كما أنَّ للمسافرِ أنْ يتنفَّلَ بلا كراهيةٍ ما شاءَ منَ النَّوافلِ، فقد صلَّى النَّبيُّ ﷺ الضُّحى ثمانيَ ركعاتٍ وهوَ مسافرٌ، وكانَ يتنفَّلُ على ظهر دابَّته، وهوَ في طريقهِ منْ سفرهِ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱) كتاب صلاة المسافرين. ورواه أبو داود (۱۱۹۹). ورواه الترمذي (۳۰۳٪). ورواه ابن ماجه (۱۰۲۵).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۲۳۵).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٢٢٣).

٦ ـ عمومُ سنّةِ القصرِ لكلِّ مسافرٍ: لا فرقَ في سنّةِ القصرِ بينَ مسافرِ راكبٍ، ومسافرِ ماشٍ، ولا بينَ راكبِ جمالٍ أو سيَّارةٍ أو طائرةٍ إلاَّ الملاَّحُ إذا كانَ لا ينزلُ من سفينتهِ طولَ الدَّهرِ، وكانَ لهُ بسفينتهِ أهلٌ فإنَّه لا يسنُّ لهُ القصرُ بل عليه أنْ يتمَّ صلاتهُ؛ لأنَّه كمستوطن للسَّفينةِ.

## ب ـ الجمعُ:

١ حكمة: الجمعُ رخصةٌ جائزةٌ إلا الجمع بين الظُّهرين يومَ عرفة بعرفة، والعشاءين ليلة المزدلفة فإنَّه سنَّةٌ لا تخييرَ في فعلها، لما صحَّ عنه ﷺ: «أنَّه صلَّى الظُّهرَ والعصرَ بعرفة بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» (١).
 وإقامتين، ولمَّا أتى المزدلفة صلَّى بها المغربَ والعشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» (١).

٢ - صفتهُ: الجمعُ هوَ أن يصلِّيَ المسافرُ الظُّهرَ والعصرَ جمعَ تقديم فيصلِّهما في أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ، أوْ جمعَ تأخيرِ فيصلِّيهما في أوَّلِ وقتِ العصرِ، أو يجمعَ المغربَ والعشاءَ جمعَ تقديم أوْ تأخيرِ فيصلِّيهما في وقتِ إحداهما، وذلكَ لما وردَ: «أنَّ النَّبيَ ﷺ أخَّرَ الصَّلاةَ بتبوكَ يوماً ثمَّ خرجَ فصلَّى المغربَ والعشاءَ جمعاً وهوَ نازلٌ بتبوكَ غازياً» (٢).

كما أنَّ لأهلِ البلدِ أن يجمعوا بينَ المغربِ والعشاءِ في المسجدِ ليلةَ المطرِ، والبردِ الشَّديدِ أوِ الرِّيحِ إذا كانَ يشقُّ عليهم الرُّجوعُ إلى صلاةِ العشاءِ بالمسجدِ؛ إذ قد «جمعَ رسولُ الله ﷺ بينَ المغربِ والعشاءِ في ليلةٍ مطيرةٍ» (٣).

كما أنَّ للمريضِ أنْ يجمعَ بينَ الظُّهرينِ والعشاءينِ إذا كان يشقُّ عليهِ أداءُ كلِّ صلاةٍ في وقتها؟ إذْ علَّةُ الجمعِ هيَ المشقَّةُ، فمتىٰ حصلتِ المشقَّةُ جازَ الجمعُ، وقدْ تعرضُ الحاجةُ الشَّديدةُ للمسلمِ في الحضرِ كالخوفِ على نفسٍ أو عرضٍ أو مالٍ فيباحُ لهُ الجمعُ، فقد صحَّ أنَّ النَّبيَ ﷺ جمعَ في الحضرِ مرَّةً لغيرِ مطرٍ. قالَ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهُ: «إنَّ النَّبيَ ﷺ صلَّى بالمدينةِ سبعاً وثمانياً، الظُّهرَ والعصرَ، والمغربَ والعشاء» (1). وصورتهُ أن يؤخِّر الظُّهرَ ويقدِّمَ العصرَ لأوَّلِ وقتها، ويؤخِّرَ المغربَ ويقدِّمَ العشر؛ وألى وقتها؛ وذلكَ لاشتراكِ الصَّلاتينِ في وقتٍ واحدٍ.

## ج ـ صلاةُ المريض:

إذا كان المُريضُ لا يقدرُ على القيامِ مستنداً إلى شيءٍ صلَّى قاعداً، وإذا عجزَ عن القعودِ صلَّى

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۹۰٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤/ ١٧٨٤) وفي موطأ مالك (١/ ١٤٣، ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٦/٢) ومسلم (٤٩) كتاب صلاة المسافرين. والموطأ (١٤٤/١). والصواب أن لفظة: «في ليلة مطيرة» من تأول بعض الرواة كمالك.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٥٣) ومسلم كتاب صلاة المسافرين (٥٦).

على جنبه، وإن عجز صلَّى مستلقياً على قفاهُ مادًّا رجليه إلى القبلة، ويجعلُ سجودهُ أخفضَ منْ ركوعه، وإنْ عجز عنِ الرُّكوعِ والسُّجودِ أوماً إيماءً، ولا يتركُ الصَّلاة بحال؛ لقول عمران بن حصينِ رضي الله عنهُ: كانت بي بواسيرُ، فسألتُ النَّبيَّ عَنِي عن الصَّلاةِ، فقال: «صلِّ قائماً، فإنْ لم تستطعْ فقاعداً، فإنْ لم تستطعْ فمستلقياً»(۱). ولا يكلِّفُ الله نفساً إلا وسعها.

## د ـ صلاةُ الخوفِ:

١ ـ مشروعيَّتها: صلاةُ الخوفِ مشروعةٌ بقولِ الله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَكَلَوةَ فَلْنَكُمُ طَآبِفَةٌ مِّ مَعَكَ وَلْمَأْخُدُواْ أَسْلِحَتُهُمٌ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْمِكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمُ وَلْمَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكِ لَمْ مَعَكَ وَلْمَأْخُدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٢].

٢ ـ صفتها في السَّفرِ: وردتْ في صلاةِ الخوفِ كيفيَّاتٌ مختلفةٌ مردُّها إلى حالةِ الخوفِ قوَّة وضعفاً، وأشهرُ كيفيَّاتها إذا كان القتالُ في السَّفرِ: «أن يقسمَ المعسكرُ إلى طائفتينِ: طائفةٌ تقفُ تجاهَ العدوِّ، وطائفةٌ تصفُّ وراءَ الإمامِ فيصلِّي بها ركعةً، ويثبتُ قائماً؛ وتقومُ هي فتصلِّي ركعةً أخرى وتسلِّم، وتذهبُ فتقفُ موقفَ الطَّائفةِ الأخرى، وتأتي الأخرى فيصلِّي بها الإمامُ ركعةً ويثبتُ جالساً، فتقومُ هي وتأتي بركعةٍ أخرى، ثمَّ يسلِّمُ بهم».

وشاهدُ هذه الكيفيَّة حديثُ سهلِ بن أبي حَثْمَة إذ جاء فيه: «أنَّ طائفة صفَّتْ مع النَّبِيِّ ﷺ وطائفةً وجاهَ العدوِّ، وطائفةً وجاهَ العدوِّ، العدوِّ، فصلَّى بالَّتي معهُ ركعةً، ثمَّ ثبتَ قائماً، فأتَمُوا لأنفسهم ثمَّ انصرفُوا وجاهَ العدوِّ، وجاءتِ الطَّائفةُ الأخرىٰ فصلَّى بهمُ الرَّكعة الَّتي بقيتْ من صلاتهِ، ثمَّ ثبتَ جالساً فأتمُّوا لأنفسهم ثمَّ سلَّم بهم (٢).

٣ ـ صفتها في الحضر: وإنْ كانَ القتالُ في الحضرِ حيثُ لا قصرَ للصَّلاةِ: صلَّتِ الطَّائفةُ الأولىٰ ركعتينِ معَ الإمام، وركعتينِ وحدها، والإمامُ قائمٌ، وتأتي الطَّائفةُ الأخرىٰ فيصلِّي بها الإمامُ ركعتين ويثبتُ جالساً فتتمُّ لنفسها ركعتين، ثمَّ يسلِّمُ بهم.

٤ ـ إذا لم يمكنُ قسمةُ الجيشِ الاشتدادِ القتالِ: إذا اشتدَّ القتالُ، ولم تمكن قسمةُ الجيشِ صلُّوا فرادىٰ على أيِّ حالٍ كانوا مشاةً أو ركباناً للقبلةِ أو لغيرها يومئونَ إيماءً لقولهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٧) كتاب صلاة المسافرين.

وَجَالًا أَوْ رُكَبَانًا (١) ﴿ [البقرة: ٢٣٩]. وقوله ﷺ: «وإنْ كانوا أكثرَ من ذلكَ فليصلُّوا قياماً وركباناً» (... ومعنى أكثرَ من ذلكَ أي إذا كثرَ الخوفُ واحتدمت المعركةُ واختلطوا بالعدوِّ.

٥ ـ الطَّالِبُ للعدوِّ أو الهارِبُ منهُ: منْ طلبَ عدوًّا يخشىٰ فواتهُ، أو طلبهُ عدوٌ يخشىٰ أن يظفر به صلَّى على أيِّ حالِ كانَ، ماشياً أو ساعياً إلى القبلةِ أو غيرها، وهكذا كلُّ من خافَ على نفسهِ من إنسان أو حيوان أو غيرهما، صلَّى صلاةَ الخوفِ بحسبِ حاله، ويشهدُ لهذه المسألةِ، قوله تعالى: فَإِنَّ خِفْتُمْ فَرَجالًا أَوْ رُكِبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩]. وعملُ عبد اللهِ بنِ أنيس رضي الله عنهُ، فقد بعثهُ رسول الله عنهُ، فقال: «لمّا خفتُ أن يكونَ بيني وبينهُ ما يؤخِّرُ الصَّلاة، فانطلقتُ أمشي، وأنا أصلًى أوميءُ إيماءً نحوهُ، فَنمَا دنوتُ منهُ. . .» (٣) الحديثُ.

## المادَّةُ العاشرةُ: في صلاةِ الجمعةِ:

١ حكمها: صلاةُ الجمعة واجبةٌ، بقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ﴾ [الجمعة: ٩]. وقول الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «لينتهينَ أقوامٌ عن وَدْعِهمُ الجمعاتِ، أو ليختمنَ الله على قلوبهم، ثمَّ ليكوننَ من الغافلينَ (٤) وقوله ﷺ: «الجمعةُ حقَّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ إلاَّ أربعةً: عبدٌ مملوكُ، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ ".

٢ ـ الحكمةُ في مشروعيّتها: منَ الحكمِ الّتي شرعتْ لها صلاةُ الجمعةِ: جمعُ المكلّفينَ القادرينَ على تحمُّل المسؤوليّاتِ من أهلِ البلدِ أو القريةِ، أوّلَ كلّ أسبوعٍ في مكان واحدٍ لتلقي كلّ ما يجدُّ ويحدثُ من قراراتٍ، وبياناتٍ يصدرها إمامُ المسلمينَ وخليفتهم فيما يتعلَّقُ بإصلاحِ دينهم ودنياهم.

وليسمعوا منَ التَّرغيبِ والتَّرهيبِ والوعدِ والوعيدِ، ما يحملهم على النُّهوضِ بواجباتهم، ويساعدهم على القيامِ بها في نشاطٍ وحزمِ طوالَ الأسبوع.

وتبدُو هذهِ الحكمةُ للمتأمِّلِ من خلالِ شروطِ الجمعةِ وخصائصها؛ إذ من شروطها: القريةُ،

<sup>(</sup>١) أي قياماً على أقدامهم.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٢) كتاب الجمعة.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (١٠٦٧) وقال: طارق بن شهاب رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه شيئاً.

والجماعةُ، والمسجدُ وتوحيدهُ، والخطبةُ وكونها من الخليفةِ أو الوالي، وتحريم الكلامِ أثنائها، وسقوطها عنِ العبدِ والمرأةِ والصَّبيِّ والمريضِ؛ لأنَّ تكليفَ هؤلاءِ غيرُ تامٌّ وليسوا بقادرينَ على القيامِ بما قد يطالبونَ بهِ على المنبرِ منْ مسؤوليَّاتٍ وتكاليفَ.

٣ ـ فضلُ يومها: يومُ الجمعة يومٌ فاضلٌ وعظيمٌ، ومن خيرِ أيَّامِ الدُّنيا، قالَ فيهِ رسول الله ﷺ: «خيرُ يوم طلعتْ عليهِ الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيهِ خلقَ آدمُ عليهِ السَّلاَمُ، وفيهِ أدخلَ إلى الجنَّةِ، وفيهِ أخرجَ منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلاَّ في يومِ الجمعةِ»(١). فينبغي أن يعظَّمَ بتعظيمِ الله لهُ، فيكثرُ فيهِ منَ الصَّالحاتِ، ويبتعدُ فيهِ عن جميع السَّيِّئاتِ.

# ٤ \_ آدابها وما ينبغي أن يؤتىٰ في يومها:

١ ـ الاغتسالُ علىٰ كلِّ منْ يحضرها؛ لقولهِ ﷺ: "غسلُ الجمعةِ واجبٌ علىٰ كلِّ محتلمٍ" (٢).

٢ لبسُ نظيفِ الثِّيابِ، ومسُّ الطَّيبِ؛ لقوله ﷺ: «علىٰ كلِّ مسلمِ الغسلُ يومَ الجمعةِ،
 ويلبسُ من صالح ثيابهِ، وإنْ كانَ لهُ طيبٌ مسَّ منهُ»(٣).

٣ ـ التَّبكيرُ إليها، أي الذِّهابُ إليها قبلَ دخولِ وقتها بزمنِ؛ لقوله ﷺ: "مَنِ اغتسلَ يومَ الجمعةِ غسلَ الجنابةِ، ثمَّ راحَ في السَّاعةِ الأولىٰ فكأنَّما قرَّبَ بدنةً، ومن راحَ في السَّاعةِ الثَّانيةِ فكأنَّما قرَّبَ بقرةً، ومنْ راحَ في السَّاعةِ الرَّابعةِ فكأنَّما قرَّبَ كبشاً أقرنَ، ومنْ راحَ في السَّاعةِ الرَّابعةِ فكأنَّما قرَّبَ عبداجةً، ومنْ راحَ في السَّاعةِ السَّاعةِ الحامسةِ فكأنَّما قرَّب بيضةً، فإذا خرجَ الإمامُ حضرتِ الملائكةُ يستمعونَ الذِّكرَ» (١٤).

٤ ـ صلاةً ما تيسَّرَ منَ النَّافلةِ عندَ دخولِ المسجدِ، أربعُ ركعاتٍ فأكثرَ (٥) لقولهِ عندَ «لا يغتسلُ رجلٌ يومَ الجمعةِ، ويتطهَّرُ بما استطاعَ منْ طهرٍ، ويدَّهنُ من دهنه أوْ يمسُّ منْ طيبِ بينه، ثمَّ يروحُ إلى المسجدِ فلا يفرِّقُ بينَ اثنينِ، ثمَّ يصلي ما كتبَ لهُ، ثمَّ ينصتُ للإمامِ إذا تكلَّمَ إلاَّ غفرَ لهُ منَ الجمعةِ إلى الجمعةِ الأخرى ما لم يغشَ الكبائرَ».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥) كتاب الجمعة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/٣، ٦). ورواه مسلم (٧) الجمعة. ورواه أبو داود (٣٤١).

<sup>(</sup>T) رواه الإمام أحمد (٤/٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الإِمامُ مالك (١٠١). ورواه البخاري (٣/٢). ورواه الترمذي (٤٩٩).

<sup>(</sup>٥) أما الصلاة بعدها فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في بيته، كما ورد في الصحيح صلاة أربع ركعات في المسجد بعد أن يتكلم أو ينتقل من مجلسه الذي صلى الجمعة فيه.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢/٤). ورواه الإمام أحمد (٥/ ٤٤٠).

٥ ـ قطعُ الكلامِ والعبثُ بمسِّ الحصىٰ ونحوها إذا خرجَ الإمامُ؛ لقوله ﷺ: "إذا قلتَ لصاحبكَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطبُ، أنصتْ، فقد لغوتَ (١٠). وقوله ﷺ: "من مسَّ الحصىٰ فقد لغا، ومن لغا فلا جمعةَ لهُ (٢).

٦ ـ إذا دخل والإمامُ يخطبُ صلَّى ركعتينِ خفيفتينِ تحيَّة المسجدِ؛ لقوله ﷺ: "إذا دخلَ أحدكم يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطبُ فليركع ركعتين وليتجوَّزْ فيهما" ).

٧ ـ يكرهُ تخطِّي رقابِ الجالسينَ والتَّفرقةُ بينهم، لقوله ﷺ للَّذي رآهُ يتخطَّى رقابَ النَّاسِ: «الجلسْ فقد آذيتَ»<sup>(١)</sup>. وقوله ﷺ: «فَلا يفرِّقُ بينَ اثنينِ» .

٨ ـ يحرمُ البيعُ والشِّراءُ عندَ النِّداءِ لها؛ لقولهِ تعالى: ﴿إِذَانُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩].

٩ ـ يستحبُّ قراءةُ سورةِ الكهفِ في ليلتها أو يومها؛ لقوله ﷺ: «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء لهُ منَ النُّورِ ما بينَ الجمعتين»<sup>(١)</sup>.

١٠ الإكثارُ منَ الصَّلاةِ والسَّلامِ على رسول الله ﷺ؛ لقوله: «أكثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ يومَ الجمعةِ وليلةَ الجمعةِ، فمنْ فعلَ ذلكَ كنتُ لهُ شهيداً وشفيعاً يومَ القيامة»(٧).

١١ ـ الإكثارُ من الدُّعاءِ يومها؛ لأنَّ به ساعة استجابة، من صادفها استجابَ الله لهُ وأعطاهُ ما سألَ، قالَ ﷺ: "إنَّ في يومِ الجمعةِ لساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسألُ الله عزَّ وجلَّ فيها خيراً إلَّا أعطاهُ إيَّاهُ (١٨). ووردَ أنَّها ما بينَ خروجِ الإمامِ إلى الفراغِ منَ الصَّلاةِ، وقد قيلَ: إنَّها بعد العصر (٩).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١١، ١٢) كتاب الجمعة. ورواه الإمام أحمد (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في صحيحه (۱۰۵۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٦٩) كتاب صلاة المسافرين. ورواه الإمام أحمد (٣٠٣/٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١١١٨). ورواه ابن ماجه (١١١٥).

<sup>(</sup>٥) الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم (١/ ١١١) ، ٥٦٤، ٥٦٥) وصححه.

<sup>(</sup>V) رواه الحاكم (٢/ ٤٢١). ورواه البيهقي (٣/ ٢٤٩) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (١٤، ١٥) كتاب الجمعة. ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٦٤، ١٨٥).

<sup>(</sup>٩) روى حديث كون الساعة بعد العصر، الإمام أحمد وابن ماجه، وروى كونها ما بين جلوس الإمام والفراغ من الصلاة أبو داود وإسناده ضعيف.

# ٥ ـ شروطُ وجوبها؛ وهي:

١ ـ الذُّكوريَّةُ، فلا تجبُ على امرأةٍ.

٢ \_ الحرِّيَّةُ، فلا تجبُ على مملوكِ.

٣ ـ البلوغُ، فلا تجبُ على صبيٍّ.

٤ ـ الصِّحَّةُ، فلا تجبُ على مريضٍ لا يقدرُ على حضورها لما بهِ من مرضٍ.

٥ ـ الإقامةُ، فلا تجبُ على مسافر؛ وذلكَ لقوله ﷺ: «الجمعةُ حقٌ واجبُ على كلِّ مسلم إلاَّ أربعةً: عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صبيٌ، أو مريضٌ (١) . وقوله ﷺ: «مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الاَّخرِ فعليهِ الجمعةُ يومَ الجمعةِ إلاَّ مريضاً أو مسافراً أو امرأةً أو صبيًّا أو مملوكاً " ، هذا وكلُّ من حضرها ممَّن لا تجبُ عليهم، وصلاًها مع الإمام أجزأتهُ، وسقطَ عنهُ الواجبُ، فلا يصلِّي الظُّهرَ بعدها أبداً.

## ٦ \_ شروطُ صحَّتها:

٢ ـ المسجد، فلا تصحُّ الجمعةُ في غيرِ أبنيةِ المساجدِ وأفنيتها؛ حتَّى لا يتعرَّض المسلمونَ للحرِّ أو البردِ المضرَّين.

٣ ـ الخطبة ، فلا تصحُّ صلاة الجمعة بدونِ خطبة فيها؛ إذ ما شرعت صلاة الجمعة إلا من أجلِ الخطبة .

٧ ـ لا تجبُ على من كان بعيداً عن القرية: لا تجبُ صلاةُ الجمعة على من كانَ يسكنُ بعيداً عن المدينةِ اللَّتِي تقامُ فيها الجمعةُ بأكثرَ من ثلاثةِ أميالِ؛ لقوله على الله على عن سمع النَّداءَ ".
 والعادةُ جاريةٌ أنَّ صوتَ المؤذِّنِ لا يتجاوزُ مداهُ الثَّلاثةَ أميالِ (أربعة كيلو متراتٍ ونصفاً)

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۰۲۷). ورواه الحاكم (۲۸۸/۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٣/٣). ورواه البيهقي (٣/١٨٤)، وفي سنده ضعف، والعمل عليه عند جماهير المسلمين سلفاً وخلفاً.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والدارقطنيّ وهو ضعيفٌ، وبه العمل عند أحمد ومالكِ والشافعيّ. وذلكَ لروايةِ مسلم: «هل تسمعُ النداء بالصلاة؟» قاله للذي طلب منه الترخيص في التخلُّف عن الجماعة لضعف بصره، فإنَّ مفهومه أنه لو كان لا يسمعُ النداء بالصلاة لسقط عنه واجبُ الحضور.

<sup>(</sup>٤) هذا على رأي من يقول: إنَّ الميلَ ثلاثةُ آلافِ ذراع.

٨ ـ مَنْ أدركَ ركعةً منَ الجمعةِ أو أقلَّ: إذا أدرك المسبوقُ ركعةً من الجمعةِ، أضافَ إليها ثانيةً بعدَ سلام الإمام وأجزأتهُ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ أدركَ مِنَ الصَّلاةِ ركعةً، فقد أدركها كلَّها» (١١).

وأمَّا مَنْ أدركَ أقلَّ من ركعةٍ كسجدةٍ ونحوها، فإنَّه ينويها ظهراً ويتمُّها أربعاً بعدَ سلام الإمام.

٩ ـ تعدُّدُ إقامة الجمعة في البلد الواحد: إذا لم يتَسع المسجدُ العتيقُ ولم يمكن توسعتهُ، جازَ أن تقامَ الجمعةُ في مسجد آخرَ من المدينةِ أو مساجدَ بحسبِ الحاجةِ.

10 - كيفيَّةُ صلاةِ الجمعة: هي أن يخرجَ الإمامُ بعدَ زوالِ الشَّمسِ، فيرقىٰ المنبرَ فيسلِّمَ على النَّاسِ حتَّى إذا جلسَ أذَّن المؤذِّنُ أذانهُ للظُّهرِ، فإذا فرغَ من الأذانِ قامَ الإمامُ فيخطبُ النَّاسَ خطبةً يفتتحها بحمدِ اللهِ والثَّناءِ عليه، والصَّلاةِ والسَّلامِ على محمَّد عبده ورسوله، ثمَّ يعظُ النَّاسَ ويذكِّرهم رافعاً صوتهُ، فيأمرُ بأمرِ الله ورسوله وينهىٰ بنهيهما، ويرغِّبُ ويرهِّبُ، ويذكِّرُ بالوعدِ والوعيدِ، ويجلس جلسة خفيفة، ثمَّ يقومُ مستأنفاً خطبتهُ فيحمدُ الله ويثني عليه، ويواصلُ خطبتهُ بنفسِ اللَّهجةِ وذلكَ الصَّوتِ الَّذي هو أشبهُ بصوتِ منذرِ جيشٍ حتَّى إذا فرغَ في غيرِ طول، نزلَ وأقامَ المؤذَّنُ للصَّلاةِ، صلَّى بالنَّاسِ ركعتينِ يجهرُ فيهما بالقراءةِ، ويحسنُ أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحةِ بسورةِ الأعلى، وفي الثَّانيةِ بالغاشيةِ ونحوها (٢).

# المادَّةُ الحادية عشرة: في سنَّةِ الوترِ، ورغيبةِ الفجرِ والرَّواتبِ والنَّفلِ المطلقِ:

## أ ـ الوتـر:

١ ـ حكمهُ وتعريفهُ: الوترُ سنَّةٌ واجبةٌ لا ينبغي للمسلم تركها بحالٍ.

والوترُ هوَ أن يصلِّي المسلمُ آخرَ ما يصلِّي من نافلةِ اللَّيلِ بعدَ صلاَةِ العشاءِ، ركعةً تسمَّى الوترَ؛ نقولِ الرَّسولِ ﷺ: «صلاةُ اللَّيلِ مثنىٰ مثنیٰ، فإذا خشيَ أحدكم الصُّبحَ صلَّى ركعةً واحدةً توترُ لهُ ما قد صلَّى»(٣).

٢ ـ ما يسنُ قبلهُ: مِنَ السُّنَةِ أن يصلَّى قبلَ الوترِ ركعتانِ فأكثرَ إلى عشرِ ركعاتٍ، ثمَّ يصلَّى الوترُ؛ لفعله ﷺ ذلكَ في الصَّحيح.

٣ ـ وقتهُ: وقتُ الوترِ من صلاةِ العشاءِ إلى قبيلِ الفجرِ، وكونهُ آخرَ اللَّيلِ أفضلُ من أوَّلهِ، إلَّا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٥٢٤). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٤١)، ٢٦٥). ورواه ابن ماجه (١١٢٢). ورواه النسائي (١) ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) ورد في صحيح مسلم استحبابُ القراءة بسورة الجمعة والمنافقون.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢/ ٣٠). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٠٢).

لمنْ خافَ أن لا يستيقظَ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ ظنَّ منكم أن لا يستيقظ آخرَ اللَّيلِ فليوتر أَوَّلهُ، ومَنْ ظنَّ منكم أنَّهُ يستيقظُ آخرهُ، فليوتر آخره فإنَّ صلاةَ آخرِ اللَّيلِ محضورةٌ وهيَ أفضلُ »(١).

٤ ـ مَنْ نامَ عنِ الوترِ حتَّى أصبح: إذا نامَ المسلمُ عنِ الوترِ، ولم يستيقظ، حتَّى أصبحَ قضاهُ قبلَ صلاةِ الصُّبح؛ لقوله ﷺ: "إذا أصبحَ أحدكُم ولم يوتر، فليوتر" (). وقوله ﷺ: "مَنْ نامَ عن وترهِ أو نسيهُ، فليصلَّهِ، إذا ذكرهُ" .

القراءة في الوتر: يستحبُّ أنْ يقرأ في الرَّكعتينِ قبلهُ، بالأعلىٰ والكافرونَ، وفي ركعةِ الوترِ بالصَّمدِ والمعوِّذتينِ بعدَ الفاتحة (٤).

٦ ـ كراهة تعدُّدِ الوترِ: يكرهُ تعدُّدُ الوترِ، في اللَّيلةِ الواحدةِ؛ لقوله ﷺ: «لا وترانِ بليلةٍ».
 ومن أوترَ أوَّلَ اللَّيلِ، ثمَّ استيقظَ وأرادَ أنْ يتنفَّلَ، تنفَّلَ، ولا يعيدُ الوترَ؛ لقوله ﷺ: «لا وترانِ بليلةٍ».

## ب ـ رغيبةُ الفجرِ:

١ حكمها: رغيبةُ الفجرِ سنَةٌ مؤكّدةٌ كالوتر؛ إذْ هي مبتدأُ صلاةِ المسلمِ بالنّهارِ، والوترُ مختتمُ صلاتهِ باللّيلِ، أكّدها رسول الله ﷺ بعمله؛ إذ حافظَ عليها وما تركها قطُّ، ورغّب فيها بقوله: «ركعتا الفجرِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها» (١). وقوله ﷺ: «لا تدعوا ركعتي الفجرِ وإن طاردتكم الخيلُ» (٧).

٢ ـ وقتها: وقتُ سنّة الفجر ما بينَ طلوع الفجر وصلاة الصَّبح، ومن نامَ حتَّى طلعتِ الشَّمسُ أو نسيها صلَّها متى ذكرها، إلاَّ إذا دخلَ الزَّوالُ فإنَّها تسقطُ حينئذ؛ لقولِ رسول الله عَنِيْ: «منْ لم يصلِّ ركعتي الفجر حتَّى تطلعَ الشمسُ فليصلِّهما» (٨). وقد نامَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مرَّةً معَ أصحابه في غزاة ولم يستيقظوا حتَّى طلعتِ الشَّمسُ، فتحوَّلوا عن مكانهم قليلًا، ثمَّ أمرَ الرَّسولُ عَنِيْ «بلالًا» فأذَّن فصلَّى ركعتينِ قبلَ صلاةِ الفجر، ثمَّ أقامَ فصلَّى الصُّبحَ (٩).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٣/ ٣٠٠). ومعنى محضورة: تحضرها الملائكة، وفي رواية مسلم مشهودة بمعنى محضورة.

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي (۲/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٤٣١) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) روى حديث القراءة في الوتر بما ذكر أبو داود والنسائي بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٤٧٠) وهو حسن.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٤) كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني (٤٠٨/١٢). وورد في مجمع الزوائد للهيثمي (٢/٢١٧).

<sup>(</sup>٨) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٨٤) وسنده جيد.

<sup>(</sup>٩) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٥٩). ورواه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٠٤).

٣ ـ صفتها: سنّةُ الفجرِ ركعتانِ خفيفتانِ يقرأُ فيهما بالكافرونَ والصَّمدِ، بعدَ الفاتحةِ سرًّا، ولو قرىء فيهما بالفاتحة وحدها أجزاً؛ لقولِ عائشة رضي الله عنها: «كانَ رسول الله عنها يصلّي الركعتينِ قبلَ الغداةِ فيخفّهما حتَّى إنِّي لأشُكُّ أقرأ فيهما بفاتحةِ الكتابِ أم لا؟»(١). وقولها: كان رسول الله على يقرأُ في ركعتي الفجرِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَيْفُونِ ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَحَدُ ﴾، وكانَ يسرُّ بهما (٢).

## ج \_ الرّواتب :

الرَّواتبُ هي السُّننُ القبليَّةُ والبعديَّةُ مع الفرائضِ وهي: ركعتانِ قبلَ الظُّهرِ وركعتانِ بعدها، وركعتانِ قبلَ العصرِ، وركعتانِ بعدَ المغربِ، وركعتانِ أو أربعٌ بعدَ العشاء؛ لقولِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «حفظتُ من النَّبيِّ عشر ركعاتٍ: ركعتينِ قبلَ الظُّهرِ، وركعتينِ بعدها، وركعتينِ بعدَ المغربِ في بيته، وركعتينِ بعد العشاء، وركعتينِ قبلَ الصُّبحِ» (٣). وقول عائشة رضي الله عنها: «كانَ المُعربِ في بيته، وركعتينِ بعد العشاء، وركعتينِ قبلَ الصَّبح (٣). وقول عائشة رضي الله عنها: «كانَ الرَّسولُ عَنِي لا يدعُ أربعاً قبلَ الظُّهرِ» (١٤). ولقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «ما بينَ كلِّ أذانينِ صلاةً» (٥). وقوله عليهِ: «رحمَ الله امرأً صلَّى قبلَ العصرِ أربعاً» (١).

## د \_ التَّطوُّعُ أو النَّفلُ المطلقُ:

١ - فضلهُ: لنوافلِ الصَّلاةِ فضلٌ عظيمٌ. قال عَلَيْ: «ما أذنَ الله لعبدِ في شيءٍ أفضلَ من ركعتينِ يصلِّيهما، وإنَّ البِرَّ ليُذرُّ فوقَ رأسِ العبدِ ما دامَ في صلاته» (٧). وقال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ للَّذي سألهُ مرافقتهُ في الجنَّةِ: «أعنِّي على نفسكَ بكثرةِ السُّجودِ» (٨).

٢ - حكمتهُ: ومنَ الحكمة في النَّقلِ أنَّهُ يجبرُ الفريضة إنْ نَقُصَتْ، فقد قالَ الرَّسولُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إنَّ أَوَّلَ ما يحاسبُ النَّاسُ به يومَ القيامةِ من أعمالهم الصَّلاةُ، يقولُ ربُّنا للملائكة \_ وهو أعلمُ \_ انظروا في صلاةِ عبدي أتمَّها أم نقصها؟ فإنْ كانت تامَّةً كتبت لهُ تامَّةً، وإنْ كانَ انتقصَ منها

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٦/ ١٨٦). ورواه ابن ماجه (١١٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩) كتاب الحج.

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني (١/٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٨) التطوع. ورواه الترمذي (٤٣٠) وهو حسن.

<sup>(</sup>V) رواه الترمذي (۲۹۱۱) وهو صحيح.

<sup>(</sup>A) رواه الإمام أحمد (٣/ ٥٠٠).

شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوُّعٍ؟ فإنْ كانَ لهُ تطوُّعٌ قالَ: أَتمُّوا لعبدي فريضتهُ من تطوُّعهِ، ثمَّ تؤخذُ الأعمالُ علىٰ ذلكَ»(١).

٣ ـ وقتهُ: اللَّيلُ والنَّهارُ كلاهما ظرفٌ للنَّفلِ المطلقِ ما عدا خمسة أوقاتٍ فلا نفلَ فيها وهيَ:

١ ـ من بعدِ الفجرِ إلى طلوع الشَّمسِ.

٢ \_ من طلوع الشَّمسِ إلى أن ترتفعَ قيدَ رمح.

٣ \_ عندما يقُومُ قائمُ الظُّهيرةِ إلى الزَّوالِ.

٤ \_ من بعدِ زوالِ العصرِ إلى الاصفرارِ.

٥ \_ منَ الاصفرارِ إلى غروبِ الشَّمسِ.

وذلكَ لقوله ﷺ لعمرو بن عبسة وقد سألهُ عن الصَّلاةِ: "صلِّ صلاة الصُّبح ثمَّ أقصرْ عن الصَّلاةِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ وترتفع، فإنَّها تطلعُ بينَ قرني شيطان، وحينئذ يسجدُ لها الكفَّارُ، ثمَّ صلِّ فإنَّ الصَّلاة مشهودةٌ محضورةٌ محضورةٌ حتَّى يستقلَّ الظَّلُّ بالرُّمح، ثمَّ أقصرْ عن الصَّلاةِ فإنَّهُ حينئذ تسجرُ جهنَّمُ - أي يوقدُ عليها - فإذا أقبلَ الفيءُ فصلِّ، فإنَّ الصَّلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتَّى تصلي العصر، ثمَّ أقصرْ عن الصَّلاةِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ فإنَّها تغربُ بينَ قرنيْ شيطانِ (٣) وحينئذٍ يسجدُ لها الكفَّارُ» (١٤).

٤ ـ الجلوسُ في النَّفلِ: يجوزُ التَّنفُّلُ من قعود، غيرَ أنَّ للمتنفَّلِ القاعدِ نصفَ ما للمتنفَّلِ القائمِ منَ الأجرِ فقط. وذلكَ لقوله عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "صلاةُ الرَّجلِ قاعداً نصفُ الصَّلاةِ»(٥).

٥ \_ بيانُ أنواع التَّطوُّع:

١ \_ تحيَّةُ المسجدِ؛ لَقوله ﷺ: "إذا دخلَ أحدكم المسجدَ فلا يجلس حتَّى يصلِّي ركعتينِ "(١).

٢ \_ صلاة الضُّحىٰ وهي أربع ركعاتٍ فأكثر إلى ثماني ركعاتٍ؛ لقوله ﷺ: "إنَّ الله تعالى قال: "ابنَ آدمَ اركعْ لي أربع ركعاتٍ من أوَّلِ النَّهارِ أكفكَ آخرهُ" (٧).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١/٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) محضورة: أي تحضرها الملائكة وتشهدها، وفي ذلك شهادة بخير للمسلم.

<sup>(</sup>٣) ذلك بأن الشيطان يدني رأسه منها حتى لكأنّه حملها برأسه تضليلًا لعباد الشمس.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٥٢) كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٦) كتاب صلاة المسافرين. ورواه أبو داود (٩٥٠).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢/ ٧٠). ورواه مسلم (٧٠) كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام الترمذي (٢/ ٣٤٠).

٣ ـ تراويحُ رمضانً؛ لقوله ﷺ: "مَنْ قامَ رمضانَ إيماناً واحتساباً غفرَ له ما تقدَّمَ من ذنبهِ "(١).

٤ - صلاةُ ركعتينِ بعدَ الوضوءِ؛ لقوله ﷺ: «لا يتوضَّأُ رجلٌ مسلمٌ فيحسنُ الوضوءَ فيصلِّي صلاةً إلا غفرَ الله لهُ ما بينهُ وبينَ الصَّلاةِ الَّتي تليها» (٢).

٥ ــ صلاة ركعتين عند القدوم من السَّفر في مسجد الحيِّ؛ لفعله ﷺ ذلك، قال كعبُ بنُ مالكِ رضي الله عنهُ: «كانَ النَّبيُ ﷺ إذا قدمَ من سفره بدأ بالمسجد فركعَ فيه ركعتينٍ»(٣).

٦ ـ ركعتا التَّوبة؛ لقوله ﷺ: «ما مِنْ رجلٍ يذنبُ ذنباً ثمَّ يقومُ فيتطهَّرُ، ثمَّ يصلِّي ركعتينِ، ثمَّ يستغفرُ الله إلاَّ غفرَ الله لهُ»

٧ ـ الرَّكعتانِ قبلَ المغربِ؛ لقوله ﷺ: "صلُّوا قبلَ المغربِ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ: لمن شاءَ".

٨ ـ ركعتا الاستخارة؛ لقوله ﷺ: "إذا همَّ أحدكم بالأمرِ فليركعْ ركعتينِ من غيرِ الفريضةِ ثمَّ ليقل: اللَّهمَّ إنِّي أستخيركَ بعلمكَ، وأستقدركَ بقدرتكَ، وأسألكَ من فضلكَ العظيم، فإنَّكَ تقدرُ ولا أقدرُ، وتعلمُ ولا أعلمُ وأنتَ علاَّمُ الغيوبِ. اللَّهمَّ إنْ كنتَ تعلمُ أنَّ هذا الأمرَ خيرٌ لي في ديني ومعاشي، وعاقبةِ أمري فاقدرهُ لي ويسِّرهُ لي، ثمَّ باركُ لي فيهِ. وإنْ كنتَ تعلمُ أنَّ هذا الأمرَ شرُّ لي في ديني ومعاشي وعاقبةِ أمري، فاصرفهُ عنِّي واصرفني عنهُ واقدرْ لي الخيرَ حيثُ كانَ ثمَّ رضني بهِ "(١). ويسمِّي حاجتهُ عندَ قوله: أنَّ هذا الأمرَ...

٩ ـ صلاةُ الحاجةِ، وهي أن يريد المسلمُ حاجتهُ فيتوضًا ويصلِّي ركعتينِ ويسألَ الله تعالىٰ حاجتهُ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ توضًا فأسبغَ الوضوءَ ثمَّ صلَّى ركعتينِ يتمُّهما أعطاهُ الله ما سألَ معجَّلاً أو مؤخَّراً» (٨).

١٠ ـ صلاةُ التَّسبيحِ، وهيَ أربعُ ركعاتٍ، يقولُ بعدَ القراءةِ في كلِّ ركعةٍ: سبحانَ اللهِ،

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/۱۱)، (۳/ ۳۳).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤) كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ١٢٠). ورواه مسلم (٩) كتاب التوبة.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٤٠٦، ٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢/ ٧٤)، (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (۲/ ۷۰)، (۸/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٧) لا تكونُ الاستخارةُ إلاّ في الأمور المباحة؛ إذ الواجبات مأمورٌ بها، والمحرَّماتُ منهيٌّ عنها، فلا يطلبُ المسلمُ أبداً الخيرة في أمر أمرَ بفعله، ولا في آخر أمر بتركه.

<sup>(</sup>٨) رواه الإمام أحمد (١/ ٧١)، (٥/ ٢٦٣) بسند صحيح.

والحمدُ للهِ، ولا إلّه إلاَّ الله، والله أكبرُ، خمسَ عشرة مرَّةً، وفي الرُّكوعِ عشرَ مرَّاتٍ، وفي الرَّفعِ منهُ عشرَ مرَّاتٍ، وفي الستراحة بينَ عشرَ مرَّاتٍ، وفي الستراحة بينَ الرَّكعتينِ عشرَ مرَّاتٍ، فيكونُ مجموعُ التَّسبيحاتِ في كلِّ ركعة خمساً وسبعينَ تسبيحةً. لقولِ الرَّسولِ الرَّعتينِ عشرَ مرَّاتٍ، فيكونُ مجموعُ التَّسبيحاتِ في كلِّ ركعة خمساً وسبعينَ تسبيحةً. لقولِ الرَّسولِ علم علم العبَّاس: «يا عبَّاسُ! يا عمَّاهُ! ألا أعطيكَ...» إلى آخرِ الحديث فذكرَ له كيفيَّة صلاةِ التَّسبيح، وقال: «إن استطعتَ أن تصليها في كلِّ يومٍ مرَّةً فافعل، فإن لم تستطعْ ففي كلِّ جمعةٍ مرَّةً، فإن لم تفعلْ ففي عمركَ مرَّةً "().

١١ \_ سجدةُ الشُّكرِ: وهيَ أَنْ تحدثَ للمسلم نعمةٌ كأَنْ يظفرَ بمرغوبٍ، أَوْ ينجوَ مِنْ مرهوبٍ فيخرَّ ساجداً للهِ تعالىٰ شكراً على نعمته؛ إذ كانَ النَّبِيُّ ﷺ إذا أتاهُ أمرٌ يسرُّهُ، أَوْ يبشَّرُ بهِ خرَّ ساجداً شكراً للهِ تعالى، ومِنْ ذلكَ أَنَّهُ لمَّا أتاهُ جبريلُ \_ عليهِ السَّلامُ \_ فقالَ لهُ: «مَنْ صلَّى عَلَيْكَ صلاةً صلَّى الله عليهِ بها عشراً. سجدَ شكراً للهِ تعالىٰ» (٢).

17 \_ سُجودُ التَّلاوةِ: يسنُّ سجودُ التَّلاوةِ؛ لقوله ﷺ: "إذا قرأ ابنُ آدمَ السَّجدةَ اعتزلَ الشَّيطانُ يبكي يقولُ: يا ويلهُ! أمرَ ابنُ آدمَ بالسُّجودِ فسجد، فلهُ الجنَّة، وأمرتُ بالسُّجودِ فعصيتُ، فليَ النَّارُ» (").

فإذا قرأَ المسلمُ آية السَّجدةِ أوِ استمعَ إليها مِنْ قارىءٍ سنَّ لهُ أَنْ يسجدَ سجدةً يكبِّرُ فيها عندَ الخفضِ والرَّفع، ويقولُ في سجودهِ: «سجدَ وجهي لِلَّذِي خلقهُ وصوَّرهُ، وشقَّ سمعهُ وبصرهُ بِحَولهِ وقَّ تَهِ فَتباركَ اللهُ أحسنُ الخالقينَ»، والأكملُ للأجرِ أَنْ يكونَ السَّاجدُ متطهِّراً مستقبلَ القبلةِ.

ومواضعُ السُّجودِ في القرآنِ معلومةٌ في المصاحفِ وهيَ خمسَ عشرةَ سجدةً؛ لقولِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاصِ: "إنَّ النَّبيَ ﷺ قرأ خمسَ عشرةَ سجدةً فِي القرآنِ منها ثلاثٌ في المفصَّلِ وفي الحجِّ سجدتانِ»(1).

## المادَّةُ الثَّانية عشرة: فِي صلاةِ العيدينِ:

#### أ\_حكمها، ووقتها:

صلاةُ العيدينِ: الفطرِ والأضحى، سنَّةُ مؤكَّدةٌ كالواجبِ، أمرَ الله تعالى بها في قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۲۹۷) ورواه ابن ماجه (۱۳۸۷).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١/١٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٣٣) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود وغيره وحسنه بعضهم.

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْتُكُو ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحُرْ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالطَّ بِهَا فَلاحَ المؤمنِ في قوله: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن تَزَكِّى ﴿ فَهُ وَالْمَلَى ﴿ فَهُ وَاظَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاظَّتَ وَالْمَاءِ وَالطِّبِيانَ، وهي شعيرةٌ من شعائرِ الإسلامِ، ومظهرٌ من عظاهرهِ الَّتي يتجلَّى فيها الإيمانُ والتَّقوى.

ووقتها: من ارتفاع الشَّمسِ قيدَ رمحِ إلى الزَّوالِ. والأفضلُ أن تصلَّى الأضحى في أوِّلِ الوقتِ، ليتمكَّنَ النَّاسُ من ذبح أضاحيهم. وأنْ تؤخَّرَ صلاةُ الفطرِ، ليتمكَّنَ النَّاسُ من إخراج صدقاتهم؛ إذ كانَ رسول الله على يفعلُ هكذا، قالَ جندبُ رضي الله عنه: «كانَ النَّبِيُّ ﷺ يصلِّي بنا الفطرَ والشَّمسُ على قيدِ رمحينِ، والأضحىٰ على قيدِ رمح»(١).

# ب ـ ما ينبغي لها من آدابٍ:

ا \_ الغسلُ والتَّطيُّبُ ولبسُ الجميلِ منَ الشِّابِ لقولِ أنس رضي الله عنه: «أمرنا رسولُ الله ﷺ في العيدينِ، أن نلبسَ أجودَ ما نجدُ، وأنْ نتطيَّبَ بأجودَ ما نُجدُ، وأنْ نضحِّي بأثمنَ ما نجدُ (٢٠). «وكانَ رسول الله ﷺ يلبسُ بردةً حبرةً في كلِّ عيدٍ (٣٠).

٢ ـ الأكلُ قبلَ الخروجِ إلى صلاةِ عيدِ الفطرِ، والأكلُ من كبدِ الأضحيةِ بعدَ الصَّلاةِ في عيدِ الأضحى؛ لقولِ بريدة رضي الله عنه: «كانَ النَّبيُّ ﷺ لا يغدُو يومَ الفطرِ حتَّى يأكلَ، ولا يأكل يومَ الأضحى حتَّى يرجعَ فيأكلَ من أضحيتهِ» (٤) .

٣ ـ التّكبيرُ من ليلتي العيدينِ، ويستمرُ في الأضحىٰ إلى آخرِ أيّامِ التّشريقِ، وفي الفطرِ إلى أن يخرجَ الإمامُ عليهم للصّلاةِ.

ولفظهُ: الله أكبرُ الله أكبرُ، لا إلّه إلاّ الله، الله أكبرُ الله أكبرُ، وللهِ الحمدُ، ويتأكَّدُ عندَ الخروجِ إلى المصلَّى، وبعدَ الصَّلواتِ المفروضةِ أيّام التَّشريقِ الثَّلاثةِ، لقوله تعالى: ﴿ هُوَالْذَكُرُواْ اللهَ فِيَ الْمَعْدُودَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]. وقوله سبحانه: ﴿ وَذَكَرُ السَّمَ رَبِّهِ عَصَلَّلَ اللهِ ﴾ [الأعلى: ١٥]. وقوله: ﴿ لِنُكُم اللهُ عَلَى مَاهَدَ لَكُمُ ﴾ [الحج: ٣٧].

<sup>(</sup>١) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٣/ ٣٩٢). وأورده الحافظ ابن حجر في التَّلخيص ولم يتكلَّم عليه، هكذا قال الشَّوكاني في نيل الأوطار.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٤/ ٢٣٠) وسنده لا بأس به.

<sup>(</sup>٣) ذكره الساعاتي في بدائع المنن (٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي وغير واحد، وصححه ابن القطان.

٤ ـ الخروجُ إلى المصلّى من طريقٍ، والرُّجوعُ من أخرىٰ، لفعلِ الرَّسولِ ﷺ ذلكَ. قال جابرٌ:
 «كانَ النَّبيُ ﷺ إذا كانَ يومَ عيدٍ خالفَ الطَّريق (١) .

٥ \_ أن تصلَّى في صحراءً، إلاَّ لضرورةِ مطرٍ ونحوهِ، فتصلَّى في المساجدِ؛ لمواظبةِ النَّبيِّ ﷺ على صلاتها في الصَّحراءِ، كما وردَ في الصَّحيح.

٦ ـ التَّهنئةُ، بقولِ المسلمِ لأخيهِ: تقبَّلَ الله منَّا ومنكَ، لما رويَ أنَّ أصحابَ الرَّسولِ ﷺ كانُوا إذا التقىٰ بعضهم ببعضٍ يومَ العيدِ قالوا: «تقبَّلَ الله منَّا ومنكم»

٧ ـ عدمُ الحرجِ في التَّوسُّعِ في الأكلِ والشُّربِ واللَّهوِ الْمباحِ؛ لقوله ﷺ في عيدِ الأضحى: «أَيَّامُ التَّشريقِ أَيَّامُ أكلِ وشربٍ، وذكرِ الله عزَّ وجلَّ». وقولِ أنس: قدمَ النَّبيُ ﷺ المدينة ولهم يومانِ يلعبون فيهما، فقالَ رسول الله ﷺ: «قدْ أبدلكمُ الله تعالى بهما خيراً منهما، يومَ الفطرِ ويومَ الأضحىٰ "

الأضحىٰ "

الأضحىٰ "

العيد: «يا أبا بكرٍ، إنَّ لكلِّ قومٍ عيداً، وإنَّ اليومَ عيدنا (٥).

## ج \_ صفتها:

صفة صلاة العيد، هي أن يخرج النَّاسُ إلى المصلَّى يكبِّرونَ، حتَّى إذا ارتفعتِ الشَّمسُ بعض أمتار، قامَ الإمامُ فصلَّى ـ بلا أذان ولا إقامة ـ ركعتين يكبِّرُ في الأولى سبعاً، بتكبيرة الإحرام والنَّاسُ يكبِّرونَ من خلفه بتكبيره، ويقرأُ بالفاتحة وسورة الأعلى جهراً. ويكبِّرُ في الثَّانية ستًّا بتكبيرة القيام، ويقرأُ بالفاتحة، وسورة الغاشية، أو الشَّمس وضحاها. فإذا سلَّم، قامَ فخطبَ في النَّاسِ خطبة، يجلسُ أثناءها جلسة خفيفة. فيعظُ فيها ويذكِّرُ، يخلِّلها بالتَّكبير، كما يفتتحها بحمد الله والثَّناء عليه. وإنْ كانَ في فطر حثَّ على صدقة الفطر، وبيَّنَ بعض أحكامها. وإن كان في أضحى، حثَّ على سنَة الأضحية، وبيَّنَ السِّنَ المجزئة فيها. وإذا فرغَ انصرفَ النَّاسُ معهُ؛ إذ لا صلاة سنَّة قبلها ولا بعدها، اللَّهمَّ إلاَّ مَنْ فاتتهُ صلاةُ العيد، فإنَّ لهُ أنْ يصليها أربع ركعاتٍ؛ لقولِ ابنِ مسعود رضي الله عنه: "مَنْ فاتتهُ صلاةُ العيد، فليصلِّ أربعاً». وأمَّا مَنْ أدركَ منها شيئاً معَ الإمامِ ولو التَّشهُدَ، فإنَّهُ يَقومُ بعدَ سلامِ الإمام فيصليها ركعتينِ، كما فاتتهُ سواءً بسواء.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣١٩) وذكره ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٢٤٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٦٦). وذكره ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢/ ٢١).

# المادَّةُ الثَّالثة عشرة: في صلاةِ الكسوفِ(١١):

#### ١ \_ حكمها، ووقتها:

صلاةُ الكسوفِ، سنَّةٌ مؤكَّدةٌ في حقِّ الرِّجالِ والنِّساءِ، أمرَ بها رسول الله ﷺ بقوله: «إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ مِنْ آياتِ الله، لا يخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتهِ، فإذا رأيتم ذلكَ فصلُّوا»(٢).

وفعلها كصلاةِ العيدينِ (٢)، ووقتها من ظهورِ الكسوفِ في أحدِ النَّيرينِ: الشَّمسِ أوِ القمرِ إلى التَّجلِّي، وإن وقعَ الكسوفُ في آخرِ النَّهارِ حيثُ تكرهُ النَّافلةُ كراهةً شديدةً، استبدلَ بالصَّلاةِ ذكرُ الله والاستغفارُ والتَّضرُّعُ والدُّعاءُ.

# ٢ ـ ما يستحبُّ فعلهُ في الكسوف:

يستحبُّ الإكثارُ منَ الذِّكرِ والتَّكبيرِ والاستغفارِ والدُّعاءِ والصَّدقةِ والعتقِ والبرِّ والصَّلة؛ لقولهِ على اللهُ وكبَّرُوا وتصدَّقُوا وصلُّوا»(٤).

#### ٣ \_ كيفيَّتها:

كيفيَّةُ صلاةِ الكسوفِ: أنْ يجتمعَ النَّاسُ في المسجدِ بلاَ أذانِ ولا إقامةٍ، ولا بأسَ أن ينادىٰ لها بلفظ: الصَّلاةُ جامعةٌ، فيصلِّي بهمُ الإمامُ ركعتينِ في كلِّ ركعةٍ ركوعانِ وقيامانِ، معَ تطويلٍ لكلِّ مِنَ القراءةِ والرُّكوع والسُّجودِ، وإذا انتهىٰ الكسوفُ أثناءَ الصَّلاةِ فلهم أن يتمُّوها على هيئةِ النَّافلةِ العاديَّةِ.

وليسَ في صلاةِ الكسوفِ خطبةٌ مسنونةٌ، وإنّما للإمام أن يذكّر النّاسَ ويعظهم إن شاء وهو حسنٌ؛ لقولِ عائشة رضي الله عنها: «خسفتِ الشّمسُ في حياةِ رسول الله ﷺ، فخرجَ رسول الله ﷺ ورعةً طويلةً، ثمّ كبّر فركع إلى المسجد، فقامَ فكبّر وصفّ النّاس وراءهُ، فاقترأ رسول الله ﷺ قراءةً طويلةً، ثمّ كبّر فركع ركوعاً طويلاً هو أدنى من القراءة الأولى، ثمّ رفع رأسهُ فقال: سمع الله لمن حمدهُ، ربّنا ولك الحمدُ، ثمّ قامَ فاقترأ قراءةً طويلةً هي أدنى من القراءة الأولى، ثمّ كبّر فركع ركوعاً هو أدنى من الرّكوع الأول، ثمّ قال: سمع الله لمن حمدهُ، ربّنا ولك الحمدُ، ثمّ سجدَ، ثمّ فعلَ في الرّكعةِ الأخرىٰ مثلَ ذلك حتّى استكملَ أربع ركعاتٍ (ركوعاتٍ) وأربع سجداتٍ، وانجلتِ الشّمسُ قبلَ أن ينصرفَ ثمّ قامَ، فخطبَ النّاسَ، فأثنىٰ على الله بما هو أهلهُ، ثمّ قالَ: إنّ الشّمسَ والقمرَ آيتانِ مِن ينصرفَ ثمّ قامَ، فخطبَ النّاسَ، فأثنىٰ على الله بما هو أهلهُ، ثمّ قالَ: إنّ الشّمسَ والقمرَ آيتانِ مِن

<sup>(</sup>١) الكسوفُ هو ذهابُ ضوء أحد النيِّرين: الشَّمس أو القمر، أو بعضه أي بعض الضَّوء لهما.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/ ٤٢، ٤٨)، (٤/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) في العبارة تجوّزٌ، وإلا فبين هيئة الصّلاتين تباينٌ ظاهرٌ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢/ ٤٤، ٤٦)، (٤/ ١٣١).

آياتِ الله عزَّ وجلَّ لا يخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتهِ، فإذا رأيتموهما، فافزعوا للصَّلاةِ» (١٠)

### ٤ \_ خسوف القمر :

الصَّلاةُ في خسوفِ القمرِ، كالصَّلاةِ في كسوفِ الشَّمسِ؛ لقوله ﷺ: «فإذا رأيتموها فافزعوا للصَّلاةِ». غيرَ أن بعضَ أهلِ العلم رأوا أنَّ صلاة خسوفِ القمرِ كسائرِ النَّوافلِ تصلَّى أفراداً في البيوتِ والمساجدِ فلا يجمعُ فيها؛ وذلكَ لأنَّهُ لم يثبت أن رسول الله ﷺ جمعَ النَّاس فيها، كما فعلَ في كسوفِ الشَّمس.

هذا والأمرُ واسعٌ، فمن شاءَ جمعَ، ومن شاءَ صلَّى منفرداً؛ إذ المطلوبُ أن يفزعَ المسلمونَ للصَّلاة والدُّعاءِ رجالًا ونساءً ليكشفَ الله ما بهم.

## المادَّةُ الرَّابِعة عشرة: في صلاة الاستسقاء:

#### ١ \_ حكمها:

صلاةُ الاستسقاءِ سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، فعلها رسولُ الله ﷺ وأعلنها في النَّاسِ وخرجَ لها إلى المصلى. قالَ عبدُ اللّه بنُ زيد: «خرجَ النَّبيُ ﷺ يستسقي، فتوجَّه إلى القبلةِ وحوَّلَ رداءهُ، ثمَّ صلَّى ركعتينِ، جهرَ فيهما بالقراءةِ» (٢٠).

#### ٢ \_ معناها:

وهيَ طلبُ السَّقْي<sup>(٣)</sup> منَ الله عزَّ وجلَّ للبلادِ والعبادِ بالصَّلاةِ والدُّعاءِ، والاستغفارِ عندَ حصولِ الجدبِ.

#### ٣ \_ وقتها:

وقتُ صلاةِ العيدِ؛ لقولِ عائشة رضي الله عنها: «خرجَ إليها رسول الله صلى الله عنها: «خرجَ إليها رسول الله عنها . الشَّمس» (٤) عيرَ أنَّها تفعلُ في كلِّ وقتٍ، ما عدا أوقات الكراهةِ الَّتي نهيَ عنِ الصَّلاةِ فيها .

- (١) رواه مسلم (١، ٣، ١٧، ٢١، ٢١، ٢٨) كتاب الكسوف، وأكثر الروايات بلفظ رأيتموها بالإفراد؛ لأن اجتماع كسوف الشمس مع خسوف القمر في وقت واحد محال.
  - (۲) رواه أبو داود (۱۱۲۱).
- (٣) سبب الجدب وقلَّة المطر الذنوب وكثرة المعاصي، يشهد لذلك قوله ﷺ: «لم ينقص قومٌ المكيال والميزان إلَّا أخذوا بالسَّنينَ وشدَّة المؤونة وجورِ السُّلطانِ عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلَّا منعوا القطرَ منَ السَّماءِ، ولولا البهائم لم يمطروا» رواه ابن ماجه. وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (٩٦/٢).
  - (٤) رواه أبو داود (١١٧٣). ورواه الحاكم في المستدرك وصححه.

#### ٤ ـ ما يستحبُّ قبلها:

يستحبُّ أَنْ يعلنَ عنها الإمامُ قبلَ موعدها بأيَّامٍ، وأَنْ يدعوَ النَّاسَ إلى التَّوبةِ من المعاصي والخروجِ من المظالمِ، وإلى الصِّيامِ والصَّدقةِ، وتركِ المُشاحنِ؛ لأَنَّ المعاصي سببُ الجدبِ، كما أنَّ الطَّاعاتِ سببُ الخيراتِ والبركاتِ.

#### ٥ \_ صفتها:

وصفتها: أنْ يخرجَ الإمامُ والنَّاسُ إلى المصلَّى فيصلِّي بهم ركعتينِ يكبِّرُ إنْ شاءَ في الأولىٰ سبعاً، وفي الثَّانيةِ خمساً كصلاةِ العيدِ، ويقرأ في الأولى جهراً: بسبِّح اسمَ ربَّكَ الأعلىٰ بعدَ الفاتحةِ، وفي الثَّانيةِ بالغاشيةِ، ثمَّ يستقبلَ النَّاسَ ويخطبَ خطبةً يكثرُ فيها منَ الاستغفارِ، ثمَّ يدعو والنَّاسُ يؤمِّنون، ثمَّ يستقبلَ القبلةَ فيحوِّلَ رداءهُ فيجعلَ ما على اليمينِ على اليسارِ، وما على اليسارِ على اليمين، ويحوِّلُ النَّاسُ أرديتهم، ثم يدعونَ ساعةً وينصرفونَ.

وذلكَ لقولِ أبي هريرة رضي الله عنه: «خرجَ نبيُّ الله يستسقي وصلَّى بنا ركعتينِ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثمَّ خطبنا ودعا الله، وحوَّل وجههُ نحوَ القبلةِ رافعاً يديهِ ثمَّ قلبَ رداءهُ فجعلَ الأيمنَ على الأيسرِ، والأيسرَ على الأيمن»(١).

### ٦ ـ بعضُ ما وردَ من ألفاظِ الدُّعاءِ فيها:

رويَ أَنَّه عِنْ كَانَ إِذَا استسقى قال: «اللَّهمَّ اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً (٢) مريعاً غدقاً (٣) مجللاً عامًا طبقاً (٤) سحًّا دائماً. اللَّهمَّ اسقنا الغيثَ ولا تجعلنا منَ القانطينَ. اللَّهمَّ بالعبادِ والبلادِ والبهائمِ والخلقِ منَ اللاَواءِ، والجهدِ والضّنكِ ما لا نشكوهُ إلاَّ إليكَ. اللَّهمَّ أنبتْ لنا الزَّرعَ وأدرَّ لنا الضَّرعَ، واسقنا من بركاتِ السَّماءِ، وأنبتْ لنا من بركاتِ الأرضِ. اللَّهمَّ ارفعْ عنا الجهدَ والجوعَ والعريَ، واكشفْ عنا من البلاءِ ما لا يكشفهُ غيركَ. اللَّهمَّ إنَّا نستغفركَ، إنَّكَ كنتَ غفَّاراً، فأرسل السَّماءَ علينا مدراراً. اللَّهمَّ اسقِ عبادكَ وبهائمكَ، وانشرْ رحمتكَ، وأحي بلدكَ الميِّتَ» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١١٦١). ورواه الإمام أحمد وِابن ماجه والبيهقي وقالوا: رواته ثقات.

<sup>(</sup>٢) غيثاً مغيثاً مريئاً: محمود العاقبة. والمريعُ: الَّذي يأتي بالرِّيعِ.

<sup>(</sup>٣) الغدقُ: الكثيرُ.

<sup>(</sup>٤) الطبقُ: العامُّ.

<sup>(</sup>۵) مجمع الزوائد للهيثمي (۱/ ۲۱۱، ۲۱۲) رواه ابن ماجه (۱۲۲۹، ۱۲۲۰) ورجال سنده ثقات. وروى بعض ألفاظه أبو داود (۱۱۲۹).

كمَا رويَ أنَّهُ ﷺ كانَ يقولُ عندَ المطر: «اللَّهمَّ سقيا رحمةٍ ولا سقيا عذابٍ، ولا بلاءٍ، ولا هدم ولا غرقٍ. اللَّهمَّ على الضَّرابِ ومنابتِ الشَّجرِ. اللَّهمَّ حوالينا ولا علينا»(١).

\* \* \*

## الفصل التَّاسع: في أحكام الجنائن

وفيه ثلاث مواد :

#### المادَّةُ الأولى: فيما ينبغي من لدنِ المرضِ إلى الوفاةِ:

#### ١ ـ وجوبُ الصَّبرِ:

ينبغي للمسلم إذا نزلَ به ضرٌّ أن يصبرَ فلا يتسخَّطَ ولا يظهرَ الجزعَ؛ إذْ أمرَ الله ورسولهُ بالصَّبرِ في غيرِ ما آيةٍ وحديثٍ، غيرَ أنَّهُ لا بأسَ أنْ يقولَ المريضُ إذا سئلَ عن حالهِ: إنِّي مريضٌ، أو بي ألمٌ، والحمدُ للهِ على كلِّ حالٍ.

#### ٢ \_ استحبابُ التَّداوى:

يستحبُّ للمسلمِ المريضِ التَّداوي بالأدويةِ المباحةِ؛ لقوله ﷺ: «إنَّ الله لمْ ينزِّل داءً إلاَّ أنزلَ له شفاءً فتداووا» (٢). غيرَ أنَّه لا يجوزُ التَّداوي بالمحرَّم كالخمرِ والخنزيرِ ونحوهما؛ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «إنَّ الله لم يجعل شفاءكُم فيما حرَّم عليكم» (٣).

#### ٣ \_ جوازُ الاسترقاءِ:

يجوزُ للمسلمِ الاسترقاءُ بالآياتِ القرآنيَّةِ والأدعية النَّبويَّةِ والكلامِ الطَّيِّبِ؛ لقوله ﷺ: «لاَ بأسَ بالرُّقيٰ ما لمْ يكنْ فيه شركٌ»<sup>(٤)</sup>.

# ٤ \_ تحريمُ التَّمائم والعزائم:

يحرَّمُ تعليقٌ التَّمائمُ واستعمالُ العزائم، فلا يجوزُ للمسلم أنْ يعلِّقَ تميمةً لقوله ﷺ: «مَنْ علَّقَ تميمةً فقدْ أشركَ» (٥). وقوله ﷺ: «مَنْ علَّقَ تميمةً فلا أتمَّ الله لهُ، ومَنْ علَّقَ ودعةً فلا ودعَ الله

- (۱) رواه البخاري (۲/ ۲۵، ۳۵، ۳۳). ورواه مسلم (۸/ ۹) كتاب الاستسقاء. ورواه الشافعي في مسنده (۸۰) والضَّرابُ: الرَّوابي.
  - (۲) رواه الحاكم في المستدرك (۱۹۷/۶) وصححه.
    - (۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰/٥).
      - (٤) رواه مسلم (٢٢) كتاب السلام.
        - (٥) رواه الإمام أحمد (٤/١٥٦).

لهُ»(١). وقوله ﷺ للَّذِي أبصرَ علىٰ يدهِ حلقةً من صفرِ : «ويحكَ ما هذه؟». قال: منَ الواهنةِ، قال: «انزعها، فإنَّها لا تزيدكَ إلاَّ وهناً، وإنَّكَ لوْ متَّ وهيَ عليكَ ما أفلحتَ أبداً»(٢).

# ٥ ـ بعضُ ما كانَ يستشفي به عِيَالِيهِ:

كانَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ يضعُ يدهُ الشَّريفة على المريضِ ويقولُ: «اللَّهمَّ ربَّ النَّاسِ أذهبِ البَاسَ. اشفِ أنتَ الشَّافِي. لا شفاءَ إلاَّ شفاؤكَ شفاءً لا يغادرُ سقماً»(٣). وقالَ للَّذي شكا إليهِ وقدرته وجعاً: «ضعْ يدكَ على الَّذي يألمُ من جسدكَ وقلْ: باسم الله ثلاثاً وقلْ سبعَ مرَّاتٍ: أعوذُ باللهِ وقدرته من شرِّ ما أجدُ وأحاذرُ»(٤). كما روى مسلمٌ أيضاً: أنَّ النَّبيَ عِيدِ اشتكىٰ فرقاهُ جبريلُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ \_ بقوله: «باسم الله أرقيكَ منْ كلِّ شيءٍ يؤذيكَ، مِنْ شرِّ كلِّ نفْسٍ، أوْ عينِ حاسدٍ، الله يشفيكَ باسم الله أرقيكَ»(٥).

## ٦ \_ جوازُ استطبابِ الكافرِ والمرأةِ:

أجمعَ المسلمونَ على جوازِ مداواةِ الكافرِ \_ إذا كانَ أميناً \_ للمسلمِ، وعلى جوازِ مداواةِ الرَّجلِ للمرأةِ، والمرأةِ للرَّجلِ في حالِ الضَّرورةِ؛ إذ استخدمَ الرَّسولُ عِي بعضَ المشركينَ في بعضِ الشُّؤونِ(١) وكانَ نساءُ الصَّحابةِ يداوينَ الجرحىٰ في الجهادِ على عهدِ الرَّسولِ عَيْ (٧).

### ٧ \_ جوازُ اتِّخاذِ المحاجر الصِّحِّيَّةِ:

يجوزُ بلْ يستحبُّ أَنْ يجعلَ أصحابُ الأمراضِ المعديةِ في جناح خاصِّ منَ المستشفياتِ، وأَنْ يجوزُ بلْ يستحبُّ أَنْ يجعلَ أصحابُ الأمراضِ المعديةِ في جناح خاصِّ منَ الاستشفياتِ، وأَنْ على يمنعَ الأصحَّاءُ منَ الاتِّصالِ بهم سوىٰ ممرِّضيهم؛ لقوله ﷺ لأصحابِ الإبل: «لا يوردُ ممرِضٌ على مصحِّ»(٨) فإذا كانَ هذا في الحيوانِ ففي الإنسانِ من بابِ أولى؛ ولقوله ﷺ في الطَّاعُونِ: «إذا وقعَ

- (١) رواه الحاكم (٢١٦/٤) وقال: صحيح الإسناد.
  - (۲) رواه ابن ماجه (۳۵۳۱).
  - (٣) رواه البخاري (٧/ ١٧١، ١٧٢).
    - (٤) رواه مسلم (٢٤) كتاب السلام.
- (۵) رواه الترمذي (۹۷۲) ورواه ابن ماجه (۳۵۲۳، ۳۵۲۷).
- (٦) من ذلك ما روى البخاريُّ من استئجاره ﷺ لرجل خرِّيتٍ يعرفُ الطريق.
- (٧) روى البخاري عن الرُّبيِّع بنتِ معوّدٍ قولها: كنَّا نغزو مع الرَّسولِ على نسقي القومَ ونخدمهم ونردُّ القتلى والجرحى إلى المدينة. ورواه كذلك الإمام أحمد (٣٥٨/٦).
- (A) رواه مسلم (٣٣) كتاب السلام. الممرض: صاحبُ الإبل المريضة بالجربِ، والمصحُّ: صاحب الإبل الصَّحبحة.

بأرض وأنتم بها فلا تخرجُوا منها، وإذا وقعَ بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها» (١) . وأمَّا قوله ﷺ: «لا عُدوىٰ ولا طيرة» (٢) . فمعناهُ لا عدوى مؤثِّرةٌ بنفسها، أي بدونِ إرادةِ الله ذلكَ؛ إذ لا يقعُ في ملكِ الله ما لا يريدُ، وهذا غيرُ مانع من اتِّخاذِ سببِ الوقايةِ معَ اعتقادِ أن لا واقيَ إلاَّ الله، وأنَّ الَّذي لا يقيهِ الله لا يمكنُ أنْ يسلمَ. وقد سئلَ ﷺ عن الجملِ الأجربِ فقالَ: «ومن أعدىٰ الأوَّلَ؟» (٣).

فأخبرَ ﷺ أنَّ التَّأثيرَ لله وحدهُ، وأنَّ ما شاءَ كانَ وما لم يشأ لم يكن.

#### ٨ ـ وجوبُ عيادةِ المريضِ:

يجبُ على المسلم عيادةُ أخيه المسلم إذا مرض؛ لقوله ﷺ: "أطعموا الجائعَ وعودوا المريضَ، وفكُّوا العانيَ - الأسيرَ - "(أ). ويستحبُّ له إذا عادهُ في مرضه أنْ يدعوَ لهُ بالشَّفاءِ وأنْ يوصيه بالصَّبرِ، وأنْ يقولَ لهُ ما يطيِّبُ به نفسهُ، كما يستحبُّ لهُ أنْ لا يطيلَ الجلوسَ عندهُ. وكان ﷺ إذا عاد مريضاً قال له: "لا بأسَ، طهورٌ إن شاء الله "(أ). فليقلِ المسلمُ ذلكَ لأخيه.

# ٩ ـ وجوبُ حسنِ الظُّنِّ بالله حالَ المرضِ:

ينبغي للمسلم إذا مرضَ وأشرفَ أن يحسنَ الظَّنَّ بالله تعالى من أنَّه سبحانهُ سوف يرحمهُ ولا يعلِّبهُ، ويغفرُ لهُ ولا يؤاخذهُ، وأنَّه واسعُ المغفرةِ ورحمتهُ وسعتْ كلَّ شيءٍ؛ لقوله ﷺ: "لاَ يموتنَّ أحدكم إلاَّ وهوَ يحسنُ بالله الظَّنَّ»(١).

### ١٠ \_ تلقينُ الميِّتِ:

ينبغي للمسلم إذا عاينَ احتضارَ أخيهِ أن يلقّنهُ كلمة الإخلاص فيقولَ عندهُ: «لا إِلَهَ إِلاَّ الله»، يذكّرهُ بها حتى يذكرها ويقولها، فإذا قالها كفَّ عنهُ، وإنْ هوَ تكلَّم بكلام غيرها أعادَ تلقينهُ رجاءً أنْ يكونَ آخر كلامه لا إِلَهَ إِلاَّ الله فيدخلَ الجنَّة؛ لقوله ﷺ: «لقّنوا موتاكم لا إِلَهَ إِلاَّ الله الله عند الجنَّة» . وقوله ﷺ: «مَنْ كان آخرُ كلامه لا إِلَهَ إِلاَّ الله دخل الجنَّة» . .

<sup>(1)</sup> رواه الإمام أحمد (١/ ١٧٥)، (٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٤) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧/ ١٦٦). ورواه مسلم (١٠١) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤/ ۸۳)، (٧/ ۸۷).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۲۰۵، ۲۲۰۲).

<sup>(</sup>V) رواه مسلم (۱) كتاب الجنائز.

 <sup>(</sup>٨) رواه الإمام أحمد (٣٣/٥، ٣٤٧). ورواه أبو داود (٣١١٦) وهو صحيح.

### ١١ - توجيهُ المحتضر إلى القبلةِ:

ينبغي أنْ يوجَّهَ المحتضرُ \_ وهوَ الَّذي ظهرتْ عليهِ علاماتُ الموتِ \_ إلى القبلةِ مضطجعاً على شقِّهِ الأيمنِ، وإنْ لم يمكنْ فمستلقياً على ظهرهِ ورجلاهُ إلى القبلةِ، وإنِ اشتدَّتْ بهِ سكراتُ الموتِ قرئتْ عليهِ سورة «يٰس» رجاءَ أن يخفِّفَ الله تعالى عنه ببركتها؛ لقوله ﷺ: «مَا من ميِّتٍ يموتُ فتقرأ عنده «يٰس» إلاَّ هوَّنَ الله عليه» (١).

# ١٢ ـ تغميضُ عينيهِ وتسجيتهُ:

إذا فاضتْ روحُ المسلم وجبَ تغميضُ عينيهِ وسترهُ بغطاءِ وأنْ لا يقالَ عندهُ إلاَّ خيراً: «اللَّهمَّ اغفرْ لهُ. اللَّهمَّ ارحمهُ القوله عَنِي: "إذا حضرتم المريضَ أو الميِّتَ فقولوا خيراً فإنَّ الملائكة يؤمِّنون على ما تقولون "(٢). ودخلَ رسول الله عَنِي على أبي سلمة وقد شقَّ بصرهُ (٣) عندما ماتَ فأغمضهُ ثمَّ قالَ: "إنَّ الرُّوحَ إذا قبضَ تبعهُ البصرُ" (٤) فضجَّ ناسٌ من أهلهِ فقالَ: "لا تدعُوا على أنفسكم إلاَّ بخيرٍ فإنَّ الملائكة يؤمِّنونَ على ما تقولونَ "(٥).

# المادَّةُ التَّانيةُ: فيما ينبغي من وفاتهِ إلى دفنهِ:

### ١ \_ الإعلانُ عن وفاته:

يستحبُّ أَنْ تعلنَ وفاةُ المسلم في أقربائهِ وأصدقائهِ والصَّالحينَ منْ أهلِ بلدهِ ليحضروا جنازتهُ، فقد نعىٰ رسول الله ﷺ النَّجاشيَّ للنَّاسِ لمَّا ماتَ في الصَّحيحِ كما نعىٰ زيداً وجعفراً وعبد الله بن رواحة لمَّا استشهدوا. وإنَّما النَّعيُّ المنهيُّ عنهُ هوَ ما كانَ في الشَّوارعِ، وعلىٰ أبوابِ المساجدِ بصوتٍ مرتفعِ وصياحٍ فمثلُ ذلكَ منهيٌّ عنهُ شرعاً.

### ٢ - تحريمُ النّياحةِ، وجوازُ البكاءِ:

يحرمُ النَّوحُ والصُّراخُ علىٰ الميِّتِ؛ لقوله ﷺ «إنَّ الميِّتَ ليعذَّبُ ببكاءِ الحيِّ» (٦). وقوله ﷺ

- (١) رواه صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذرّ وهو ضعيف، ورواه بلفظ آخر أبو داود والنسائي.
  - (٢) رواه أبو داود (٣١١٥). ورواه الترمذي (٩٧٧). ورواه ابن ماجه (١٤٤٧).
    - (٣) شق بصر الميت: نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه.
    - (٤) رواه مسلم (٧) كتاب الجنائز . ورواه ابن ماجه (١٤٥٤).
      - (٥) رواه مسلم (٤٠) كتاب الجنائز .
- (٦) رواه بنفس اللفظ ابنُ أبي شيبة في مصنّفهِ (٣/ ٣٩١). ورواه البخاري (١٠١/٢)، (٩٨/٥). بلفظ: «إنَّ الميت ليعذّب ببكاء أهله عليه».

«منْ نيحَ عليهِ فإنَّهُ يعذَّبُ بما نيحَ عليهِ يومَ القيامةِ» (١). وكانَ ﷺ يأخذُ البيعة على النِّساءِ أَنْ لا ينُحنَ، قالتهُ أُمُّ عطيَّة رضي الله عنها في الصَّحيحِ، وقالَ ﷺ: "إنّي بريءٌ منَ الصَّالقةِ والحالقةِ والشَّاقَّةِ» (٢).

أمَّا البكاءُ فلاَ بأسَ به؛ لقوله عِلَمَّا توفِّي ولدهُ إبراهيمُ: "إنَّ العينَ تدمعُ والقلبَ يحزنُ، ولا نقولُ إلاَّ ما يرضي ربَّنا، وإنَّا بفراقكَ يا إبراهيمُ لمحزونونَ» (٣). وبكىٰ عِلَيْ لموتِ أمامة بنتِ ابنتهِ زينبَ، فقيلَ لهُ: يا رسولَ اللهِ، أتبكي، أو لمْ تنهَ عنِ البكاءِ؟ فقال: "إنَّما هيَ رحمةٌ جعلها الله في قلوبِ عبادهِ، وإنَّما يرحمُ الله منْ عبادهِ الرُّحماء» (١).

# ٣ \_ تحريمُ الإحداد (٥)أكثر من ثلاثة أيَّام:

يحرمُ أَنْ تحدَّ المسلمةُ على ميِّتِ لها أكثرَ من ثلاثةِ أيَّام إلاَّ على زوجها، فإنَّها تحدُّ وجوباً أربعة أشهرٍ وعشراً؛ لقوله ﷺ «لا تحدُّ المرأةُ على ميِّتِ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوجٍ، فإنَّها تحدُّ عليه أربعة أشهرٍ وعشراً» (٦).

#### ٤ \_ قضاء ديونه:

تنبغي المبادرةُ بقضاءِ ديونِ الميِّت إن كانَ عليهِ ديونٌ؛ إذ كانَ الرَّسولُ ﷺ يمتنعُ منَ الصَّلاةِ على صاحبِ الدَّينِ حتَّى يقضى عنه» (٧).

### ٥ ـ الاسترجاعُ، والدُّعاءُ، والصَّبرُ:

ينبغي لأهلِ الميَّتِ أن يلزمُوا الصَّبرَ في هذه السَّاعة بالخصوصِ؛ لقوله ﷺ «إنَّما الصَّبرُ عندَ الصَّدمةِ الأولىٰ» (^^). وأن يكثروا من الدُّعاءِ والاسترجاع، لقوله ﷺ «ما مِنْ عبد تصيبهُ مصيبةٌ فيقول: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعونَ، اللَّهمَّ آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، إلَّا آجرهُ الله تعالى في مصيبته، وأخلف لهُ خيراً منها» (٩).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢/ ١٠٢)، والبيهقي (٤/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٤/ ٣٩٧) بلفظ: «إنِّي بريءٌ من كلِّ حالقة . . . ».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (١/٢٠٧، ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) الإحدادُ: تركُ الزينة من لباس وكحل وحنَّاءٍ وطيبٍ.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٩) كتاب الطلاقُ. ورواًه أبو داود (٦ً٤) الطلاق. ورواه النسائي (٦/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>۷) رواه الترمذي (۱۰۷۸، ۱۰۷۹). ورواه ابن ماجه (۲۲ ۲۲). ورواه الحاكم (۲/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٩) رواه الإمام أحمد (٦/ ٣٠٩).

وقوله ﷺ: «يقولُ الله تعالى: «ما لعبدي المؤمنِ عندي جزاءٌ، إذا قبضتُ صفيَّهُ من أهلِ الدُّنيا ثمَّ احتسبهُ إلاَّ الجنَّة»(١).

#### ٦ \_ وجوب تغسيله:

إذا ماتَ المسلمُ صغيراً أو كبيراً وجبَ تغسيله، سواءً كانَ جسدهُ كاملًا أو كانَ بعضهُ فقط، والَّذي لا يغسَّلُ من موتىٰ المسلمينَ هوَ شهيدُ المعركةِ الَّذي سقطَ قتيلًا بأيدي الكفَّارِ، في ميدانِ الجهادِ في سبيل الله تعالى؛ لقوله ﷺ: «لا تغسَّلوهم فإنَّ كلَّ جرحٍ، أو كلَّ دمٍ يفوحُ مسكاً يومَ القيامةِ (٢٠).

## ٧ \_ صفة عسل الميِّتِ:

لوْ أَفرغَ الماءُ على جسدِ الميِّتِ، وذلكَ حتَّى عمَّ الماءُ سائرهُ لأجزأ ذلكَ، ولكنَّ الصِّفة المستحبَّة الكاملة هي:

أَنْ يوضعَ الميِّتُ على شيءٍ مرتفع، ويتولَّى غسلهُ أمينٌ صالحٌ؛ لقوله ﷺ: «ليغسَّلْ موتاكم المأمونون (٢)، فيعصرُ بطنهُ برفق لما عسىٰ أن يخرجَ منهُ من أذى ثمَّ يلفُّ على يدهِ خرقةً، وينوي غسلهُ، ثمَّ يغسلُ فرجهُ، وما به من أذى، ثمَّ ينزعُ الخرقة ويوضِّئهُ وضوءَ الصَّلاةِ، ثمَّ يغسلُ سائرَ جسدهِ بادئاً بأعلاهُ إلى أسفله، يغسلهُ ثلاثاً، وإن لم يحصل نقاءٌ غسلهُ خمساً، ويجعلُ في الغسلاتِ الأخيرةِ صابوناً ونحوهُ.

وإنْ كانَ الميِّتُ مسلمةً، نقضتْ ضفائرُ شعرها وغسلت، ثمَّ أعيدَ ضفرها؛ إذ أمرَ رسول الله عَلِيْجُ : «أن يفعلَ بشعرِ ابنتهِ هكذا اللهُ اللهُ عليه الحنوطُ، الطِّيبُ ونحوهُ.

### ٨ ـ من عُجِزَ عن غسلهِ يمّمَ:

إذا لم يوجد ماءٌ لغسلِ الميّتِ، أوْ ماتَ رجلٌ بينَ نساءٍ أو امرأةٌ بينَ رجالٍ يمّمَ وكفّنَ، وصلّي عليه ودفنَ، ويقومُ النّيمُّمُ مقامَ الغسلِ عندَ العجزِ، كالجنبِ إذا عجزَ عنِ الغسلِ تيمَّمَ وصلّى؛ وذلكَ لقوله ﷺ: «إذا ماتتِ المرأةُ مع رجالِ ليسَ معهم امرأةٌ غيرها، والرَّجلُ مع النّساءِ ليسَ معهنَّ رجلٌ غيرهُ، فإنّهما ييمَّمانِ ويدفنانِ (٥٠). وهما بمنزلةِ من لم يجدِ الماء.

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي (٢/ ٢٧). وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (١٤٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود وهو مرسلٌ، غير أنَّ العمل به عند جماهير الفقهاء.

# ٩ \_ تغسيلُ أحدِ الزُّوجينِ صاحبهُ:

يجوزُ للرَّجلِ أَنْ يَغسِّلَ امرأتهُ، وللمرأةِ أَنْ تغسِّلَ زوجها؛ لقوله ﷺ لعائشة رضي الله عنها: «لو متِّ لغسَّلتكِ وكفَّنتكِ»(١). ولأنَّ عليًّا رضي الله عنه، غسَّلَ فاطمة رضي الله عنها(٢).

كما يجوزُ للمرأةِ، أن تغسِّلَ الصَّبيَّ ابنَ ستِّ سنواتٍ فأقلَّ. وأمَّا تغسيلُ الرَّجلِ الصَّبيَّة فقد كرههُ أهلُ العلم.

#### ١٠ ـ وجوب تكفينه:

يجبُ أَنْ يكفَّنَ المسلمُ إذا غسِّلَ، بما يسترُ سائرَ جسدهِ، فقد كفِّنَ مصعبُ بنُ عميرٍ من شهداءِ أُحدِ رضي الله عنه في بردة قصيرة، فأمرهم رسول الله ﷺ أَنْ يغطُّوا رأسهُ وجسدهُ، وأَنْ يغطُّوا رجليهِ بالإِذْخر \_ نباتٌ \_ ""). فدلَّ هذا على فرضيَّة تغطيةِ سائر الجسدِ.

### ١١ ـ استحباب بياضِ الكفن ونظافتهِ:

يستحبُّ أَنْ يكونَ الكفنُ أبيضَ نظيفاً، جديداً كانَ أو قديماً؛ لقوله على: «البسوا منْ ثيابكمُ البياضَ، فإنَّها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم (أ). كما يستحبُّ أن يجمَّرَ الكفنُ \_ بالعود \_ ؛ لقوله على: «إذا أجمرتم الميَّتَ فأجمروهُ ثلاثاً (أ). وأن يكون ثلاث لفائف للرَّجلِ، وخمساً للمرأةِ، فقدْ كفِّنَ الرَّسولُ على في ثلاثِ ثيابِ بيض سحوليَّة جدد، ليسَ فيها قميصٌ ولا عمامةٌ، إلاَّ المحرم فإنَّه يكفَّنُ في إحرامه: ردائه وإزاره فقط ولا يطيَّبُ ولا يغطَّى رأسهُ إبقاءً على إحرامه؛ لقوله على في اللّذي وقعَ من على راحلته يومَ عرفاتٍ فماتَ: «غسّلوهُ بماءٍ وسدرٍ وكفِّنوهُ في ثوبيه، ولا تحنطوهُ، ولا تخمِّروا رأسهُ، فإنَّه يبعثُ يومَ القيامةِ ملبيًا (أ). ولا تخمِّروا: أي لا تغطُّوا.

#### ١٢ \_ كفنُ الحرير:

يحرمُ أَنْ يكفَّنَ المسلمُ في ثوبٍ حريرٍ؛ إذ الحريرُ محرَّمٌ لبسهُ على الرِّجالِ، فيحرمُ تكفينهم فيه. وأمَّا المسلمةُ فإنَّه وإن كان لبسُ الحريرِ حلالاً لها، فإنَّهُ يكرهُ لها أن تكفَّن فيهِ؛ لأنَّه إسرافٌ

- (٢) رواه البيهقي والدارقطني والشافعي، وإسناده حسن.
  - (٣) رواه البخاري في صحيحه.
- (٤) رواه الترمذي (٩٩٤) وصححه، ورواه أبو داود (٣٨٧٨).
  - (٥) رواه الإمام أحمد (٣/ ٣٣١).
  - (٦) رواه الإمام أحمد (١/٢١).

 <sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه والإمام أحمد والنسائي، وفي سنده ضعفٌ زال بالمتابعة. وذكرهُ ابن حجر في تلخيص الحبير
 (١٠٧/٢).

ومغالاةٌ نهىٰ عنهما الشَّارعُ، فقد رويَ عنه ﷺ: «لا تغالوا بالكفنِ فإنَّهُ يسلبُ سريعاً»''. وقال أبو بكر رضي الله عنه: «إنَّ الحيَّ أولىٰ بالجديدِ منَ الميِّتِ، إنَّما هو للمُهلةِ ـ القيحُ أوِ الصَّديدُ يسيلُ منَ الميِّتِ ـ "(۲).

#### ١٣ \_ الصَّلاةُ عليه:

والصَّلاةُ على المسلمِ إذا ماتَ فرضُ كفايةٍ كغسلهِ وكفنهِ ودفنهِ، إذا قامَ بها بعضُ المسلمينَ يسقطُ عنِ الباقينَ، فقد كان رسول الله ﷺ يصلِّي على أمواتِ المسلمين، حتَّى إنَّه كانَ قبلَ أن يلتزمَ بديونِ المؤمنينَ إذا ماتَ المسلمُ وتركَ ديناً لم يقضَ يمتنعُ منَ الصَّلاةِ عليهِ، ويقولُ: «صلُّوا علىٰ صاحبكم» (٣).

# ١٤ ـ شروطُ الصَّلاةِ على الميِّتِ:

يشترطُ للصَّلاةِ على الجنازةِ، ما يشترطُ للصَّلاةِ من طهارةِ الحدثِ والخبثِ، وسترِ العورةِ، واستقبالِ القبلةِ؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ سمَّاها صلاةً، فقالَ: «صلُّوا على صاحبكم» فتعطىٰ إذاً حكْمَ الصَّلاةِ في شروطها.

### ١٥ \_ فروضها:

فروضُ صلاةِ الجنازةِ هي: القيامُ للقادرِ عليهِ، والنّيةُ؛ لقوله ﷺ: «إنَّما الأعمالُ بالنَّيَّاتِ» وقراءةُ الفاتحةِ، أوِ الحمدُ والثَّناءُ على الله، والصَّلاةُ والسَّلامُ على النّبيِّ ﷺ، والتَّكبيراتُ الأربعُ، والدُّعاءُ، والسَّلامُ.

#### ١٦ \_ كيفيَّتها:

وكيفيَّتها هيَ: أَنْ توضعَ الجنازةُ أو الجنائزُ قبلةً، ويقفَ الإمامُ والنَّاسُ وراءهُ ثلاثة صفوفِ فأكثر؛ لقوله ﷺ: «مَنْ صلَّى عليه ثلاثةُ صفوف فقد أوجبت» في في في يديه ناوياً الصَّلاة على الميِّتِ أو الأمواتِ إِنْ تعدَّدوا، قائلاً: الله أكبرُ، ثمَّ يقرأ الفاتحة أو يحمدَ الله عزَّ وجلَّ ويثني عليه، ثمَّ يكبَّر رافعاً يديه إِنْ شاء، أو يتركهما على صدره، اليمنى فوقَ اليسرى، ويصلِّي على النَّبيِّ ﷺ الصَّلاة الإبراهيميَّة، ثمَّ يكبَّر ويدعوَ للميِّتِ، ثمَّ يكبَّر وإن شاء دعا وسلَّم أو سلَّم بعدَ التَّكبيرةِ الرَّابعةِ مباشرةً

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۱۵٤) وفي سنده مقال.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه (٩٤) كتاب الجنائز.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٢٤، ١٢٦، ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٠٢٨) وحسنه.

تسليمةً واحدةً؛ لما رويَ أن السُّنَة في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يكبِّرَ الإمامُ، ثمَّ يقرأ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولىٰ سرًّا في نفسهِ، ثمَّ يصلِّيَ على النَّبيِّ ﷺ ويخلصَ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ، ولا يقرأ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمَ سرًّا في نفسهِ (۱).

## ١٧ \_ المسبوقُ في صلاةِ الجنازةِ:

والمسبوقُ إِنْ شَاءَ قضىٰ مَا فَاتَهُ مِن التَّكبيرِ مَتَابِعاً، وإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَسَلَّمَ مَعَ الإَمامِ لقوله ﷺ لعائشة \_ وقدْ سَأَلتَهُ أَنَّه يَخْفَى عليها بعضُ التَّكبيرِ لا تسمعهُ \_: «مَا سمعتِ فَكبِّرِي ومَا فَاتَكِ فَلاَ قَضَاءَ عليكِ». احتجَّ بهذا الحديثِ صاحبُ المغني، ولم أقفْ له على تخريج.

### ١٨ \_ من دفن ولم يصل عليه:

مَنْ دَفَنَ وَلَمْ يَصلَّ عَلَيهِ صلِّيَ عليهِ وهوَ في قبرهِ، إذْ صلَّى رسول الله على الَّتي تقمُّ المسجدَ بعدَ أَنْ دَفَنتُ وصلَّى أصحابهُ خلفهُ (٢). كما يصلَّى على الغائبِ ولو بعدتِ المسافةُ، إذ صلَّى المسجدَ بعدَ أَنْ دَفَنتُ وهو في الحبشةِ والرَّسولُ والمؤمنونُ في المدينةِ المنوَّرةِ (٢).

#### ١٩ \_ ألفاظُ الدُّعاء:

رويتْ عنهُ ﷺ ألفاظُ أدعيةٍ كثيرةٍ (١٤) منها ما يلي \_ وأيُّ لفظٍ استعملَ منها أجزأ \_:

«اللَّهُمَّ إِنَّ فلاناً ابن فلان في ذمَّتكَ وحبلِ جواركَ فقهِ منْ فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ، أنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ. اللَّهمَّ فأغفر لهُ وارحمهُ فإنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ. اللَّهمَّ اغفر لحيِّنا وميِّتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا. اللَّهمَّ مَنْ أحييتهُ منَّا فأحيهِ على الإسلامِ، ومَنْ توفَّيتهُ منَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ، ومَنْ توفَّيتهُ منَّا فتوفَّهُ على الإيمان. اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرهُ ولا تضلَّنا بعدهُ».

وإنْ كانَ الميّتُ صبيًّا قال: «اللَّهمَّ اجعلهُ لوالديهِ سلفاً وذخراً وفرطاً وثقَّلْ بهِ موازينهم وأعظمْ بهِ آجورهم، ولا تحرمنا وإيَّاهم أجرهُ ولا تفتنًا وإيَّاهم بعدهُ. اللَّهمَّ ألحقهُ بصالح سلفِ المؤمنينَ في كفالة إبراهيمَ، وأبدلهُ داراً خيراً منْ دارهِ وأهلاً خيراً منْ أهلهِ، وعافهِ منْ فتنَةِ القبرِ، ومِنْ عذابِ جهنَّمَ».

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي، وصحح الحافظ إسناده.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٤/١٤) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) بعض هذه الأدعية في الصحيح، وبعضها في الشّنن، رواها: أبو داود (٣٢٠١، ٣٢٠٢). والترمذي (٢٠٤). والإمام أحمد (٣٨٨٢)، (٣٦٨/٤)، (١٧٠/٤)، (٢/١٧)، وابن ماجه (١٤٩٩).

#### ٢٠ ـ تشييعُ الجنازةِ وفضلهُ:

مِنَ السُّنَةِ تشييعُ الجنازةِ وهوَ الخروجُ معها، وذلكَ لقوله ﷺ: «عودُوا المريضَ وامشوا معَ الجنازةِ تذكِّركُم الآخرة»(١) والإسراعُ بها لقوله ﷺ: «أسرعوا فإنْ تكُ صالحةً فخيرٌ تقدِّمونها إليه، وإنْ تكُ سوى ذلكَ فشرٌ تضعونهُ عن رقابكم»(١). كما يستحبُّ المشيُ أمامها، إذ «كانَ النَّبيُ ﷺ وأبو بكرٍ وعمرُ يمشونَ أمامَ الجنازة»(١).

وأمَّا فضلُ التَّشييعِ فقدْ قالَ فيه ﷺ: «منِ اتَّبَعَ جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، وكانَ معها حتَّى يصلَّى عليها ويفرغَ من دفنها فإنَّهُ يرجعُ منَ الأجرِ بقيراطينِ، كلُّ قيراطٍ مثلُ أحدٍ، ومن صلَّى عليها ثمَّ رجعَ قبلَ أن تدفنَ فإنَّه يرجعُ بقيراطٍ»(١٤).

# ٢١ ـ ما يكره عند التّشييع:

يكرهُ خروجُ النِّسَاءِ معَ الجنازةِ لقولِ أمِّ عطيَّة رضي الله عنها: «نهينا أن نتَّبعَ الجنائزَ ولم يعزم علينا»(٥). كما يكرهُ رفعُ الصَّوتِ عندها بذكرٍ أو قراءة أو غيرها، إذ كان أصحابُ رسول الله ﷺ يكرهونَ رفعَ الصَّوتِ عندَ ثلاثٍ: عندَ الجنازةِ وعندَ الذِّكرِ وعندَ القتالِ(٦).

كما يكرهُ الجلوسُ قبلَ أنْ توضعَ الجنازةُ من علىٰ الأعناقِ؛ لقوله ﷺ: "إذا اتَّبعتم جنازة فلا تجلسوا حتَّى توضعَ بالأرضِ»(٧).

#### ۲۲ \_ دفـنه:

دفنُ الميَّتِ، وهو مواراةُ جسدهِ كاملاً بالتُّرابِ<sup>(٨)</sup> فرضُ كفايةٍ، لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَانَهُ **فَأَفَّرُهُ** (يَّا﴾ [عبس: ٢١] وله أحكامٌ منها:

- (١) رواه مسلم في صحيحه. ورواه البخاري (٤/ ٨٤) بلفظ: «عودوا المريض واتَّبعوا الجنائز».
  - (۲) رواه البخاري (۳/ ۱۰۸).
- (٣) رواه الترمذي (١٠٠٩، ١٠١٠). ورواه ابن ماجه (١٤٨٣) وغيرهما. وبه قال الجمهور من الأئمة رحمهم
   الله، وهو كونُ المشي أمامَ الجنازة أفضل.
  - (٤) رواه البخاري (١/ ٨١).
  - (٥) رواه ابن ماجه (١٥٧٧).
  - (٦) ابن المنذر عن قيس بن عبادة.
  - (V) رواه مسلم (۷٦) كتاب الجنائز.
- من مات بالبحر يرجأ يوماً أو يومين إذا لم يتغيّر ليدفن بالبرّ، وإن لم يمكن الوصول إلى البرّ قبل تغييره غسل
   وصلّي عليه، ثمّ يربط معه شيءٌ ثقيلٌ ويرسل في البحرِ بهذا أفتى أهل العلم.

١ ـ أن يعمَّقَ القبرُ تعميقاً يمنعُ وصولَ السِّباعِ والطَّيرِ إلى الميِّتِ ويحجبُ رائحتهُ أن تخرجَ فتؤذيَ؛ لقوله ﷺ: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنينِ والثَّلاثة في قبرٍ واحدٍ، فقالوا: من نقدًمُ يا رسول الله؟ قالَ: قدِّموا أكثرهم قرآناً»(١).

٢ ـ أَنْ يلحدَ في القبرِ؛ إذ اللَّحدُ أفضلُ، وإنْ كانَ الشَّقُّ جائزاً؛ لقوله ﷺ: «اللَّحدُ لنا والشَّقُّ لغيرنا» (٢). واللَّحدُ: هوَ الحفرُ في وسطِ القبرِ.

٣ ـ يستحبُّ لمن حضرَ الدَّفنَ أن يحثوَ ثلاثَ حثياتٍ منَ التُّرابِ بيدهِ فيرميَ بها في القبرِ من
 جهةِ رأس الميَّتِ، لفعلِ الرَّسول ﷺ ذلكَ كما ذكرهُ ابن ماجه بسندٍ لا بأسَ بهِ.

٤ ـ أَنْ يدخلَ الميَّتُ من مؤخَّرِ القبرِ إذا تيسَّرَ ذلكَ، وأن يوجَّهَ إلى القبلةِ موضوعاً على جنبهِ الأيمنِ. وأَنْ تحلَّ أربطةُ كفنهِ، وأَنْ يقولَ واضعهُ: بسمِ الله وعلى ملَّةِ رسول الله ﷺ؛ لفعلِ الرَّسولِ على ذلكَ (٣)

٥ ـ أَنْ يَغَطَّىٰ قَبَرُ المرأةِ بِثُوبٍ أَثِنَاءَ وضعها في قبرها؛ إذ كانَ السَّلْفُ يسجُّونَ قبرَ المرأةِ حالَ وضعها دونَ قبر الرَّجل.

## المادَّةُ التَّالثةُ: فيما ينبغي بعدَ الدَّفنِ:

#### ١ \_ الاستغفار للميِّت والدُّعاء له:

يستحبُّ لمنْ حضرَ الدَّفنَ أَنْ يستغفرَ للميَّتِ، وأَنْ يسألَ لهُ التَّثبيتَ في المسألةِ لقوله ﷺ: «استغفروا لأخيكم وسلُوا له التَّثبيتَ فإنَّه الآنَ يسألُ ﴿٤٠ . كانَ يقولهُ عندَ الفراغِ من الدَّفنِ، وكانَ بعضُ السَّلفِ يقولُ: اللَّهمَّ هذَا عبدكَ نزلَ لكَ، وأنتَ خيرُ منزولٍ بهِ، فأغفرْ لهُ ووسَّعْ مدخلهُ.

### ٢ ـ تسطيحُ القبرِ أو تسويتهُ:

ينبغي أنْ يسوَّى القبرُ بالأرضِ لأمرهِ ﷺ بتسويةِ القبورِ بالأرضِ، غيرَ أنَّ تسنيمَ القبرِ جائزٌ وهوَ رفعُ القبرِ قدرَ شبرٍ مسنَّماً واستحبَّهُ الجمهورُ؛ لأنَّ قبرَ النَّبيِّ كانَ مسنَّماً.

ولا بأسَ بوضع العلامةِ علىٰ القبرِ ليعرفَ بها من حجرٍ ونحوها، لأنَّه ﷺ علَّمَ قبرَ عثمانَ بنَ

- (١) رواه أبو داود (٣٢١٥). ورواه الإمام أحمد (٢٠/٤). ورواه ابن ماجه (١٥٦٠).
- (۲) رواه الإمام أحمد (٤/ ٣٦٣) وأبو داود كتاب الجنائز ب (٦٥) والترمذي (١٠٤٥). وفي إسناده مقال،
   وصححه بعضهم.
  - (T) رواه الإمام أحمد (٢/٠٤).
  - (٤) رواه البخاري (٢/ ١١١). ورواه مسلم (٦٣) كتاب الجنائز. ورواه النسائي (٤/ ٢٧، ٩٤).

مظعونٍ رضي الله عنه بصخرةٍ، وقال: «أتعلُّمُ بها قبرَ أخي، وأدفنُ إليهِ من ماتَ من أهلى».

## ٣ - تحريم تجصيص القبر والبناء عليه:

يحرمُ تجصيصُ القبرِ أوِ البناءُ عليهِ، لما روىٰ مسلمٌ أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهىٰ أنْ يجصَّصَ القبرُ أو يبنىٰ عليه.

# ٤ ـ كراهيةُ الجلوس على القبورِ:

يكرهُ للمسلَم أنْ يجلسَ على قبرِ أخيهِ المسلمِ أوْ يطأهُ برجلهِ لقوله ﷺ: «لا تجلسوا علىٰ القبورِ، ولا تصلُّوا إليها» (١). وقوله ﷺ: «لأَن يجلسَ أحدكم على جَمرةٍ فتحرَّقَ ثيابهُ فتخلصَ إلى جلدهِ خيرٌ من أن يجلسَ (٢) على قبر» (٣).

# ٥ - تحريم بناء المساجد على القبور:

يحرمُ بناءُ المساجدِ على القبورِ، واتِّخاذُ السُّرجِ عليها؛ لقوله ﷺ: «لعنَ الله زَوَّاراتِ القبورِ والمتَّخذاتِ عليها المساجدَ والسُّرجَ» (٤) . وقوله ﷺ: «لعنَ الله اليهودَ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ» (٥) .

# ٦ ـ تحريمُ نبشِ القبرِ ونقلِ رفاتهِ:

يحرمُ نبشُ القبورِ ونقلُ رفاةِ أهلها، أو إخراجُ أصحابها منها إلاَّ لضرورةِ أكيدةٍ كأنْ يدفنَ بِلاَ غسلٍ مثلاً. كما يكرهُ نقلُ الميِّتِ الَّذي لم يدفن بعدُ من بلد إلى بلد إلاَّ إذا كانَ المنقولُ إليهِ أَحدَ الحرمينِ الشَّريفينِ، مكة أو المدينةِ، أو بيتَ المقدسِ كذلكَ؛ لقوله ﷺ: «ادفنُوا القتليٰ في مصارعهم»(١).

#### ٧ ـ استحباب التَّعزية :

تستحبُّ تعزيةُ أهلِ الميِّتِ رجالاً كانوا أو نساءً قبلَ الدَّفنِ وبعدهُ إلى ثلاثةِ أيَّامِ إلاَّ أَنْ يكونَ أحدُ المعزِّينَ غائباً أو بعيداً فلا بأسَ إنْ تأخَّرتْ، لقوله ﷺ: «مَا من مؤمنٍ يعزِّي أخاهُ بمَّصيبةٍ إلاَّ كساهُ الله عزَّ وجلَّ من حلل الكرامةِ يوم القيامةِ»(٧).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٣) كتاب الجنائز.

 <sup>(</sup>۲) أوَّل بعض أهل العلم هذا الجلوس بالجلوس للغائط، وذلك لعظم هذا الوعيد.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٣) كتاب الجنائز. ورواه أبو داود (٣٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في السنن الكبري (٧٨/٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١/٦١١). ورواه مسلم (٣) كتاب المساجد. ورواه الإمام أحمد (١/٢١٨).

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي (٤/ ٧٩) وغيره، وهو صحيح.

<sup>(</sup>۷) رواه ابن ماجه (۱۲۰۱).

#### ٨ \_ معنى التَّعزية:

والتّعزيةُ هي التّصبيرُ، وحملُ أهلِ الميّتِ على العزاءِ والصّبرِ بذكرِ ما يهوِّنُ عليهم المصابَ، ويخفِّفُ عنهم شدَّة الحزنِ، وتؤدَّى التَّعزيةُ بأيِّ لفظ كانَ. وممَّا يروىٰ عنهُ ﷺ في ذلكَ قولهُ لابنته وقد أرسلتْ إليهِ أنَّ ابناً لها قد ماتَ، فأرسلَ إليها من يقرئها السّلام، ويقولُ لها: "إنَّ للهِ ما أخذَ، ولهُ ما أعطىٰ، وكلُّ شيءٍ عندهُ بأجلِ مسمَّى، فلتصبرُ ولتحتسبْ (١).

وكتبَ بعضُ السَّلفِ يعزِّي أحداً بوفاة ولده فقالَ: منْ فلان إلى فلانِ، سلامٌ عليكَ فإنِّي أحمدُ اللّه اللّذي لا إلّه إلاَّ هوَ، أمَّا بعدُ؛ فأعظمَ الله لكَ الأجرَ، وألهمك الصبرَ، ورزقنا وإيَّاك الشّكرَ، فإنَّ أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهبِ الله الهنيئة وعواريه المستودعة، متَّعكَ الله به في غبطة وسرور، وقبضهُ منكَ بأجرٍ كبيرٍ. الصَّلاةُ والرَّحمةُ والهدىٰ إن احتسبتهُ: فاصبرْ، ولا يحبطُ جزعكَ أجركَ فتندم. واعلم أنَّ الجزعَ لا يردُّ ميِّتاً، ولا يدفعُ حزناً، وما هو نازلٌ فكأنْ قد، والسَّلامُ.

وقد يكفي في التَّعزية قولُ: أعظمَ الله أجركَ، وأحسنَ عزاكَ وغفرَ لميَّتكَ، ويقولُ المعزَّى: آمينَ، آجركَ الله، ولا أراكَ مكروهاً.

## ٩ \_ بدعة المآتم:

وممًّا يجبُ تركهُ والابتعادُ عنهُ ما ابتدعهُ النَّاسُ لغلبةِ الجهلِ منَ الاجتماعِ في البيوتِ للتَّعزيةِ وإقامةِ المادبِ، وصرفِ الأموالِ من أجلِ المباهاةِ والفخرِ؛ إذ السَّلفُ الصَّالحُ لم يكونوا يجتمعونَ في البيوتِ، بل كانَ يعزِّي بعضهم بعضاً في المقبرةِ، وعندَ الملاقاةِ في أيِّ مكانٍ، ولا بأسَ أن يقصدهُ إلى محلّهِ إنْ لم يتمكن من مقابلتهِ في المقبرةِ أو الشَّارعِ؛ إذ المحدثُ هوَ الاجتماعُ الخاصُّ المعدُّ إعداداً متعمَّداً.

### ١٠ ـ اصطناعُ المعروفِ لأهل الميِّتِ:

يستحبُّ صنعُ الطَّعامِ لأهلِ الميِّتِ، ويقومُ بذلكَ الأقاربُ أو الجيرانَ يومَ الوفاةِ؛ لقوله ﷺ: 
«اصنعوا لآلِ جعفر طعاماً فإنَّه قد أتاهم أمرٌ يشغلهم (٢٠). أمَّا أن يصنع أهلُ الميِّتِ أنفسهم الطَّعامَ 
لغيرهم فهذا مكروهٌ لا ينبغي لما فيه من مضاعفةِ المصيبةِ عليهم، وإنْ حضرَ من تجبُ ضيافتهُ كغريبٍ 
مثلاً استحبَّ أن يقومَ الجيرانُ والأقاربُ بضيافتهِ بدلاً عن أهلِ الميِّت.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲/ ۱۰۰)، (۷/ ۱۵۲).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٠٥). ورواه الترمذي (١/ ٢٧٢). ورواه أبو داود (٣١٣٢). ورواه ابن ماجه (١٦١٠).

#### ١١ ـ الصَّدقةُ على الميِّت:

يستحبُّ الصَّدقةُ على الميَّتِ لما روى مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إنَّ أبي ماتَ وتركَ مالاً ولم يوصِ، فهلْ يكفِّرُ عنهُ أن أتصدَّقَ عنهُ؟ قال: «نعم». ولمَّا ماتتْ أمُّ سعدِ بنِ عبادة رضي الله عنهما قال: «نعم». قالَ: فأيُّ الصَّدقةِ أفضلُ؟ قال: «سقيُ الماء»(١).

### ١٢ \_ قراءةُ القرآنِ علىٰ الميِّتِ:

لا بأسَ أنْ يجلسَ المسلمُ في المسجدِ أو في بيتهِ فيقرأ القرآن، فإذا فرغَ من تلاوتهِ سألَ الله تعالىٰ للميِّتِ المغفرة والرَّحمة، متوسِّلاً إلى الله عزَّ وجلَّ بتلكَ التِّلاوةِ الَّتي تلاها من كتابِ الله تعالىٰ.

أمَّا اجتماعُ القرَّاءِ في بيتِ الهالكِ على القراءةِ وإهداًؤهم ثوابَ قراءتهم للميَّتِ، وإعطاؤهم أجراً على ذلكَ من قبلِ أهلِ الميَّتِ فهذا بدعةٌ منكرةٌ يجبُ تركها، ودعوةُ الإخوةِ المسلمينَ إلى اجتنابها والابتعادِ عنها؛ إذ لم يعرفها سلفُ هذهِ الأمَّةِ الصَّالحُ، ولم يقل بها أهلُ القرونِ المفضَّلةِ، وما لم يكن لأوَّلِ هذهِ الأمَّةِ ديناً لمْ يكنْ لآخرها ديناً بحالٍ منَ الأحوالِ.

### ١٣ \_ حكم زيارة القبور:

زيارةُ القبورِ مستحبَّةٌ؛ لأنَّها تذكِّرُ بالآخرةِ، وتنفعُ الميِّتَ بالدُّعاءِ والاستغفارِ لهُ؛ لقوله ﷺ: «كنتُ نهيتكم عن زيارةِ القبورِ فزوروها فإنَّها تذكِّركم بالآخرةِ».

إلاَّ أن تكونَ المقبرةُ أو الميِّتُ على مسافةٍ بعيدةٍ يضطرُّ الزَّائرُ معها إلى شدِّ رحلٍ وسفرٍ خاصًّ فإنَّها حينئذٍ لا تشرعُ؛ لقوله ﷺ: «لا تشدُّ الرِّحال إلاَّ إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصىٰ "".

### ١٤ \_ ما يقوله زائرُ القبور:

يقولُ الزَّائرُ لقبورِ المسلمينَ ما كانَ رسول الله ﷺ يقولهُ إذا زارَ «البقيعَ» وهوَ :

«السَّلامُ عليكم أهلَ الدَّيارِ منَ المؤمنينَ والمسلمينَ، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم فرطنا ونحن لكم تبعٌ، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللَّهمَّ اغفرُ لهم. اللَّهمَّ ارحمهم»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٥/ ٢٨٥). ورواه النسائي (٦/ ٢٥٤، ٢٥٥). ورواه ابن ماجه (٣٦٨٤).

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢/ ٦٧ ، ٧٧). ورواه مسلم (٩٥) كتاب الحج. ورواه أبو داود (٢٠٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٠٤) كتاب الجنائز.

#### ١٥ \_ حكم زيارة القبور للنساء:

لمْ يختلفْ أهلُ العلمِ في حرمةِ كثرةِ تردُّدِ المرأةِ على المقابرِ لزيارتها؛ وذلكَ لقوله ﷺ: «لعنَ الله زَوَّاراتِ القبور».

وأمًّا معَ عدمِ الكثرةِ والتَّكرارِ فبعضٌ كرهَ الزِّيارة مطلقاً للحديث السَّابق، وبعضٌ أجازَ لما ثبتَ أَنَّ عائشة رضي الله عنها زارتْ قبرَ أخيها عبد الرَّحمٰنِ، فسئلتْ عنْ ذلكَ فقالت: «نعمْ كانَ قد نهىٰ عن زيارةِ القبورِ، ثمَّ أمر بزيارتها»(۱).

ومنْ أجازَ زيارة النِّساءِ القليلة اشترطَ عدمَ فعلها أيَّ منكرٍ كانَ، كأنْ تنوحَ عندَ القبرِ، أوْ تصرخَ، أو تخرجَ متبرِّجةً، أو تنادي الميِّت وتسألهُ حاجتها؛ إلى غيرِ ذلكَ ممَّا شوهد فعلهُ منَ النِّساءِ الجاهلاتِ بأمورِ الدِّينِ في غيرِ زمانٍ ومكانٍ.

\* \* \*

## الفصل العاشر: في الزَّكاةِ

وفيهِ خمسٌ موادّ:

## المادَّةُ الأولىٰ: في حكم الزَّكاةِ، وحكمتها، وحكم مانعها:

#### أ\_حكمها:

الزَّكَاةُ فريضةُ الله على كلِّ مسلم، ملكَ نصاباً منْ مال بشروطه. فرضها الله في كتابه بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ ﴿ خُذْ مِنْ أَمْزَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّمُ مُوَرُّكِمِهِم بِمَّا﴾ [التوبة: ١٠٣]. وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِرَّمَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وقوله: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ [المزمل: ٢٠].

وبقولِ الرَّسولِ ﷺ: «بنيَ الإسلامُ على خمس: شهادةِ أنْ لا إِلَّهَ إِلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسولُ الله، وإقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحجِّ البيتِ، وصوم رمضان»(٢).

وقوله ﷺ: «أمرتُ أن أقاتلَ النَّاسَ حتَّى يشهدوا أنْ لا إلَهَ إلاَّ الله وأنَّ محمَّداً رسولُ الله، ويقيموا الصَّلاة ويؤتوا الزَّكاة، فإذا فعلوا ذلكَ عصموا منِّي دماءهم وأموالهم، إلاَّ بحقِّ الإسلام وحسابهم على الله»(٣). وقوله في وصيَّة معاذٍ حينَ بعثهُ إلى اليمنِ: «إنَّكَ تأتي قوماً أهلَ كتابٍ،

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم والبيهقي، وصححه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱/۹). ورواه مسلم (۲۰، ۲۱) كتاب الإيمان. ورواه الترمذي (۲۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ١٣)، (١٣٨/٩). ورواه مسلم (٣٤/٣٦) كتاب الإيمان. ورواه النسائي (٥/ ١٤).

فادعهم إلى شهادة أن لا إلّه إلاَّ الله وأنِّي رسولُ الله، فإنْ هم أطاعوكَ لذلكَ فأعلمهم أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد افترضَ عليهم قد افترضَ عليهم قد افترضَ عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذُ من أغنيائهم وتردُّ إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوكَ لذلكَ فإيَّاكَ وكرائم أموالهم، واتَّقِ دعوة المظلوم، فإنَّه ليسَ بينها وبينَ الله حجابٌ»(١).

#### ب ـ حكمتها:

منَ الحكمةِ في مشروعيَّةِ الزَّكاةِ ما يلي:

١ ـ تطهيرُ النَّفسِ البشريَّةِ من رذيلةِ البخلِ والشُّحِّ، والشَّرهِ والطَّمع.

٢ ـ مواساةُ الفقراءِ، وسدُّ حاجاتِ المعوزينَ والبؤساءِ والمحرومين.

٣ ـ إقامةُ المصالح العامَّةِ، الَّتِي تتوقَّفُ عليها حياةُ الأمَّةِ وسعادتها.

٤ ـ التَّحديدُ من تَضخُّمِ الأموالِ عندَ الأغنياءِ، وبأيدي التُّجارِ والمحترفين؛ كيلا تحصرَ الأموالُ
 في طائفةٍ محدودةٍ، أو تكونَ دولةً بينَ الأغنياءِ.

#### ج \_ حكم مانعها:

منْ منعَ الزَّكاة جاحداً لفريضتها كفرَ، ومن منعَ بخلاً مع إقراره بوجوبها أثمَ، وأخذت منه كرهاً مع التَّعزير. وإنْ قاتلَ دونها قوتلَ، حتَّى يخضعَ لأمرِ الله ويؤدِّي الزَّكاة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَصَامُوا أَلصَّكُوهُ وَمَاتُواْ الزَّكَاةُ وَمَاتُواْ الزَّكَاةُ أَلَا اللهُ، وأَلَدينِ ﴿ [التوبة: ١١]. ولقوله ﷺ: «أمرتُ أن أقاتلَ النَّاسَ حتَّى يشهدوا أن لا إلهَ إلاَّ الله، وأنَّ محمَّداً رسولُ الله، ويقيموا الصَّلاة ويؤتوا الزَّكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منِّي دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقِّ الإسلامِ وحسابهم على الله» (٢). كما أنَّ أبا بكر الصدِّيق رضي الله عنه في قتال مانعي الزَّكاة قال: «والله لوْ منعوني عناقاً كانوا يؤذُونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليها» (٣) ووافقهُ الصَّحابةُ على ذلك، فكانَ إجماعاً منهم.

## المادَّةُ التَّانيةُ: في أجناس الأموالِ المزكَّاةِ وغيرها:

### أ ـ النَّقدانِ:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥٨/٢)، (٢٠٦/٥). ورواه مسلم (٣٠) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ١٣) ومسلم كتاب الإيمان (٣٤، ٣٦) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه.

دونَ خمسِ أواقِ صدقةٌ»(١). وقوله ﷺ: «العجماءُ جرحها جبارٌ، والبئرُ جبارٌ، والمعدنُ جبارٌ، وفي الرِّكازِ الخَمسُ»(٢).

### ب \_ الأنعامُ:

الأنعامُ: هي الإبلُ والبقرُ والغنم؛ لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَالَمُ مَن كَابَتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وقوله على لمن سألهُ عن الهجرة: «ويحكَ إنَّ شأنها شديدٌ، فهل لكَ من إبلِ تؤدِّي صدقتها؟ قال: نعم. قالَ: فاعمل من وراءِ البحارِ فإنَّ الله لن يتركَ من عملكَ شيئاً (٣). وقوله على الله وقوله على الله وقوله على الله على الله على الله على أو بقرٌ أو غنمٌ، لا يؤدِّي زكاتها إلاَّ أتي بها يومَ القيامةِ أعظم ما تكونُ وأسمنهُ تطؤهُ بأخفافها وتنطحهُ بقرونها كلَّما جازت أخراها، ردَّت عليه أو لاها حتى يقضىٰ بينَ النَّاس (١٤).

### ج \_ الثَّمرُ والحبوبُ:

الحبوبُ: هيَ كلُّ مدَّخرِ مقتاتِ، من قمحٍ وشعيرِ وفولٍ وحمَّصٍ وجلبانةٍ ولوبياءَ وعدسٍ وذرةٍ وسلتٍ وأرزَّ ونحوهِ.

وأمَّا الثَّمرُ: فهوَ التَّمرُ والزَّيتونُ والزَّبيبُ، لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا ٱخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وقوله سبحانه: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِومً ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وقوله على الرَّسول عَلَيْهُ: «ليسَ فيما دونَ خمسة أوسقٍ صدقة (٥٠). وقوله على : «فيما سقتِ السَّماءُ والعيونُ أو كانَ عثريًا؛ العشرُ، وفيما سقيَ بالنَّضح؛ نصفُ العشرِ (١٠).

### د ـ الأموالُ الَّتي لا تزكِّي، وهيَ:

العبيدُ والخيلُ والبعالُ والحميرُ؛ لقوله على: «ليسَ على العبدِ في فرسهِ وغلامهِ صدقةٌ (١٠).
 ولأنّه لم يثبت عنهُ على أخذُ الزّكاةِ عن البغالِ والحميرِ قطُّ.

٢ ـ المالُ الَّذي لم يبلغْ نصاباً إلَّا أن يتطوَّع صاحبهُ؛ لقوله ﷺ: «ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقِ

- (١) رواه البخاري (١/٣٣٣، ١٤٣). ورواه مسلم (١، ٢، ٣، ٦) كتاب الزكاة.
  - (۲) رواه البخاري (۲/ ۱۲۰)، (۳/ ۱٤٥).
    - (٣) رواه البخاري (٢/ ١٤٥).
    - (٤) رواه البخاري (١٤٨/٢).
  - (٥) رواه النسائي (٥/٣٦). ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٨٤، ١٠٧).
    - (٦) رواه البخاري (٢/ ١٥٥).
    - (V) رواه الإمام أحمد (٢/ ٢٤٩، ٢٧٩).

صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ منَ الورقِ صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمس ذودٍ منَ الإبلِ صدقةٌ» (١٠).

٣ ـ الفواكة والخضروات، إذ لم يثبت في زكاتها عن الرَّسولِ شيءٌ، بيدَ أَنَّه يستحبُ إعطاءُ
 شيءٍ منها للفقراءِ والجيرانِ؛ لعمومِ قوله تعالى: ﴿ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ
 ٱلْأَرْضَى .

٤ ـ حليُّ النِّساءِ (١) إذا لم يقصد به غيرُ الزِّينةِ، فإنْ قصدَ به معَ الزِّينةِ الادِّخارُ لوقتِ الحاجةِ فإنَّهُ تجبُ فيهِ الزَّكاةُ لما شابهَ من معنىٰ الادِّخار.

٥ ـ الجواهرُ الكريمةُ كالزُّمرُّدِ والياقوتِ واللَّؤلؤِ، وسائرِ الجواهرِ، إلاَّ أَنْ تكونَ للتِّجارةِ فتجبُ الزَّكاةُ في قيمتها كعروض التِّجارةِ.

٦ ـ العروضُ الَّتِي للقنيةِ لا للتَّجارةِ كالفرسِ ونحوها، وكذا الدُّورُ والمصانعُ والسَّياراتُ فلا زكاة فيها؛ إذ لم يرد عنِ الشَّارع زكاتها.

# المادَّةُ الثَّالثةُ: في بيانِ شروطِ أنصبةِ المزكِّياتِ والمقاديرِ الواجبةِ فيها:

### أ ـ النَّقدانِ وما في معناهما :

١ ـ الذهب: وشرطُ زكاتهِ أن يحول عليهِ الحولُ، وأن يبلغَ نصاباً، ونصابهُ عشرونَ ديناراً، والواجبُ فيهِ ربعُ العشرِ، ففي كلِّ عشرينَ ديناراً نصفُ دينارِ وما زادَ فبحسابهِ قلَّ أو كثرَ.

٢ ـ الفضة: وشرطها الحولُ وبلوغُ النِّصابِ كالذَّهبِ، ونصابها خمسُ أواقٍ وهي (٣) مائتا درهم، والواجبُ فيها ربعُ العشرِ كالذَّهبِ ففي مائتي درهم خمسةُ دراهم وما زادَ فبحسابهِ.

٣ ـ من ملك قسطاً: منَ الذَّهبِ لم يبلغِ النَّصابِ، وآخرَ منَ الفضَّةِ لم يبلغ النَّصابَ جمعهما معاً فإذا بلغا نصاباً زكَّاهما معاً كلاً بحسابه؛ لما رويَ أنَّ النَّبيَ ﷺ ضمَّ الذَّهبَ إلى الفضَّةِ والفضَّة إلى الذَّهبِ وأخرجَ الزَّكاة عنهما (٤) كما أنَّهُ يجزىءُ إخراجُ أحدِ النَّقدينِ عنِ الآخرِ، فمن وجب عليهِ دينارٌ الذَّهبِ وأخرجَ الزَّكاة عنهما وجب عليهِ دينارٌ

(١) رواه البِخاري (٢/ ١٣٣) ومسلم كتاب الزكاة (١، ٢، ٣، ٦).

(٣) الأوقيَّة أربعون درهماً، فخمسُ أواقي بمائتي درهم.

 <sup>(</sup>٢) الأحوط في حلي النّساء الزّكاة على كل حال لما ورد من الأحاديث، من ذلك قوله ﷺ لعائشة وقد رأى في يديها فتخاتِ من فضَّة: "ما هذا يا عائشة؟» فقالت: صنعتهنَّ أنزيَّن لكَ يا رسول الله فقال: "أتؤدِّينَ زكاتهنَّ؟» قالت: لا. قال: "هوَ حسبكِ منَ النَّار» رواه أبو داود (٤) الزكاة.

 <sup>(</sup>٤) ضمُّ النَّقدينِ في تكملة النِّصابِ هو مذهب مالك وأبي حنيفة، والحديث يرويه أصحاب مالك عن بكير بن عبد الله بن الأشج: «مضتِ السُّنَّة أنَّ النَّبي ﷺ ضمَّ الدَّهبَ إلى الفضَّة والفضَّة إلى الذَّهبِ وأخرجَ الزَّكاة عنهما».

جازَ لهُ إخراجُ عشرةِ دراهمَ منَ الفضَّةِ والعكسُ يصحُّ كذلكَ، كما أنَّ الأوراقَ الماليَّة اليومَ تزكَّى زكاة النَّقدين وهوَ ربعُ العشرِ، في حين أنَّ أرصدةَ الأوراقِ لدىٰ الحكوماتِ تتكوَّنُ منَ الذَّهبِ والفضَّةِ معاً.

٤ ـ عروضُ التّجارة: وهيَ إمّا مدارة (١) أو محتكرة (٢) فإن كانت مدارةً قوَّمها بالنُقودِ رأسَ كلِّ حول، فإن بلغتْ نصاباً، أو لم تبلغ ولكن لديهِ نقودٌ أخرىٰ غيرها زكَاها بنسبةِ اثنينِ ونصفٍ في المائةِ، وإن كانت محتكرةً زكَاها يومَ بيعها لسنةٍ واحدةٍ ولو مكثت أعواماً عندهُ ينتظرُ بها غلاءَ الأسعارِ.

الدُّيونُ: مَنْ كانَ لهُ علىٰ أحد دينٌ وكانَ يقدرُ علىٰ الحصولِ عليه متىٰ شاءَ وجبَ عليهِ أنْ يضمَّهُ إلى ما عندهُ من نقود أو عروضٍ ويزكِّيهُ متىٰ حالَ عليهِ الحولُ، وإن لم يكنْ لهُ نقودٌ سوىٰ الدَّينِ، وكانَ الدَّينُ يبلغُ نصاباً زكَّاهُ كذَلكَ. ومنْ كانَ لهُ دينٌ على معسرٍ ليسَ لهُ استردادهُ متى شاءَ، زكَّاهُ يومَ يقبضهُ لعامِ واحدٍ ولو مضتْ عليهِ عدَّةُ سنواتٍ.

٦ ـ الرِّكازُ: وهو دفنُ الجاهليَّةِ، فمنْ وجد بأرضهِ أو دارهِ مالاً مدفوناً من أموالِ الجاهليَّةِ وجبَ عليه أنْ يزكِّيه بدفعِ خمسهِ إلى الفقراءِ والمساكينِ والمشاريعِ الخيريَّةِ؛ لقوله ﷺ: «في الرِّكازِ الخمسُ »(٣).

٧ ـ المعادنُ: إنْ كانَ المعدنُ ذهباً أو فضَّةً زكَّىٰ ما استخرجهُ منهُ إن بلغَ نصاباً، وسواءً حالَ الحولُ أو لم يحل فإنَّه يجبُ عليه كلَّما استخرجَ كمِّيَّةً زكَّاها متى بلغتْ نصاباً. وهل يزكِّيها بربع العشرِ أو بالخمس كالرِّكازِ؟ اختلفَ أهلُ العلم في ذلك، فمن قالَ يُزكَّى المعدنُ بالخمسِ قاسهُ على الرِّكازِ، ومن قالَ يُزكَّى زكاة النَّقدينِ أخذَ بعمومَ قوله ﷺ: "وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقِ صدقةٌ"، فقوله ﷺ: «خمسُ أواقٍ» شاملٌ للمعدنِ وغيرهِ والأمرُ في هذا واسعٌ، والحمدُ لله.

وأمًّا إذا كانَ المعدنُ حديداً أو نحاساً أو كبريتاً أو غيرهما فيستحبُّ تزكيةُ المستخرجِ منه من قيمتهِ بنسبةِ اثنينِ ونصفٍ في المائةِ؛ إذ لم يرد نصُّ صريحٌ في وجوبِ الزَّكاةِ فيهِ وليسَ هوَ منَ الذَّهبِ أو الفضَّةِ فيزكَّى وجوباً.

٨ ـ المالُ المستفادُ: إنْ كانَ المالُ المستفادُ ربحَ تجارة أو نتاجَ حيوانِ زكَّاهُ بزكاة أصلهِ ولا يلتفتُ إلى الحولِ فيهِ، وإن كانَ المستفادُ من غير ربح تجارة أو نتاج حيوانِ استقبلَ بهِ إنْ كانَ نصاباً حولًا كاملًا ثمَّ زكَّاهُ، فمنْ وهبَ لهُ مالٌ أو ورثهُ لا زكاةَ فيهِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ.

 <sup>(</sup>١) المدارةُ: هي الَّتي تباعُ بالسِّعر الواقع ولا ينتظرُ بها ارتفاعُ الأسعار.

<sup>(</sup>٢) المحتكرةُ: هي التي ينتظر بها غلاء الأسعار:

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢/ ١٦٠). ورواه مسلم في الحدود (٤٥، ٤٦). ورواه أبو داود (٣٠٨٥).

## ب ـ الأنعامُ، وهي:

الإبلُ: وشروطُ زكاتها أنْ يحولَ عليها الحولُ وأنْ تبلغَ نصاباً، ونصابها أنْ تكونَ خمساً منَ الإبلِ فأكثرَ؛ لقوله ﷺ: «ليسَ فيما دونَ خمسِ ذودٍ (١) صدقةٌ (٢).

والواجبُ في الخمسِ شاةٌ جذعةٌ أوفتْ سنة ودخلتْ في الثّانيةِ من غالبِ الغنم المزكّى ضأناً أو معزاً، وفي العشرِ شاتانِ، وفي الخمس عشرة ثلاثُ شياه. وفي العشرينَ أربعُ شياه. وفي الخمسِ والعشرينَ بنتُ مخاضٍ منَ الإبلِ وهيَ ما أوفتْ سنة ودخلتْ في الثّانيةِ فإنْ لم توجد فأبنُ لبونٍ يجزىء عنها وهو ما أوفى سنتينِ ودخل في الثّالثة؛ فإذا بلغتْ ستّا وثلاثينَ فبنتُ لبون، وإذا بلغتْ ستّا وأربعينَ فحقّةٌ أوفتْ ثلاث سنينَ ودخلتْ في الرَّابعةِ، وإذا بلغتْ إحدىٰ وستّينَ فجذعةٌ أوفتْ أربعاً ودخلتْ في الحامسة، فإذا بلغتْ ستّا وسبعينَ فابنتا لبون. فإذا بلغتْ إحدىٰ وتسعينَ فحقّتانِ، فإذا بلغتْ مائةً وعشرينَ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقّةٌ.

[تنبيهُ]: مَنْ وجبتْ عليهِ سنٌّ معيَّنةٌ ولم يجدها دفعَ الموجودَ إن كانَ أقلَّ سنًا منَ المطلوبِ، وزادَ العاملُ شاتينِ، أو عشرينَ درهماً، وإنْ كانَ أكبرَ منَ المطلوبِ زادهُ العاملُ شاتينِ أو عشرينَ درهماً جبراً للنَّقصِ، إلاَّ ابنَ اللَّبونِ فإنَّهُ يجزىءُ عنِ ابنةِ المخاضِ، بلا زيادةٍ كما تقدَّمَ.

٢ ــ البقرُ: شرطُ البقرِ الحولُ والنَّصابُ كالإبلِ، ونصابها ثلاثونَ رأساً منَ البقرِ، والواجبُ فيها عجلٌ تبيعٌ أوفىٰ سنةً. فإذا زادت ففي كلِّ أربعينَ مسنَّةٌ أوفتْ سنتينِ فإذا زادت ففي كلِّ أربعينَ مسنَّةٌ وفي كلِّ ثلاثينَ عجلٌ؛ لقوله ﷺ: «في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مسنَّةٌ» (٣).

٣ ـ الغنمُ: الغنمُ هي الضَّانُ والمعزُ، وشروطها الحولُ وأن تبلغَ نصاباً، ونصابها أربعونَ رأساً وفيها شاةٌ جذعةٌ، فإذا بلغتْ مائةً وإحدىٰ وعشرينَ ففيها شاتانِ، فإذا بلغتْ مائتينِ وواحدةً فأكثرَ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ».

#### [تنبيهاتٌ]:

ا اشترط الجمهورُ السَّوم (١) في الأنعام، وهي أنْ ترعىٰ الماشيةُ أكثرَ السَّنةِ في العشبِ العامِّ في الفلاةِ، ولم يشترطهُ في وجوبِ الزَّكاةِ الإمامُ مالك رحمهُ الله، وهوَ عملُ أهلِ المدينةِ.

- (١) الذُّودُ: يطلقُ على العددِ منَ الثلاثةِ إلى العشرة من الإبل.
- (٢) رواه أبو داود (١٥٥٨). ورواه النسائي في الزكاة (٥). ُورواه ابن ماجه (١٧٩٤).
  - (٣) رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
  - (٤) السُّومُ: الرَّعيُ، يقالُ: سامَ الماشية يسومها إذا تركها ترعى في الفلاةِ.

وحجَّةُ الجمهورِ قولُ الرَّسولِ ﷺ: "وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانتْ أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائة"، فقوله ﷺ: "وفي سائمةِ الغنم" انتزعَ منهُ الجمهورُ دليلَ اشتراطِ السَّومِ في زكاةِ الأنعامِ في الغنمِ بالنَّصِّ وفي الإبلِ والبقرِ بالقياسِ على الغنمِ، وقالوا: إنَّ في مشقَّةِ العلفِ وكلفتهِ ما يجعلُ القيدَ بالسَّوم معتبراً.

٢ ـ لا زكاة في الأوقاص من كلِّ الأنعامِ ـ والوقصُ هوَ ما بينَ الفريضتينِ ـ فالَّذي يملكُ أربعينَ شاةً تجبُ عليها شاة إلى أن تبلغ مائة وعشرينَ، فإذا زادتْ واحدة وجبَ عليه فيها شاتان، فالعددُ بينَ الأربعينَ والمائة والعشرينَ يسمى وقصاً ولا زكاة فيه، وهكذا في أوقاصِ الإبلِ والبقرِ؛ وذلكَ لأنَّ النَّبيَ عِيدُ لمَّا ذكرَ فرائضَ الأنعامِ كانَ يقولُ: "إذا بلغتْ كذا ففيها كذا" فعلمَ أنَّ العددَ بينَ الفريضتينِ لا زكاة فيه.

٣ ـ يضمُّ في الزَّكاةِ: الضَّانُ إلى المعزِ؛ لأنَّهما جنسٌ واحدٌ، وكذا الجواميسُ إلى البقرِ، والإبلُ العرابُ<sup>(۱)</sup> إلى البختِ<sup>(۱)</sup> لشمولِ لفظِ الجنسِ لها في قوله ﷺ: «وفي سائمةِ الغنم إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ». وقوله ﷺ: «في كلِّ ثلاثينَ منَ البقرِ تبيعٌ».

٤ ـ الخليطان إذا كان كلُّ منهما يملكُ نصاباً واتَّحد راعيهما ومرعاهما ومراحهما ومبيتهما تؤخذُ الزَّكاةُ عنهما مجتمعين، ثمَّ هما يترادًانِ بالسَّويَّة، فإذا كانَ لأحدهما ـ مثلاً ـ أربعونَ شاةً، وللآخرِ ثمانونَ وأخذ السَّاعي شاةً منْ شياهِ صاحبِ الأربعينَ ردَّ صاحبُ الثَّمانينَ ثلثي شاةٍ على صاحبِ الأربعينَ . هذا ولا يجوزُ الجمعُ بينَ الغنمينِ المتفرِّقينِ هروباً منَ الزَّكاةِ، ولا تفرقةُ المجتمعين كذلكَ؛ لما جاء في كتابِ أبي بكر الصدِّيقِ رضي الله عنه: "ولا يجمعُ بينَ متفرِّق، ولا يفرَّقُ بينَ مجتمع خشية الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّة»(٣).

٥ ـ لا تقبلُ في الزَّكاةِ سخلةُ الغنمِ (الصَّغيرةُ) ولا العجاجيلُ في البقرِ، ولا الفصلان في الإبلِ، ولكنَّها تحسبُ على أصحابها لقولِ عمر رضي الله عنه لعامله: عدَّ عليهم السَّخلة ولا تأخذها(١٤).

٦ ـ لا تؤخذُ في الزَّكاةِ هرمةٌ ولا معيبةٌ عيباً ينقصُ قيمتها؛ لقولِ أبي بكر رضي الله عنه: «ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ». كما لا تؤخذُ كرائمُ الأموالِ كالماخضِ وهيَ

<sup>(</sup>١) العرابُ: إبلُ العرب.

<sup>(</sup>٢) البُّختُ: إبلُ خراسان التي لها سنامان.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢/ ١٤٥)، (٩/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ (١/٢٦).

الحاملُ تقاربُ الولادة، وكالفحلِ، والشَّاةِ تسمَّنُ للأكلِ. والرُّبَّى الَّتِي تربِّي ولدها؛ لقوله ﷺ لمعاذ: «إيَّـاكَ وكرائـمَ أمـوالهـم»(١). ولنهـي عمـر رضـي الله عنـه المصـدِّقَ يـأخـذُ الأكـولـة(٢) والـرُّبَّـى (٣) والمرَّبِّ والماخِضَ (١) وفحلَ الغنم.

### ج \_ الثَّمرُ والحبوبُ:

شرطُ الحبِّ والثَّمرِ أَنْ يزهوَ الثَّمرُ - يَصْفَرُّ أَو يَحَمَّ - وأَنْ يَفْرِكَ الحبُّ وأَنْ يَطِيبَ العنبُ والزَّيتُونُ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَاتُواحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]. ونصابها خمسة أوسق، والوسقُ ستُّونَ صاعاً، والصَّاعُ أربعة أمداد؛ لقوله ﷺ: «ليسَ فيما دونَ خمسة أوسقِ صدقةٌ»(٥). والواجبُ فيها إنْ كانتُ تسقىٰ بلاً كلفة بأنْ كانت عثريَّة، أو تسقىٰ بماءِ العيونِ والأنهارِ العشرُ. ففي خمسة أوسقِ نصفُ وسقِ؛ وإنْ كانت تسقى بكلفة بأنْ تسقى بالدِّلاءِ والسَّواني (١) ونحوها ففيها نصفُ العشرِ؛ ففي خمسة أوسقِ ربعُ وسقٍ، وما زادَ فبحسابهِ قلَّ أَوْ كثرَ لقوله ﷺ: «فيما سقتِ السَّماءُ والعيونُ أو كان عثريًّا (٧) العشرُ وفيما سقيَ بالنَّضح نصفُ العشرِ» (٨).

#### [تنبيهاتٌ]:

١ ـ مَنْ كانَ يسقي زرعهُ مرَّةً باللهِ ومرَّةً بدونها الواجبُ عليهِ ثلاثةُ أرباعِ العشرِ، هكذا قال أهلُ العلم، وقالَ العلاَّمةُ ابنُ قدامة: «لا نعلمُ فيهِ خلافاً».

٢ ـ تجمعُ أنواعُ التَّمرِ إلى بعضها فإنْ بلغتْ نصاباً زكِّيتْ من وسطها، فلا يتعيَّنُ دفعها منَ الرَّديءِ.
 الجيِّد ولا منَ الرَّديءِ.

٣ ـ يجمعُ القمحُ والشَّعيرُ والسُّلتُ في الزَّكاةِ، فإنْ بلغَ المجموعُ نصاباً زكِّيَ من غالبهِ.

٤ ـ تجمعُ أنواعُ القطنيَّةِ وهي الفولُ والحمَّصُ والعدسُ والجلبانةُ والتِّرمسُ فإنْ بلغتْ نصاباً
 زكِّيت من غالبها.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٦). ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٢٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) الأكولة: الشاة تعزلُ وتسمَّنُ للأكل.

<sup>(</sup>٣) الرُّبَّيٰ: الشاةُ في البيتِ للَّبنِ.

<sup>(</sup>٤) الماخضُ: الشاةُ التي قاربتِ الولادة.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) السواني: جمع سانية، وهي ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره.

<sup>(</sup>٧) العثريُّ: الذي يشربُ بعروقه من ثرى الأرض بدون سقى ويسمى البعل أيضاً.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٢/ ١٥٥). ورواه الإمام أحمد (٣/ ٣٤١).

٥ ـ إذا بلغَ كلُّ منَ الزَّيتونِ أو حبِّ الفجلِ أو الجُلجُلانِ (١) نصاباً زكِّيَ من زيتهِ.

 ٦ ـ تجمعُ أنواعُ العنبِ إلى بعضها فإذا بلغتْ نصاباً زكِيتْ، وإنْ بيعتْ قبلَ أن تصيرَ زبيباً أخرجتِ الزَّكاةُ من ثمنها وهي العشرُ أوْ نصفُ العشرِ بحسبِ السَّقي.

٧ ـ الأرزُّ والذُّرةُ والدُّخنُ كلُّ واحدٍ منها صنفٌ مستقلٌ فلا تجمعُ إلى بعضها، فإذا لم يبلغ الصِّنفُ منها نصاباً فلا زكاة فيه.

٨ ـ من استأجر أرضاً فحرثها فبلغ الحاصل نصاباً وجب عليه أنْ يزكّيهُ.

٩ ـ مَنْ ملكَ ثمراً أو حبًّا بأيِّ وجه مِنْ أوجهِ الملكِ بهبةِ أو شراءٍ أو إرثٍ بعدَ استوائهِ فلا زكاةَ عليه فيهِ؛ إذ زكاتهُ على واهبهِ أو بائعهِ. ولو ملكهُ قبلَ استوائهِ لوجبتْ عليهِ زكاتهُ.

١٠ \_ مَنْ كَانَ عَلَيهِ دينٌ استغرقَ جميعَ مالهِ، أو نقصهُ منَ النِّصابِ فلا زكاةَ عليه.

## المادَّةُ الرَّابِعةُ: في مصارفِ الزَّكاةِ:

مصارفُ الزَّكاةِ ثمانيةٌ ذكرها الله عزَّ وجلَّ في كتابه فقال: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْمَائِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةُ مِّنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مَكِيمٌ اللَّهِ النوبة: ٦٠].

#### إيضاحٌ لها:

## وإيضاحُ هذهِ المصارفِ الثَّمانية كالتَّالي:

١ ــ الفقراءُ: الفقيرُ مَنْ لم يكنْ لديهِ منَ المالِ ما يسدُّ حاجتهُ وحاجةَ من يعولُ من طعامِ وشرابٍ وملسِ ومسكنٍ، وإنْ ملكَ نصاباً منَ المالِ.

٢ ــ المسكينُ: المسكينُ قد يكونُ أخفَ فقراً منَ الفقيرِ أو أشدً. غيرَ أنَّ حكمهما واحدٌ في كلِّ شيءٍ، وقد عرَّفَ الرَّسولُ ﷺ المسكينَ في بعضِ أحاديثهِ فقالَ: «ليسَ المسكينُ الَّذي يطوفُ على النَّاسِ تردُّهُ اللَّقمةُ واللَّقمتانِ، والتَّمرةُ والتَّمرتانِ، ولكنِ المسكينُ الَّذي لا يجدُ غنَّى يغنيهِ ولا يفطنُ لهُ فيتصدَّقَ عليهِ ولا يقومُ فيسألَ النَّاسَ» (١).

٣ ـ العاملونَ عليها: العاملُ على الزَّكاةِ هوَ الجابي لها أو السَّاعي لجمعها أو القيِّمُ عليها أو الكاتبُ لها في ديوانها فيعطى منها أجرة عمالته ولو كان غنيًّا؛ لقوله ﷺ: «لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيٌّ إلاَّ

<sup>(</sup>١) الجلجلان: الكزبرة. وقيل: السمسم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/ ١٥٤). ورواه مسلم في الزكاة (١٠١).

لخمسة: لعاملٍ عليها، أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيلِ الله، أو مسكينٍ تُصدِّقَ عليهِ منها فأُهدىٰ منها لغنيِّ»(١).

٤ ـ المؤلّفةُ قلوبهم: المؤلّفُ قلبهُ الرّجلُ المسلمُ يكونُ ضعيفَ الإسلامِ وتكونُ لهُ الكلمةُ النّافذةُ في قومهِ، فيعطى منَ الزّكاةِ تأليفاً لقلبهِ وجمعاً لهُ علىٰ الإسلامِ رجاءَ أنْ يعمَّ نفعهُ أو يكفَّ شرُّهُ، أو لرجلٍ كافرٍ طمعاً في إيمانهِ أو إيمانِ قومهِ فيعطىٰ من الزّكاةِ ترغيباً لهم في الإسلامِ وتحبيباً لهم فيه.

وقدْ يتعدَّى هذا السَّهمُ إلى كلِّ ما منْ شأنهِ أنْ يحقِّقَ مصلحةٌ للإسلامِ والمسلمينَ من أوجهِ الدَّعايةِ كبعضِ رجالِ الصُّحفِ وأهلِ الأقلام.

هـ في الرِّقابِ: المرادُ مِنْ هذا المصرفِ هو أنْ يكونَ المسلمُ رقيقاً فيُشترىٰ منَ الزَّكاةِ ويُعْتقَ في سبيلِ الله، أو المسلمُ يكونُ مكاتباً فيعطى منَ الزَّكاةِ ما يسدِّدُ بهِ نجومَ كتابتهِ ليصبحَ حرًّا بعدَ ذلكَ .

٦ ـ الغارمونَ: الغارمُ هوَ المدينُ الَّذي تحمَّلَ ديناً في غيرِ معصيةِ الله ورسولهِ، ويتعذَّرُ عليه تسديدهُ فيعطىٰ منَ الزَّكاةِ ما يسدُّ به دينهُ، ولقوله ﷺ: «لا تحلُّ المسألةُ إلاَّ لثلاثٍ: لذِي فقرٍ مدقع مدقع (١) أو لذي عرمٍ مفظع (٣) أو لذي دم (٤) موجع (٥).

٧ - في سبيلِ الله: المرادُ منْ سبيلِ الله العملُ الموصِّلُ إلى مرضاةِ الله وجنَّاتِهِ وأخصَّهُ الجهادُ لإعلاءِ كلمةِ الله تعالى، فيعطى الغازي في سبيلِ الله وإنْ كانَ غنيًّا، ويشملُ هذا السَّهمُ سائرَ المصالحِ الشَّرعيَّةِ العامَّةِ كعمارةِ المساجدِ وبنايةِ المستشفياتِ والمدارسِ والملاجىء لليتامىٰ. غيرَ أنَّ أوَّلَ ما يبدأُ بهِ الجهادُ من إعدادِ السَّلاحِ والزَّادِ والرِّجالِ وسائرِ متطلَّباتِ الجهادِ والغزوِ في سبيلِ الله تعالى.

٨ ـ ابنُ السَّبيل: ابنُ السَّبيلِ هوَ المسافرُ المنقطعُ عنْ بلدهِ البعيدِ، فيعطىٰ منَ الزَّكاةِ ما يستُّ حاجتهُ في غربتهِ، وإنَّ كانَ غنيًّا في بلادهِ؛ نظراً لما عرضَ لهُ منَ الفقرِ في حالِ سفرهِ وانقطاعهِ. وهذا إن لم يوجد من يقرضهُ قرضاً يستعينُ بهِ على قضاءِ حاجاتهِ، فإنْ وجد من يقرضهُ وجبَ عليهِ أن يقترضَ، ولا تعطىٰ لهُ الزَّكاةُ ما دامَ غنيًّا في بلاده.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۸٤۱).

<sup>(</sup>٢) مدقع: شديد.

<sup>(</sup>٣) مفظع: شنيع.

<sup>(</sup>٤) المراد به المسلم يتحمَّل ديةً فيطالبُ بها ولا يجدُ ما يسدِّدها به.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن خزيمة في صحيحه (٢٣٦٠).

#### [تنبيهاتٌ]:

١ ــ لو دفع مسلمٌ زكاة ماله لأيّ صنف من الأصنافِ الثّمانيةِ أجزأ ذلكَ، غيرَ أنّه ينبغي أنْ يقدّم الأهمّ والأكثر حاجةً، وإنْ كانَ مالُ الزّكاةِ كثيراً فوزّعهُ علىٰ كلّ صنفٍ موجودٍ منَ الثّمانيةِ لكانَ أفضلَ.

٢ ـ لا تدفعُ الزّكاةُ إلى مَنْ تجبُ علىٰ المسلمِ نفقتهم، كالوالدينِ والأبناءِ، وإن سفلوا، والزّوجةِ لوجوبِ نفقتهم عليه عند احتياجهم إلى النّققةِ .

٣ ـ لا تعطىٰ الزَّكَاةُ لَآلِ النَّبِيِّ ﷺ لشرفهم وهم: بنو هاشم، وآلُ عليٍّ، وآلُ جعفرٍ، وآلُ عقيلٍ، وآلُ عليًّا إنَّما هي أوساخُ النَّاسِ<sup>(١)</sup>»<sup>(٢)</sup>.

٤ \_ يجزىءُ المسلمَ أَنْ يدفعَ زكاةَ مالهِ لإمامهِ المسلم، ولو كانَ جائراً، وتبرأُ بذلكَ ذمَّتهُ؛ لقوله
 قَيْ في الزَّكاةِ: "إذا أَدَّيتها إلى رسولي فقدْ برئتَ منها فلكَ أَجرها، وإثمها على من بدَّلها"".

٥ ـ لا تعطىٰ الزَّكاةُ لكافر ولا لفاسق، كتاركِ الصَّلاةِ، والمستهترِ بشرائعِ الإسلام؛ لقوله ﷺ:
 «تؤخذُ مِنْ أغنيائهم وتردُّ إلى فقرائهم» أيْ أغنياءِ المسلمينَ وفقرائهم، ولا لغنيًّ، ولا لقويًّ مكتسب؛
 لقوله ﷺ: «لا حظَّ فيها لغنيًّ، ولا لقويًّ مكتسبٍ

٦ ـ لا يجوزُ نقلُ الزَّكاةِ منْ بلد إلى آخرَ يبعدُ بمسافة قصرٍ فأكثرَ؛ لقوله ﷺ: «تردُّ علىٰ فقرائهم»، واستثنىٰ أهلُ العلم ما إذا انعدم الفقراءُ من بلدٍ، أو كانتِ الحاجةُ فيهِ أشدَّ، فإنَّهُ يجوزُ نقلها إلى بلدٍ آخرَ فيهِ فقراءُ، يفعلُ ذلكَ الإمامُ أو غيرهُ.

٧ ــ مَنْ لهُ دينٌ علىٰ فقيرٍ فأرادَ أنْ يجعلهُ من زكاته، جازَ ذلكَ إذا كانَ بحيثُ لو طلبهُ منَ الفقيرِ لتكلَّف وسدَّدهُ لهُ، وأمَّا إذا كان السا من سداده، أو أعطاهُ ليردَّهُ عليهِ، فلا يجوزُ ذلكَ.

٨ ـ لا تجزىءُ الزَّكاةُ إلاَّ بنيَّتها، فلو دفعها بغيرِ نيَّةِ الزَّكاةِ المفروضةِ لما أجزأتهُ؛ لقوله ﷺ:
 «إنَّما الأعمالُ بالنَيَّاتِ، ولكلَّ امرىءٍ ما نوىٰ»، فعلىٰ دافعها أن ينويَ بها الزَّكاة المفروضة عليه في ماله، وأنْ يقصد بها وجه الله تعالى؛ إذ الإخلاصُ شرطٌ في قبولِ كلِّ عبادةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أُمِرُوا مُوالله عبادةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أُمِرُوا الله عَبْدُوا الله عُمْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥].

<sup>(</sup>۱) معنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ فهي كغسالة الأوساخ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الزكاة (۱٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٣/ ١٣٦). وأوردهُ الحافظ في التلخيص وسكتَ عنه.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٥/ ٣٦٢) وقوَّاه.

# المادَّةُ الخامسةُ: في زكاةِ الفطرِ:

#### ١ \_ حكمها:

زكاةُ الفطرِ سنَّةٌ واجبةٌ على أعيانِ المسلمينَ؛ لقولِ ابنِ عمرَ رضي الله عنه: «فرضَ رسول الله على العبدِ والحرِّ، والذَّكرِ والخَّرِ، والذَّكرِ والطَّغيرِ والكبيرِ منَ المُسلمينَ»(١).

#### ۲ \_ حکمتها:

مِنْ حكمة زكاة الفطر: أنَّها تطهِّرُ نفسَ الصَّائمِ ممَّا يكونُ قد علقَ بها مِنْ آثارِ اللَّغوِ والرَّفثِ، كما أنَّها تغني الفقراءَ والمساكينَ عنِ السُّؤالِ يومَ العيدِ، فقد قال ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما: «فرضَ رسول الله على خاله الفطرِ طهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ، وطعمةً للمساكينِ»(٢). وقالَ على: «أغنوهم عنِ السُّؤالِ في هٰذا اليوم»(٣).

# ٣ ـ مقدارها وأنواعُ الطُّعامِ الَّتي تخرجُ منها:

مقدارُ زكاةِ الفطرِ صاغٌ، والصَّاعُ أربعةُ أمدادِ (حفناتٍ) وتخرجُ عنْ غالبِ قوتِ أهلِ البلدِ، سواءً كانَ قمحاً أو شعيراً أو تمراً أو أرزاً أو زبيباً أو إقطاً؛ لقولِ أبي سعيدِ رضي الله عنه: «كنَّا إذ كانَ فينا رسول الله ﷺ نخرجُ زكاةَ الفطرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرِّ أو مملوك، صاعاً من طعامٍ، أو صاعاً من إقطٍ (اللَّبنُ المجفَّفُ) أو صاعاً مِنْ شعيرٍ، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من زبيبٍ» (١٤).

# ٤ ـ لا تخرجُ من غيرِ الطُّعام:

الواجبُ أَنْ تَخرِجَ زَكَاةُ الفطرِ من أنواعِ الطَّعامِ، ولا يعدلُ عنهُ إلى النُّقودِ إلَّا لضرورةٍ؛ إذ لم يثبت أن النَّبيَّ ﷺ أخرجَ بدلها نقوداً، بل لم ينقل حتَّى عنِ الصَّحابةِ إخراجها نقوداً.

### ٥ \_ وقتُ وجوبها ووقتُ إخراجها:

تجبُ زكاةُ الفطرِ بحلولِ ليلةِ العيدِ، وأوقاتُ إخراجها: وقتُ جوازٍ: وهوَ إخراجها قبلَ يومِ العيدِ إلى قبيلِ العيدِ بيومٍ أو يومينِ لفعلِ ابنِ عمرَ ذلك، ووقتُ أداءٍ فاضلٍ: وهوَ مِنْ طلوعِ فجرِ يومِ العيدِ إلى قبيلِ الصَّلاةِ؛ لأمرهِ ﷺ بزكاةِ الفطرِ أنْ تؤدَّى قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، ولقولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۵/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٦٠٩). ورواه ابن ماجه وصححه الحاكم وتمامه: «. . . فمنْ أَدَاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ منَ الصَّدقاتِ».

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٧٥) وسنده ضعيفٌ وبلفظ: «عن الطُّواف».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٣، ٧٣) كتاب الزكاة، ومسلم (١٧، ١٩) كتاب الزكاة.

عنهما: «فرضَ رسول الله ﷺ زكاةَ الفطرِ طهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ، وطعمةً للمساكينِ، من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فهيَ صدقةٌ منَ الصَّدقاتِ» (١). ووقتُ قضاءٍ: وهوَ مِنْ بعدِ صلاةِ العيدِ فصاعداً، فإنَّها تؤدَّى فيهِ وتجزىءُ ولكنْ مع كراهةٍ.

#### ٦ \_ مصرفها:

مصرفُ زكاةِ الفطرِ كمصرفِ الزَّكواتِ العامَّةِ، غيرَ أَنَّ الفقراءَ المساكينَ أولىٰ بها من باقي السَّهامِ؛ لقوله ﷺ: «أغنوهم عنِ السُّؤالِ في هذا اليومِ». فلا تدفعُ لغير الفقراءِ إلاَّ عندَ انعدامهم، أو خفَّةِ فقرهم، أو اشتدادِ حاجةِ غيرهم من ذوي السِّهام.

### [تنبيهاتٌ]:

١ ـ يجوزُ أَنْ تدفعَ المرأةُ الغنيَّةُ زكاتها لزوجها الفقيرِ، والعكسُ لا يجوزُ؛ لأنَّ نفقة المرأةِ واجبةٌ على المرأةِ.

٢ \_ تسقطُ زكاةُ الفطرِ عمَّنْ لا يملكُ قوتَ يومهِ؛ إذ لا يكلِّفُ الله نفساً إلاَّ وسعها.

٣ ـ من فضل له عن قوتِ يومهِ شيءٌ فأخرجه أجزأه ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَالْقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦].

٤ \_ يجوزُ صرفُ صدقةِ فرد إلى متعدِّدينَ موزَّعةً عليهم، ويجوزُ صرفُ صدقةِ عدَّةِ أفرادِ إلى فردٍ واحدٍ؛ إذ جاءتْ عن الشَّارِع مطلقةً غيرَ مقيَّدةٍ.

٥ \_ تجبُّ زكاةُ الفطرِ على المسلم في البلدِ الَّذي هوَ مقيمٌ بهِ.

٦ ـ لا يجوزُ نقلُ زكاةِ الفطرِ من بلدٍ إلى بلدٍ آخرَ إلاَّ لضرورةٍ. شأنها شأنُ الزَّكاةِ.

\* \* \*

### الفصل الحادي عشر: في الصيام

وفيه عشر موادّ:

### المادَّةُ الأولىٰ: في تعريفِ الصَّوم، وتاريخ فرضه:

١ ـ تعريفُ الصَّوم:

الصَّومُ لغةً: الإمساكُ، وشرعاً: الإمساكُ بنيَّةِ التَّعبُّدِ عنِ الأكلِ والشُّربِ وغِشيانِ النِّساءِ، وسائرِ المفطراتِ من طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشَّمسِ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

244

### ٢ ـ تاريخ فرضيَّةِ الصَّوم:

فرضَ الله عزَّ وَجلَّ على أُمَّةِ محمَّدٍ ﷺ الصَّيامَ كما فرضهُ على الأمم الَّتي سبقتها، بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتَكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ شِنَى﴾ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتَكُمُ الصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ الْمَارِكَةِ . [البقرة: ١٨٣]. وكان ذلكَ في يومِ الاثنينِ منْ شهرِ شعبان سنة اثنتينِ منَ الهجرةِ المباركةِ .

# المادَّةُ الثَّانيةُ: في فضلِ الصُّومِ، وفوائدهِ:

#### أ\_فضله:

Y & &

يشهدُ لفضلِ الصَّوم ويقرِّرهُ الأحاديثُ التَّاليةُ:

قوله ﷺ: «الصِّيامُ جُنَّةٌ منَ النَّارِ، كَجِنَّةِ أَحدكم منَ القتالِ» (۱). وقوله ﷺ: «مَنْ صامَ يوماً في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ زحزحَ الله وجهه عنِ النَّارِ بذلكَ اليومِ سبعينَ خريفاً» (۲). وقوله ﷺ: «إنَّ للصَّائم عندَ فطرهِ دعوة لا تردُّ» (۲). وقوله ﷺ: «إنَّ في الجنَّةِ بَاباً يقالُ لهُ الرَّيَّانُ، يدخلُ منهُ الصَّائمونَ يومَ القيامةِ، لا يدخلُ منهُ أحدٌ غيرهم، فإذا دخلوا أغلقَ، فلم يدخلُ منهُ أحدٌ عيرهم، فإذا دخلوا أغلقَ، فلم يدخلُ منهُ أحدٌ هنه.

#### ب - فوائده:

للصِّيام فوائدُ روحيَّةٌ واجتماعيَّةٌ وصحِّيَّةٌ وهيَ:

منَ الفوائدِ الروحيَّةِ للصَّومِ أنَّه يعوِّدُ الصَّبرَ ويقوِّي عليهِ، ويعلِّمُ ضبطَ النَّفسِ ويساعدُ عليهِ، ويوجدُ في النَّقسِ ملكة التَّقوىٰ ويربيِّها، وبخاصَّةِ التَّقوىٰ الَّتي هي العلَّةُ البارزةُ منَ الصَّومِ، في قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْتَكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَذِيبَ مِن قَبَلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنْقُونَ آلَانِيكُ .

ومنَ الفوائدِ الاجتماعيَّة لَلصَّومِ أنَّه يعوِّدُ الأُمَّة النِّظامَ والاتِّحادَ، وحبّ العدلِ والمساواةِ، ويكوِّنُ في المؤمنينَ عاطفة الرَّحمةِ وخلقَ الإحسانِ، كما يصونُ المجتمعَ منَ الشُّرورِ والمفاسدِ.

ومنَ الفوائدِ الصحِّيَّةِ للصَّيامِ، أنَّهُ يطهِّرُ الأمعاءَ ويصلحُ المعدة، وينظِّفُ البدنَ منَ الفضلاتِ والرَّواسبِ، ويخفِّفُ من وطأةِ السَّمنِ وثقلِ البطنِ بالشَّحمِ.

- (١) رواه الإمام أحمد (٢/ ٤١٤). ورواه النسائي (٤/ ١٦٧).
- (٢) رواه الترمذي (١٦٢٢). ورواه النسائي (٤/ ١٧٢). ورواه ابن ماجه (١٧١٨). ورواه الإمام أحمد (٣٠٠/٢).
  - (٣) رواه ابن ماجه (۱۷۵۳). ورواه الحاكم (١/٤٢٢) وصححه.
  - (٤) رواه البخاري (٣/ ٣٢). ورواه مسلم في الصيام (١٦٦). ورواه النسائي في الصيام (١٤٢).

وفي الحديث عنه ﷺ: «صوموا تصحُّوا» (١)

### المادُّةُ الثَّالثةُ: فيما يستحبُّ منَ الصَّوم، وما يكرهُ، وما يحرمُ:

# أ \_ ما يستحبُّ منَ الصِّيام: يستحبُّ صَيامُ الأيَّام التَّالية:

١ ـ يومُ عرفة لغير الحاجِّ، وهو تاسعُ ذي الحجَّة؛ لقوله ﷺ: "صومُ يومِ عرفة يكفَّرُ ذنوبَ سنتين: ماضيةٍ ومستقبلةٍ، وصومُ عاشوراء يكفَّرُ سنةً ماضيةً".

٢ \_ يومُ عاشوراء ويومُ تاسوعاء وهما العاشرُ والتَّاسعُ من شهرِ المحرَّمِ؛ لقوله عَيْنَ:
 «. . . وصومُ يومِ عاشوراء يكفِّرُ سنةً ماضيةً» كما صام عَيْنَ يومَ عاشوراءَ وأمرَ بصيامهِ وقال: "إذا كانَ العامُ المقبلُ إن شَاءَ الله صمنا اليومَ التَّاسع» (٣).

٣ \_ ستَّةُ أيَّام من شوَّالٍ؛ لقوله على: «مَنْ صامَ رمضانَ وأتبعهُ ستًّا من شوَّالٍ كانَ كصيامِ الدَّهرِ» (١٤).

٤ \_ النِّصفُ الأوَّلُ من شهرِ شعبانَ؛ لقولِ عائشة رضي الله عنها: («ما رأيتُ الرَّسولَ ﷺ استكملَ صيام شهرٍ قطُّ إلاَّ رمضانَ، وما رأيتهُ في شهرٍ قط أكثرَ صياماً منهُ في شعبانَ» (٥).

٥ \_ العشرُ الأوَّلُ منْ شهرِ ذي الحجَّةِ؛ لقوله ﷺ: «ما من أيَّامِ العملُ الصَّالحُ فيها أحبُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من هذهِ الأيام \_ يعني العشرَ الأوَّلَ من ذي الحجَّةِ \_ قالوا: يا رسولَ الله ولا الجهادُ في سبيلِ الله؟ قال: ولا الجهادُ في سبيلِ الله إلاَّ رجلٌ خرجَ بنفسهِ ومالهِ، ثمَّ لم يرجع من ذلكَ بشيءٍ» (١).

٦ ـ شهرُ المحرَّم؛ لقوله ﷺ عندما سئلَ: أيُّ الصِّيامِ أفضلُ بعدَ رمضان؟ قالَ: «شهرُ الله الَّذي تدعونهُ المحرَّم» (٧).

٧ ـ الأيَّامُ البيضُ مِنْ كلِّ شهرٍ، وهيَ: الثَّالثَ عشرَ والرَّابع عشرَ والخامسَ عشرَ؛ لقولِ أبي ذرِّ رضي الله عنه: «أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نصومَ منَ الشَّهرِ ثلاثة أيَّامٍ البيض: ثلاثَ عشرةَ وأربعَ عشرة وخمسَ عشرةَ، وقالَ: هي كصومِ الدَّهرِ»(٨).

<sup>(</sup>١) أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٧/ ٤٠١). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٢٩٦/٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الصيام (١٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۸۲۲).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧٨٦١).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه (١٧٣٧). ورواه الإمام أحمد (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۷) رواه ابن ماجه (۱۷٤۲). ورواه الإمام أحمد (۲/۳۰۳، ۳۲۹).

<sup>(</sup>٨) رواه النسائي، وصححه ابن حبان.

٨ - ٩ - يومُ الاثنينِ ويومُ الخميسِ؛ لما رويَ أنَّه ﷺ كانَ أكثرَ ما يصومُ الاثنينِ والخميسَ، فسُئلَ عنْ ذلكَ فقالَ: «إنَّ الأعمالَ تعرضُ كلَّ اثنينِ وخميس فيغفرُ الله لكلِّ مسلمٍ أوْ لكلِّ مؤمنِ إلاَّ المتهاجرين فيقولُ: أخِّرهما»(١).

١٠ صيامُ يومِ وإفطارُ يومٍ؛ لقوله ﷺ: «أحبُّ الصِّيامِ إلى الله صيامُ داودَ، وأحبُّ الصلاةِ إلى الله صلاةُ داودَ، كانَ ينامُ نصفَ اللَّيلِ ويقومُ ثلثهُ وينامُ سدسهُ، وكان يصومُ يوماً ويفطرُ يوماً»(١).

١١ ـ الصِّيامُ للأعزبِ الَّذِي لم يقدرْ على الزَّواجِ؛ لقوله ﷺ: «مَن استطاعَ الباءةَ فليتزوَّج، فإنَّه أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ، ومنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصَّومِ فإنَّهُ لهُ وِجاءً»(٣).

# ب ـ ما يكره من الصّوم:

١ ـ صيامُ يومِ عُرفة لمن وقفَ بها؛ لنهيهِ ﷺ عن صومٍ يومٍ عرفة لمنْ بعرفة (١٠).

٢ ـ صيامُ يومِ الجمعةِ منفرداً؛ لقوله ﷺ: «إنَّ يومَ الجمعةِ عيدكم فلا تصوموهُ إلاَّ أن تصوموا قبلهُ أو بعدهُ»(٥).

٣ ـ صيامٌ يومِ السَّبتِ منفرداً؛ لقوله ﷺ: «لا تصوموا يومَ السَّبتِ إلاَّ فيما افترضَ عليكم، وإنْ
 لم يجدْ أحدكم إلاَّ لحاء (١) عنبٍ أو عودَ شجرةٍ فليمضغهُ (٧).

٤ ـ صومُ آخرِ شعبان؛ لقوله ﷺ: «إذا انتصفَ شعبانُ فلا تصوموا»(^).

#### [تنبيه ]:

الكراهةُ في صيامِ هذهِ الأيَّامِ كراهةُ تنزيهٍ، وما يلي كراهتهُ كراهةُ تحريمٍ، وهوَ:

- (١) رواه الإمام أحمد (٢/ ٣٢٩) وسنده صحيح.
- (٢) رواه البخــاري (٤/ ١٩٥). ورواه أبــو دآود (٢٤٤٨). ورواه الإمــام أحمــد (٢/ ١٦٠). ورواه النســائــي (٣/ ٢١٤).
  - (٣) رواه البخاري (٣/ ٣٤). وِجاءٌ: يعني أنه يكسر حدَّة الشهوة.
    - (٤) رواه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٤). ورواه الحاكم (١/ ٣٣٤).
  - (٥) أورِده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٩٩). ورواه البزار وسندهُ جيد، وأصلهُ في الصحيحين.
    - (٦) اللَّحاء: القشرُ.
- (٧) رواه الترمذي (٧٤٤) وحسنه. ورواه أبو داود (٢٤٢١) ورواه ابن ماجه (١٧٢٦). ورواه الإمام أحمد
   (١٨٩/٤).
  - (٨) رواه أبو داود (٣٣٣٧). ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢٠٩/٤) وصححه ابن حبان.

١ \_ الوصالُ، وهوَ مواصلةُ الصَّوم يومينِ فأكثرَ بلا إفطارِ؛ لقوله ﷺ: «لا تواصلوا» (١٠). وقوله ﷺ: «إيَّاكم والوصالَ» (٢٠).

٢ \_ صومُ يومُ الشَّكِ ، وهو يومُ الثَّلاثينَ من شعبانَ ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ صامَ يومَ الشَّكِ فقد عصىٰ أبا القاسم»
 أبا القاسم»

٣ ـ صومُ الدَّهرِ، وهوَ صومُ السَّنةِ كلِّها بلاَ فطرٍ فيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ صامَ من صامَ الأبد» (١٠). وقوله ﷺ: «مَنْ صامَ الأبدَ، فلا صامَ ولا أفطرَ» (٥٠).

٤ \_ صومُ المرأةِ بلا إذن زوجها وهو حاضرٌ؛ لقوله ﷺ: «لا تصمِ المرأةُ يوماً واحداً، وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه، إلا رمضان»

# ج \_ الصُّومُ المحرَّمُ: وهوَ صومُ الأيَّامِ التَّاليةِ:

١ ـ صومُ يومِ العيدِ فطراً كان أو أضحىٰ؛ لقولِ عمرَ رضي الله عنه: «هذانِ يومانِ نهىٰ رسول الله ﷺ عن صومهماً: يومُ فطركم من صومكم، واليومُ الَّذي تأكلونَ فيهِ منْ نسككم "(٧).

٢ ـ أيَّامُ التَّشريقِ الثَّلاثةِ؛ إذ «أرسلَ رسولُ الله صائحاً يصيحُ في «منًى» أنْ لا تصومُوا هذهِ الأيَّام، فإنَّها أيَّامُ أكلٍ وشربٍ وبعالٍ» (٨) وفي لفظٍ وذكرِ الله.

. ٣ ـ أيَّامُ الحيضِ والنِّفاسِ؛ إذ الإجماعُ على فسادِ صومِ الحائضِ والنُّفساءِ؛ لقوله ﷺ: «أليستْ إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصمْ؟ فذلكَ من نقصانِ دينها» (٩).

٤ ـ صومُ المريضِ اللّذي يَخشىٰ على نَفْسهِ الهَلاكَ؛ لقولهِ تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم ۗ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ إِلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ٤٨، ٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ٤٩). ورواه مسلم في الصيام (٥٨). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٣١، ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (١/٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٨١٥). ورواه النسائي (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد (٢/ ١٨٩). ورواه النسائي (٤/ ٢٠٥، ٢٠٦).

<sup>(</sup>T) رواه الإمام أحمد (٢/٤٤٤).

<sup>(</sup>۷) ورد النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى عند الكثير من أصحاب السنن منهم: الإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٤، ٣٤، ٤٠، ٢١، ٧٠)، (٢/ ٥١١)، (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٨) رواه الإمام أحمد (٢/ ٥١٣، ٥٣٥). ورواه الدارقطني (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في صحيحه.

# المادَّةُ الرَّابِعةُ: في وجوبِ صوم رمضانَ، وبيانِ فضلهِ:

### أ ـ وجوب صوم رمضان :

صيامُ شهرِ رمضانَ واجبٌ بالكتابِ والسُّنَةِ وإجماعِ الأُمَّة، فقدَ قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ الْمُؤْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْمَهُ ﴾ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْمَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْمَهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقولُ رسولُه ﷺ: «بني الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّداً رسولُ الله، وإقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحبَّ البيتِ، وصوم رمضانَ (١٠). وقوله ﷺ: «عرىٰ الإسلام وقواعد الدِّينِ ثلاثةٌ عليهنَّ أُسِّسَ الإسلامُ مَنْ تركَ واحدةً منهنَّ فهوَ بها كافرٌ حلالُ الدَّمِ: شهادةُ أن لا إلهَ إلاَّ الله، والصَّلاةُ المكتوبةُ، وصومُ رمضانَ (٢٠).

### ب \_ فضلُ رمضان:

لرمضانَ فضائلُ عظيمةٌ، ومزايا عديدةٌ لم تكن لغيرهِ منَ الشُّهورِ. والأحاديثُ التَّاليةُ تثبتُ ذلكَ وتؤكِّدهُ:

قوله ﷺ: "الصَّلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضانَ مكفِّراتٌ لما بينهنَّ، إذا اجتنبتِ الكبائرُ". وقوله ﷺ: "مَنْ صامَ رمضانَ إيماناً واحتساباً غفرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبه "(١٤). وقال ﷺ: "ورأيتُ رجلاً مِنْ أُمَّتي يلهثُ عطشاً كلَّما وردَ حوضاً منعَ منهُ، فجاءهُ صيامُ رمضانَ فسقاهُ وروَّاهُ "(٥). وقوله ﷺ: "إذا كانَ أوَّل ليلةٍ من رمضانَ صفِّدتِ الشَّياطينُ ومردةُ الجانَّ، وغلَّقتْ أبوابُ الجنَّةِ فلم يغلق منها بابٌ؛ ونادىٰ منادٍ: يا بغي الخيرِ! أقبلْ، ويا باغيَ الشَّرِ! أقصرْ، وللهِ عتقاءُ منَ النَّارِ، وذلكَ كل ليلة "١).

# المادَّةُ الخامسةُ: في فضلِ البرِّ والإحسانِ في رمضانَ:

لفضلِ رمضانً، قد فضِّلَ كلُّ ما يقعُ فيهِ من أفعالِ الخيرِ وأضربِ البرِّ والإحسانِ، ومن ذلكَ:

١ ـ الصَّدقةُ: إذ قال ﷺ: «أفضلُ الصَّدقةِ صدقةٌ في رمضان»(٧) وقال ﷺ: «مَنْ فطَّر صائماً

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/۹). ورواه مسلم في الإيمان (۲۰/۲۱). ورواه الترمذي (۲۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٤٧). وأبو يعلى في مسنده بسند جيد.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الطهارة (١٤، ١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٦/١). ورواه مسلم في صلاة المسافرين (١٧٥). ورواه أبو داود في التطوع (٢٩).

<sup>(</sup>٥) أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٨/ ١١٩). والطبراني في حديث منامه الطويل ﷺ.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٦٨٢) وقال: غريب. ورواه الحاكم (١/ ٤٢١) وصحَّحه على شوط الشيخين.

<sup>(</sup>٧) أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٣/ ٤٢٠). ورواه الترمذي وهو ضعيف.

كانَ له مثلَ أَجرِ الصَّائمِ من غيرِ أن ينقصَ من أجرِ الصَّائمِ شيئًا»(۱). وقال ﷺ: «مَنْ فطَّرَ صائماً على طعام أو شرابٍ من حلال صلَّتْ عليهِ الملائكةُ في ساعاتِ شهرِ رمضانَ وصلَّى عليهِ جبريلُ ليلة القدرِ»(۲). وكان ﷺ أجودُ النَّاسِ بالخيرِ، وكان أجودَ ما يكونُ في رمضانَ حينَ يلقاهُ جبريلُ (۲).

٢ ـ قيامُ اللَّيلِ: إذ قال ﷺ: «مَنْ قامَ رمضانَ إيماناً واحتساباً غفرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبهِ» (٤). وكانَ عليه يعلي ليالي رمضانَ، وإذا كان العشرُ الأواخرُ أيقظَ أهلهُ، وكلَّ صغيرٍ وكبيرٍ يطيقُ الصَّلاة (٥).

٣ ـ تلاوةُ القرآنِ الكريم: إذ كان على يكثرُ من تلاوةِ القرآنِ الكريمِ في رمضان، وكان جبريلُ عليهِ السَّلامُ يدارسهُ القرآنَ في رمضانَ (١٠).

وكانَ ﷺ يطيلُ القراءة في قيام رمضانَ أكثرَ ممَّا يطيلُ في غيره، فقد صلَّى معهُ حذيفةُ ليلةً فقرأ بالبقرةِ ثمَّ آلِ عمرانَ ثمَّ النِّساء، لا يمرُّ بآيةِ تخويفِ إلاَّ وقفَ عندها يسألُ، فما صلَّى ركعتينِ حتَّى جاءَ «بلالٌ» فآذنهُ بالصَّلاةِ كما وردَ في الصَّحيح. وقال ﷺ: «الصِّيامُ والقيامُ يشفعانِ للعبدِ يومَ القيامةِ، يقولُ الصَّومُ: ربِّ منعتهُ الطَّعامَ والشَّرابَ بالنَّهارِ، ويقول القرآنُ: منعتهُ النَّومَ باللَّيلِ فشفِّعنا بهِ»(٧).

٤ ـ الاعتكافُ: وهوَ ملازمةُ المسجدِ للعبادةِ تقرَّباً إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، فقدِ اعتكف ﷺ ولم يزل يعتكفُ العشرَ الأواخرَ من رمضانَ حتَّى توفَّاهُ الله تعالىٰ كما وردَ في الصَّحيحِ، وقالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «المسجدُ بيتُ كلِّ تقيًّ، وتكفَّل الله لمنْ كان المسجدُ بيتهُ بالرَّوحِ والرَّحمةِ والجواذِ على الصِّراطِ إلى رضوانِ الله إلى الجنَّةِ»(٨).

ه ـ الاعتمارُ: وهو زيارةُ بيتِ الله الحرام للطَّوافِ والسَّعي في رمضان؛ إذ قال ﷺ: "عمرةٌ في رمضانَ تعدلُ حجَّةً معي" (٩).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٩/ ١٩٢). ورواه الترمذي (٨٠٧) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/٥)، (٢/ ٣٣)، (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٦/١). ورواه مسلم في صلاة المسافرين (١٧٣/١٧٤). ورواه الترمذي (٨٠٨).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الاعتكاف (٣).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في صحيحه (٥) كتاب بدء الوحي.

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام أحمد (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٨) رواه الطبراني في المعجم (٦/ ٣١٣). والهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٩) رواه أبو داوَّد في المناسك (٧٩). ورواه الترمّذيّ (٩٣٩). ورواه الإمام أحمد (٣٠٨/١). ورواه ابن ماجه (٢٩٩١) ٢٩٩٥).

وقال عِنْ : «العمرةُ إلى العمرةِ كفَّارةٌ لما بينهما»(١).

## المادَّةُ السَّادسةُ: في ثبوتِ شهر رمضانً:

يثبتُ دخولُ رمضانَ بآحدِ أمرينِ: أوَّلهما كمالُ الشَّهرِ السَّابقِ عنهُ وهوَ شعبانُ فإذا تمَّ لشعبان ثلاثون يوماً، فيومُ الواحدِ والثلاثينَ هوَ أوَّلُ يومٍ من رمضانَ قطعاً، وثانيهما رؤيةُ هلاله، فإذا رُئيَ هلالُ رمضانَ ليلة الثَّلاثينَ من شعبانَ فقد دخلَ شَهرُ رمضانَ ووجبَ صومهُ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْ لَهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقولِ الرَّسول ﷺ: "إذا رأيتم الهلالَ فصوموا وإذا رأيتموهُ فأفطروا فإنْ غمَّ عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثينَ يوماً»(١).

ويكفي في ثبوتِ رؤيتهِ شهادةُ عدلٍ أو عدلينِ؛ إذ أجازَ رسولُ الله ﷺ شهادةَ رجلٍ واحدِ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ<sup>(٣)</sup>. أمَّا رؤيةُ شوَّالٍ للإفطارِ فلا تثبتُ إلاَّ بشهادة عدلينِ؛ إذ لم يجزِ الرَّسولُ ﷺ شهادة العدلِ الواحدِ في الإفطار<sup>(٤)</sup>.

[تنبيهُ]: مَنْ رأىٰ هلالَ رمضانَ وجبَ عليهِ أنْ يصومَ وإن لم تقبل شهادتهُ، ومن رأىٰ هلالَ الفطرِ ولم تقبل شهادتهُ لا يفطرُ؛ لقوله ﷺ: «الصَّومُ يومَ تصومونَ، والفطرُ يومَ تفطرونَ، والأضحىٰ يومَ تضحُّونَ»(٥).

# المادَّةُ السَّابِعة: في شروطِ الصَّومِ، وحكمِ صومِ المسافرِ، والمريضِ، والشَّيخِ الكبيرِ، والحاملِ، والمرضعِ: أ ـ شروطُ الصَّوم:

يشترطُ في وجوبِ الصَّومِ على المسلمِ أن يكونَ عاقلًا بالغاً؛ لقوله ﷺ: «رفعَ القلمُ عن ثلاثة: عنِ المجنونِ حتَّى يفيق، وعنِ النَّائمِ حتى يستيقظ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ» (١). وإنْ كانت مسلمةً يشترطُ لها في صحَّةِ صومها أن تكونَ طاهرةً من دم الحيضِ والنَّقاسِ؛ لقوله ﷺ في بيانِ نقصانِ دينِ المرأةِ: «أليستْ إذا حاضتْ لم تصلً ولم تصممُ؟» (٧).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳/۲). ورواه مسلم في الحج (٤٣٧). ورواه الترمذي (٩٣٣). ورواه النسائي (٥/١١٢، ١١٢).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم في الصيام (V).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وغيره، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وحسنه. ولابن ماجه: «الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون».

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٦٩٧). ورواه الدارقطني (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في الحدود (١٦). ورواه الترمذي (١٤٢٣). ورواه ابن ماجه (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٦) كتاب الحيض.

#### ب \_ المسافرُ:

إذا سافرَ المسلمُ مسافة قصر، وهي ثمانيةٌ وأربعونَ ميلاً، رخَّصَ لهُ الشَّارِعُ في الفطرِ على أن يقضي ما أفطرَ عند حضوره؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّهُ مِنْ أَبَامٍ أُخَرُّ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ثمَّ هوَ إِنْ كَانَ الصَّومُ في السَّفَر لا يشقُّ عليه فصامَ لكانَ أحسنَ، وإِنْ كانَ يشقُّ عليه فأفطرَ كانَ أحسنَ. لقول أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه: «كنَّا نغزو مع رسول الله عَلَيْ في رمضانً فأفطرَ كانَ أحسنَ. لقول أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه: «كنَّا نغزو مع رسول الله عَلَيْ في رمضانً فمن أن الصَّائمُ ومنَّا المفطرُ ، فلا يجدُّ الصَّائمُ على المفطرِ ، ولا المفطرُ على الصَّائم، ثمَّ يرونَ أنَّ من وجدَ ضعفاً فأفطرَ ، فإنَّ ذلكَ حسنٌ » ويرونَ أنَّ من وجدَ ضعفاً فأفطرَ ، فإنَّ ذلكَ حسنٌ » أيرونَ أنَّ من وجدَ ضعفاً فأفطرَ ، فإنَّ ذلكَ حسنٌ » أيرونَ أنَّ من وجدَ ضعفاً فأفطرَ ، فإنَّ ذلكَ حسنٌ »

#### ج ـ المريضُ:

إذا مرضَ المسلمُ في رمضانَ نظرَ، فإن كانَ يقدرُ علىٰ الصَّومِ بلا مشقَّة شديدة صامَ، وإنْ لم يقدر أفطرَ، ثمَّ إنْ كانَ يرجو البرءَ من مرضه فإنَّه ينتظرُ حتَّى البرءِ ثمَّ يقضي ما أفطرَ فيه، وإنْ كانَ لا يرجى برؤهُ أفطرَ وتصدَّقَ عن كلِّ يوم يفطرهُ بمدًّ من طعامٍ، أي حفنة قمحٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

## د \_ الشَّيخُ الكبيرُ:

إذا بلغَ المسلمُ أوِ المسلمةُ سنًا منَ الشَّيخوخةِ لا يقوىٰ معهُ علىٰ الصَّومِ أفطرَ وتصدَّقَ عن كلِّ يوم يفطرهُ بمدِّ من طعام؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «رخِّصَ للشَّيخِ الكبيرِ أنْ يطعمَ عن كلِّ يوم مسكيناً ولا قضاءَ عليه»(٢).

#### هـ ـ الحاملُ والمرضعةُ:

إذا كانتِ المسلمةُ حاملًا فخافتْ على نفسها، أو على ما في بطنها أفطرتْ، وعندَ زوالِ العذرِ قضتْ ما أفطرتهُ، وإنْ كانت موسرةً تصدَّقتْ مع كلِّ يومٍ تصومهُ بمدِّ من قمحٍ فيكونُ أكملَ لها وأعظمَ أجراً.

وهكذا الحكمُ بالنَّسبةِ إلى المرضعةِ إذا خافت على نفسها، أو على ولدها، ولم تجد من ترضعهُ لها، أو لم يقبل غيرها. وهذا الحكمُ مستنبطٌ من قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤]. فإنَّ معنى يطيقونه: يطيقونه بمشقَّةٍ شديدةٍ، فإن هم أفطروا قضوا أو أطعموا مسكيناً.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه وفي بعض الألفاظ فلا يعيبُ. ومعنى يجدُ أي يغضبُ؛ إذ الوجدُ الغضبُ.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني والحاكم وصححه.

#### [تنبيهان]:

١ - مَنْ فرَّطَ في قضاءِ رمضانَ بدونِ عذرٍ حتَّى دخلَ عليهِ رمضانُ آخرُ فإن عليهِ أن يطعمَ مكانَ كلِّ يوم يقضيهِ مسكيناً.

٢ ـ مَنْ ماتَ منَ المسلمينَ وعليهِ صيامٌ قضاهُ عنه وليُّه؛ لقوله على الله الموسلة عنها؟ قالَ: «نعم، عنهُ وليُّهُ الله أحقُّ أنْ يُقضىٰ (١).
 قَدَيْنُ الله أحقُّ أنْ يُقضىٰ (١).

## المادَّةُ الثَّامنة: في أركانِ الصَّوم، وسننهِ، ومكروهاته:

## أ ـ أركانُ الصَّوم، وهي :

١ ـ النَّيَّةُ، وهي عزمُ القلبِ على الصَّومِ امتثالًا لأمرِ الله عزَّ وجلَّ، أو تقرُّباً إليه؛ لقوله ﷺ: "مَنْ لم "إنَّما الأعمالُ بالنَّيَاتِ». فإذا كانَ الصَّومُ فرضاً فالنَّيَّةُ تجبُ بليلٍ قبلَ الفجرِ؛ لقوله ﷺ: "مَنْ لم يبيِّت الصِّيامَ قبلَ الفجرِ فلا صيامَ له"". وإنْ كانَ نفلاً صحَّتْ ولو بعدَ طلوع الفجرِ، وارتفاعِ النَّهارِ إن لم يكن قد طعم شيئًا؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "دخلَ عليَّ رسول الله ﷺ ذاتَ يومٍ، فقالَ: "هَلْ عندكم شيءٌ؟ قلنا: لا. قال: "فإنِّي صائمٌ"،

٢ ـ الإمساكُ: وهوَ الكفُّ عنِ المفطراتِ منْ أكلٍ وشربٍ وجماعٍ.

٣ ـ الزَّمانُ: والمرادُ بهِ النَّهارُ، وهوَ من طلوع الفجرِ إلى غروبِ الشَّمسِ فلوْ صامَ امرؤٌ ليلاً وأفطرَ نهاراً لما صحَّ صومهُ أبداً؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّرَ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَسْلِ؟ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

## ب\_ سننُ الصُّوم، وهيَ:

١ ـ تعجيلُ الفطرِ، وهوَ الإفطارُ عقبَ تحقُّقِ غروبِ الشَّمسِ؛ لقوله ﷺ: «لا يزالُ النَّاسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطر "٥٠). وقولِ أنسِ رضي الله عنه: «إن النَّبيَّ ﷺ لمْ يكن ليصليَ المغربَ حتَّى يفطرَ ولو على شربة ماء "١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳/۳). ورواه مسلم في الصيام (۱۵۳). ورواه أبو داود في الصيام (٤١). ورواه النسائي (١٥٦/٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (١٩٦/٤). ورواه الدارمي (٢/٧). ورواه الدارقطني (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الصيام (١٦٩، ١٧٠).

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣/ ٤٧). ورواه مسلم في الصيام (٩). ورواه الترمذي (٦٩٩).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٦٩٦) وحسنه.

٢ ـ كونُ الفطرِ علىٰ رطبِ أو تمرٍ أو ماءٍ، وأفضلُ لهذهِ الثَّلاثةِ أَوَّلها، وآخرها أدناها وهو الماءُ، ويستحبُّ أَنْ يفطرَ على وترٍ: ثلاثٍ أَوْ خمسِ أو سبع لقولِ أَسِ بنِ مالكِ: «كانَ رسول الله على يفطرُ على رطباتٍ قبلَ أن يصلِّيَ فإنْ لمْ تكنْ علىٰ تمراتٍ، فإنْ لَم تكنْ حسا حسواتٍ من ماءٍ»(١).

٣ ـ الدُّعاءُ عندَ الإفطارِ ؛ إذْ كانَ ﷺ يقولُ عندَ فطره: «اللَّهمَّ لكَ صمنا وعلى رزقكَ أفطرنا، فتقبَّلْ منَّا إنَّكَ أنتَ السَّميعُ العليمُ» (١) . وكانَ ابنُ عمرَ يقولُ: «اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ برحمتكَ الَّتي وسعتْ كلَّ شيءٍ أنْ تغفرَ لي ذنوبي (٣) .

٤ ـ السَّحورُ، وهو الأكلُ والشُّربُ في السَّحرِ آخرَ اللَّيلِ بنيَّةِ الصَّومِ؛ لقوله ﷺ: "إنَّ فصلَ ما بينَ صيامنا وصيامٍ أهلِ الكتابِ أكلةُ السَّحرِ» (١٤). وقوله ﷺ: "تسحَّرُوا فإنَّ في السَّحورِ بركةً (٥٠).

٥ ـ تأخيرُ السَّحورِ إلى الجزءِ الأخيرِ منَ اللَّيلِ؛ لقوله ﷺ: «لا تزالُ أُمَّتي بخيرٍ ما عجَّلوا الفطرَ وأخَّروا السَّحورَ» (٦).

ويبتدىءُ وقتُ السَّحورِ مِنْ نصفِ اللَّيلِ الآخرِ وينتهي قبلَ الفجرِ بدقائقَ لقولِ زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه: «تسحَّرنا مع رسول الله ﷺ، ثمَّ قامَ إلى الصَّلاةِ فقلتُ: كمْ كانَ بينَ الأَذانِ والسَّحورِ، قالَ: قدرُ خمسينَ آيةً»(٧).

[تنبيهُ]: مَنْ شَكَّ في طلوع الفجرِ لهُ أَنْ يَأْكُلُ أَوْ يشربَ حتَّى يتيقَّنَ طلوعَ الفجرِ ثمَّ يمسكَ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَقَّا يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وقد قيل لابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: «إنِّي أتسحَّرُ فإذا شككتُ أمسكتُ، فقال لهُ: كلْ ما شككتَ حتَّى لا تشكَّ. (^).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٣٥٦). ورواه الإمام أحمد (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۳۵۸).

<sup>(</sup>٣) ورد في الأذكار للنووي (١٧٣). ورواه ابن ماجه، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٤/ ١٤٦). ورواه أبو داود (٣٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣/ ٣٨، ٧٨). ورواه مسلم في الصيام (٤٥). ورواه الترمذي (٧٠٨).

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٧٤) وهو صحيح.

<sup>(</sup>V) رواه النسائي (۶/۱٤۳).

 <sup>(</sup>٨) رواه ابن أبي شيبة، وأورده الحافظ في الفتح. والأكل والشُّربُ حتى يتبين طلوع الفجر مذهب الجماهير.
 ورأي مالك أن من أكل شاكًا في طلوع الفجر فإنَّ عليه القضاء. وهذا مجرد احتياطٍ فقط.

#### 254

## ج \_ مكروهاتِ الصُّوم:

يكرهُ للصَّائمِ أُمورٌ من شأنها الإفضاءُ إلى فسادِ الصَّومِ، وإنْ كانتْ في حدِّ ذاتها لا تفسدُ الصَّومَ، وهيَ:

١ ـ المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء؛ لقوله على: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" )، فقد كرة له على المبالغة في الاستنشاق خشية أن يصل إلى جوفه شيءٌ من الماء فيفسدُ صومه.

٢ ـ القبلةُ، إذ قد تثيرُ شهوةً تجرُّ إلى إفسادِ الصَّومِ بخروجِ المذي، أوِ الجماعِ حيثُ تجبُ الكفَّارةُ.

٣ ـ إدامةُ النَّظرِ بشهوةٍ إلى الزَّوجةِ.

٤ \_ الفكرُ في شأنِ الجماع .

٥ ـ اللَّمسُ باليدِ للمرأةِ أو مباشرتها بالجسدِ.

٦ ـ مضغُ العلكِ خشية أنْ يتسرَّبَ بعضُ أجزاءٍ منهُ إلى الحلقِ.

٧ ـ ذوقُ القدرِ أوِ الطَّعام.

٨ ـ المضمضةُ لغيرِ وضوءٍ أوْ حاجةٍ تدعو إليها.

٩ ـ الاكتحالُ في أوَّلِ النَّهارِ، ولا بأسَ في آخرِهِ.

١٠ ـ الحجامةُ أو الفصدُ خُسيةَ الضَّعفِ المؤدِّي إلى الإفطارِ لما في ذلكَ منَ التَّغريرِ بالصَّومِ.

# المادُّةُ التَّاسعة: فيما يبطلُ الصُّومَ، وما يباحُ للصَّائمِ فعلهُ، وما يعفىٰ عنهُ فيهِ:

## أ ـ ما يبطلُ الصُّومَ أمورٌ هي :

١ ـ وصولُ مائعٍ إلى الجوفِ بواسطة (٢) الأنفِ كالسَّعوطِ، أو العينِ والأذنِ كالتَّقطيرِ، أو الدُّبرِ وقبلِ المرأةِ كالحقنةِ .

٢ ـ ما وصلَ إلى الجوفِ بالمبالغةِ في المضمضةِ والاستنشاقِ في الوضوءِ وغيره.

٣ ـ خروجُ المنيِّ بمداومةِ النَّظرِ أو إدامةِ الفكرِ أوْ قبلةٍ أو مباشرةٍ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٧٨٨). ورواه أبو داود (٢٣٦٦). ورواه النسائي في الطهارة (٧٠). وابن خزيمة وصححه.

 <sup>(</sup>۲) ما ذكر من هذه المبطلات هو الصحيح من مذاهب أهل العلم، وما من مسألة إلا وعليها دليلٌ من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو قياس صحيح.

٤ \_ الاستقاءُ العمدُ؛ لقوله ﷺ: «مَنِ استقاءَ عمداً فليقضِ»(١). أمَّا مَنْ غلبهُ القيءُ فقاءَ بدونِ الحتيارهِ فلا يفسدُ صومهُ.

٥ ـ الأكلُ أوِ الشُّربُ أوِ الوطءُ في حالِ الإكراهِ على ذلكَ.

٦ ـ مَنْ أكلَ وشربَ ظانًا بقاءَ اللَّيلِ ثمَّ تبيَّنَ لهُ طلوعُ الفجرِ .

٧ ـ مَنْ أكلَ وشربَ ظانًا دخولَ اللَّيلِ ثمَّ تبيَّنَ لهُ بقاءُ النَّهارِ .

٨ ـ مَنْ أكلَ أوْ شربَ ناسياً، ثمَّ لم يمسكْ ظائًا أنَّ الإمساكَ غيرُ واجبِ عليهِ ما دامَ قدْ أكلَ
 وشربَ فواصلَ الفطرَ إلى اللَّيل.

٩ ـ وصولُ ما ليسَ بطعام أو شرابِ إلى الجوفِ بواسطةِ الفمِ كابتلاعِ جوهرة أو خيط لما رويَ أنَّ ابنَ عبَّاس رضي الله عنهما قال: «الصَّومُ لما دخلَ وليسَ لما خرجَ»(٢). يريدُ رضي الله عنه بهذا أنَّ الصَّومَ يفسدُ بما يدخلُ في الجوفِ لا بما يخرجُ كالدَّم والقيءِ.

١٠ ـ رفضُ نَيَّةِ الصَّومِ ولوْ لمْ يأكلْ أو يشربْ إنْ كانَ غيرَ متأوِّلٍ للإفطارِ وإلَّا فلا .

١١ ـ الرِّدَّةُ عنِ الإسلامِ إنْ عادَ إليهِ؛ لقوله تعالى: ﴿ لَهِنَ أَشَرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرِينَ الْأَنَّ عَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرِينَ الْأَنِهِ: ١٥].

وهذهِ المبطلاتُ كلُّها تفسدُ الصَّومَ وتوجبُ قضاءَ اليومِ الَّذي فسدَ بها غيرَ أنَّها لا كفَّارة فيها؛ إذ الكفَّارةُ لا تجبُ إلاَّ معَ مبطلينِ وهما:

١ - الجماعُ العمدُ من غيرِ إكراه: لقولِ أبي هريرة رضي الله عنهُ: «جاءَ رجلٌ إلى النّبيِّ على فقالَ: هل تجدُ فقالَ: هلكتُ يا رسول الله، قالَ: ما أهلككَ؟ قالَ: وقعتُ على امرأتي في رمضانَ، فقالَ: هلْ تجدُ ما ما تعتقُ رقبةً، قالَ: لاَ، قالَ: فهلْ تستطيعُ أنْ تصومَ شهرينِ متتابعينِ؟ قالَ: لاَ، قالَ: فهلْ تجدُ ما تطعمُ ستينَ مسكيناً؟ قال: لاَ، ثمَّ جلسَ، فأتي النّبيُ على بعرق (٣) فيه تمرٌ، فقالَ: خذْ تصدّق بهذا، قالَ: فهلْ على أفقرَ منّا، فوالله ما بينَ لابتيها أهلُ بيتٍ أُحوجَ إليهِ منّا؟ فضحكَ النّبيُ على حتّى بدتْ نواجذهُ وقالَ: «اذهبْ فأطعمهُ أهلكَ» (٤).

<sup>(</sup>١) أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٢١٣/٤). وكذا في تلخيص الحبير لابن حجر (٩٢/١). رواه أبو داود في الصيام (٣٢) ولفظه: "من ذرعهُ قيءٌ وهو صائمٌ فليسَ عليه قضاء وإن استقاء فليقضِ".

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة، وأورده الحافظ في الفتح عند ذكر البخاري له تعليقاً.

<sup>(</sup>٣) العرقُ: الزِّنْبيلُ، وما به من التَّمر كان خمسة عشرَ صاعاً.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ٢١٠). ورواه مسلم في الصيام (٨١).

٢ ـ الأكلُ أو الشُّرِ بلا عذر مبيح: عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، ودليلهما: أنَّ رجلاً أفطرَ في رمضانَ، فأمرهُ النَّبيُ عَلَيْ: «أَنْ يكَفَرَ» (١). وحديثُ أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: «جاءَ رجلٌ إلى النَّبيً عَلَيْ فقالَ: «أعتقْ رقبةً، أو صمْ شهرينِ الله عنه أو صمْ شهرينِ متابعين، أو أطعمْ ستِّينَ مسكيناً (٢).

#### ب \_ ما يباحُ للصَّائم فعلهُ:

يباحُ للصَّائمِ أمورٌ وهيَ:

١ ـ السِّواكُ طولَ النَّهارِ، اللَّهمَّ إلَّا ما كانَ منَ الإمامِ أحمدَ، فإنَّهُ كرههُ للصَّائم بعدَ الزَّوالِ.

٢ ـ التَّبُّرُدُ بالماءِ منْ شدَّةِ الحرِّ، وسواءٌ يصبُّهُ علىٰ جسدهِ، أو يغمسُ فيهِ.

٣ ـ الأكلُ والشُّربُ والوطءُ ليلًا، حتَّى يتحقَّقَ طلوعُ الفجرِ.

٤ ـ السَّفرُ لحاجةٍ مباحةٍ ، وإنَّ كانَ يعلمُ أن سفرهُ سيلجئهُ إلى الإفطار .

٥ ـ التَّداوِي بأيِّ دواءٍ حلالٍ، لا يصلُ إلى جوفهِ منهُ شيءٌ، ومنْ ذلكَ استعمالُ الإبرةِ إنْ لم تكنْ للتَّغذيةِ.

٦ ـ مضغُ الطَّعامِ لطفلٍ صغيرٍ لا يجدُ من يمضغُ لهُ طعامهُ الَّذي لا غنىٰ لهُ عنهُ بشرطِ أنْ لاَ يصلَ إلى جوفِ الماضغَ منهُ شيءٌ.

٧ ـ التَّطيُّبُ والتَّبخُّرُ؛ وذلكَ لعدمِ ورودِ النَّهيِ في كلِّ لهذهِ عنِ الشَّارع.

#### ج ـ ما يعفىٰ عنهُ:

يعفىٰ للصَّائم عن أمورٍ ، هيَ:

١ ـ بلعُ الرَّيقِ ولو كثرَ، والمرادُ بهِ ريقُ نفسهِ لا ريقُ غيرهِ.

٢ ـ غلبةَ القيءِ والقلسِ إن لم يرجعُ منها شيءٌ إلى جوفهِ، بعدَ أن يكونَ قد وصلَ إلى طرفِ

٣ ـ ابتلاعُ الذُّبابِ غلبةً وبدونِ اختيارٍ .

٤ ـ غبارُ الطَّريقِ والمصانع، ودخانُ الحطبِ، وسائرُ الأبخرةِ الَّتِي لا يمكنُ التَّحرُّزُ منها.

٥ ـ الإصباحُ جنباً، ولو يمضي عليه النَّهارُ كلُّهُ وهوَ جنبٌ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصيام (٨٣، ٨٤). ورواه الإمام أحمد (٢/٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧/ ٨٦)، (٨/ ٢٩). ورواه الترمذي (١٢٠٠، ٣٢٩٩). ورواه ابن ماجه (١٦٧١).

٦ ـ الاحتلام، فلا شيء على من احتلم وهو صائم؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنَّائم حتَّى يستيقظ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ»(١).

٧ ـ الأكلُ أو الشُّربُ خطأً أو نسياناً، إلاَّ أنَّ مالكاً يرىٰ أنَّه عليهِ القضاءُ في الفرضِ كاحتياط منهُ. وأمَّا النَّقلُ فلاَ قضاءَ عليهِ البتَّة؛ لقوله ﷺ: «مَنْ نسيَ وهوَ صائمٌ فأكلَ أوْ شرِبَ فليتمَّ صومهُ، فإنَّما أطعمهُ الله وسقاهُ» (٢) وقوله ﷺ: «مَنْ أفطرَ في رمضان ناسياً فلاَ قضاءَ عليهِ ولا كفَّارة» (٣).

## المادَّةُ العاشرةُ: في بيانِ الكفَّارةِ، والحكمةِ منها:

#### ١ \_ الكفَّارةُ:

الكفَّارةُ ما يكفَّرُ بهِ الذَّنبُ المترتِّبُ على المخالفة للشَّارِع، فمنْ خالفَ الشَّارِع فجامعَ في نهارِ رمضانَ، أَوْ أَكلَ أَوْ شربَ عامداً وجبَ عليه أَن يُكفِّي عن هذه المخالفة بفعلِ واحدة من ثلاثِ: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرينِ متتابعينِ، أو إطعام ستينَ مسكيناً، لكلِّ مسكينٍ مثلًا من برِّ، أو شعيرٍ أو تمرٍ بحسبِ الاستطاعة؛ لما مرَّ في حديثِ الرَّجلِ الَّذي وقع على امرأته، فاستفتى رسول الله عليه. وتُعدَّدُ الكفَّارةُ بتعدُّدِ المخالفةِ، فمنْ جامعَ في يومٍ وأكلَ وشربَ في يومٍ آخرَ، فإنَّ عليهِ كفَّارتين.

## ب \_ الحكمةُ في الكفَّارةِ:

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الصيام (١٧١). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٤٢٥). ورواه الدارمي (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (١/ ٤٣٠). ورواه الدارقطني، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٩٨٧) وحسَّنه.

## الفصلُ الثَّاني عشرَ: في الحجِّ والعُمرةِ

وفيه عشرٌ موادّ:

## المادَّةُ الأولىٰ: في حكم الحجِّ والعمرةِ، والحكمةِ فيهما:

#### أ\_حكمهما:

الحجُّ فريضةُ الله علي كلِّ مسلم ومسلمة استطاعَ إليهِ سبيلًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلنَّاسِ عِنْ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «بنيَ الإسلامُ علىٰ خمس: شهادةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وأنَّ محمَّداً رسولُ الله، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحجِّ البيتِ، وصومِ رمضانَ» (١).

وهوَ فرضٌ مرَّةً في العمر؛ لقوله ﷺ: «الحجُّ مرَّةً، فمْن زادَ فهوَ تطوُّعٌ» (٢). غيرَ أنَّهُ يستحبُّ تكرارهُ كلَّ خمسةِ أعوام؛ لقوله ﷺ فيما يرويهِ عن ربِّه عزَّ وجلَّ: «إنَّ عبداً صحَّحتُ لهُ جسمهُ، ووسَّعتُ عليهِ في المعيشةِ يمضي عليهِ خمسةُ أعوام لا يفدُ إليَّ لمحرومٌ» (٣).

أمَّا العمرةُ فهيَ سنَّةٌ واجبةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وقولِ رسول الله ﷺ: «حجَّ عنْ أبيكَ واعتمرْ» (٤). لمن سألهُ: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحجَّ ولا العمرة ولا الظّعرَ (٥).

#### ب \_ حکمتهما:

منَ الحكمةِ في الحجِّ والعمرةِ، تطهيرُ النَّفسِ مِنْ آثارِ الذُّنوبِ لتصبحَ أهلاً لكرامةِ الله تعالى في الدَّارِ الآخرةِ ولقوله ﷺ: «مَنْ حجَّ هذا البيتَ فلم يرفثُ ولم يفسق، خرجَ من ذنوبهِ كيومِ ولدتهُ أَيُّهُ»(١)

## المادَّة الثَّانيةُ: في شروطِ وجوبهما:

يشترطُ لوجوبِ الحجِّ والعمرةِ على المسلمِ الشُّروطُ الآتيةُ:

- (١) رواه البخاري (١/٩). ورواه مسلم في الإيمان (٢٠، ٢١). ورواه الترمذي (٢٦٠٩).
  - (٢) رواه الإمام أُحمد (١/ ٢٩١). ورواه الدارقطني (٢/ ٢٧٩).
- (٣) ذكره السيوطي في الدر المشور (١/٢١٢). والرازي في عِلل الحديث (٧٨٨). وابن حبان في صحيحه.والبيهقي وتكلم في سنده.
- (٤) رواه الترمذي (٩٣٠) وصححه. ورواه النسائي (١١١/٥). ورواه الحاكم (١/ ٤٨١). ورواه ابن ماجه (٢٩٠٤، ٢٩٠٦، ٢٩٠٨).
  - (٥) الظَّعن: الرحلة والانتقالُ من مكانٍ إلى آخر.
  - (٦) رواه الإمام أحمد (٢/ ٤١٠). ورواه النسائي (٥/ ١١٤). ورواه ابن ماجه (٢٨٨٩).

١ ـ الإسلامُ: فلا يطالبُ غيرُ المسلم بحجِّ ولا بعمرةٍ، ولا بغيرهما من أنواعِ العباداتِ؛ إذ
 الإيمانُ شرطٌ في صحَّةِ الأعمالِ وقبولها.

٢ \_ العقلُ: إذ لا تكليفَ على المجانينِ.

٣ ـ البلوغُ: إذ لا تكليف على الصَّبيِّ حتَّى يبلغ؛ لقوله ﷺ: «رفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ المحنونِ حتَّى يفيق، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ»(١).

٤ ـ الاستطاعةُ، وهي الزَّادُ والرَّاحلةُ؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن ٱستَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾. فالفقيرُ الَّذي لا مالَ لديه ينفقهُ علىٰ نفسه أثناءَ حجِّه، وعلىٰ عياله إنْ كان لهُ عيالٌ، حيثُ تركهم وراءهُ لا يجبُ عليه حجُّ ولا عمرةٌ. وكذا مَنْ وجد مالاً لنفقته ونفقة عياله، ولكنْ لم يجد ما يركبهُ، وهو لا يقوىٰ على المشي، أو وجد ولكنَّ الطَّريقَ غيرُ مأمونٍ بحيثُ يخافُ فيه علىٰ نفسهِ أو مالهِ فإنَّهُ لا يجبُ عليهِ الحجُّ ولا العمرةُ لعدم استطاعته.

## المادَّةُ الثَّالثةُ: في التَّرغيبِ في الحجِّ والعمرةِ، والتَّرهيبِ منْ تركهما:

لقد رغّب الشَّارعُ في هاتينِ العبادتينِ العظيمتينِ، وحثَّ على فعلهما، ودعا إلى ذلكَ بأساليبَ متنوِّعة، وأضرب منَ البيانِ مختلفة، مِنْ ذلكَ قولهُ عِيْج: «أفضلُ الأعمالِ: إيمانٌ باللهِ ورسولهِ، ثمَّ جهادٌ في سبيلهِ، ثمَّ حجُّ مبرورٌ»(٢). وقوله عِيْج: «مَنْ حجَّ هٰذا البيتَ فلمْ يرفثْ ولَم يفسقْ، خرجَ من ذنوبهِ كيوم ولدتهُ أمّهُ»(٣)، وقوله عِيْج: «الحجُّ المبرورُ ليسَ لهُ جزاءٌ إلاَّ الجنَّة»(٤). وقوله عِيْج: «جهادُ الكبيرِ والضَّعيفِ والمرأةِ الحجُّ المبرورُ»(٥). وقوله عِيْج: «العمرةُ إلى العمرةِ كفَّارةٌ لما بينهما، والحجُّ المبرورُ(٢) ليسَ لهُ جزاءٌ إلاَّ الجنَّة»(٧).

كما رهَّبَ مَنْ تركهما وحذَّرَ مِنَ التَّقاعسِ عنْ فعلهما بما لا مزيدَ عليهِ، فقالَ ﷺ: «مَنْ لمْ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣/ ١٥٦). ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٢٥). والساعاتي في منحة المعبود (١٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ٢). ورواه مسلم في الحج (٤٣٧). ورواه الترمذي (٩٣٣). ورواه النسائي (٥/ ١١٣٠، ١١٥٥).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (٥/ ١١٤) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٦) الحجُّ المبرور: هو الخالي من جنس الآثام المحفوف بالصالحات والخيرات.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣/ ٢).

تحبسهُ حاجةٌ ظاهرةٌ أو مرضٌ حابسٌ أو منعٌ من سلطانِ جائر ولمْ يحجَّ فليمتُ إن شاءَ يهوديًا أو نصرانيًا» (١) وقالَ عليٌ رضي الله عنه: «مَنْ ملكَ زاداً وراحلةٌ تبلُّغهُ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ ولم يحجَّ، فلاَ عليه أنْ يموتَ يهوديًا أو نصرانيًا» (٢). وذلكَ لقولهِ تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى ٱلنّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ عليه أنْ يموتَ يهوديًا أو نصرانيًا» (٢). وذلكَ لقولهِ تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى ٱلنّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱلله عَنهُ: «لقدْ هممتُ أنْ أبعثَ رجالاً سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱلله عَنهُ: «لقدْ هممتُ أنْ أبعثَ رجالاً إلى هذه الأمصار، فينظروا كلّ من كانتْ لهُ جدةٌ ولم يحجَّ فيضربوا عليهمُ الجزية ما هم بمسلمينَ ، ما همْ بمسلمينَ » (٣).

# المادَّةُ الرَّابِعةُ: في الرُّكنِ الأوَّلِ منْ أركانِ الحجِّ والعمرةِ:

## أركانُ الحجِّ والعمرة:

للحَجِّ أربعةُ أَركانِ وهيَ: الإحرامُ، والطَّوافُ، والسَّعيُ، والوقوفُ بعرفة، فلو سقطَ منها ركنٌ لبطلَ الحجُّ. وللعمرةِ ثلاثةُ أركانِ: هيَ الإحرامُ، والطَّوافُ، والسَّعيُ فلا تتمُّ إلاَّ بها وتفصيلُ هذهِ الأركانِ كالتَّالي:

الرُّكنُ الأَوَّلُ مِنْ أَركانِ الحجِّ والعمرةِ. . الإحرامُ. . وهوَ نيَّةُ الدُّخولِ في أحدِ النُّسكينِ: الحجِّ والعمرةِ المقارنةِ للتَّجرُّدِ والتَّلبيةِ، ولهُ واجباتٌ وسننٌ ومحظوراتٌ وهيَ:

#### أ ـ الواجباتُ:

المرادُ منَ الواجباتِ الأعمالُ الَّتي لوْ تركَ أحدها لوجبَ على تاركهِ دمٌ، أو صيامُ عشرةِ أيَّامٍ إنْ عجزَ عنِ الدَّمِ، وواجباتُ الإحرامِ ثلاثةٌ، وهيَ:

ا - الإحرامُ منَ الميقاتِ: وهوَ المكانُ الَّذي حدَّدهُ الشَّارعُ للإحرامِ عندهُ بحيثُ لا يجوزُ تعدِّيه بدونِ إحرام لمنْ كانَ يريدُ الحجَّ أو العمرة. قالَ ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما: «وقَّتَ رسول الله ﷺ لأهلِ الممدينة ذا الحليفة، ولأهلِ الشَّامِ «الجحفة»، ولأهلِ نجدِ «قرنَ المنازلِ»، ولأهلِ اليمنِ «يلملم»، قالَ: فهنَّ لهنَّ ولمنْ أتى عليهنَّ منْ غيرِ أهلهنَّ لمن كانَّ يريدُ الحجَّ أو العمرة، فمنْ كانَّ دونهنَّ فمهلُّهُ منْ أهلهِ، وكذلكَ حتَّى أهلُ مكَّة يهلُّونَ (٤) منها» (٥).

<sup>(</sup>۱) رواء الإمام أحمد، وأبو يعلى، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٣٤) وإن كان ضعيفاً، فإن له متابعات حسن بها كما قال الشوكاني.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٨١٢) ووصفه بالغرابة، وهو عنده مرفوع، والموقوف أصحّ.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في سننه.

<sup>(</sup>٤) الإهلالُ: رفعُ الصوتِ بالتَّلبية ناوياً النُّسك.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه.

٢ ـ التّجرُّدُ منَ المخيطِ: فلا يلبسُ المحرمُ ثوباً ولا قميصاً ولا برنساً، ولا يعتم بعمامة ولا يغطِّي رأسهُ بشيءٍ أبداً، كما لا يلبسُ خفًّا ولا حذاءً؛ لقوله على: «لا يلبسُ المحرمُ الثَّوبَ ولا العمائمَ ولا السّراويلَ ولا البرانسَ ولا الخفاف، إلاَّ مَنْ لم يجدْ نعلينِ فليلبس خفَّينِ وليقطعهما مِنْ أسفلِ الكعبينِ»(١). كما لا يلبسُ منَ الثيّابِ شيئاً مسّهُ زعفرانُ أو ورسٌ، ولا تنتقبُ المرأةُ ولا تلبسُ القفَّاذين؛ لما روىٰ البخاريُّ منَ النّهي عنْ ذلكَ.

٣ ـ التَّلبيةُ: وهي قولُ: «لبَّيكَ<sup>(٢)</sup> اللَّهمَّ لبَّيكَ، لبَيْكَ لا شريكَ لكَ لبَيْكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ
 لكَ والملك، لا شريكَ لكَ».

يقولها المحرمُ عندَ الشُّروعِ في الإحرامِ وهوَ بالميقاتِ لم يتجاوزهُ ويستحبُّ تكرارها ورفعُ الصَّوتِ بها وتجديدها عندَ كلِّ مناسبةٍ منْ نزولٍ أو ركوبٍ أوْ إقامةِ صلاةٍ أو فراغِ منها، أو ملاقاةِ رفاقٍ.

#### ب \_ السُّنن :

السُّننُ، هيَ الأعمالُ الَّتي لوْ تركها المحرمُ لا يجبُ عليهِ فيها دمٌ، ولكنْ يفوتهُ بتركها أجرٌ كبيرٌ

١ ـ الاغتسالُ للإحرام، ولو لنفساءَ أو حائض؛ إذ أنَّ امرأةً لأبي بكر رضي الله عنه، وضعتْ وهي تنوي الحجَّ، فأمرها الرَّسولُ ﷺ بالاغتسالِ<sup>(٣)</sup>.

- ٢ ـ الإحرامُ في رداءٍ وإزارِ أبيضينِ نظيفينِ لفعلهِ ﷺ ذلكَ .
  - ٣ ـ وقوعُ الإحرام عقبَ صلاةٍ نافلةٍ أو فريضةٍ.
- ٤ ـ تقليمُ الأظفارِ، وقصُّ الشَّاربِ، ونتفُ الإبطِ، وحلقُ العانةِ، لفعلهِ ﷺ ذلكَ.
- ٥ ـ تكرارُ التَّلبيةِ وتجديدها كلَّما تجدَّدتْ حالٌ منْ ركوبٍ أو نزولٍ أو صلاةٍ، لقوله ﷺ: «مَنْ
   ليَّى حتَّى تغربَ الشَّمسُ أمسىٰ مغفوراً لهُ (١٤).

٦ ـ الدُّعاءُ والصَّلاةُ علىٰ النَّبيِّ ﷺ عقبَ التَّلبيةِ؛ إذ كانَ رسول الله ﷺ إذا فرغَ منَ التَّلبيةِ سألَ ربَّهُ الجنَّة واستعاذَ بهِ منَ النَّار<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ٤٥، ۱۰۲)، (۷/ ۱۸٤، ۱۸۷).

<sup>(</sup>٢) معنى لبيَّك: إجابةً لك بعد إجابةٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦) كتاب الحج.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن تيمية في منسكه ولم يخرجه.

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني (٢/ ٢٣٨). ورواه الشافعي في مسنده (١٢٣).

#### ج - المحظوراتُ:

المحظوراتُ، هيَ الأعمالُ الممنوعةُ، والَّتي لوْ فعلها المؤمنُ لوجبَ عليهِ فيها فديةُ دمٍ أو صيامٍ أو إطعامٍ، وتلكَ الأعمالُ هي:

- ١ \_ تغطيةُ الرَّأس بأيِّ غطاءٍ كانَ.
- ٢ ـ حلقُ الشَّعرِ ۚ أَوْ قصُّهُ وإِنْ قلَّ، وسواءٌ كانَ شعر رأسهِ أَوْ غيرهِ.
  - ٣ ـ قلمُ الأظفارِ، وسواءٌ كانتِ اليدينِ أو الرِّجلينِ.
    - ٤ \_ مسُّ الطِّيبِ.
    - ٥ ـ لبسُ المخيط مطلقاً.
- ٦ \_ قتلُ صيدِ البرِّ؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَٱلنَّمَ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥].
- ٧ ـ مقدِّماتُ الجماعِ، مِنْ قبلةٍ ونحوها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِـدَالَ فِي الْحَجَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٧]. والمرادُ منَ الرَّفْ: مقدِّماتُ الجماع وكلُّ ما يدعو إليهِ.
  - ٨ ـ عقدُ النَّكاحِ أَوْ خطبتهُ؛ لقوله ﷺ: «لا ينكحُ المحرمُ ولا ينكحُ ولا يخطبُ»(١).
- ٩ ـ الجماعُ ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ ۖ وَلَا حِـدَالَ فِي ٱلْحَجَّ ﴾ والرَّفثُ شاملٌ للجماعِ ومقدِّماته .

## حكم هذه المحظوراتِ:

حكمُ هٰذهِ المحظوراتِ: الخمسُ الأولى مَنْ فعلَ واحداً منها وجبتْ عليهِ فديةٌ وهيَ: صيامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ لكلِّ مسكينِ مدُّ مِنْ برِّ، أو ذبحُ شاةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مُوسِطًا أَوْ بِهِ النَّي مِن رَأْسِهِ وَفَفِذَيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُو ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وأمَّا قتلُ الصَّيد ففيه جزاؤهُ بمثلهِ منَ النَّعم (٢) لقوله تعالى: ﴿ فَجَزَآهُ مِثلُ (٣) مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥]. وأمَّا مقدِّماتُ الجماعِ فإنَّ على فاعلها دماً، وهو ذبحُ شاة، وأمَّا الجماعُ فإنَّهُ يفسدُ الحجَّ بالمرَّة، غيرَ أنَّهُ يجبُ الاستمرارُ فيهِ حتَّى يتمَّ وعلى صاحبهِ بدنةٌ - أيْ بعيرٌ - فإنْ لم يجدْ صامَ عشرة أيَّامٍ، وعليه معَ ذلكَ القضاءُ مِنْ عامٍ آخرَ؛ لما روى مالكُ في الموطًا أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ وعليَّ بنَ أبي طالبٍ وأبا هريرة سئلوا عن رجلٍ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في النكاح (٥).

<sup>(</sup>٢) النَّعمُ: الإبلُ والبقرُ والغنم.

<sup>(</sup>٣) مما عُرفت مثليه بقضاء الصَّحابة: النَّعامة حكم فيها ببدنة، وحمارُ الوحش وبقرُ الوحشِ والضَّبعُ والأيلُ حكم فيها ببقرة، وإن لم يوجد للحيوان مثلٌ قوِّم بدراهم وتصدِّق بقيمته، وإن لم يستطع صام عن كلِّ مدَّ يوماً.

أصابَ أهلهُ وهوَ محرمٌ بالحجِّ؟ فقالوا: يَنفُذانِ يمضيانِ لوجههما حتَّى يقضيا حجَّهما، ثمَّ عليهما حجُّ قابل والهديُّ.

وأمًّا عقدُ النَّكاحِ وخطبتهُ وسائرُ الذُّنوبِ كالغيبةِ والنَّميمةِ وكلِّ ما يدخلُ تحتَ لفظِ الفسوقِ ففيهِ التَّوبةُ والاستغفارُ؛ إذ لم يرد عن الشَّارعِ وضعُ كفَّارةٍ لهُ سوىٰ التَّوبةِ والاستغفارِ.

## المادَّةُ الخامسة: الرُّكنُ الثَّاني وهوَ الطَّوافُ:

الطَّوافُ: هوَ الدَّورانُ حولَ البيتِ سبعة أشواطٍ، ولهُ شروطٌ وسننٌ وآدابٌ تتوقَّفُ حقيقتهُ عليها، وهيَ:

## أ\_شروطهُ، وهيَ:

١ ــ النَّيّةُ عندَ الشّروعِ فيهِ؛ إذ الأعمالُ بالنّيّاتِ، فكانَ لا بدَّ للطّائفِ منْ نيّةِ طوافٍ وهي عزمُ القلبِ علىٰ الطّوافِ تعبُّداً للهِ تعالى، وطاعةً لهُ عزّ وجلّ.

٢ ـ الطَّهارةُ منَ الخبثِ والحدثِ؛ لخبرِ: «الطَّوافُ حولَ البيتِ مثلُ الصَّلاةِ».

٣ ـ سترُ العورة؛ إذ الطَّوافُ كالصَّلاة؛ لقوله ﷺ: «الطَّوافُ حولَ البيتِ مثلُ الصَّلاةِ إلاَّ أَنَكم تتكلَّمونَ فيهِ، فمنْ تكلَّم فلاَ يتكلَّم إلاَّ بخيرٍ» (1). وعليهِ فمن طافَ بغيرِ نيَّةٍ أو طافَ وهوَ محدثٌ أو عليهِ نجاسةٌ أو طافَ وهوَ مكشوفُ العورةِ، فطوافهُ فاسدٌ وعليهِ إعادتهُ.

- ٤ \_ أَنْ يكونَ الطُّوافُ بالبيتِ داخلَ المسجدِ ولو بعدَ منَ البيتِ.
  - ٥ \_ أَنْ يكونَ البيتُ على يسارِ الطَّائفِ.

٦ ـ أنْ يكونَ الطَّوافُ سبعة أشواطٍ، وأنْ يبدأ بالحجرِ الأسودِ ويختمهُ بهِ لفعلِ الرَّسولِ ﷺ ذلكَ
 كما وردَ في الصَّحيح.

٧ ـ أنْ يوالي بين الأشواط، فلا يفصلُ بينها لغيرِ ضرورة، ولو فصلَ بينها وتركَ الموالاة لغيرِ ضرورة بطلَ طوافهُ ووجبتْ إعادتهُ.

#### ب\_سننهُ، وهيَ:

١ ـ الرَّملُ، وهو سنَّةٌ للرِّجالِ القادرينَ دونَ النِّساءِ (٢) وحقيقتهُ: أنْ يسارعَ الطَّائفُ في مشيهِ معَ تقاربِ خطاهُ، ولا يسنُّ إلاَّ في طوافِ القدومِ، وفي الأشواطِ الثَّلاثةِ الأولى منهُ فقط.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۹۲۰).

<sup>(</sup>٢) روى مسلمٌ عن ابن عمر أنَّ النبيِّ ﷺ رملَ منَ الحجرِ الأسود إلى الحجرِ الأسود ثلاثاً، ومشى أربعاً

٢ ـ الاضطباعُ، وهـو كشفُ الضّبع<sup>(١)</sup>أي الكتفِ الأيمنِ، ولا يسنُّ إلَّا في طوافِ القدومِ
 خاصَّةً، وللرِّجالِ دونَ النِّساءِ، ويكونُ في الأشواطِ السَّبعةِ عامَّةً.

٣ ـ تقبيلُ الحجرِ الأسودِ عندَ بدءِ الطَّوافِ إنْ أمكنَ، وإلَّا اكتفىٰ بلمسهِ باليدِ أو الإشارةِ عندَ تعذُّرِ ذلكَ؛ لفعلهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ذلكَ.

٤ - قولُ: بسم اللهِ والله أكبرُ، اللّهمَّ إيماناً بكَ وتصديقاً بكتابكَ ووفاءً بعهدكَ واتباعاً لسنَّة نبيًكَ محمَّد ﷺ. عندَ بدءِ الشَّوطِ الأوَّل.

٥ ــ الدُّعاءُ أثناءَ الطَّوافِ وهوَ غيرُ محدَّدٍ ولا معيَّنِ بلْ يدعُو كلُّ طائفٍ بما يفتحُ الله عليهِ غيرَ أنَّه يسنُّ ختمُ كلِّ شوطٍ بقولِ: ربَّنا آتنا في الدُنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقنا عذابَ النَّارِ.

٦ ـ استلامُ الرُّكنِ اليمانيِّ باليدِ، وتقبيلُ الحجرِ الأسودِ كلَّما مرَّ بهما أثناءَ طوافهِ لفعلهِ ﷺ ذلكَ
 كما وردَ في الصَّحيح.

٧ ـ الدُّعاءُ بالملتزمِ عندَ الفراغِ منَ الطَّوافِ. والملتزمُ هوَ المكانُ ما بينَ بابِ البيتِ والحجرِ الأسودِ؛ لفعلِ ابنِ عبَّاسِ رضي الله عنهما ذلكَ.

٨ ـ صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطَّوافِ خلف مقام إبراهيم يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاصِ بعد الفاتحة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِنْرَهِئَدَ مُصَلَّى ﴿ البقرة: ١٢٥].

٩ ـ الشُّربُ مِنْ ماءِ زمزمَ والتَّضلُّعُ منهُ بعدَ الفراغ من صلاةِ الرَّكعتينِ .

١٠ ـ الرُّجوعُ لاستلامِ الحجرِ الأسودِ قبلَ الخروَجِ إلى المسعىٰ.

[تنبيهُ]: أُدلَّةُ جميع ما تقدَّمَ عملُ الرَّسولِ ﷺ المبيَّنُ في حجَّةِ الوداع.

## ج ـ آدابهُ، وهي:

١ ـ أَنْ يكونَ الطَّوافُ في خشوعٍ واستحضارِ قلبٍ، وشعورٍ بعظمةِ الله عزَّ وجلَّ وفي خوفٍ منهُ تعالى، ورغبةٍ فيما لديهِ.

٢ ـ أَنْ لا يتكلَّمَ الطَّائفُ لغيرِ ضرورةٍ وإنْ تكلَّمَ تكلَّمَ بخيرٍ فقط؛ لقوله ﷺ: «فمنْ تكلَّمَ فلا يتكلَّمُ إلاَّ بخيرِ» (٢).

<sup>(</sup>١) روى أحمد أنَّ النبيّ ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضطبعوا، فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرىٰ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

٣ \_ أَنْ لا يؤذيَ أحداً بقولٍ أوْ فعلٍ؛ إذْ أذيَّةُ المسلم محرَّمةٌ ولا سيَّما في بيتِ الله تعالى.

٤ \_ أَنْ يكثرَ من الذِّكر والدُّعاءِ والصَّلاةِ علىٰ النَّبيِّ ﷺ .

## المادَّة السَّادسة: في الرُّكن الثَّالثِ، السَّعي:

السَّعيُ: هوَ المشيُ بينَ الصَّفا والمروةِ ذهاباً وجيئةً بنيَّةِ التَّعبُّدِ، وهوَ ركنُ الحجِّ والعمرةِ، لقوله تعالى: ﴿ هَإِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]. وقوله ﷺ: «اسعوا فإنَّ الله كتبَ عليكمُ السَّعيَ»(١). ولهُ شروطٌ وسننٌ وآدابٌ، وهيَ:

## أ\_شروطُ السَّعي، وهيَ:

١ ـ النَّيَّةُ ، لقوله ﷺ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ». فكانَ لا بدَّ من نيَّةِ التَّعبُّدِ بالسَّعي طاعةً لله وامتثالاً لأمره.

- ٢ ـ التَّرتيبُ بينهُ وبينَ الطُّوافِ، بأنْ يقدَّمَ الطُّوافُ على السَّعي.
- ٣ ـ الموالاةُ بينَ أشواطهِ، غيرَ أنَّ الفصْل اليسيرَ لا يضرُّ ولا سيَّما إذا كانَ لضرورةٍ.
- ٤ \_ إكمالُ العددِ سبعة أشواطٍ، فلوْ نقصَ شوطٌ أو بعضُ الشَّوطِ لم يجزىء؛ إذْ حقيقتهُ متوقِّفةٌ علىٰ تمام أشواطهِ.
- ٥ ـ وقوعهُ بعدَ طوافِ صحيح، سواءً كانَ الطَّوافُ واجباً أوْ سنَّةً، غيرَ أنَّ الأولى أنْ يكونَ بعدَ طوافِ واجبِ كطوافِ القدوم، أوْ ركن كطوافِ الإفاضةِ.

#### ب ـ سننُ السَّعي، وهيَ:

ا \_ الخبُّ، وهي سرعةُ المشي بينَ الميلينِ الأخضرينِ الموضوعينِ على حافَّتي الوادي القديم الله النَّدي خبَّتْ فيه ِ «هاجرُ» أمُّ إسماعيلَ عليهما السَّلامُ، وهو سنَّةٌ للرِّجالِ القادرينَ دونَ الضَّعفةِ والنِّساءِ (٢).

- ٢ \_ الوقوفُ على الصَّفا والمروةِ للدُّعاءِ فوقهما.
- ٣ ـ الدُّعاءُ علىٰ كلِّ منَ الصَّفا والمروةِ في كلِّ شوطٍ منَ الأشواطِ السَّبعةِ.
- ٤ \_ قولُ: الله أكبرُ ثلاثاً عندَ الرُّقيِّ على كلِّ منَ الصَّفا والمروةِ في كلِّ شوطٍ وكذا قولُ: لا إلَّهَ
  - (١) رواه الإمام أحمد (٦/ ٤٢٢). ورواه الشافعي (٣٧٢). وقال في الفتح: هو حسن لكثرة طرقه.
- (٢) روى الشافعيُّ أنَّ عائشة رضي الله عنها رأتُ نساءً يسعين ـ يسرعنَ ـ فقالت: أما لكُنَّ فينا أسوةٌ؟ ليس عليكنَّ سعيٌ: أي خببٌ وسرعة مشي.

إِلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهوَ علىٰ كلِّ شيءٍ قديرٌ. لا إِلَّهَ إلاَّ الله وحدهُ، صدقَ وعدهُ، ونصرَ عبدهُ، وهزمَ الأحزابَ وحدهُ.

٥ ـ الموالاةُ بينهُ وبينَ الطُّوافِ، بحيثُ لا يفصلُ بينهما بدونِ عذرِ شرعيٍّ.

## ج ـ آدابُ السَّعي، وهيَ:

الخروجُ إليهِ من بابِ الصَّفا تالياً قولَ الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَةَ مِن شَعَآبِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوَف بِهِمَا وَمَن تَطَقَعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ ﴿ إِلَى البقرة: ١٥٨].

- ٢ ـ أنْ يكونَ السَّاعي متطهِّراً.
- ٣ ـ أَنْ يسعىٰ ماشياً إِنْ قدرَ علىٰ ذلكَ بدونِ مشقَّةٍ.
- ٤ ـ أَنْ يَكْثَرَ مَنَ الذِّكرِ (١) والدُّعاءِ، وأَنْ يَشْتَغُلَ بِهِمَا دُونَ غيرِهُمَا.
  - ٥ ـ أَنْ يَغْضَّ بَصِرَهُ عَنِ المحارمِ، وأَنْ يَكُفُّ لَسَانَهُ عَنِ المَآثمِ.
- ٦ ـ أَنْ لا يؤذيَ أحداً منَ السَّاعينَ أو غيرهم منَ المارَّةِ بأيِّ أذى ، قولٍ أو فعلٍ .

٧ ـ استحضاره في نفسهِ ذلَّه وفقره وحاجته إلى الله تعالى في هداية قلبه، وتزكية نفسه، وإصلاح حاله.

## المادَّةُ السَّابِعةُ: في الرُّكنِ الرَّابِعِ، وهوَ الوقوفُ بعرفة:

الوقوفُ بعرفة، هوَ الرُّكُنُ الرَّابعُ من أركانِ الحجِّ، لقوله ﷺ: «الحجُّ عرفة» (١٠). وحقيقتهُ: الحضورُ بالمكانِ المسمَّى عرفاتٍ، لحظةً فأكثرَ بنيَّةِ الوقوفِ منْ بعدِ ظهرِ يومِ تاسعِ ذي الحجَّةِ إلى فجرِ اليوم العاشرِ منهُ. ولهُ واجباتُ وسننٌ وآدابٌ يتمُّ بها وهيَ:

## أ ـ الواجباتُ، وهيَ:

- ١ ـ الحضورُ بعرفة يومَ تاسع ذي الحجَّةِ بعدَ الزَّوالِ إلى غروبِ الشَّمْس.
  - ٢ المبيتُ بمزدلفة بعدَ الإفاضةِ منْ عرفاتٍ ليلةَ عاشرِ ذي الحجَّةِ.
    - ٣ ـ رميُ جمرةِ العقبةِ يومَ النَّحر.
    - ٤ ـ الحلقُ أوِ التَّقصيرُ بعدَ رمي جمرةِ العقبةِ يومَ النَّحرِ.
- (١) لما روى الترمذي وصححه أنه ﷺ قال: «إنَّما جعل رمي الجمار والسَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ لإقامة ذكرِ الله تعالى،».
  - (٢) رواه الترمذي (٨٨٩) وهو صحيح. ورواه أبو داود في المناسك (٦٩).

٥ ـ المبيتُ بمنًى ثلاثَ ليالٍ، وهي ليالي: الحادي عشرَ، والثّاني عشرَ، والثّالث عشرَ، أو ليلتين لمنْ تعجّل وهما: ليلةُ الحادي عشرَ والثّاني عشرَ.

٦ ـ رميُ الجمراتِ الثَّلاثِ بعدَ زوالِ كلِّ يومٍ من أيَّامِ التَّشريقِ الثَّلاثةِ أو الاثنينِ.

[تنبيهُ]: أُدلَّةُ هذهِ الواجباتِ عملهُ ﷺ، وقدَّ قالَ: «لَتَأْخذُوا عنِّي مناسككم» (```.

#### ب \_ السُّنن ، وهي :

١ - الخروجُ إلى «منّى» يومَ التَّرويةِ - وهوَ ثامنُ الحجَّة - والمبيتُ بها ليلة التَّاسعِ وعدمُ الخروجِ منها إلَّا بعدَ طلوع الشَّمسِ، لصلاةِ خمسِ صلواتِ بها.

٢ \_ وجودهُ بعدَ الزَّوالِ «بنمرة»، وصلاتهُ الظُّهرَ والعصرَ قصراً، وجمعاً مع الإمام.

٣ ـ إتيانةُ لموقفِ «عرفاتٍ» بعد أدائهِ صلاةَ الظَّهرِ والعصرِ مع الإمامِ والاستمرارُ بالموقفِ ذاكراً
 داعياً حتَّى غروب الشَّمس.

 ٤ ـ تأخيرُ صلاةِ المغربِ إلى أن ينزلَ بجمعِ «المزدلفة» فيصليَ المغربَ والعشاءَ بها جمعً أخير.

٥ ـ الوقوفُ مستقبلَ القبلةِ ذاكراً داعياً عندَ المشعرِ الحرامِ، "جبلِ قزحٍ" حتَّى الإسفارِ البيِّنِ.

٦ ـ التَّرتيبُ بينَ رمي جمرة «العقبة» والنَّحرِ والحلقِ وطوافِ الزِّيارةِ «الإفاضة».

٧ ـ أداءُ طوافِ الزِّيارةِ في يومِ النَّحرِ قبلَ الغروبِ.

## ج ـ الآداب، وهيَ:

١ \_ التَّوجُّهُ منْ (منَّى) صباحَ التَّاسعِ إلى "نمرة" بطريقِ "ضبِّ" لفعلهِ ﷺ ذلكَ.

٢ ـ الاغتسالُ بعدَ الزَّوالِ للوقوفِ «بعرفة» وهوَ مشروعٌ حتَّى للحائضِ والنُّفساءِ.

٣ ـ الوقوفُ بموقفِ رسول الله ﷺ عندَ الصَّخرةِ العظيمةِ المفروشةِ في أسفلِ جبلِ الرَّحمةِ الَّذي يتوسَّطُ «عرفة».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٩٧٥). ورواه الإمام أحمد (٣/٣١٨، ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٩١٩) وصححه.

177

- ٤ ـ الذِّكرُ والدُّعاءُ والإكثارُ منهما وهوَ مستقبلُ القبلةِ بالموقفِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ.
- ٥ ـ كونُ الإفاضةِ من «عرفة» على طريقِ المأزمينِ، لا على طريقِ «ضبًّ» الَّذي أتىٰ منهُ؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ كانَ من هديهِ أنْ يأتيَ منْ طريقٍ ويرجعَ من طريقٍ آخرَ.
- ٦ ـ السَّكينةُ في السّيرِ وعدم الإسراعِ فيه؛ لقوله ﷺ: «يا أَيُّها النَّاسُ عليكم بالسَّكينةِ، فإن البرَّ ليسَ بالإيضاع»(١). والإيضاعُ هو الإسراعُ.
- ٧ ـ الإكثارُ منَ التَّابيةِ (٢) في طريقهِ إلى «منًى» و«عرفاتٍ» و«مزدلفة» و«منًى» إلى أنْ يشرعَ في رمي جمرةِ العقبةِ .
  - ٨ ـ التقاطُ سبع حصياتٍ من «مزدلفة» لرمي جمرة العقبة .
  - ٩ ـ الدَّفعُ من «مزدلفة» بعد الإسفار، وقبل طلوع الشَّمس.
- ١٠ الإسراعُ في السّيرِ ببطنِ محسّرٍ، وتحريكُ الدَّابّةِ أو دفعُ السّيارةِ قدرَ رميةِ حجرٍ إنْ لم
   بخش ضرراً.
  - ١١ ـ رميُ جمرةِ العقبةِ بينَ طلوعِ الشَّمسِ والزَّوالِ.
    - ١٢ \_ قولُ: «الله أكبرُ» معَ كلِّ حُصاةٍ يرميها.
- ١٣ ـ مباشرةُ ذبحِ الهدي أو شهودهُ حالَ نحرهِ أو ذبحهِ، وقولُ: اللَّهمَّ لهذا منكَ وإليكَ، اللَّهمَّ تقبَّلْ منِّي، كما تقبَّلتَ من إبراهيمَ خليلكَ، بعدَ أنْ يقولَ: «بسمِ الله والله أكبرُ» الواجبُ قولهما.
  - ١٤ ـ الأكلُ منَ الهدي؛ إذْ كانَ ﷺ يأكلُ منْ كبدِ أضحيَّتهِ أو هديهِ.
    - ١٥ ـ المشيُّ إلى رمي الجمراتِ الثَّلاثِ أيَّامَ التَّشريقِ.
- ١٦ ـ قولُ: «الله أكبرُ» معَ كلِّ حصاةٍ، وقولُ: اللَّهمَّ اجعلهُ حجَّا مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً.
- ١٧ ـ الوقوفُ للدُّعاءِ مستقبلَ القبلةِ بعد رمي الجمرةِ الأولى والثَّانية دونَ الثَّالثةِ: لأنَّهُ لا دعاءَ يستحبُّ عندها، إذ كان ﷺ يرميها وينصرفُ.
- ١٨ ـ رميُ جمرةِ العقبةِ منْ بطنِ الوادي مستقبلًا لها جاعلًا البيتَ عن يسارهِ، و«منّى» عن مينهِ.

رواه الإمام أحمد (١/ ٢٤٤، ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) كل هذه الَّاداب ثابتة في السُّنة الصحيحة فما من مسألةٍ إلَّا ولها مأخذها من قول الرسول ﷺ أو فعله.

١٩ \_ قولُ المنصرفِ من مكَّة: آيبونَ (١) تائبونَ، عابدونَ لربِّنا حامدونَ، صدقَ الله وعدهُ، ونصرَ عبدهُ، وهزمَ الأحزابَ وحدهُ؛ إذ كانَ ﷺ يقولُ ذلكَ عندَ انصرافهِ منها.

## المادَّةُ الثَّامنةُ: في الإحصار:

مَنْ أحصرَ، أي منعَ من دخولِ مكَّة، أو الوقوفِ «بعرفة» بعدوٌ أو مرض ونحوهِ منَ الموانع القاهرة وجبَ عليه ذبحُ شاةٍ أو بدنةٍ أو بقرةٍ في محلِّ إحصارهِ، أو يبعثُ بها إلى الحرمِ إنْ أمكنهُ ذلكَ (٢) ويتحلَّلُ من إحرامهِ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرَتُمْ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدْيِّ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

## المادَّةُ التَّاسعةُ: في طوافِ الوداع:

طوافُ الوداعِ هوَ أحدُ أطَوفةِ الحجِّ الثَّلاثةِ وهوَ سنَّةٌ واجبةٌ من تركهُ لغيرِ عذرِ وجبَ عليهِ دمٌ، ومَنْ تركهُ لعذرِ فلا دمَ عليهِ. ويأتي به الحاجُّ أو المعتمرُ عندما يريدُ الرُّجوعَ إلى أهلهِ بعدَ فراغهِ من حجِّه أو عمرتهِ وانتهاءِ إقامته بمكَّة المكرَّمة، فيأتي به في آخرِ ساعة يريدُ الخروجَ فيها من مكَّة المكرَّمة بحيثُ إذا طاف لا يشتغلُ بشيءٍ بل يخرجُ من مكَّة مباشرةً، وإنْ هو أقامَ زمناً لبيعٍ أوْ شراءٍ ونحوهما بلا ضرورة تدعو إلى ذلك أعادَ الطَّواف؛ لقوله ﷺ: «لا ينفرنَّ أحدكم حتَّى يكونَ آخرُ عهدهِ بالبيتِ» (٣٠).

#### المادَّةُ العاشرةُ: في كيفيَّةِ الحجِّ والعمرةِ:

كيفيَّة الحجِّ والعمرة، هيَ: أَنْ يقلِّمَ مَنْ أَرادَ الإحرامَ بأحدِ النُّسكينِ أظفارهُ، ويقصَّ شاربهُ، ويحلقَ عانتهُ، وينتفَ إبطيهِ ثمَّ يغتسلَ ويلبسَ إزاراً ورداءً أبيضينِ نظيفينِ ويلبسَ نعلينِ. وإذا وصلَ إلى الميقاتِ صلَّى فريضةً أَوْ نافلةً ثمَّ نوى نسكهُ قائلاً: «لبَّيكَ اللَّهمَّ لبَيْكَ حجًّا»، هذا إنْ أرادَ الإفرادَ، وإنْ أرادَ القرانَ، قالَ: «حجًّا وعمرةً». ولهُ أن يشترطَ على ربَّهِ فيقول: «إنَّ محلِّي منَ الأرضِ حيثُ تحبسني» (٤). فإنَّهُ إنْ حصلَ لهُ مانعٌ حالَ بينهُ وبينَ مواصلةِ الحجِّ والعمرةِ كمرضِ ونحوهِ تحلَّلَ من إحرامهِ ولا شيءَ عليهِ، ثمَّ يواصلُ التَّلبية رافعاً بها صوتهُ في غيرِ إجهادٍ، إلاَّ أنْ تكونَ امرأةً فإنَّها لا تجهرُ بها، ولا بأسَ أنْ ترفعَ صوتها بقدرِ ما تسمعُ رفيقتها معها.

<sup>(</sup>١) بعد أن يقول: لا إِلَّهَ إِلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ وله الحمدُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

<sup>(</sup>٢) يرىٰ بعضُ أهلِ العلمِ أنَّ من عجزَ عنِ الذَّبحِ صامَ عشرة أيَّامٍ قياساً على مَنْ تركَ واجباً في الحجِّ ولم يستطع الدَّم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الحج (٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٣١١١) لحديث مسلم عن ابن عبَّاس أنَّ النبيّ ﷺ قالَ لضباعة بنتِ الزُّبير: حجِّي واشترطي أنَّ محلي حيثُ تحبسني؛ وذلكَ لأنَّها كانت مريضةً، فسألتِ النَّبيّ ﷺ فأرشدها إلى الاشتراطِ المذكورِ.

ويستحبُّ لهُ أَنْ يدعوَ ويصلِّي على النَّبيِّ عَلَى كلَّما فرغَ مَنَ التَّابيةِ، كما يستحبُّ لهُ أَنْ يجدِّدَ التَّبية كلَّما تجدَّدتُ حالٌ من ركوبٍ أو نزولٍ أو صلاة، أو ملاقاة رفاق. وينبغي أَنْ يكفَّ لسانهُ عن غيرِ ذكرِ الله تعالى وبصرهُ عمَّا حرَّم الله عليه. كما ينبغي أَنْ يكثرَ في طريقهِ منَ البرِّ والإحسانِ رجاءَ أَنْ يكونَ حجُّهُ مبروراً، فليحسنْ إلى المحتاجين، وليبتسمْ هاشًا باشًا في وجوهِ الرِّفاق، مليناً لهم الكلام باذلاً لهم السَّلامَ والطَّعامَ، وإذا وصل مكَّة استحبَّ لهُ أَنْ يغتسلَ لدخولها، وإذا وصلها دخلها من أعلاها، وإذا وصل إلى المسجدِ الحرامِ دخلهُ من بابِ بني شيبة: بابِ السَّلام، وقالَ: بسم الله وبالله أعلاها، وإذا وصل ألى المسجدِ الحرامِ دخلهُ من بابِ بني شيبة: بابِ السَّلام، وقالَ: بسم الله وبالله وبالله اللهمَّ أفتحُ لي أبوابَ فضلِك، وإذا رأى البيتَ رفعَ يديهِ وقالَ: اللَّهمَّ أنتَ السَّلام، ومنكَ السَّلام فحيًّنا ربنًا بالسَّلامِ. اللَّهمَّ زدْ هذا البيتَ تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً وبرَّا. الحمدُ لله ربًّ العالمينَ كثيراً، كما وكرَّمهُ ممَّنْ حجَّهُ أوِ اعتمرهُ تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً وبرَّا. الحمدُ لله ربًّ العالمينَ كثيراً، كما هوَ أهلهُ، وكما ينبغي لكرم وجهه وعزِّ جلالهِ، والحمدُ لله الذي بلَّغني بيتهُ ورآني لذلكَ أهلاً، والحمدُ لله على كلِّ حالٍ. اللَّهمَّ إنَّكَ دعوتَ إلى حجِّ بيتكَ الحرامِ وقد جئتكَ لذلكَ. اللَّهمَّ تقبًل مني واعفُ عني، وأصلحْ لي شأني كلَّهُ. لا إلَهَ إلاَ أنتَ.

ثمَّ يتقدَّمُ إلى المطافِ متطهِّراً مضطبعاً فيأتي الحجرَ الأسودَ فيقبِّلهُ أو يستلمهُ، أو يشيرُ إليهِ إنْ لم يمكنْ تقبيلهُ ولا استلامهُ، ثمَّ يستقبلُ الحجرَ ويقفُ معتدلاً ناوياً طوافهُ قائلاً: بسم الله، والله أكبرُ. اللَّهمَّ إيماناً بكَ وتصديقاً بكتابكَ، ووفاءً بعهدكَ، واتباعاً لسنَّة نبيِّكَ محمَّد ﷺ، ثمَّ يأخذُ في الطَّوافِ جاعلاً البيتَ عن يساره راملاً (أي مهرولاً) إنْ كانَ في طوافِ القدوم وهوَ يدعو أو يذكرُ أو يصلِّي على النَّبيِّ على، إلى أنْ يحاذيَ الرُّكنَ اليمانيَّ فيستلمهُ بيدهِ، ويختمُ الشَّوطَ بدعاءِ: ربَّنا آتنا في الدُّنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذابَ النَّار.

ثمَّ يطوفُ الشَّوطُ الثَّاني والثَّالثَ هكذا، ولمَّا يشرعُ في الشَّوطِ الرَّابِعِ يتركُ الرَّملَ ويمشي في سكينةٍ حتَّى يتمَّ الأربعة الأشواطِ الباقية، فإذا فرغَ أتىٰ الملتزمَ ودعا باكياً خاشعاً، ثمَّ يأتي مقامَ إبراهيم فيصلِّي خلفهُ ركعتينِ يقرأُ فيهما بالفاتحةِ والكافرونَ والفاتحةِ والصَّمدِ، ثمَّ بعدَ الفراغِ يأتي «زمزم» فيصلِّي خلفهُ مستقبلَ البيتَ حتَّى يروى، ويدعو عندَ الشَّربِ بما شاء وإنْ قالَ: اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كلِّ داءٍ فحسنٌ، ثمَّ يأتي الحجرَ الأسودَ فيقبِّلهُ أوْ يستلمهُ ثمَّ يخرجُ إلى المسعىٰ من بابِ الصَّفا تالياً قولَ الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَالْمَرُونَةَ مِن شَعَابِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ . ﴾ إلى قوله: ﴿ شَاكِرُ عَلِيمُ إِنَّ البقوة: ١٥٨]. حتَّى إذا وصلَ إلى الصَّفا رقيهُ، ثمَّ استقبلَ البيتَ وقالَ: الله أكبرُ ثلاثاً، لا إلهَ إلاَ الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، لا إلهَ الله وحدهُ، صدقَ وعدهُ ونصرَ عبدهُ وهزمَ الأحزابَ وحدهُ، ثمَّ يدعو بما شاءَ من خيري الدُّنيا إلاَّ الله وحدهُ، صدقَ وعدهُ ونصرَ عبدهُ وهزمَ الأحزابَ وحدهُ، ثمَّ يدعو بما شاءَ من خيري الدُّنيا

والآخرة. ثمَّ ينزلُ قاصداً «المروة» فيمشيَ في المسعىٰ ذاكراً داعياً إلى أن يصلَ إلى بطنِ الوادي المشارِ إليه الآنَ بالعمودِ الأخضرِ فيخبُّ مسرعاً إلى أنْ يصلَ إلى العمودِ الأخضرِ الثَّاني، ثمَّ يعودُ إلى المشي في سكينة ذاكراً داعياً مصليًا على النَّبيِّ على النَّبي على أنْ يصلَ إلى «المروة» فيرقاهُ ثمَّ يكبِّرُ ويهلَّلُ ويدعو كما صنعَ على «الصَّفا» ثمَّ ينزلُ فيسعىٰ ماشياً إلى بطنِ الوادي فيخبُ ويهرولُ، ولمَّا يخرج يمشي حتَّى يصل إلى «الصَّفا» فيرقاهُ ثمَّ يكبِّرُ ويهللُ ويدعو ثمَّ ينزلُ قاصداً «المروة» فيصنعُ كما صنعَ أولاً حتَّى يتمَّ سبعة أشواط بثمانِ وقفاتٍ: أربع على «الصَّفا» وأربع على «المروة»، ثمَّ إنْ كانَ معتمراً قصَّرَ شعرهُ وحلَّ مِنْ إحرامُه وقد تمت عمرتهُ، وكذا إنْ كانَ متمتّعاً بالعمرةِ إلى الحجِّ فقدْ تمَّتْ عمرتهُ بمجرَّدِ فراغهِ منَ السَّعي وتقصيرهِ من شعره، وإنْ كان مفرداً أو قارناً وقد ساق الهدي وجبَ عليه أن يبقىٰ على إحرامهِ حتَّى يقفَ «بعوفاتٍ» ويرميَ جمرة العقبةِ يومَ النَّحرِ، وعندئذِ يتحللُ، وإلاَّ فلهُ أنْ يفسخَ (۱) حجَّهُ إلى عمرةٍ ويتحلَّلُ، وإلاَّ فلهُ أنْ يفسخَ (۱) حجَّهُ إلى عمرةٍ ويتحلَّلُ.

وإذا كانَ يومُ التَّرويةِ ثامنُ ذي الحجِّةِ أحرمَ بنيَّةِ الحجِّ علىٰ النَّحوِ الَّذي أحرمَ فيهِ بعمرتهِ، إنْ كانَ متمتعًا، وأمَّا المفردُ أو القارنُ فإنَّهما على إحرامهما الأوَّلِ. وخرجَ ملبيًا إلى «منَى» ضحّى ليقيمَ بها يومهُ وليلتهُ فيصلِّي بها خمسة أوقاتٍ، حتَّى إذا طلعتِ الشَّمسُ من يومِ «عرفة» خرجَ من «منّى» ملبيًا قاصداً «نمرة» بطريق «ضبّ» فيقيمُ بها إلى الزَّوالِ، ثمَّ يغتسلُ ويأتي المسجدَ مصلَّى الرَّسولِ على فيصلِّي مع الإمامِ الظُّهرَ والعصر قصراً وجمع تقديم فإذا قضيتِ الصَّلاةُ ذهبَ إلى «عرفاتٍ» للوقوفِ فيصلِّي مع ألمُ الظُّهرَ والعصر قصراً وجمع تقديم فإذا قضيتِ الصَّلاةُ ذهبَ إلى «عرفاتٍ» للوقوفِ عند الصَّخراتِ في أسفلِ جبلِ الرَّحمةِ، وهوَ موقفُ رسولِ الله على فحسنٌ ولهُ أنْ يقفَ راكباً أو راجلاً أو قاعداً يذكرُ الله تعالىٰ ويدعوهُ حتَّى إذا غربت الشَّمسُ ودخلَ جزءٌ من اللَّيلِ يسيرٌ، أفاضَ في سكينةٍ ملبيًا إلى «مزدلفة» بطريقِ المأزمينِ فينزلُ بها وقبلَ أن يضعَ رحلهُ يصلِّي المعزبَ ثمَّ يضعُ رحلهُ مهللاً مكبرًا داعياً ولهُ أنْ يقفَ في أيِّ مكان من «مزدلفة»؛ لقوله على: «وقفتُ ههنا وجمعٌ كلُّها موقفٌ»(٣). حتَّى إذا أسفرَ الصُّبحُ وقبلَ طلوعِ الشَّمسِ التقطَ سبع حصياتٍ ليرميَ بها جمرة «العقبة» ويندفعُ إلى حمرة «العقبة» ويندفعُ إلى همئي، ملبيًا، وإذا وصلَ محسِّراً حرَّكَ دابَّتهُ وأسرَع في سيره نحو رميةِ حجر، ولمَّا يصلُ إلى «منى» يذهبُ رأساً إلى جمرةِ «العقبة» فيرميها بسبع حصياتٍ يرفعُ يدهُ اليمنىٰ حالَ الرَّمْي قائلاً: الله أكبرُ، وإنْ

<sup>(</sup>١) كما فعلَ أصحابُ رسولِ الله ﷺ عام حجَّة الوداعِ؛ إذ تحلَّلَ منهم بإذنِ رسولِ الله ﷺ كلُّ من لم يسقِ الهدي.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الحج (١٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الحج (٢٠).

زادَ اللَّهُمَّ اجعلهُ حجًّا مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً فحسنٌ، ثمَّ إنْ كان معهُ هديٌ عمدَ إليهِ فذبحهُ أو أنابَ من يذبحُ عنهُ إن كانَ عاجزاً، ولهُ أن يذبحَ في أيِّ مكانٍ شاءَ؛ لقوله ﷺ: «نحرتُ هٰهنا، و«منَّى» كلُّها منحرٌ»(١). ثمَّ يحلقُ أوْ يقصِّرُ، والحلقُ أفضلُ، وإلى هنا فقدْ تحلَّلَ التَّحلُّلَ الأصغرَ فلمْ يبقَ محرَّماً عليهِ إلاَّ النِّساءُ؛ لقوله ﷺ: «إذا رمىٰ أحدكم جمرة العقبةِ وحلقَ فقدْ حلَّ لهُ كلُّ شيءٍ إلَّا النِّساء"(٢) فلهُ أنْ يغطِّيَ رأسهُ ويلبسَ ثيابهُ. ثمَّ يسيرُ إلى «مكَّة» إنْ أمكنَ ليطوفَ طوافَ الإفاضةِ الَّذي هوَ أحدُ أركانِ الحجِّ الأربعةِ فيدخلُ المسجدَ متطهِّراً فيطوفُ على نحو طوافِ القدوم غيرَ أنَّهُ لا يضطبعُ ـ لا يكشفُ عن كتفهِ ـ ولا يرملُ، أي لا يسرعُ في الأشواطِ الثَّلاثةِ اَلأولى، ۚ فإذا أتمُّ سبعة أشواطٍ صلَّى ركعتينِ خلفَ المقام، ثمَّ إنْ كانَ مفرداً أو قارناً، وقد سعىٰ معَ طوافِ القدوم فإنَّ سعيةُ الأِوَّلَ يكفيهِ وإنْ كان متمتِّعاً خرجَ إلى المسعىٰ فسعىٰ بينَ «الصَّفا» و «المروة» سبعة أشواط على النَّحوِ الَّذي تقدَّمَ، فإذا فرغَ من سعيهِ فقدَ تحلَّلَ كاملَ التَّحلُّل، ولم يبقَ محرَّماً عليهِ شيءٌ؛ إذ أصبح حلالًا يفعلُ كلَّ ما كانَ محطوراً عليهِ بسببِ الإحرام، ثمَّ يعودُ منْ يومهِ إلى «منَّى» فيبيتُ بها، وإذا زاغتِ الشَّمسُ من أوَّلِ يومِ من أيَّام التَّشريقِ ذهبَ إلَّى الجمراتِ فرمي الجمرة الأولى وهيَ الَّتي تلي مسجدَ «الخيفِ» رماها بسبِّع حصياَتٍ، واحدةً بعدَ أخرىٰ يكبِّرُ معَ كلِّ حصاةٍ، ولمَّا يفرغُ من رميها يتنحَّى قليلًا، فيستقبلُ القبلة يدعو بما يفتح الله عليهِ ثمَّ يسيرُ إلى الجمرةِ الوسطىٰ فيرميها كما رمى الأولى، ويتنحَّى قليلًا فيستقبلُ القبلة ويدعو، ثمَّ يسيرُ إلى جمرة «العقبةِ» وهيَ الأخيرةُ فيرميها بسبع حصياتٍ يكبِّرُ معَ كلِّ حصاةٍ ولا يدعو بعدها؛ إذ لم يدعُ النَّبيُّ ﷺ عندها، وينصرف، فإذا زالتِّ الشَّمسُ منَ اليوم الثَّاني خرجَ فرميٰ الجمراتِ(٢) الثَّلاثُ على النَّحوِ الَّذي سبقَ. ثمَّ إنْ تعجَّل نزلَ «مكَّة» مِنْ يومهِ قَبلَ غروبِ الشَّمسِ، وإنْ لم يتعجَّل باتَ ليلتهُ «بمنَّى»، وإذا زالتِ الشَّمسُ منَ اليوم الثَّالثِ رميٰ الجمراتِ كما تقدَّمَ، ثُمَّ رحلَ إلى «مكَّة»، وإذا عزمَ على السَّفرِ إلى أهلهِ طافَ طوافَ الوداع سبعة أشواطٍ، وصلَّى بعدهُ ركعتين خلفَ المقام، وانصرفَ راجعاً إلى أهلهِ، وهوَ يقولُ: لا إلَّهَ إِلَّا اللَّهَ وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ، ولَهُ الحمدُ، وهَوَ علىٰ كلِّ شيءٍ قديرٌ، آيبونَ تائبونَ، عابدونَ، لربِّنا حامدونَ. لا إِلَّهَ إِلَّا الله وحده، صدقَ وعدهُ، ونصرَ عبدهُ، وهزمَ الأحزابَ وحدهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٩٣). ورواه أبو داود في المناسك (٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٩٧٨) وفي سنده ضعفٌ وبه العمل عند جماهير الصحابة والأئمة، رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قوله: «حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصِّبيانُ فلبّينا عن الصِّبيانِ ورمينا عنهم»، ففيه دليل النّيابة في الرَّمي عن الصَّغير ومن في حكمه من المرضى والعاجزين.

## الفصل الثَّالث عشر

# في زيارةِ المسجدِ النَّبوي، والسَّلامِ على النَّبي ﷺ في قبرهِ الشَّريفِ

وفيهِ ثلاثُ موادّ:

# المادَّةُ الأولى: في فضلِ المدينةِ وأهلها؛ وفضلِ المسجدِ النَّبويِّ الشَّريفِ:

أ \_ فضلُ المدينةِ:

المدينة حرمُ رسول الله على ، ودارُ هجرته ، ومهبطُ وحيه ، حرَّمها رسول الله على ، كما حرَّم سيِّدنا إبراهيمُ مكَّة المكرَّمة فقالَ: «اللَّهمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّم مكَّة ، وأنا أحرِّمُ ما بينَ لابتيها (۱) حرَّتيها ... وقالَ: «المدينةُ حرامٌ ما بينَ عائرِ إلى ثورِ فمنْ أحدثَ فيها حدثاً أو آوىٰ محدثاً فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ ، لا يقبلُ منهُ صرفٌ ولا عدلٌ . لا يختلىٰ خلاها ولا ينفَّرُ صيدها ولا تتقطُ لقطتها إلاَّ لمنْ أشادَ بها ، ولا يصلحُ لرجلِ أن يحملَ فيها السِّلاح لقتالِ ، ولا يصلحُ أن يقطعَ منها شجرةٌ إلاَّ أنْ يعلفَ رجلٌ بعيرهُ (۱) . وقالَ عديُّ بنُ زيدِ رضي الله عنه : «حمىٰ رسول الله على كلَّ ناحية من المدينة بريداً بريداً : لا يخبطُ شجرهُ ولا يعضدُ إلاَّ ما يساقُ به الجملُ (۱) . وقالَ الرَّسولُ على : «إنَّ الإيمانَ ليأرزُ إلى المدينة كما تأرزُ الحيَّةُ إلى جحرها ، لا يصبرُ على لأوائها وشدَّتها أحدٌ إلاَّ كنتُ لهُ شفيعاً أو شهيداً يومَ القيامة (١) ...

وقالَ: «مَنِ استطاعَ مِنكُمْ أَنْ يموتَ بالمدينةِ فليفعلْ فإنِّي أشهدُ لمنْ ماتَ بها» (٥). وقالَ عِلَيْهِ: «إنَّما المدينةُ كالكِيرِ تنفي خبثها، وينصعُ طيبها» (٦). وقال على : «المدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمونَ، لا يدعها أحدٌ رغبةً عنها إلاَّ أبدلَ الله فيها مَنْ هوَ خيرٌ منهُ ولا يثبتُ أحدٌ على لأوائها وجهدها إلاَّ كنتُ لهُ شفيعاً أو شهيداً يومَ القيامةِ» (٧).

## ب \_ فضل أهل المدينة:

أَهَلُ المَّدينةِ وهم جيرةُ رسول الله ﷺ وعمَّارُ مسجدهِ، وسكَّانُ بلدهِ، والمرابطونَ في حرمه،

- (١) رواه البخاري (٤/ ١٧٧). ورواه مسلم (٨٥). لابتيها: حرَّتيها.
  - (۲) رواه الإمام أحمد (١/٦٢١).
  - (٣) رواه أبو داود (٢٠٣٦) وسنده جيد.
- (٤) رواه البخاري (٣/ ٢٧). ورواه مسلم في الإيمان (٢٣٣). ورواه ابن ماجه (٣١١١).
  - (٥) رواه ابن ماجه (٣١١٢). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٧٤).
    - (٦) رواه مسلم في الحج (٤٨٩).
    - (V) رواه مسلم في الحج (٤٨٧، ٤٩٧).

والحامون لحماه، متى استقاموا وصلحوا كانوا أعلىٰ النّاسِ قدراً، وأشرفهم مكاناً، ووجبَ احترامهم وتقديرهم، ولزمت محبّنهم وموالاتهم، حذّر رسول الله على من أذّيتهم فقال: «لا يكيدُ أهلَ المدينةِ الله الله أحدٌ إلا انماع كما ينماعُ الملحُ في الماءِ»(١). وقالَ على: «لا يريدُ أحدٌ أهلَ المدينةِ بسوءٍ إلا أذابهُ الله في النّارِ ذوبَ الرّصاصِ أو ذوبَ الملح في الماءِ»(٢). ودعا لهم على بالبركةِ في أرزاقهم حبًا فيهم وتكريماً لهم، قال: «اللَّهمَّ باركُ في مكيالهم، وباركُ لهم في صاعهم ومدَّهم»(٣) وأوصىٰ أمّتهُ عامّةً عليهم بخيرٍ، فقال: «المدينةُ مهاجري، فيها مضجعي، ومنها مبعثي حقيقٌ على أمّتي حفظُ جيراني ما لم يرتكبوا الكبائر، ومن حفظهم كنتُ لهُ شفيعاً وشهيداً يومَ القيامةِ»(١٤).

## ج - فضلُ المسجدِ النَّبويِّ الشَّريفِ:

المسجدُ النَّبويُ أَحدُ المساجدِ الثَّلاثةِ الَّتي نوَّهَ القرآنُ الكريمُ بذكرها، إذ قالَ تعالى: ﴿ سُبِّحَنَ اللَّذِي اَلْمَاتِهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالَ وَاللَّهُ وَالَ

وجعلهُ ثانيَ المساجدِ الثَّلاثةِ الَّتي لا تشدُّ الرِّحالُ إلاَّ إليها، فقالَ: «لاَ تشدُّ الرِّحالُ إلاَّ إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجدِ الحرامِ ومسجدي هذا والمسجدِ الأقصى». وخصَّ هذا المسجدَ بمزيَّةٍ لم تكن لغيرهِ منَ المساجدِ، وهيَ الرَّوضةُ الشَّريفةُ الَّتي قالَ فيها رسول الله ﷺ: «ما بينَ بيتي ومنبري روضةٌ من رياضِ الجنَّةِ» (٢). ورويَ عنه ﷺ: «من صلَّى في مسجدي هذا أربعينَ صلاةً لا تفوتهُ صلاةٌ كتبَ لهُ براءةٌ منَ النَّارِ، وبراءةٌ منَ الغذابِ، وبراءةٌ منَ النِّقاقِ» (٧).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳/ ۲۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الحج (۸۵).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٩٨). ورواه مسلم في الحج (٤٦٢، ٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عديٌّ في الكامل في الضعفاء (٥/ ١٧٦٢). والطبرانيُّ في الكبير، وفي سنده متروكٌ.

<sup>(</sup>٥) روى مسلم في الحج (٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٨، ٥٠٩) إلى قوله: «إلا المسجد الحرام». وروى الجملة الأخيرة الإمام أحمد وابن حبَّان في صحيحه.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢/ ٧٧). ورواه مسلم في الحج (٩٢). ورواه الترمذي (٣٩١٥، ٣٩١٦).

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام أحمد (٣/ ١٥٥). وقال المنذريُّ: رواتهُ رواة الصحيح. ورواهُ الطبرانيُّ والترمذيُّ بلفظٍ آخر.

ولهذا كانت زيارةُ هذا المسجدِ للصَّلاةِ فيه منَ القربِ الَّتي يتوسَّلُ بها المسلمُ إلى ربِّهِ في قضاءِ حاجاته والفوز بمرضاته تعالى.

## المادَّة التَّانية: في زيارة المسجدِ النَّبويِّ والسَّلام على الرَّسول عِيْقِ وصاحبيهِ:

لمًّا كانت زيارةُ المسجدِ النَّبويِّ عبادةً كانت مفتقرةً إلى نيَّة كسائرِ العباداتِ؛ إذ الأعمالُ بالنيَّاتِ، فلينوِ المسلمُ بزيارتهِ للمسجدِ النَّبويِّ للصَّلاةِ فيهِ التَّقرُّبَ إلى الله تعالى، والتَّرَلُفَ إليه طاعةً ومحبَّةً، فإذا وصلَ المسجدِ معظِّراً قدَّمَ رجلهُ اليمنى، كما هي السُّنَّةُ في دخولِ المساجدِ، وقالَ: «بسم الله، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ الله، اللَّهمَّ اغفرْ لي ذنوبي وافتحْ لي أبوابَ رحمتكَ»، ثمَّ أتى الرَّوضة الشَّريفة \_ إنْ وجدَ لهُ مَسَّعاً فيها \_ وإلاَّ ففي أيِّ ناحية من نواحي المسجدِ، فصلَّى ركعتينِ أو ما فتح الله له من الصَّلاةِ، ثمَّ يقصدُ الحجرة الشَّريفة فيسلِّم على النَّبيِّ في فيقفُ مستقبلَ المواجهة الشَّريفة فيسلِّمُ على النَّبيِّ على السَّلامُ عليكَ يا نبيَ الله، السَّلامُ عليكَ يا خيرة خلقِ الله، السَّلامُ عليكَ يا نبيً الله، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله، وأشهدُ أنَّكَ عبدُ الله ورسولهُ، قد بلَّغتَ الرِّسالة وأدَّيتَ الأمانة، ونصحتَ الأمَّة، وجاهدتَ في الله حقَّ جهاده، صلَّى الله عليكَ وعلى الكَ وأزواجكَ وذريًاتكَ، وسلَّم تسليماً كثيراً. ثمَّ يتنحَى قليلاً إلى اليمينِ، فيسلم على أبي بكر الصديق صفيّ رسولِ الله، وصاحبهُ اليمينِ، فيسلم على أبي بكر الصديقِ قائلاً: السَّلامُ عليكَ أبا بكر الصديق صفيّ رسولِ الله، وصاحبهُ في الغارِ، جزاكَ الله عنْ أمّة رسولِ الله على خيراً.

ثمَّ يتنحَّىٰ نحوَ اليمينِ قليلاً ويسلِّمُ على عمرَ رضي الله عنه قائلاً: «السَّلامُ عليكَ يا عمرُ الفاروقُ ورحمةُ الله وبركاتهُ جزاكَ الله عن أمَّة محمَّد ﷺ خيراً ثمَّ ينصرفُ، فإذا أرادَ التَّوسُّلَ إلى الله تعالى بهذهِ الزِّيارةِ فليبتعد قليلاً منَ المواجهةِ الشَّريَّفةِ ويستقبل القبلة ويدعو الله ما شاءَ ويسألهُ منْ فضلهِ ما أرادَ.

وبذلكَ تكونُ قد تمَّت زيارةُ المسلمِ للمسجدِ النَّبويِّ الشَّريفِ، فإنْ شاءَ سافرَ، وإنْ شاءَ أقامَ، غيرَ أنَّ الإقامة بالمدينةِ للصَّلاةِ في مسجدِ الرَّسول ﷺ أفضلُ ولا سيَّما وقدْ وردَ التَّرغيبُ في صلاةٍ أربعينَ صلاةً في المسجدِ النَّبويِّ الشَّريفِ.

## المادَّةُ الثَّالثةُ: في زيارةِ الأماكنِ الفاضلةِ بالمدينةِ المنوَّرةِ:

يحسنُ بالمسلمِ إذا شرَّفهُ الله بزيارةِ المسجدِ النَّبويِّ، والوقوفِ على قبرِ النَّبيِّ ﷺ، وكرَّمهُ بدخولهِ طيبة \_ طيَّبَ الله ثراها \_ يحسنُ بهِ أَنْ يأتي مسجدَ قباءٍ للصَّلاةِ فيهِ ؛ إذْ كانَ النَّبيُّ ﷺ يزورهُ ويصلِّي فيهِ ، وكذلكَ كانَ أصحابهُ من بعدهِ ، وقالَ: «مَنْ تطهَّرَ في بيتهِ وأحسنَ الطُّهورَ ثمَّ أتىٰ مسجدَ قباءٍ لا يريدُ إلاَّ

الصَّلاة فيه كانَ لهُ كأجرِ عمرة ((). وكانَ عَلَيْ يأتي مسجدَ قباءِ راكباً وماشياً فيصلِّي فيه ركعتين ((). كما يزورُ قبورَ الشُّهداءِ «بأحد»؛ إذ كانَ النَّيُ عَلَيْ يخرجُ لزيارتهم في قبورهم ويسلِّمُ عليهم. وبهذه الزِّيارةِ الشهداءِ «أحد»؛ إذ كانَ النَّبيُ عَلَيْ يخرجُ لزيارتهم في قبورهم ويسلِّمُ عليهم. وبهذه الزِّيارةِ الشهداءِ «أحد» يمكنهُ مشاهدة جبل «أحد» الجبل الَّذي قالَ فيهِ الرَّسولُ عَلَيْ: «أحدٌ جبلٌ يحبُّن ونحبُّه ((). وقال فيه: «أحدٌ جبلٌ من جبالِ الجبلِ الجبلِ الله وضطربَ مرَّةً تحتَ رجليه على وكانَ معهُ أبو ونحبُهُ ((). وعمرُ وعثمانُ، فقال له: «اسكنْ أحدُ وضربهُ برجله في فما عليكَ إلاَّ نبيُّ وصدِّيقٌ وشهيدانِ (().

\* \* \*

#### الفصل الرَّابع عشر: في الأضحية، والعقيقة

وفيهِ مادَّتانِ:

## المادَّةُ الأولىٰ: في الأضحيَّةِ:

١ ـ تعريفها: الأضحيَّةُ هيَ الشَّاةُ تذبحُ ضحى يوم العيدِ تقرُّباً إلى الله تعالى.

٢ - حكمها: الأضحيَّةُ سنَّةٌ واجبةٌ علىٰ أهلِ كلِّ بيتٍ مسلم قدرَ أهلهُ عليها؛ وذلكَ لقوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ إِنِّ ﴾ [الكوثر: ٢]. وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «مَنْ كانَ ذبحَ قبلَ الصَّلاةِ فليعدْ» (٧). وقولِ أبي أيُّوبِ الأنصاريِّ: «كانَ الرَّجلُ في عهدِ رسول الله ﷺ يضحِّي بالشَّاةِ عنهُ وعن أهلِ بيته» (٨).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱٤۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الحج (٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الطَّبراني بلفظ: «أحدٌ ركنٌ من أركانِ الجنَّة» وهو ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٩/٥).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في الجنائز (١٠٤).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ (٧/ ١٢٩). ورواه مسلم في الأضاحي (١٠). ورواه النسائي (٧/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي وصححه.

٣\_ فضلها: يشهدُ لما لسنّة الأضحيّة من الفضلِ العظيم قولُ الرَّسولِ ﷺ: «ما عملَ ابنُ آدمَ يومَ النَّحرِ عملاً أحبَّ إلى الله من إراقة دم، وإنَّها لتأتي يومَ القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإنَّ الدَّمَ ليقعُ منَ الله عزَّ وجلَّ بمكان قبل أنْ يقعَ على الأرضِ فطيبوا بها نفساً» (١). وقوله ﷺ وقد قالوا لهُ ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنّةُ أبيكم إبراهيم» قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكلِّ شعرةٍ حسنةٌ»، قالوا: فالصُّوفُ؟ قالَ: «بكلِّ شعرةٍ منَ الصُّوفِ حسنةٌ» (١).

#### ٤ \_ حكمتها: من الحكمة في الأضحيّة:

١ ـ التَّقرُّبُ إلى اللهِ تعالى بها؛ إذ قالَ سبحانهُ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَكَرُ ﴿ وَقَالَ عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَمُعْيَاى وَمُمَاقِ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَمُعْيَاى وَمُمَاقِ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٣] والنُسكُ هنا هو الذَّبحُ تقرُّباً إليهِ سبحانه وتعالى.

٢ \_ إحياءُ سنّة إمامِ الموحِّدين إبراهيم الخليلِ \_ عليهِ السَّلامُ \_ إذ أوحىٰ الله إليه أنْ يذبحَ ولدهُ
 إسماعيلَ، ثمَّ فداهُ بكبشٍ فذبحهُ بدلاً عنهُ، ؛ قال تعالى: ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿ الصافات: ١٠٧].

٣ ـ التَّوسعةُ على العيالِ يومَ العيدِ، وإشاعةُ الرَّحمةِ بينَ الفقراءِ والمساكينِ.

٤ ـ شكرُ الله تعالى على ما سخَّرَ لنا من بهيمة الأنعام، قال تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَنَّرَ كَنَالِكَ سَخَرْتُهَا لَكُورُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ لَنَ يَنَالُ اللّهَ لَخُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ وَٱلْمُعَنَّرَ كَنَالِكَ سَخَرْتُهَا لَكُورُ لَعَلَّكُمُ لَشَكُرُونَ ﴿ لَنَ يَنَالُ اللّهَ لَخُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾

[الحج: ٣٦ ـ ٣٧].

#### ٥ \_ أحكامها:

١ ـ سنّها: لا يجزىء في الأضحيّة من الضّأنِ أقلُّ من الجذع، وهوَ ما أوفىٰ سنةً أو قاربها، وفي غيرِ الضَّأنِ منَ المعزِ والإبلِ والبقرِ لا يجزىء أقلُّ من الثّنيِّ وهوَ في الماعزِ ما أوفىٰ سنةً ودخلَ في الثّانية، وفي الإبلِ ما أوفى أربع سنواتٍ ودخلَ في الخامسة. وفي البقرِ ما أوفىٰ سنتينِ ودخلَ في الثّالثة؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أنْ يعسرَ عليكم فتذبحوا جذعةً من الضَّأنِ» (٣) والمسنّة من الأنعام هي الثّنية .

٢ ـ سلامتها: لا يجزىء في الأضحيّة سوى السّليمة منْ كلّ نقص في خلقتها، فلا تجزىء العوراء ولا العرجاء ولا العضباء (أي مكسورة القرنِ من أصله أو مقطوعة الأذنِ من أصلها) ولا

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٣١٢٦). ورواه الترمذي وحسَّنه مع استغرابه.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٤/ ٣٦٨). ورواه ابن ماجه (٣١٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الأضاحي (٢).

المريضةُ ولا العجفاءُ (وهيَ الهازلُ الَّتي لا مخَّ فيها) وذلكَ لقوله ﷺ: «أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي: العوراءُ البيِّنُ عورها، والمريضةُ البيِّنُ مرضها، والعرجاءُ البيِّنُ ضَلَعها، والكسيرةُ الَّتي لا تُنقي» (١) يعني لا نقيَ فيها أي لا مخَّ في عظامها وهيَ الهازلُ العجفاءُ.

٣ ـ أفضلها: أفضلُ الأضحيَّةِ ما كانتْ كبشاً أقرنَ فحلًا أبيضَ يخالطهُ سوادٌ حولَ عينيهِ وفي قوائمه؛ إذ هذا هو الوصفُ الَّذي استحبَّهُ رسولُ الله ﷺ وضحَّى بهِ. قالتْ عائشةُ رضي الله عنها: «إنَّ النَّبِيَ ﷺ ضحَّى بكبشٍ أقرنَ يطأُ في سوادٍ ويمشي في سوادٍ وينظرُ في سوادٍ»(٢).

٤ ـ وقتُ ذبحها: وقتُ ذبح الأضحيَّة صباحُ يومِ العيدِ بعدَ الصَّلاةِ، أيْ صلاةِ العيدِ فلا تجزىءُ قبلهُ أبداً؛ لقوله ﷺ: «مَنْ ذبحَ قبلَ الصَّلاةِ فإنَّما يذبحُ لنفسهِ؛ ومَنْ ذبحَ بعدَ الصَّلاةِ فقدْ تمَّ نسكهُ وأصابَ سنَّة المسلمينَ» أمَّا بعدَ يومِ العيدِ فإنَّهُ يجوزُ تأخيرها لليومِ الثَّاني والثَّالثِ بعدَ العيدِ؛ لما رويَ: «كلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذبحٌ» .

٥ ـ ما يستحبُّ عندَ ذبحها: يستحبُّ عندَ ذبحها أنْ يوجِّهها إلى القبلةِ ويقولُ: «إنِّي وجَّهتُ وجهي للَّذي فطرَ السَّمٰواتِ والأرضَ حنيفاً، وما أنا منَ المشركينَ، إنَّ صلاتي ونسكي ومحيايَ ومماتي لله ربِّ العالمينَ، لا شريكَ لهُ وبذلكَ أمرتُ وأنا أوَّلُ المسلمينَ». وإذا باشرَ الذَّبحَ أنْ يقولَ: «بسم الله (٥) والله أكبرُ. اللَّهمَّ لهذا منكَ ولكَ».

٦ - صحَّةُ الوكالةِ فيها: يستحبُّ أنْ يباشرَ المسلمُ أضحيته بنفسهِ، وإنْ أنابَ غيرهُ في ذبحها جازَ ذلكَ بلا حرج، ولا خلافٍ بينَ أهلِ العلم في هذا.

٧ ـ قسمتها المستحبَّةُ: يستحبُّ أَنْ تَقسَّمَ الأضحيَّةُ ثلاثاً، يأكلُ أهلُ البيتِ ثلثاً، ويتصدَّقونَ بثلث، ويهدونَ لأصدقائهم الثُلثَ الآخرَ؛ لقوله ﷺ: «كلُوا وادَّخروا وتصدَّقُواً» . ويجوزُ أَنْ يتصدَّقوا بها كلَّها، كما يجوزُ أَنْ لا يهدوا منها شيئاً.

٨ ـ أُجرةُ جازرها من غيرها: لا يعطىٰ الجازرُ أُجرةَ عملهِ منَ الأضحيَّةِ؛ لقولِ عليِّ رضي الله

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٨٠٢). ورواه الإمام أحمد (٣٠٠/٤).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وصححه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧/ ١٢٨، ١٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٨٢/٤) وفي سنده مقال. وهناك آثار عن علي وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم تشهد له. وقال مالك وأبو حنيفة وهو مرويٌّ عن عمر وولده رضي الله عنهما: «لا تؤخَّر الأضحية عن ثالثِ العيدِ».

<sup>(</sup>٥) التسميةُ واجبة بالكتاب الكريم. قال تعالى: ﴿ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: ١٢١].

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في الضحايا (١٠). ورواه النسائي في الضحايا (٣٧).

عنهُ: أمرني رسولُ الله ﷺ أَنْ أقومَ علىٰ بدنةٍ، وأَنْ أتصدَّقَ بلحومها وجلودها وجلالها، وأَنْ لا أعطيَ الجازرَ منها شيئاً. وقالَ: «نحنُ نعطيهِ منْ عندنا»(١).

٩ ـ هلْ تجزىءُ الشَّاةُ عنْ أهلِ البيتِ؟: تجزىءُ الشَّاةُ الواحدةُ عنْ أهلِ البيتِ كافَّةً، وإنْ كانوا أنفاراً عديدينَ لقولِ أبي أيُّوبٍ رضي الله عنه: «كانَ الرَّجلُ في عهدِ رسول الله ﷺ يضحِّي بالشَّاةِ عنهُ وعن أهلِ بيتهِ» (٢٠).

١٠ ما يتجنبه من عزم على الأضحيّة: يكره كراهة شديدة لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً، وذلك إذا أهلَّ هلال شهر ذي الحجَّة حتَّى يضحِّي لقوله ﷺ: "إذا رأيتم هلال ذي الحجَّة وأراد أحدكم أنْ يضحِّي فليمسكْ عنْ شعره وأظفاره حتَّى يضحِّي "").

١١ ـ تضحيةُ الرَّسولِ ﷺ عن جميع الأُمَّةِ: مَنْ عجزَ عن الأضحيَّة منَ المسلمينَ نالهُ أجرُ المضحِّينَ؛ وذلكَ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ عند ذبحهِ لأحدِ كبشينِ قالَ: «اللَّهمَّ هٰذا عنِّي وعمَّنْ لم يضحِّ مِنْ أُمَّتي»(٤).

#### المادَّةُ الثَّانيةُ: في العقيقة:

١ ـ تعريفها: العقيقةُ هيَ الشَّاةُ تذبحُ للمولودِ يومَ سابعِ ولادَتهِ.

٢ ـ حكمها: العقيقةُ سنَّةٌ متأكَّدةٌ للقادرِ عليها منْ أولياءِ المولودِ؛ وذلكَ لقوله ﷺ: «كلُّ غلامِ رهينةٌ بعقيقته تذبحُ عنهُ يومَ سابعهِ، ويسمَّى ويحلقُ رأسهُ»(٥).

٣ ـ حكمتها: منَ الحكمةِ في العقيقةِ شكرُ الله تعالى على نعمةِ الولدِ، والوسيلةُ لله عزَّ وجلَّ في حفظِ المولودِ ورعايتهِ.

#### أحكامها: من أحكام العقيقة:

١ ـ سلامتها وسنُّها: ما يجزىءُ في الأضحيّةِ منَ السِّنِّ والسَّلامةِ منَ النَّقصِ يجزىءُ في العقيقةِ، وما لا يجزىءُ في العقيقةِ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٥٤). ورواه أبو داود (١٧٦٩). ورواه الإمام أحمد (١٣٣/١). ورواه ابن ماجه (٣٠٩٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الأضاحي (٤١).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٢٢٨/٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد (٨/٥، ١٢). ورواه النسائي (٧/ ١٦٦) وصححه غير واحد.

٢ ـ طعمها وإطعامها: يستحبُّ أنْ تقسَّمَ كما تقسَّمُ الأضحيَّةُ، فيأكلُ منها أهلُ البيتِ ويتصدَّقونَ
 ويهدونَ.

280

٣ ـ ما يستحبُّ يومَ العقيقة: يستحبُّ أَنْ يعقَّ عنِ الذَّكرِ بشاتينِ؛ إذْ «ذبحَ الرَّسولُ عِنِ الحسنِ كَبشينِ»(١). كما يستحبُّ أَنْ يسمَّى المولودُ يومَ سابعه، وأَنْ يختارَ لهُ منَ الأسماءِ أحسنها. وأَنْ يحلقَ رأسهُ، ويتصدَّقَ بوزنِ شعرهِ ذهباً أو فضَّةً أو ما يقومُ مقامهما منَ العملة؛ لقوله عِنْ : «كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتهِ تذبحُ عنهُ يومَ سابعهِ، ويسمَّى ويحلقُ رأسهُ»(٢).

٤ - الأذانُ والإقامةُ في أذني المولود: استحبَّ أهلُ العلمِ إذا وضعَ المولودُ أنْ يؤذَّنَ في أذنهِ اليمنىٰ ويقامَ في أذنهِ اليسرىٰ، رجاءَ أن يحفظهُ الله منْ أمِّ الصِّبيانِ وهيَ تابعةُ الجانِّ؛ لما رويَ: «مَنْ ولدَ لهُ مولودٌ فأذَّنَ في أذنهِ اليمنىٰ وأقامَ في أذنهِ اليسرىٰ لم تضرَّهُ أمُّ الصِّبيانِ»(٣).

إذا فاتَ السَّابِعُ ولم يذبح فيهِ: صحَّ أَنْ يذبحَ يومَ الرَّابِعَ عشرَ، أو يومَ الواحدِ والعشرينَ،
 وإنْ ماتَ المولودُ قبلَ السَّابِع لم يعقَّ عنهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وصححهِ.

<sup>(</sup>٢) يستحبُّ حلقُ رأس الذَّكرِ لا الجارية فإنه يكره حلقُ رأسها.

٣) أورده ابن السني مرفوعاً (٦١٧). والنووي في الأذكار (٢٥٣). وأورده صاحب التلخيص، ولم يتكلم عليه.

# الباب الخامس: في المعاملات الفصل الأوَّل: في الجهادِ

وفيهِ إحدىٰ عشرةَ مادَّةً:

## المادَّةُ الأولىٰ: في حكم الجهادِ؛ وبيانِ أنواعهِ؛ والحكمةِ فيهِ:

#### أ \_ حكم الجهادِ:

## ب \_ أنواعُ الجهادِ:

١ جهادُ الكفَّارِ والمحاربينَ، ويكونُ باليدِ، والمالِ، واللَّسانِ، والقلبِ لقوله ﷺ: «جاهدوا المشركينَ بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» (٢).

٢ ـ جهادُ الفسَّاقِ، ويكونُ باليدِ واللِّسانِ والقلبِ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ رأى منكم منكراً فليغيِّرهُ بيدهِ، فإن لم يستطعْ فبقلبهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ».

٣ ـ جهادُ الشَّيطان، ويكونُ بدفعِ ما يأتي بهِ منَ الشُّبهاتِ، وتركِ ما يزيِّنهُ منَ الشَّهواتِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِا يَغُرِّنَكُمُ بِاللَّهِ ٱلْغُرُولِ إِنَّهِ [فاطر: ٥].

وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوّاً ﴾ [فاطر: ٦].

٤ \_ جهادُ النَّقسِ، ويكونُ بحملها على أنْ تتعلَّمَ أمورَ الدِّينِ وتعملَ بها وتعلِّمها، وبصرفها عن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳/ ۱۸). ورواه مسلم في الإجارة (۸۵، ۸۱). ورواه ابن ماجه (۲۷۷۳). ورواه الإمام أحمد (۱۲۲/۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٣/ ١٢٤، ٢٥١). ورواه أبو داود (٢٥٠٤). ورواه النسائي (٦/٧).

هواها ومقاومةِ رعوناتها. وجهادُ التَّقسِ من أعظمِ أنواعِ الجهادِ حتَّى قيلَ فيهِ: «الجهادُ الأكبرُ» (١٠). ج ـ حكمةُ الجهاد:

ومنَ الحكمةِ في الجهادِ بأنواعهِ: أنْ يعبد الله وحدهُ مع ما يتبعُ ذلكَ من دفع العدوانِ والشَّرِ، وحفظ الأنفسِ والأموالِ، ورعايةِ الحقِّ وصيانةِ العدلِ، وتعميمِ الخيرِ ونشرِ الفضيلةِ، قال تعالى: ﴿ وَقَالِيْلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَانَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩].

## المادَّةُ الثَّانية: في فضلِ الجهادِ:

ورد في فضلِ الجهادِ والاستشهادِ في سبيلِ الله تعالى منَ الأخبارِ الإلهيَّةِ الصَّادقةِ والأحاديثِ النَّبويَّةِ الصَّحيحةِ النَّابِيَّةِ مَا يَجعلُ الجهادَ مِنْ أعظم القربِ وأفضلِ العباداتِ، ومنْ تلكَ الأخبارِ الإلهَيَّةِ والأحاديثِ النَّبويَّةِ قولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ الشَّكَىٰ مِن المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ النَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللهُ واللهُ والهُ واللهُ و

وقولُ الرَّسولِ ﷺ وقدْ سئلَ عن أفضلِ النَّاسِ؟ فقالَ: «مؤمنٌ يجاهدُ بنفسه وماله في سبيلِ الله تعالى، ثمَّ مؤمنٌ في شعبٍ منَ الشَّعابِ يعبدُ الله ويدعُ النَّاسَ من شرِّهِ» ( ). وقوله ﷺ: «مثلُ المجاهدِ في سبيلهِ إنْ في سبيلِ الله والله أعلمُ بمن يجاهدُ في سبيلهِ ، كمثلِ الصَّائم القائم، وتوكَّلَ الله للمجاهدِ في سبيلهِ إنْ توفّاهُ، أنْ يدخلهُ الجنَّة أو يرجعهُ سالماً معَ أُجرٍ أو غنيمة ( ). وقوله ﷺ، وقد سألهُ رجلٌ قائلًا: دلَّني على عملٍ يعدلُ الجهادَ. فقالَ: «لا أجدُ»، ثمَّ قالَ: «هلْ تستطيعُ إذا خرجَ المجاهدُ أنْ تدخلَ على عملٍ يعدلُ الجهادَ. فقالَ: «لا أجدُ»، ثمَّ قالَ: «هلْ تستطيعُ إذا خرجَ المجاهدُ أنْ تدخلَ

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف رواه البيهقي والخطيب في تاريخه عن جابر رضي الله عنه بلفظ: «قدم النَّبيّ ﷺ من غزاة فقال ﷺ قدمتم خيرَ مقدم، وقدمتم منَ الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيلَ: وما الجهادُ الأكبرُ؟ قال: «مجاهدة العبد هواهُ».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨/٤). ورواه مسلم (٣٤) كتاب الإمارة.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٦/ ١٧ ، ١٨). ورواه البخاري (١٨/٤). ورواه مسلم (١١٠) كتاب الإمارة.

مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟» قال: ومَنْ يستطيعُ ذلك؟! (١). وقوله على: "واللَّذي نفسي بيده لا يُكْلَمُ (أي لا يجرحُ) أحدٌ في سبيلِ الله والله أعلمُ بمَنْ يكلمُ في سبيله و إلاّ جاء يوم القيامة واللَّونُ لونُ الدّم والرّيحُ ريحُ المسكِ» (٢) وقوله على: "مَنْ ماتَ ولم يغزُ ولم يحدّث نفسهُ بالغزو مات على شعبة من النّفاقِ» (٣). وقوله على: "والّذي نفسي بيده لولا أنَّ رجالاً منَ المؤمنينَ لا تطيبُ أنفسهم أن يتخلّفوا عني ولا أجدُ ما أحملهم عليه ما تخلّفتُ عنْ سريّة تغدُو في سبيلِ الله، والّذي نفسي بيده لودتُ أنْ أقتلَ في سبيلِ الله، ثمّ أحيا ثمّ أحيا ثمّ أحيا ثمّ أقتلَ» (٤). وقوله على: "ما أخبرَتْ قدما عبد في سبيلِ الله فمسّتهُ النّارُ» (٥). وقوله على: "ما أحدٌ يدخلُ الجنّة يحبُ أن يرجعَ إلى الدُّنيا وله ما على الأرضِ مِنْ شيءٍ، إلاَّ الشَّهيدَ يتمنَّى أن يرجعَ إلى الدُّنيا فيقتلَ عشرَ مرَّاتٍ؛ لما يرى منَ الكرامة» (١).

## المادَّةُ التَّالثة: في الرِّباطِ، وحكمهِ، وبيانِ فضلهِ:

١ ـ تعريفهُ: الرِّبَاطُ هو مرابطةُ الجيوشِ الإسلاميَّةِ بسلاحها وعتادها الحربيِّ في أماكنِ الخطرِ والثُّغور الَّتي يمكنُ للعدوِّ أن يدخلها، أو يهاجم المسلمينَ وبلادهم منها.

٢ ـ حكمهُ: الرِّباطُ واجبٌ كفائيٌ كالجهادِ، إذا قامَ بهِ البعضُ سقطَ عنِ الباقينَ، وقد أمرَ الله تعالى بهِ في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ عَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ فَيَ اللهِ قَاللهُ عَمْ اللهُ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ فَيَ اللهِ قَالَ اللهُ الل

٣ ـ فضلهُ: الرِّباطُ مِنْ أفضلِ الأعمالِ وأعظمِ القربِ، قالَ فيهِ رسول الله عِيْجُ: «رباطُ يومٍ في سبيلِ الله خيرٌ من الدُّنيا وما عليها» (٧). وقال عِيْجُ: «كلُّ الميتِ يختمُ على عملهِ، إلاَّ المرابطَ فإنَّهُ ينمو لهُ عملهُ إلى يومِ القيامةِ، ويؤمَّنُ من فتَّانِ القبرِ» (٨). فتَّانُ القبرِ المرادُ بهما منكرٌ ونكيرٌ. وقالَ عِيْجُ: «حرسُ ليلةٍ في سبيلِ الله خيرٌ من ألفِ ليلةٍ يقامُ ليلها ويصامُ نهارها» (٩). وقال عَيْجُ: «حرِّمتِ النَّارُ

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الجهاد (١٥). ورواه البخاري (١٨/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٥٠٢). ورواه النسائى (٨/٦). ورواه الإمام أحمد (7/3

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٤٣/٤). ورواه الترمذي (١٦٦٤، ١٦٦٥). ورواه الإمام أحمد (١/ ٢٢، ٢٥، ٧٥).

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود (٣/٩) برقم ٢٥٠٠، والترمذي (١٦٢١).

<sup>(</sup>٩) رواه ابن ماجه (۲۷۷۰). ورواه الحاكم (٢/ ٨١). ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٤٨).

على عين سهرتْ في سبيلِ الله»(١). وقال على: «مَنْ حرسَ وراءَ المسلمينَ متطوِّعاً لم يرَ النَّارَ بعينه إلاَّ تحلَّة القسم»(٢). وقالَ على لأنس بن أبي مرثد الغنويِّ، وقد أمرهُ أن يحرسَ المعسكرَ ليلاً، فلمَّا أصبحَ جاءهُ فقالَ لهُ: «هل نزلتَ اللَّيلة؟» فقالَ أنسٌ: لا، إلاَّ مصليًا أو قاضياً حاجةً، فقال له على: «قدْ أوجبتَ فلا عليكَ أنْ لا تعملَ عملاً بعدها»(٣).

#### المادَّةُ الرَّابِعة: في وجوبِ الإعدادِ للجهادِ:

الإعدادُ للجهادِ يكُونُ بإحضارِ الأسبابِ وإيجادِ العتادِ الحربيِّ بكافَّةِ أنواعهِ، وهوَ فرضٌ كالجهادِ نفسهِ، غيرَ أنَّهُ مقدَّمٌ عليهِ وسابقٌ لهُ، قال تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تَرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

وقالَ عقبةُ بنُ عامرٍ رضي الله عنه: سمعتُ رسولَ الله على المنبرِ يقولُ: "وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوَّةٍ ألا إنَّ القوَّة الرَّميُ، ألا إنَّ القوَّة الرَّميُ، ألا إنَّ القوَّة الرَّميُ، ألا إنَّ القوَّة الرَّميُ وقال عِنْ : "إنَّ الله عزَّ وجلَّ يُدخلُ بالسَّهمِ الواحدِ ثلاثة نفرِ الجنَّة: صانعهُ يحتسبُ في صنعتهِ الخيرَ، والرَّامي به، ومنبَّلهُ، وارموا واركبوا، وأنْ ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا، ليسَ اللَّهوُ إلاَّ في ثلاثةٍ: تأديبُ الرَّجلِ فرسهُ، وملاعبتهُ أهلهُ، ورميهُ بقوسه أوْ نبله "(٥).

وبناءً على لهذا وجبَ على المسلمينَ سواءً كانوا دولةً واحدةً أو دولاً شتَّى أَنْ يعدُّوا من السَّلاحِ ويهيِّئوا منَ العتادِ الحربِ والقتالِ ما يمكِّنهم لا منْ ردًّ هجماتِ العدوِّ فحسب، بل في الغزو في سبيل الله لإعلاءِ كلمة الله ونشرِ العدلِ والخيرِ والرَّحمةِ في الأرض.

كما وجبَ أيضاً على المسلمينَ أنْ يكونَ التَّجنيدُ إجباريًّا بينهم. فما مِنْ شابِّ يبلغُ الثَّامنة عشرة منْ عمرهِ إلَّا يُضطرُّ إلى الخدمةِ العسكريَّة لمدَّة سنة ونصف، يحسنُ خلالها سائر فنونِ الحربِ والقتالِ، ويسجَّلُ بعدها اسمهُ في ديوانِ الجيشِ العامِّ، ويكونُ بذلكَ مستعدًّا لداعي الجهادِ في أيَّة لحظةٍ يدعوهُ فيها، ومعَ صلاحِ نيَّتهِ قد يجرىٰ لهُ عملُ المرابطِ في سبيلِ الله، ما دامَ اسمهُ في ذلكَ الدِّيوان العامِّ.

رواه الإمام أحمد (٤/ ١٣٥). ورواه الدارمي (٢/٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٣/ ٤٣٧) وهو صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الجهاد (١٧). ورواه الحاكم (٢/ ٨٤). ومعنى أوجبت: عملت عملاً أوجب لك الجنة.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٥١٤).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (٦/ ٢٢٣). ورواه الإمام أحمد (٤/ ١٤٦، ١٤٨). ورواه الحاكم (٢/ ٩٥).

كما يجبُ على المسلمينَ أن يُعدُّوا منَ المصانع الحربيَّةِ المنتجةِ لكلِّ سلاحٍ وُجدَ في العالمِ، أو يجدُّ فيه، ولو أدَّى ذلكَ بهم إلى تركِ كلِّ ما ليس بضروري منَ المأكلِ والمشربِ والملبسِ والمسكنِ. الأمرُ الَّذي يجعلهم يقومونَ بواجبِ الجهادِ، ويؤذُّونَ فريضتهُ على أحسنِ الوجوهِ وأكملها، وإلاَّ فهم آثمونَ وعرضةٌ لعذابِ الله في الدُّنيا وفي الآخرة.

#### المادَّةُ الخامسة: في أركانِ الجهاد:

للجهادِ الشُّرعيِّ المُحقِّقِ لإحدىٰ الحسنيينِ: السِّيادةِ أو الشُّهادةِ، أركانٌ هيَ:

١ ـ النَّيَةُ الصَّالحةُ؛ إذِ الأعمالُ بالنَّيَاتِ، والنَّيَّةُ في الجهادِ أَنْ يكونَ الغرضُ منهُ إعلاءَ كلمةِ الله؟
 تعالى لا غيرَ، فقد سئلَ رسولُ الله ﷺ عنِ الرَّجلِ يقاتلُ حميَّةً، ويقاتلُ رياءً، فأيُّ ذلكَ في سبيلِ الله؟
 فقالَ: «مَنْ قاتلَ لتكونَ كلمةُ الله هيَ العليا فهوَ في سبيلِ الله»(١).

٢ ـ أَنْ يكونَ وراءَ إمام مسلم وتحت رايته وبإذنه، فكما لا يجوزُ للمسلمينَ ـ وإنْ قلَّ عددهم ـ أنْ يعيشوا بدونِ إمام، لا يجوزُ لهم أن يقاتلوا بغيرِ إمام، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُزًّ ﴾ [النساء: ٥٩].

وبناءً علىٰ لهذا فإنّه يجبُ على أيّةِ مجموعة منَ المسلمينَ تريدُ أنْ تجاهدَ غازيةً في سبيلِ الله تعالى، لتتحرَّرَ وتتخلَّصَ من قبضةِ الكافرِ أنْ تبايعَ أوَّلاً رجلاً منها تتوفَّرُ فيهِ أغلبُ شروطِ الإمامةِ من علم وتقوىٰ وكفايةٍ، ثمَّ تنظِّمُ صفوفها، وتجمعُ أمرها، وتجاهدُ بألسنتها وأموالها وأيديها، حتَّى يكتبَ الله النَّصرَ.

٣ ـ إعدادُ العدَّةِ، وإحضارُ ما يلزمُ للجهادِ من سلاحِ وعتادِ ورجالِ في حدودِ الإمكانِ، معَ بذلِ
 كاملِ الاستطاعةِ، واستفراغِ الجهدِ في ذلكَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَآعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾
 [الأنفال: ٦٠].

٤ ـ رضا الأبوين، وإذنهما لمنْ كانَ لهُ أبوانِ أو أحدهما؛ لقوله ﷺ للرَّجلِ الَّذي استأذنهُ في الجهادِ: «أحيُّ والداك؟» قالَ: نعم، قالَ: «ففيهما فجاهد»(٢). إلَّا إذا داهمَ العدوُّ القرية، أوْ عيَنَ الإمامُ الرَّجلَ، فإنَّهُ يسقطُ إذنُ الأبوينِ.

٥ ـ طاعةُ الإمامِ، فمنْ قاتلَ وهوَ عاصِ للإمامِ وماتَ، فقد ماتَ ميتةً جاهليَّةً؛ لقوله ﷺ: «مَنْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ٤٣). ورواه مسلم (١٤٩، ١٥٠) كتاب الإمارة. ورواه الترمذي (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤/ ٧١). ورواه مسلم (٥) كتاب البر والصلة.

كَرِهَ مِنْ أميرهِ شيئاً فليصبِر عليهِ، فإنَّه ليسَ أحدٌ منَ النَّاسِ خرجَ من السُّلطانِ شبراً فماتَ عليهِ إلاّ ماتَ ميتةً جاهليَّةً»(١).

## المادَّةُ السَّادسةُ: فيما يلزمُ لخوض المعركةِ:

لا بدَّ للمجاهدِ عندَ خوضِ المعركةِ من توفُّرِ الأحوالِ الآتيةِ:

ا \_ النَّبَاتُ والاستماتةُ حَالَ الزَّحفِ؛ إذ حَرَّمَ الله عزَّ وجلَّ الانهزامَ أمامَ العدوِّ حالَ الزَّحفِ، بقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلا نُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارُ ﴿ الْانفال: ١٥]. وهذا فيما إذا كانَ عددُ الكفَّارِ لا يزيدُ على ضعفي عددِ المسلمينَ، فإنْ زادَ بأن قاتلَ رجلٌ منَ المسلمينَ ثلاثةً منَ الكفَّارِ فأكثرَ مثلًا فلا يحرمُ الانهزامُ. كما أنَّه من انهزمَ قصْدَ مخادعةِ الكفَّارِ لينقضَّ عليهم، أو انهزمَ لينحازَ إلى فئةِ المسلمينَ لا يعدُّ منهزماً ولا إثمَ عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْهُ مُتَحَرِّفًا لِلْهُ أَوْ مُتَحَرِّفًا إلى فئةِ المسلمينَ لا يعدُّ منهزماً ولا إثمَ عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقَنْلِ أَوْ مُتَحَرِّزًا إِلَى فِئَةٍ ﴾ [الأنفال: ١٦].

٢ ـ ذكرُ الله بالقلبِ واللّسانِ استمداداً للقوّةِ منَ الله تعالى بذكرِ وعدهِ ووعيدهِ وولايتهِ ونصرتهِ لأوليائهِ، فيثبتُ بذلكَ القلبُ ويربطُ الجأشُ (٢).

٣ ـ طاعةُ الله وطاعةُ رسولهِ، بعدمِ مخالفةِ أمرهما ولا ارتكابِ نهيهما.

٤ ـ تركُ النّراعِ والخلافِ، لدخولِ المعركةِ صفًا واحداً لا ثلمة فيهِ ولا ثغرةَ، قلوبٌ مترابطةٌ وأجسادٌ متراصَةٌ كالبنيانِ المرصوصِ يشدُ بعضهُ بعضاً.

٥ ـ الصَّبرُ والمصابرةُ، والاستماتةُ في خوضِ المعركةِ حتَّى ينكشفَ العدوُ وتنهزمَ صفوفهُ. قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُدَ فِئَةً فَاقْبُتُواْ وَآذْكُرُواْ اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ لُقْلِحُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللهَ عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱللَّهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ وَكُلُمْ وَأَطِيعُواْ إِنَّا اللهُ مَعَ ٱلصَّيرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٥ ـ ٤٦].

## المادَّةُ السَّابِعةِ: في آدابِ الجهادِ:

للجهادِ آدابٌ تجبُ مراعاتها، فإنَّها عواملُ النَّصرِ فيهِ، وهيَ:

١ ــ عدمُ إفشاءِ سرِّ الجيشِ وخططهِ الحربيَّةِ، فقدْ كانَ رسول الله ﷺ إذا أرادَ الخروجَ إلى غزوةٍ ما ورَّى بغيرها (كما ورد في الصَّحيح).

٢ ـ استعمالُ الرُّموزِ والشِّعاراتِ والإشاراتِ بينَ أفرادِ الجيشِ، ليعرفَ بها بعضهم بعضاً في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩/ ٩٥). ورواه مسلم (٥٠٦) كتاب الإمارة.

<sup>(</sup>٢) الجأشُ: النَّفَسُ، وقيل: القلبُ. ورجلٌ رابطَ الجأشِ: يربط نفسه عن الفرار يكفُّها لجرأته وشجاعته.

حالِ اختلاطهم بالعدوِّ أو قربهم من مكانه، فقد قال ﷺ: «إنْ بيَّتكمُ العدوُّ فقولوا: حمَّ لا ينصرونَ» وكانَ شعارُ سريَّةٍ غزتْ مع أبي بكرٍ: «أمِتْ أمِتْ» (١).

٣ ـ الصَّمتُ عندَ خوضِ المعركةِ؛ إذِ اللَّغطُ والصُّراخُ يسبِّبانِ الفشلَ بتبديدِ القوىٰ وتشتُّتِ الفكرِ؛ لما روىٰ أبو داود أنَّ أصحابَ رسول الله ﷺ كانوا يكرهونَ الصَّوتَ عندَ القتالِ.

٤ ـ اختيارُ الأماكنِ الصَّالحةِ للقتالِ، وترتيبُ المقاتلينَ، واختيارُ الزَّمنِ المناسبِ لشنِّ الهجومِ على العدوِّ؛ إذ كان ﷺ من هديهِ في الحروبِ اختيارُ المكانِ والزَّمانِ لشنِّ المعاركِ.

٥ ـ دعوةُ الكفّارِ قبلَ إعلانِ الحربِ عليهم أو مهاجمتهم إلى الإسلام أو الاستسلامِ بدفع الجزيةِ، فإنْ أبوْا فالقتالُ؛ إذ كان على العثُ أميراً على سريَّة أو جيشٍ أوصاهُ بتقوى الله في خاصَّة نفسه وبمنْ معهُ منَ المسلمينَ خيراً، وقال على الله الله عنهم، ادعهم إلى المشركينَ فادعهم إلى إحدى ثلاثِ خصالٍ، فأيَّتها أجابوكَ إليها فاقبلُ منهم، وكفَّ عنهم، ادعهم إلى الإسلامِ، فإنْ أجابوكَ فاقبل منهم وكفَّ عنهم، فإنْ أبوْا فادعهم إلى إعطاءِ الجزيةِ، فإنْ أجابوكَ فاقبلُ منهم وكفَّ عنهم، فإنْ أبوا فاستعنْ باللهِ وقاتلهم» (٢).

٦ عدمُ السَّرقةِ منَ الغنائم وعدمُ قتلِ النِّساءِ والأطفالِ والشُّيوخِ والرُّهبانِ إنْ لم يشاركوا في القتالِ، فإنْ قاتلوا قتلوا. لقوله ﷺ لأمرائه: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملَّة رسولِ الله، ولا تقتلُوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةً، ولا تغلُّوا، وضَمُّوا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا، إنَّ الله يحبُّ المحسنينَ "".

٧ ـ عدمُ الغدرِ بمنْ أجارهُ مسلمٌ وأمّنهُ على حياته؛ لقوله ﷺ: «لا تغدروا»<sup>(1)</sup>. وقوله ﷺ:
 «إنّ الغادرَ ينصبُ لهُ لواءٌ يومَ القيامةِ، فيقالُ: هٰذهِ غدرةُ فلانِ ابنِ فلانِ».

٨ ـ عدمُ إحراقِ العدوِّ بالنَّارِ؛ لقوله ﷺ: «إن وجدتم فلاناً فاقتلوهُ، ولا تحرقوهُ بالنَّارِ، فإنَّهُ لا يعذِّبُ بالنَّار إلاَّ ربُّ النَّار»(١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في صحيحه. وهو صحيحٌ. وأمتْ: فعل أمر من مات يموت.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣) كتاب الجهاد.

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود (۲٦۱٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٣٥٨/٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٨/ ٥١). ورواه مسلم (١٠) كتاب الجهاد. ورواه الترمذي (١٥٨١). ورواه أبـو داود (٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في صحيحه.

٩ ـ عدمُ المثلةِ بالقتلىٰ؛ لقولِ عمران بنِ حصين: «كانَ رسولُ الله ﷺ يحثُنا علىٰ الصَّدقةِ وينهانا عنِ المثلةِ»(١).
 وينهانا عنِ المثلةِ»(١).

١٠ ـ الدُّعاءُ بالنَّصرِ على الأعداءِ؛ إذ كان ﷺ يقولُ بعدَ التَّعبيّةِ للمعركةِ: «اللَّهمَّ منزلَ الكتابِ ومجريَ السَّحابِ وهازمَ الأحزابِ، اهزمهمْ وانصرنا عليهم» (٣). وقوله ﷺ: «ثنتانِ لا تردَّانِ أو قلَّما تردَّانِ، الدُّعاءُ عندَ النِّداءِ وعندَ البأسِ حينَ يلحمُ بعضهم بعضاً» (٤).

### المادَّةُ الثَّامِنةُ: في عقدِ الذِّمَّةِ، وأحكامها:

#### أ \_ عقدُ الذِّمَّة:

عقدُ الذَّمَّةِ هوَ تأمينُ مَنْ أجابَ المسلمينَ إلى دفعِ الجزيةِ منَ الكفَّارِ، وتعهَّدَ للمسلمينَ بالتزامِ أحكام الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ في الحدودِ كالقتلِ والسَّرقةِ والعرضِ.

# ب \_ من يتولَّى عقدَ الذِّمَّةِ:

يتولَّى عقدَ الذِّمَةِ الإمامُ أَوْ نائبهُ من أمراءِ الأجنادِ فقط، أمَّا غيرهما فليسَ لهُ حقٌّ في ذلكَ، بخلافِ الإجارةِ والتَّأمينِ، فإنَّهُ لكلِّ مسلم ذكراً أو أنثىٰ أن يجيرَ ويؤمِّن؛ إذْ قد أجارتْ أمُّ هانيءِ بنتُ أبي طالبِ رجلاً منَ المشركينَ يومَ الفتحِ، فأتتِ الرَّسول ﷺ، فذكرتْ لهُ ذلكَ، فقالَ: «قدْ أجرنا من أجرتِ وأُمَّنًا من أمَّنتِ يا أمَّ هانيءٍ» (٥).

### ج \_ تمييزُ أهل الذِّمَّةِ عن المسلمين:

يجبُ أَنْ يتميَّز أَهلُ الذِّمَّةِ عنِ المسلمينَ في لباس ونحوه ليُعرفُوا، وأنْ لا يدفنوا في مقابرِ المسلمينَ، كما لا يجوزُ أنْ يقامَ لهم، ولا أن يُبتدأوا بالسَّلامِ، ولا أنْ يتصدَّروا في المجالسِ؛ لقوله على السَّلامِ، في الطَّريقِ، فاضطرُّوهُ إلى أضيقهِ» (٦).

# د ـ ما يمنعُ منهُ أهلُ الذِّمَّةِ:

يمنعُ أهلُ الذِّمَّةِ مِنْ أمورٍ، منها:

- (١) رواه أبو داود (٢٦٦٧) بسند صحيح.
  - (۲) رواه أبو داود (۲٦٦٦) بسند جيد.
- (٣) رواه البخاري (٢٤/ ٥٣/). ورواه مسلم (٢٠/ ٢١، ٢٢) كتاب الجهاد. ورواه الترمذي (١٦٧٨). ورواه أبو داود (٢٦٢٢).
  - (٤) رواه أبو داود (٢٥٤٠) بسند صحيح.
  - (٥) رواه البخاري (١/ ١٠٠)، (٤/ ١٢٢)، (٨/ ٤٦).
    - (٦) رواه مسلم (٤) كتاب السلام.

١ ـ بناءُ الكنائسِ أو البيعِ، أو تجديدُ ما انهدمَ منها؛ لقوله ﷺ: «لا تبنىٰ الكنيسةُ في الإسلامِ، ولا يجدَّدُ ما خربَ منها» (١).

٢ ـ تعليةُ بناءِ منزلهِ علىٰ منازلِ المسلمينَ؛ لقوله ﷺ: «الإسلامُ يعلُو ولا يعلىٰ عليهِ» (٢).

٣ ـ التَّظاهرُ أمامَ المسلمينَ بشربِ الخمرِ وأكلِ الخنزيرِ، أو الأكلُ والشُّربُ في نهارِ رمضانَ،
 بل عليهم أن يستخفوا بكلِّ ما هو حرامٌ على المسلمينَ خشية أن يفتنوا المسلمينَ.

# هـ ـ ما ينتقضُ بهِ عقدُ الذِّمَّةِ:

ينتقضُ عقدُ الذِّمَّةِ بأمورٍ، منها:

١ \_ الامتناعُ مِنْ بذلِ الجزيةِ.

٢ \_ عدمُ التزامهم بأحكامِ الشَّرعِ الَّتي كانت شرطاً في العقدِ.

٣ ـ تعديهم على المسلمين بقتل، أو قطع طريق، أو تجسُّس، أو إيواء جاسوس للعدو، أو زنيّ بمسلمة.

٤ ـ أنْ يذكروا الله ورسولهُ أو كتابهُ بسوءٍ.

### و ـ ما لأهلِ الذِّمَّةِ:

لأهلِ الذَّمَةِ على المسلمينَ حفظُ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وعدمُ أذيَّتهم ما وفَّوا بعهدهم فلم ينكثوهُ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ آذَىٰ ذمَّيًا فأنا خصمهُ يومَ القيامةِ»(٣). فإن هم نكثوا عهدهم، ونقضوهُ بارتكابِ ما مِنْ شأنهِ نقضُ العهدِ، حلَّتْ دماؤهم وأموالهم. دونَ نسائهم وأولادهم؛ إذ لا يؤخذُ المرءُ بذنب غيرهِ.

# المادَّةُ التَّاسعةُ: في الهدنةِ، والمعاهدةِ، والصَّلحِ:

أَ ـ الهدنةُ: يجوزُ عقدُ الهدنةِ معَ المحاربينَ، إذا كانَ في ذلكَ تحقيقُ مصلحةِ محقَّقةِ للمسلمينَ، فقدْ هادنَ ﷺ في حروبهِ كثيراً من المحاربينَ، ومِنْ ذلكَ مهادنتهُ ليهودِ المدينةِ عندَ نزولهِ بها، حتَّى نَقضوها وغدروا بهِ ﷺ، فقاتلهم، وأجلاهم عنها.

ب ـ المعاهدةُ: يجوزُ عقدُ معاهدة عدمِ اعتداءِ وحسنِ جوارِ بينَ المسلمينَ وأعدائهم، إذا كانَ ذلكَ محقّقاً لمصلحةِ راجحةٍ للمسلمينَ، فقدْ عقدَ رسولُ الله ﷺ المعاهداتِ، وكانَ يقولُ: «نفي لهم

<sup>(</sup>١) أورده صاحب المغنى ونيل الأوطار، ولم يعلُّه.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) الخطيب في تاريخه (٨/ ٣٧٠) عن ابن مسعود بإسناد حسن.

بعهدهم، ونستعينُ الله عليهم»(١). قال تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞﴾ [التوبة: ٧]. وحرَّمَ رسولُ الله ﷺ قتلَ المعاهدِ فقالَ: «مَنْ قتلَ معاهداً لم يرحْ رائحةَ الجنَّةِ»(٢). وقال ﷺ: «إنِّي لا أخيسُ بالعهدِ ولا أحبسُ البردَ».

ج - الصُّلحُ: يجوزُ للمسلمينَ أَنْ يصالحوا من أعدائهم من شاؤُوا، إذا اضطرُّوا إلى ذلكَ، وكانَ الصُّلحُ يحقِّق لهم فوائدَ لم يحصلوا عليها بدونه؛ فقد صالحَ النَّبيُّ ﷺ أهلَ مكَّة صلحَ الحديبيةِ، كما صالحَ أهلَ نجرانَ على أموالِ يؤدُّونها، وصالحَ أهلَ البحرينِ على أن يدفعوا لهُ جزيةً معيَّنةً، وصالحَ أكيدِرَ دومة (٤) فحقنَ دمهُ على أَنْ يدفعَ الجزية.

# المادَّةُ العاشرةُ: في قسمةِ الغنائمِ، والفيءِ، والخراجِ، والجزيةِ، والنَّفلِ:

# أ \_ قسمة الغنائم:

الغنيمةُ هي المالُ الَّذِي يملكُ في دارِ الحربِ. وحكمهُ: أنْ يخمَّسَ فيأخذَ الإمامُ خمسهُ فيتصرَّفَ (٥) فيهِ بالمصلحةِ للمسلمينَ. ويقسِّمَ الأربعة الأخماسِ الباقية على أفرادِ الجيشِ اللَّذينَ حضروا المعركة، سواءً مَنْ قاتلَ أو لم يقاتل؛ لقولِ عمرَ رضي الله عنه: «الغنيمةُ لمَنْ شهدَ الوقعة» (٦). فيعطىٰ الفارسُ ثلاثةَ أسهم، والرَّاجلُ سهماً واحداً، قال تعالى: ﴿ فَ وَاعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم وَن شَيْءٍ فَأَنَّ يلّهِ خُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلقَّرِينَ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ إِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِاللهِ وَمَا أَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ [الأنفال: ١٤].

[تنبيهُ]: يشاركُ الجيشُ سراياهُ في الغنيمةِ، وإذا أرسلَ الإمامُ سريَّةً منَ الجيشِ فغنمت شيئاً، فإنَّهُ يقسَّمُ على سائرِ أفرادِ الجيشِ، ولا تختصُّ بهِ السَّريَّةُ وحدها.

### ب ـ الفيءُ:

الفيءُ، هوَ ما تركهُ الكفَّارُ والمحاربونَ مِنْ أموالٍ وهربوا عليهِ قبلَ أن يداهموا ويقاتلوا.

- رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٧٩).
  - (۲) رواه البخاري (۹/ ۱۲).
- (٣) رواه أبو داود في الجهاد (١٦٢). ورواه الإمام أحمد (٨/٦). ورواه الحاكم (٩٨/٣). ومعنى لا أخيس: أي لا أنقضُ العهد. والبُردُ: الرُّسلُ.
  - (٤) أكيدِرُ عربيٌّ غسَّانيٌّ، وفي هذا دليلٌ على أنَّ الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب كما هو مذهب مالك رحمه الله.
- (٥) كونُ الإمام يتصرَّف في الخمس هو مذهبُ مالك، ورجَّحه شيخُ الإسلام ابن تيمية، وكذا الشيخ ابن كثير رحمهم الله تعالى.
  - (٦) أورده الزيلعيّ في نصب الراية (٣/ ٤٠٨).

وحكمهُ: أنَّ الإمامَ يتصرَّفُ فيهِ بالمصلحةِ الخاصَّةِ والعامَّةِ للمسلمينَ كالخمسِ منَ الغنائم، قالَ تعالى: ﴿ مَّاَ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرَىٰ وَٱلْمَسَكِكَينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَاءِ مِنكُمُ ﴾ [الحشر: ٧].

### ج - الخراجُ:

الخراجُ هو ما يضربُ على الأراضي الَّتي احتلَها المسلمونَ عنوةً؛ فإنَّ الإمامَ مخيَّرٌ عندَ احتلالهِ أرضاً بالقوَّة بينَ أن يقسمها بينَ المقاتلينَ وبينَ أن يوقفها على المسلمين، ويضربَ على مَنْ هيَ تحتَ يدهِ من مسلم وذمِّيِّ خراجاً سنوياً مستمرًّا ينفقُ بعدَ جبايته في صالحِ المسلمينَ العامّ، كما فعلَ عمر رضي الله عنه فيما فتحهُ مِنْ أرضِ الشَّام، والعراقِ ومصرَ (في الصَّحيح).

[تنبيه]: لو صالح الإمامُ العدوَّ على خراج معيَّنِ من أرضهم، ثمَّ أسلمَ أهلُ تلكَ الأرضِ، فإنَّ الخراجَ يسقطُ عنهم لمجرَّد إسلامهم بخلافِ ما فتتحَ عنوة (١)، فإنَّهُ وإنْ أسلمَ أهلهُ فيما بعدُ، يستمرُّ مضروباً على تلكَ الأرضِ.

### د ـ الجزية :

الجزية: ضريبة ماليَّة تؤخذُ من أهلِ الذِّمَة نهاية الحولِ وقدرُها ممَّنْ فتحتْ بلادهم عنوة أربعة (٢) دنانير ذهباً، أو أربعونَ درهماً فضَّةً. تؤخذُ من الرِّجالِ البالغينَ دونَ الأطفالِ والنِّساءِ، وتسقطُ عن الفقيرِ المعدم والعاجزِ عن الكسبِ من مريض وشيخ هرم، أمَّا أهلُ الصُّلحِ فيؤخذُ منهم ما صالحوا عليه، وبإسلامهم تسقطُ عنهم كافَّة، وحكمُ الجزية أنَّها تصرفُ في المصالح العامَّة. والأصلُ فيها قوله تعالى: ﴿ قَائِلُوا النَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالنِّرْ مِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَلا يَعْرُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ وَلا يَعْرُونَ مَا حَرِّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ وَلا يَعْرُونَ مَا حَرِّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ وَلا يَعْرُونَ مَا حَرِّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَعْرُونَ مَا حَرِّمُ اللهُ وَلا اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ

### ه\_ \_ النَّف لُ:

النَّقُلُ: ما يجعلهُ الإمامُ لمنْ طلبَ إليهِ القيامَ بمهمَّةٍ حربيَّةٍ، فيعطيهم زيادةً على سهامهم شيئاً منَ الغنيمةِ بعدَ إخراجِ خمسها على أنْ لا يزيدَ هذا النَّقلُ على الرُّبعِ، إذا كانَ إرسالهم عندَ دخولِ

(١) عنوةً: بالحربِ والقتالِ، لا بصلح ومهادنةٍ.

(٣) يسلمونها بأيديهم وهم أغنياء منقادون أذلاء.

<sup>(</sup>٢) ويجوز نقصهاً إلى دينار، أو عشرة دراهم بحسب الحال غنى وفقراً، فقد أخذ رسول الله على من أهل اليمن ديناراً، وأخذ من أهل الشَّام أربعة دنانير.

أرضِ العدوِّ، ولا على الثُّلثِ إنْ كانَ بعدَ رجوعهم منها لقولِ حبيبِ بنِ مسلمة: «شهدتُ رسولَ الله ﷺ نفلَ الرُّبعَ في البدايةِ، والثُّلثَ في الرَّجعةِ»(١).

# المادَّةُ الحادية عشرة: في أسرىٰ الحربِ:

اختلفَ أهلُ العلم منَ المسلمينَ في حكم أسرى الحربِ منَ الكافرينَ هلْ يقتلونَ، أو يفادونَ، أو يفادونَ، أو يمنَ غليهم، أوْ يُسترقُونَ؟ وسببُ خلافهم ورودُ الآياتِ مجملةً في هذا البابِ، ومن ذلكَ قوله تعالى: ﴿ فَضَرِّبُ ٱلرِّقَابِ حَقَّ إِذَا أَنْحَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمّا فِلدَلَهُ ﴿ المحمد: ٤]. فهذه الآيةُ الكريمةُ تخلِي الأسرى فيطلقَ سراحهم بدونِ فداءٍ، أو يفاديهم بما يشاءُ مِنْ مالِ أو سلاحٍ أو رجالٍ. وقوله تعالى: ﴿ فَأَقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]. قاضيةٌ بقتلِ المشركينَ دونَ أسرهم ليمنَ عليهم أو يفادوا.

غيرَ أَنَّ الجمهورَ يرى أَنَّ الإمامَ مخيَّرٌ بينَ القتلِ والمفاداةِ، والمنِّ والاسترقاقِ بما يراهُ في صالحِ المسلمينَ، إذ ثبتَ في الصَّحيحِ أَنَّ رسول الله ﷺ قتلَ بعض الأسرى، وفادى آخرينَ، ومنَّ على بعضِ آخرَ تصرُّفاً بما يحقِّقُ المصلحة العامَّة للمسلمينَ. اللَّهمَّ صلِّ على نبينا محمَّدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلَّمْ.

# الفصل التَّاني في السِّباقِ ـ والمناضلة ـ والرياضاتِ البدنيَّةِ والعقليَّة

وفيهِ خمسُ موادّ:

# المادَّةُ الأولىٰ: في الغرضِ المقصودِ مِن هٰذه الرِّياضاتِ:

إِنَّ الغرضَ من جميع هذه الرِّياضاتِ الَّتي كانتْ تعرفُ في صدرِ الإسلامِ بالفروسيَّةِ هوَ الاستعانةُ بها علىٰ إحقاقِ الحقو ونصرتهِ والدِّفاعِ عنهُ، ولم يكنِ الغرضُ منها الحصولَ على المالِ وجمعةُ، ولا الشُّهرة وحبَّ الظُّهورِ، ولا ما يستتبعُ ذلكَ منَ العلوِّ في الأرضِ والفسادِ فيها، كما هي أكثرُ حالِ المرتاضينَ اليومَ. إنَّ المقصودَ من كلِّ الرِّياضاتِ على اختلافها هوَ التَّقوي واكتسابُ القدرةِ على الجهادِ في سبيلِ الله تعالى، وعلى هذا يجبُ أن تفهمَ الرِّياضةُ في الإسلامِ، ومن فهمها على غيرِ على الجهادِ في سبيلِ الله تعالى، وعلى هذا يجبُ أن تفهمَ الرِّياضةُ في الإسلامِ، والقمارِ الحرامِ.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۷۵۰). ورواه ابن ماجه (۲۸۵۲).

والأصلُ في مشروعيَّةِ الرِّياضةِ قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠]. وقولُ الرَّسولِ ﷺ: «المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله منَ المؤمنِ الضَّعيفِ»(١)، والقوَّةُ في الإسلامِ تشملُ السَّيفَ والسِّنانَ، والحجَّة والبرهانَ.

# المادَّةُ الثَّانيةُ: فيما يجوزُ فيهِ الرَّهنُ من أنواع الرِّياضاتِ، وما لا يجوزُ فيهِ ذلكَ:

تجوزُ المراهنةُ، وأخذُ الرَّهنِ بلاَ خلاف بينَ علماءِ المسلمينَ في سباقِ الخيلِ، والإبلِ، وفي الرِّمايةِ وهي المناضلةُ؛ وذلكَ لقولِ الرَّسولِ عِنْ : «لا سبق إلاَّ في خفِّ أو حافرٍ أو نصلٍ» (٢) . والمرادُ من السَّبقِ بفتح السِّينِ والباءِ معاً هوَ ما يوضعُ رهناً ويأخذهُ الفائزُ في سباقٍ أو رماية . وأمّا ما عدا هذه من أنواعِ الرِّياضاتِ كالمصارعةِ والسِّباحةِ والجري على الأقدامِ أو اللَّرَّاجاتِ أو السيَّاراتِ، وكحملِ الأثقالِ، وكالسِّباقِ على البغالِ والحميرِ، أو الزَّوارقِ البحريَّة، وكحلِّ المسائلِ العلميَّةِ أو حفظها واستظهارها، فإنَّها وإنْ كانت رياضاتِ جائزةً، فإنَّه لا يجوزُ فيها وضعُ رهنِ ولا أخذهُ على الصَّحيح ولا يحتجُّ على الجوازِ بمصارعةِ الرَّسولِ عِنْ لركانة بنِ زيدٍ، فإنَّ الرَّسولَ عِنْ لما صارعهُ وغلبهُ ردَّ عليهِ غنمهُ التَّي جعلها ركانةُ رهناً للمصارعةِ . كما لا يحتجُّ بمراهنةِ الصِّديقِ لقريشٍ، وأخذهِ الرَّهنَ من التَّشريعِ . منها لمَّا غلبها في مسألةِ غلبِ الرُّومِ، فإنَّ ذلكَ كانَ في صدرِ الإسلامِ قبلَ نزولِ كثيرٍ من التَّشريعِ .

والحكمةُ في حصرِ جوازِ الرَّهنِ وأخذهِ في الثَّلاثةِ المذكورةِ في الحديثِ فقطْ هي أنَّ هٰذهِ الثَّلاثة ذاتُ أثرِ في الجهادِ، وأمَّا ما عداها من أنواعِ الرِّياضاتِ فلا أثرَ لها فيه؛ لأنَّ الجهادَ يعتمدُ على ركوبِ الخيلِ والإبلِ وعلى الرِّمايةِ بالسِّهامِ، وإنْ قيستِ الدَّبَّاباتُ اليومَ والطَّائراتُ على الإبلِ والخيلِ الصحَّتِ المسابقةُ بينها، وجازَ أخذُ الرَّهنِ فيها، لما لها من أثرٍ كبيرٍ في الجهادِ الَّذي هو المفصودُ من سائرِ الرِّياضاتِ البدنيَّةِ. كما أنَّه لو أذنَ الشَّارعُ في أخذِ الرَّهنِ منْ أنواعِ الرِّياضاتِ غيرِ الثَّلاثةِ المذكورةِ في الحديثِ لاتَّخذَ بعضُ النَّاسِ الرِّياضاتِ مهنةُ يتعيَّشونَ بها، ويكتسبونَ الرِّزقَ بواسطتها، وعندئذ ينسىٰ الغرضُ الشَّريفُ الَّذي شُرعتِ الرِّياضاتُ لأجلهِ وهوَ التَّقوِّي على الجهادِ من أجلِ إحقاقِ الحقُّ ينسىٰ الغرضُ، وذلكَ بأنْ يُعبدَ الله وحدهُ، ويستقامَ على شرعهِ حتَّى يسعدَ النَّاسُ في وإبطالِ الباطلِ في الأرضِ، وذلكَ بأنْ يُعبدَ الله وحدهُ، ويستقامَ على شرعهِ حتَّى يسعدَ النَّاسُ في دياهم وأخراهم، ولا يشقوا.

### المادَّةُ التَّالثةُ: في كيفيَّةِ وضع الرَّهنِ في السِّباقِ والمناضلةِ:

إِنَّ الأولىٰ في وضعِ الرَّهنِ في السِّباقِ والمناضلةِ أنْ تضعهُ الحكومةُ أو جمعيَّةٌ خيريَّةٌ أو بعضُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٤) كتاب القدر. ورواه الإمام أحمد (٢/ ٣٧٠). ورواه ابنِ ماجه (١٦٨).

<sup>(</sup>٢/ ٢٢٧). ورواه أبو داود (٢٥٧٤). ورواه الترمذي (٦/ ٢٢٧).

الأفرادِ المحسنينَ؛ وذلكَ ليخلوَ مِنْ كلِّ شبهةٍ، ويتمحَّضَ للتَّشجيع الخالصِ الَّذي لا يرادُ به إلاَّ التَّرغيبُ في الإعدادِ للجهادِ. ومعَ لهذا فإنَّه لا بأسَ أنْ يضعَ الرَّهنَ أَحدُ المتسابقين أو المتناضلين، كأنْ يقولَ أحدهما لصاحبهِ: إنْ سبقتني فلكَ منِّي عشرةُ أو مائةُ دينارِ مثلاً. وأجازَ الجمهورُ أنْ يضعَ كلُّ منَ المتسابقين الرَّهنَ إنْ أدخلا ثالثاً معهما(۱) على أنْ لا يضعَ هوَ شيئاً، ولهذا رأيُ سعيد بنِ المسيِّب، وأباهُ(۱) مالكٌ، ورضيهُ آخرونَ.

# المادَّةُ الرَّابِعةُ: في بيانِ كيفيَّةِ السِّباقِ والمناضلةِ:

أمَّا السِّباقُ فينبغي أنْ يراعيٰ فيه ما يلي:

١ ـ تعيينُ الرُّكوبِ مِنْ فرسِ أو بعيرٍ، أو دبَّابةٍ أوْ طيَّارةٍ.

٢ ـ توحيدُ جنسِ المتسابقِ عليهِ فلا يسابقُ بينَ بعيرٍ وفرسِ مثلًا.

٣ ـ تحديدُ المسافةِ علىٰ أنْ لا تكونَ قصيرةً جدًّا ولا طويلةً جدًّا.

٤ ـ تعيينُ الرَّهنِ إنْ كانتِ المسابقةُ على رهنِ .

ثمَّ تصفُّ خيولُ المتسابقينَ صفًّا واحداً تكونُ حوافرها محاذيةً لبعضها بعضاً، ثمَّ يأمرُ الحكمُ المتسابقينَ بالاستعدادِ والتَّهيُّو، ثمَّ يكبِّرُ ثلاثاً فينطلقُ المتسابقونَ معَ آخرِ تكبيرةٍ، ويكونُ على نهايةِ المسافة حكمانِ، قدْ وقفَ كلِّ منهما على طرفِ الخطِّ: خطِّ نهايةِ المسافة لينظرا من هوَ الَّذي يصلُ إليهِ أوَّلاً منَ المتسابقينَ فيكونُ الفائزَ. وإنْ ضمَّتْ حلبةُ السِّباقِ مجموعةً فالجوائزُ توزَّعُ على عشرة منها فقط فيفوزُ بأكبرها المجلِّي، ويليه المصلِّي، ثمَّ التَّالي، ثمَّ البارعُ، ثمَّ المرتاحُ، ثمَّ الحظيُّ، ثمَّ العاطفُ، ثمَّ المؤمِّلُ، ثمَّ اللَّهيئَ وهوَ الفسكلُ، ولا يعطىٰ مَنْ بعدَ الفسكلِ شيئاً، ولا يعوزُ الجلَّبُ ولا الجنبُ في السِّباقِ؛ لنهي الرَّسولِ على عن ذلكَ في قوله: «ولا جنبَ ولا شفارَ في يجوزُ الجلَّبُ ولا الجنبُ في السِّباقِ؛ لنهي الرَّسولِ على فرسهِ ويزجرهُ ليسرعَ، والجنبُ أنْ يجعلَ المتسابقُ من يصيحُ على فرسهِ ويزجرهُ ليسرعَ، والجنبُ أنْ يجعلَ المتسابقُ من يصيحُ على فرسهِ ويزجرهُ ليسرعَ، والجنبُ أنْ يجعلَ المتسابقُ المجري ويستحثُّهُ عليهِ.

وأمَّا المناضلةُ وهيَ المسابقةُ بالرَّمي بالنُّشَّابِ والبندقيَّةِ أو الرَّشَّاسِ وما إلى ذلكَ، وهيَ أفضلُ

<sup>(</sup>١) هذه المسألةُ تعرفُ بمسألة المحلِّل، والحامل عليها الخروج بالقضيَّة عن شبهة القمار؛ لأنَّه إن وضع كلِّ منَ المتسابقين أصبح كلُّ واحد يرجو الغنم ويخافُ من الغرم، وهذه حال المقامرين، أمَّا إن أدخلا ثالثاً بينهما لا يضعُ رهناً فقد بعدتِ الصُّورة عن صور القمار، وانتقدَ هذه المسألة ابنُ القيِّم، ورأى أنَّها خاليةٌ من العدلِ والإنصافِ.

<sup>(</sup>۲) أي رفضه.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٤/ ٤٣٥) ، ٤٤٣).

منَ السِّباقِ بالخيلِ وما إليها؛ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «ارموا واركبوا، وأنْ ترموا أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ تركبوا»(١)؛ وذلكَ لأنَّ تأثيرَ الرَّمي في الجهادِ أقوىٰ من الرُّكوبِ كما هو معروفٌ.

# وينبغي في المناضلةِ أن يراعي ما يلي:

١ \_ أَنْ تَكُونُ بِينَ مَنْ يحسنونَ الرِّماية.

٢ \_ معرفةُ عددِ الإصاباتِ للهدفِ، وذلكَ بتحديدها بكذا إصابةً.

٣ معرفةُ الرِّمَايةِ هلْ هي مبادرةٌ أو مفاضلةٌ ؟ فالمبادرةُ أنْ يقولا: من سبقَ إلى خمسِ إصاباتٍ من عشرينَ رميةً منْ عشرينَ رميةً فقد سبقَ. والمفاضلةُ أنْ يقولاً: أيُّنا فضلَ صاحبهُ بخمسِ إصاباتٍ من عشرينَ رميةً فقدْ سبقَ.

٤ \_ تحديدُ الهدفِ وتعيينهُ، وأنْ يكونَ على مسافةٍ معقولةٍ قرباً وبعداً.

ثمَّ بعدَ الاتِّفاقِ علَى الرِّمايةِ يرمي أحدهما، وإنْ تشاحًا في أيِّهما يبدأُ أُقرعَ بينهما، وإنْ بدأ الَّذي دفعَ الرَّهنَ فهوَ أوليٰ، ولْتجرِ المباراةُ بعيدةً عنْ كلِّ حيفيٍّ أو ظلمٍ حتَّى تتمَّ، ومن سبقَ أخذَ الرَّهنَ.

[تنبيهُ]: السِّباقُ والرِّماية عقدٌ جائزٌ ليسَ بواجبٍ، وعليهِ فَإِنَّ لكلِّ منَ المتسابقين أَنْ يفسخَ العقدَ متىٰ شاءَ، ومَنْ قالَ: من سبقني فلهُ كذا. . . كانَ هذا منهُ وعداً فلا يجبرُ على تنفيذهِ، وإنَّما ينفِّذهُ صاحبهُ تقوىٰ وكرماً؛ لأنَّ خلفَ الوعدِ محرَّمٌ. ومَن قالَ: منْ سبقتهُ منكم فليعطني كذا، أو عليهِ كذا فلا يجوزُ؛ لأنَّه خرجَ عن جنسِ السِّباقِ المشروعِ، وأصبحَ طريقة اكتسابِ مالٍ بغيرِ حقِّ شرعيِّ.

### المادَّةُ الخامسةُ: فيما لا يجوزُ المسابقةُ فيهِ برهنِ ولا بغيرهِ:

لا تجوزُ المَباراةُ والمسابقةُ في لعبِ النَّرُد، والشَّطرُنجِ، وما ماثلهما مِنْ ألعابِ زماننا لهذا منَ «الكيرم» و«الورقِ» و«الدِّيمنو» وكرةِ الطَّاولةِ، وما إلى ذلكَ، وتجوزُ لعبةُ كرةِ القدمِ بشرطِ أن يُنوى بها الحفاظُ على قوَّةِ البدنِ ناميةً صالحةً للجهادِ. وأنْ لا تكشفَ فيها الأفخاذُ، وأنْ لا تؤخّر لها الصَّلواتُ، وأنْ تخلوَ منَ الرَّفثِ وقولِ الزُّورِ والباطلِ منْ سبِّ وشتمٍ، وما إلى ذلكَ.

[تنبيهُ]: يجوزُ لأيِّ محسنِ أن يقولَ: مَنْ حفظَ كذا جزءاً مَن كتابِ الله تعالى، أوْ حديثاً من أحاديثِ الرَّسولِ ﷺ، أو حلَّ كذا مسألةً فرضيَّةً، أو حسابيَّةً فلهُ كذا من المالِ أو المتاع بقصدِ التَّشجيعِ على حفظِ كتابِ الله وسنَّةِ رسولِ الله ﷺ، وعلى حفظِ مسائلِ العلم الَّتي لا بدَّ منها للأمَّةِ، وإنْ نجحَ من سابقَ أخذَ الجائزة إنْ شاءَ أو تركها، وعلى واضعِ الرَّهنِ أنْ يسلِّم بهِ لصاحبهِ الفائزِ.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٤/ ١٤٤).

# الفصل الثَّالثُ: في البيوع

وفيهِ تسعُ موادّ:

# المادَّةُ الأولىٰ: في حكم البيع، وحكمتهِ، وأركانهِ:

### أ ـ حكم البيع:

البيعُ مُشروعٌ بالكتابِ العزيزِ، قالَ تعالىٰ: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ ٱلْمِدَيْمَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وبالسُّنَةِ القوليَّةِ والعمليَّةِ معاً، فقدْ باعَ النَّبِيُّ ﷺ واشترىٰ، وقالَ: «لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ»(١). وقالَ ﷺ: «البيّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا»(٢).

#### ب ـ حكمته:

الحكمةُ في مشروعيَّةِ البيعِ: هيَ بلوغُ الإنسانِ حاجتهُ ممَّا في يدِ أخيهِ بغيرِ حرجٍ ولاً مضرَّةٍ.

### ج ـ أركانه:

أركانُ البيع خمسةٌ، وهيَ:

١ ـ البائعُ، ولا بدَّ أنْ يكونَ مالكاً لما يبيعُ، أو مأذوناً لهُ في بيعهِ، رشيداً غيرَ سفيهٍ.

٢ ـ المشتري، ولا بدَّ أنْ يكونَ جائزَ التَّصرُّفِ بأنْ لا يكونَ سفيهاً، ولا صبيًّا لم يؤذنْ لهُ.

٣ ـ المبيعُ ـ المثمَّنُ ـ ولا بدَّ منْ أن يكونَ مباحاً طاهراً مقدوراً على تسليمهِ، معلوماً لدى المشتري ولو بوصفهِ.

٤ ـ صيغةُ العقدِ، وهي الإيجابُ والقبولُ بالقولِ نحوَ: بعني كذا، فيقولُ البائعُ: بعتكَ، أو بالفعلِ كأنْ يقولَ: بعني ثوباً مثلاً، فيناولهُ إيّاهُ.

٥ ـ التَّراضي، فلا يصحُّ بيعٌ بدونِ رضا الطَّرفينِ؛ لقوله ﷺ: "إنَّما البيعُ عنْ تراضٍ " (١٣).

# المادَّةُ الثَّانيةُ: فيما يصحُّ منَ الشُّروطِ في البيع، وما لا يصحُّ:

### أ ـ ما يصحُّ منَ الشُّروطِ:

يصحُّ اشتراطُ وصفٍ في البيع، فإنْ وُجدَ الوصفُ المشروطُ صحَّ البيعُ وإلاَّ بطلَ، وذلكَ كأنْ يشترطَ مشترٍ في كتابٍ أنْ يكونَ ورقةُ أصفرَ، أو في منزلٍ أنْ يكونَ بابهُ من حديدٍ مثلاً.

كما يصحُّ اشتراطُ منفعةٍ خاصَّةٍ كاشتراطِ بائعٍ دابَّةٍ الوصولَ عليها إلى محلِّ كذا، أو بائع دار

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳٤٤٠). ورواه الترمذي (۱۲۲۲، ۱۲۲۳). ورواه ابن ماجه (۲۱۷۵، ۲۱۷٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ٧٦، ٧٧). ورواه مسلم (٤٧) كتاب البيوع. ورواه الترمذي (١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢١٨٥) بسند حسن.

السُّكنىٰ بها شهراً مثلًا، أو يشترط مشتر ثوباً خياطتهُ، أو مشتر حطباً كسرهُ؛ إذْ قدِ اشترطَ جابرٌ على رسول الله ﷺ.

# ب\_ما لا يصحُّ منَ الشُّروطِ:

١ ــ الجمعُ بينَ شرطينِ في بيعٍ واحد، كأنْ يشترطَ مشتري الحطبِ كسرهُ وحملهُ؛ لقوله ﷺ:
 «لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ»(١)

٢ ـ أَنْ يشترطَ ما يخلُّ بأصلِ البيع، كأنْ يشترطَ بائعُ الدَّابَةِ أَنْ لا يبيعها المشتري، أَوْ أَنْ لا يبيعها زيداً، أو يهبها عمراً مثلاً، أو يشترطَ عليه أن يقرضهُ، أو يبيعهُ شيئاً؛ لقوله ﷺ: «لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيع، ولا بيعُ ما ليسَ عندكَ»(٢).

٣ ـ الشَّرطُ الباطلُ الَّذي يصحُّ معهُ العقدُ، ويبطلُ هوَ: وذلكَ كأنْ يشترطَ أنْ لا يخسرَ عندَ بيع المشتري، أو أنْ يشترطَ بائعُ العبدِ أنَّ الولاءَ لهُ، فالشَّرطُ في مثلِ هذينِ باطلٌ والبيعُ صحيحٌ؛ لقوله على المشتري، أو أنْ يشترطَ شرطً اليسَ في كتابِ الله فهوَ باطلٌ، وإنْ كانَ مائة شرطٍ "(٣).

# المادَّةُ التَّالثةُ: في حكم الخيارِ في البيع:

شُرعَ الخيارُ في البيعِ في عدَّةِ مسائلَ، وهيَ:

١ ـ ما دامَ البائعُ والمشتري في المجلسِ قبلَ أنْ يتفرَّقا فلكلِّ منهما الخيارُ في إمضاءِ البيعِ أو فسخه؛ لقوله ﷺ: «البيعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا، فإنْ صدقا وبيَّنا بوركَ لهما في بيعهما، وإنْ كتما وكذباً محقتْ بركةُ بيعهما» (٤).

٢ ـ إذا اشترطَ أحدُ البائعينِ مدَّةً معيَّنةً للخيارِ فاتَّفقا على ذلكَ، فهما إذاً بالخيارِ حتَّى تنقضيَ المدَّةُ، ثمَّ يمضيَ البيعُ؛ لقوله ﷺ: «المسلمونَ على شروطهم»(٥).

٣ - إذا غبنَ أحدهما الآخرَ غبناً فاحشاً، بأنْ بلغَ الغبنُ الثّلثَ فأكثرَ بأنْ باعهُ ما يساوي عشرة بخمسة عشر، أو بعشرينَ مثلًا فإنّ للمشتري الفسخَ أو الأخذ بالقيمة المعلومة؛ لقوله على للّذي كانَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٥٠٤). ورواه الترمذي (١٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ١٢٣). ورواه النسائي في البيوع (٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٤٥٧، ٣٤٥٩). ورواه الحاكم (٢/ ١٦) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ٧٦، ٧٧، ٨٤، ٨٥) ومسلم كتاب البيوع (٤٧).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (١٢) كتاب الأقضية والحاكم (٢/ ٤٩) وهو صحيح.

يغبنُ في الشِّراءِ لضعفِ عقلهِ: «من بايعتَ فقلْ: لا خلابة»(١) أي لا خديعة، فإنَّهُ متىٰ ظهرَ أنَّهُ غبنَ رجعَ على من غبنهُ بردِّ الزَّائدِ إليهِ، أوْ بفسخ البيع.

٤ - إذا دلَّسَ البائعُ في المبيع بأنْ أظهرَ الحسنَ وأخفىٰ القبيح، أو أظهرَ الصَّالحَ، وأبطنَ الفاسدَ أو جمَعَ اللَّبن في ضرع الشَّاةِ، فإنَّ للمشتري الخيارَ في الفسخ أو الإمضاء؛ لقوله على: «لا تصرُّوا الإبلَ ولا الغنمَ، فمنِ ابتاعها فهوَ بخيرِ النَّظرينِ بعدَ أنْ يحلبها إنْ شاءَ أمسكَ وإنْ شاءَ ردَّها وصاعاً مِنْ تمرِ» (٢).

٥ ـ إذا وجد بالمبيع عيبٌ ينقصُ قيمتهُ، ولم يكنْ قد علمهُ المشتري ورضيَ به حالَ المساومةِ، فإنَّ للمشتري الخيارَ في الإمضاءِ أو الفسخِ؛ لقوله ﷺ: «لا يحلُّ لمسلمٍ باعَ مِنْ أخيهِ بيعاً فيهِ عيبٌ إلاَّ بينهُ لهُ» (٣). ولقوله ﷺ في الصَّحيح: «مَن غشَنا فليسَ منَّا» (٤).

٦ - إذا اختلف البائعانِ في قدرِ الثَّمنِ أوْ في وصفِ السِّلعةِ حلف كلٌ منهما للَّاخرِ، ثمَّ هما بالخيارِ في إمضاءِ البيعِ أو فسخهِ؛ لما رويَ: "إذا اختلف المتبايعانِ والسِّلعةُ قائمةٌ ولا بيِّنة لأحدهما تحالفا»(٥).

# المادَّةُ الرَّابِعةُ: في بيانِ أنواعِ منَ البيوع ممنوعةٍ:

منعَ رسولُ الله ﷺ أنواعاً منَ البيعِ لما فيها منَ الغررِ المؤدِّي إلى أكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطلِ والغشِّ المفضي إلى إثارةِ الأحقادِ والنِّراعِ والخصوماتِ بينَ المسلمينَ، من ذلكَ:

١ - بيعُ السّلعةِ قبلَ قبضها: لا يجوزُ للمسلمِ أنْ يشتريَ سلعةً ثمَّ يبيعها قبلَ قبضها ممَّن اشتراها منهُ؛ لقوله ﷺ: "إذا اشتريتَ شيئاً فلا تبعهُ حتَّى تقبضهُ" (١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٨) كتاب البيوع. ورواه الإمام أحمد (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ٩٢). ورواه مسلم (٤) كتاب البيوع. ورواه أبو داود (٤٨). ورواه النسائي في البيوع (١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٨/٢). ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٦٤) كتاب الإيمان. ورواه الإمام أحمد (٣/ ٩٩٨).

<sup>(</sup>٥) رواه أصحاب السنن بروايات مختلفة: رواه أبو داود (٣٥١١). ورواه ابن ماجه (٢١٨٦). ورواه الحاكم (٢٥/٥). وهذا ما لم تكن لأحدهما بيِّنة، فإن كانت حكم بها ولا تحالف ولا ترادَّ. وهذه المسألة فيها خلافٌ كبير وهذا الوجه أعدلها، ويشكل الأمر إذا لم تكن السلعة قائمة بأن نفدت، وتنحلُ بالمثليّ إذا كان للسِّلعة مثليٌّ، أو بالقيميِّ إن كان لها قيميٌّ، يعادل قيمتها، وفي بعض روايات هذا الحديث لم تذكر جملة: والسِّلعة قائمةٌ.

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد (٣/ ٤٠٢) ورواه الدارقطني (٣/ ٩).

وقوله ﷺ: «منِ ابتاعَ طعاماً فلا يبعهُ حتَّى يستوفيهُ» (١٠). قال ابنُ عبَّاسٍ: «ولا أحسبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مثلهُ».

٢ ـ بيعُ المسلمِ على المسلمِ: لا يجوزُ للمسلمِ أنْ يشتريَ أخوهُ المسلمُ بضاعةً بخمسةٍ مثلاً، فيقولُ لهُ: ردَّها إلى صاحبها وأنا أبيعها لكَ بأربعةٍ؛ وذلكَ لقوله ﷺ: «لا يبعْ بعضكم على بيعِ بعضٍ» (١).

٣ ـ بيعُ النَّجشِ (٣): لا يجوزُ للمسلمِ أنْ يعطيَ في سلعة شيئاً وهوَ لا يريدُ شراءها، وإنَّما مِنْ أَجلِ أَنْ يقتديَ بهِ السُّوَّامُ فيغرِّرَ بالمشتري. كما لا يجوزُ أنْ يقولَ لمنْ يريدُ شراءها: إنَّها مشتراةٌ بكذا وكذا كاذباً ليغرِّرَ بالمشتري وسواءٌ تواطأً معَ صاحبها أمْ لا؛ لقولِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «نهي رسول الله عني عنِ النَّجشِ». وقوله ﷺ: «ولا تناجشوا» (١٠).

٤ - بيعُ المحرَّمِ النَّجسِ: لا يجوزُ للمسلمِ أَنْ يبيعَ محرَّماً، ولا نجساً، ولا مفضياً إلى حرامٍ، فلا يجوزُ بيعُ خمرٍ ولا خنزيرٍ، ولا صورة، ولا صنة، ولا صنم، ولا عنب لمنْ يتَّخذهُ خمراً؛ لقوله على: "إنَّ الله حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ» (٥٠). وقوله على: "لعنَ الله المصوِّرينَ» (١٠). وقوله على: "مَنْ حبسَ العنبَ أيَّامَ القطافِ حتَّى يبيعها مَنْ يهوديٍّ أو نصرانيٍّ، أو ممَّن يتَّخذها خمراً فقد تقحَّمَ النَّار على بصيرةٍ» (٧٠).

مـ بيعُ الغرر: لا يجوزُ بيعُ ما فيهِ غررٌ، فلا يباعُ سمكٌ في الماء، ولا صوفٌ على ظهرِ شاة، ولا جنينٌ في بطن، ولا لبنٌ في ضرع، ولا ثمرةٌ قبلَ بدوِ صلاحها، ولا حبٌ قبلَ اشتداده، ولا سلعةٌ بدونِ النّظرِ إليها أو تقليبها وفحصها إنْ كانت حاضرةً، أو بدونِ وصفها ومعرفةِ نوعها وكمّيّتها إنْ كانت غائبةً؛ وذلكَ لقوله ﷺ: "لا تشتروا السّمكَ في الماءِ فإنّهُ غررٌ" (٨). وقولِ ابنِ عمرَ رضي الله عنه:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ٨٨، ٩٩، ٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٢٩٢). ورواه ابن ماجه (٢١٧١). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٦٣). ورواه النسائي في البيوع (١٧).

<sup>(</sup>٣) النَّجشُ لغة : تنفيرُ الصيدِ من مكانه ليصاد، وفي الشرع: الزَّيادة في السلعة بدون قصد شرائها وإنما ليوقع السوام عليها فيشتروها.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٤٣٨). ورواه الترمذي (١٣٠٤). ورواه النسائي (٦/ ٧١). ورواه ابن ماجه (٢١٧٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٤٨٦).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣/ ١١١). ورواه الإمام أحمد (٣٠٨/٤).

<sup>(</sup>٧) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩٠). وابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ١٩). وحسنه الحافظ في بلوغ المرام.

<sup>(</sup>٨) رواه البيهةي في السنن الكبرى (٥/ ٣٤٠). والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٢٥٨). ورواه الإمام أحمد في مسنده. وفي سنده مقالٌ، وله شاهدٌ يصلح به.

وقوله ﷺ: "نهىٰ رسول الله ﷺ عن بيعِ الشَّمرةِ حتَّى تزهِيَ" قالَ: تحمرً. وقالَ: "إذا منعَ الله النَّمرة فبمَ تستحلُّ مالَ أخيكَ" (٢). وقولِ أبي سعيدِ الخدريّ رضي الله عنه: "نهىٰ رسول الله ﷺ عنِ الملامسة والمنابذة في البيعِ" . والملامسة لمسُ الرَّجلِ ثوبَ الآخرِ بيدهِ باللَّيلِ أو النَّهارِ ولا يقلبه، والمنابذة أنْ ينبذَ الرَّجلُ ثوبهُ، وينبذَ الآخرُ ثوبهُ، ويكونُ ذلكَ بيعهما من غيرِ نظرٍ، ولا فحصٍ، ولا تقليبِ.

٦ - بيعٌ بيعتين في بيعةٍ: لا يجوزُ للمسلم أنْ يعقدَ بيعتينِ في بيعةٍ واحدةٍ، بلْ يعقد كلَّ صفقةٍ
 على حدةٍ؛ لما في ذلكَ منَ الإبهامِ المؤدِّي إلى أذيَّةِ المسلمِ، أو أكلِ مالهِ بدونِ حقَّ.

ولعقدِ بيعتينِ في بيعة صورٌ: منها أنْ يقولَ لهُ: بعتكَ الشَّيءَ بعشرة حالاً، أوْ بخمسة عشرَ إلى أجلٍ ويمضي البيعَ، ولم يبيِّن لهُ أيَّ البيعتينِ أمضاها. ومنها أن يقولَ لهُ: بعتكَ هذا المنزلَ مثلاً بكذا، على أنْ تبيعني كذا بكذا. ومنها أنْ يبيعهُ أحدَ شيئينِ مختلفينِ بدينارِ مثلاً، ويمضيَ العقدَ، ولم يعرفِ على أنْ تبيعني كذا بكذا. ومنها أنْ يبيعهُ أحدَ شيئينِ مختلفينِ بدينارِ مثلاً، ويمضيَ العقدَ، ولم يعرفِ المشتري أيَّ الشَّيئينِ قدِ اشترى؛ لما رويَ عنهُ ﷺ: «أنَّهُ نهىٰ عنْ بيعتين في بيعةٍ» (١٤).

٧ ـ بيعُ العربونِ: لا يجوزُ للمسلم أنْ يبيعَ بيعَ عربونِ، أوْ يأخذَ العربونَ بحال؛ لما رويَ عنهُ عَلَمُ اللهِ عنهُ العربونِ (٥). قالَ مالكٌ في بيانه: هُو أنْ يشتريَ الرَّجلُ الشَّيءَ، أو يكتريَ الدَّابَة، ثمَّ يقول: «أعطيتك لكَ».
 الدَّابَة، ثمَّ يقول: «أعطيتك ديناراً على أنِّي إنْ تركتُ السِّلعة أو الكراءَ فما أعطيتك لكَ».

٨ ـ بيعُ ما ليسَ عندهُ: لا يجوزُ للمسلمِ أنْ يبيعَ سلعةً ليستْ عندهُ، أو شيئاً قبلَ أنْ يملكهُ لما قد يؤدِّي إليهِ ذلكَ من أذيَّةِ البائعِ والمشتري في حالِ عدمِ الحصولِ على السِّلعةِ المبيعةِ؛ ولذا قال على السِّم عندك» (١). و (نهى عن بيع الشَّيءِ قبلَ قبضهِ)

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٣/ ١٥) وهو صالح.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٣/ ٢٢١). ورواه ابن ماجه (٢٢١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٩٢). ورواه النسائي (٧/ ٢٦٠). ورواه ابن ماجه (٢١٧٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الترمذي وصححه.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام مالك (٤١٩).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٣٥٠٣). ورواه الترمذي (١٢٣٢). ورواه النسائي (٧/ ٢٨٩). ورواه ابن ماجه (٢١٨٧).

<sup>(</sup>V) رواه البخاري (٥٥) كتاب البيوع.

9 - بيعُ الدَّينِ بالدَّينِ: لا يجوزُ للمسلم أنْ يبيعَ ديناً بدينِ؛ إذْ هوَ في حكم بيع المعدوم بالمعدوم، والإسلامُ لا يجيزُ هذا. ومثالُ بيع الدَّينِ بالدَّينِ: أنْ يكونَ لكَ على رجلٍ قنطارُ بنَّ إلى أجلٍ فتبيعهُ إلى آخرَ بمائة ريالِ إلى أجلٍ. ومثالٌ آخرُ: أن يكونَ لكَ على رجلٍ شاةٌ إلى أجلٍ فلمَّا يحلُّ الأجلُ يعجزُ المدينُ عن أدائها لكَ، فيقولُ لكَ: بعنيها بخمسين ريالاً إلى أجلٍ آخرَ، فتكونُ قد بعتهُ ديناً بدينٍ، وقد نهىٰ رسول الله على عن بيعِ الكالىءِ بالكالىءِ الكالىءِ أي الدَّينِ بالدَّينِ بالدَّينِ

١٠ - بيعُ العينة: لا يجوزُ للمسلم أن يبيعَ شيئاً إلى أجلٍ، ثمَّ يشتريهُ ممَّنْ باعهُ لهُ بثمنِ أقلَّ ممَّا باعهُ به؛ لأنَّه إذا باعهُ إيَّاهُ بعشرة، ثمَّ اشتراهُ منهُ بخمسة يكونُ كمنْ أعطىٰ خمسة إلى أجلٍ بعشرة، وهذا عينُ ربا النَّسيئة المحرَّمِ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ؛ وذلكَ لقوله ﷺ: "إذا ضنَّ النَّاسُ بالدِّينارِ والدِّرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذنابَ البقرِ وتركوا الجهادَ في سبيلِ الله أنزلَ الله بهم بلاءً فلا يرفعهُ حتَّى يراجعوا دينهم "(). وقالتِ امرأةٌ لعائشة: إنِّي بعتُ غلاماً من زيدِ بنِ الأرقمِ بثمانمائةِ درهم نسيئةً إلى أجلٍ وإنِّي اشتريتُهُ منهُ بستِّمائةِ درهم نقداً. فقالتْ لها عائشة رضي الله عنها: "بئسَ ما اشتريتِ وبئسَ ما بعتِ، إنَّ جهادهُ معَ رسولِ الله ﷺ قد بطلَ إلاَّ أنْ يتوبَ "().

11 ـ بيعُ الحاضرِ للبادي: إذا أتىٰ البادي أو الغريبُ عنِ البلدِ بسلعة يريدُ أَنْ يبيعها في السُّوقِ بسعرِ يومها لا يجوزُ للحضريِّ أَنْ يقولَ لهُ: اتركِ السِّلعة عندي وأنا أبيعها لكَّ بعدَ يوم أو أيَّامٍ بأكثرَ من سعرِ اليوم، والنَّاسُ في حاجةٍ إلى تلكَ السَّلعةِ؛ لقوله ﷺ: «لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ، دعوا النَّاسَ يرزقُ الله بعضهم من بعضٍ» (١٤).

17 ـ الشِّراءُ منَ الرُّكبانِ: لا يجوزُ للمسلمِ أنْ يسمعَ بالسَّلعةِ قادمةً إلى البلدِ فيخرجَ ليتلقَّاها منَ التَّغريرِ الرُّكبانِ خارجَ البلدِ فيشتريها منهم هناكَ، ثمَّ يدخلها فيبيعها كما شاءَ؛ لما في ذلكَ منَ التَّغريرِ بأصحابِ السَّلعةِ، والإضرارِ بأهلِ البلدِ من تجَّارٍ وغيرهم؛ ولذا قال رسول الله ﷺ: «لا تلقَّوا الرُّكبانُ ولا يبعُ حاضرٌ لبادٍ» (٥٠).

١٣ ـ بيعُ المصرَّاةِ: لا يجوزُ للمسلمِ أنْ يصري الشَّاة، أوِ البقرة، أوِ النَّاقة، بمعنىٰ يجمعُ لبنها

رواه الدارقطني (٣/ ٧١، ٧٢).

<sup>(</sup>Y) رواه الإمام أحمد (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (٣/ ٥٢) وفي سنده ضعف.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ٩٢، ٩٤). ورواه مسلم (٤) كتاب البيوع. ورواه أبو داود في البيوع (٤٧). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٤٢٠).

٥) رواه البخاري (٣/ ٩٢، ٩٤). ورواه مسلم (١١، ١٩) كتاب البيوع. ورواه الإمام أحمد (٣/ ١٥٢).

في ضرعها أيَّاماً لتُرىٰ وكأنَّها حلوبٌ، فيرغِّبَ النَّاسَ في شرائها فيبيعها؛ لما في ذلكَ منَ الغشِّ والخديعةِ، قال ﷺ: «لا تصرُّوا الإبلَ والغنمَ، فمنِ ابتاعها بعدَ ذلكَ فهوَ بخيرِ النَّظرينِ، بعدَ أنْ يحلبها، إنْ رضيها أمسكها، وإنْ سخطها ردَّها وصاعاً منْ تمرِ»(١).

١٤ ـ البيعُ عندَ النّداءِ الأخيرِ لصلاةِ الجمعةِ: لا يجوزُ للمسلمِ أنْ يبيعَ شيئاً أو يشتريَ، وقد نوديَ لصلاةِ الجمعةِ النّداءُ الأخيرُ اللّذي يكونُ معهُ الإمامُ على المنبرِ؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيّعُ ﴾ [الجمعة: ٩].

10 - بيعُ المزابنةِ أوِ المحاقلةِ: لا يجوزُ للمسلمِ أَنْ يبيعَ عنباً في الكرمِ خرصاً بزبيبِ كيلاً، ولا زرعاً في سنبله بحبِّ كيلاً، ولا رطباً في النَّخلِ بتمرٍ كيلاً إلا بيعَ العرايا فقد رخَّص فيهِ النَّبيُّ عَيْق، وهوَ أَنْ يهبَ المسلمُ لأخيهِ المسلمِ نخلة أو نخلاتٍ لا يتجاوزُ تمرهنَّ خمسة أوسقٍ، ثمَّ يتضرَّر بدخولهِ عليهِ كلَّما أرادَ أَن يجنيَ من رطبه، فيشتريها منهُ بخرصها تمراً. ودليلُ الأوَّلِ قولُ ابنِ عمر رضي الله عنهما: "نهي رسول الله على عنِ المزابنةِ"، والمزابنةُ أَنْ يبيعَ ثمرَ حائطه (٢) إِنْ كانَ نخلاً بتمرٍ كيلاً، وإِنْ كانَ كرماً أَنْ يبيعهُ بزيبٍ كيلاً، وإِنْ كانَ زرعاً أَنْ يبيعهُ بطعام (٤) كيلاً، نهي عن ذلكَ كيلاً، ولا ألثَّاني على العرب العربيةِ أَنْ يبيعها بخرصها» (١٠).

17 ـ بيعُ الثُّنيا: لا يجوزُ للمسلمِ أنْ يبيعَ شيئاً ويستثنيَ بعضهُ إلاَّ أنْ يكونَ ما يستثنيهِ معلوماً، فإذا باعَ بستاناً مثلاً لا يصحُّ أنْ يستثنيَ منهُ نخلةً أو شجرةً غيرَ معلومة، لما في ذلكَ منَ الغررِ المحرَّم، وذلكَ لقولِ جابرٍ: «نهىٰ رسولُ الله ﷺ عنِ المحاقلةِ والمزابنةِ، وَالثُّيا إلاَّ أنْ تعلمَ»(٧).

# المادَّةُ الخامسةُ: في بيع أصولِ الثِّمار:

إذا باعَ المسلمُ نَخلًا أو شجراً، فإنْ كانَ النَّخلُ قد أُبِّرَ، والشَّجرُ قدْ ظهرَ ثمرهُ فإنَّ الثَّمرة للبائع

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳/ ۹۲) ورواه مسلم (٤) كتاب البيوع. ورواه أبو داود في البيوع (٤٨). ورواه النسائي في البيوع (١٤).

<sup>(</sup>٢) الحائط: البستان والحديقة.

<sup>(</sup>٣) الكرمُ: العِنبُ.

<sup>(</sup>٤) المرادُ بالطَّعام هنا: الحبُّ.

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (٧/ ٢٧٠)، ورواه ابن ماجه (٢٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في صحيحه.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (١٢٢٤، ١٢٩٠، ١٣٠٠، ١٣١٣) وصححه.

إِلَّا أَن يشترطها المشتري، وإلَّا فهيَ للبائعِ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ باعَ نخلًا قد أَبِّرتْ فثمرتها للبائعِ إلَّا أَنْ يشترطَ المبتاعُ»(١).

### المادَّةُ السَّادسةُ: في الرِّبا والصَّرفِ:

#### أ\_الرّبا:

١ ـ تعريفهُ: هوَ الزِّيادةُ في أشياءَ منَ المالِ مخصوصةٍ، وهوَ نوعانِ: ربا فضلِ، وربا نسيئةٍ.

فربا الفضل: هوَ بيعُ الجنسِ الواحدِ ممَّا يجري فيهِ الرِّبا بجنسهِ متفاضلًا، وذلكَ كبيع قنطارِ قمح بقنطارِ وربعٍ منَ القمحِ مثلًا، أوْ بيعِ صاعِ تمرِ بصاعٍ ونصفٍ منَ التَّمرِ مثلًا، أوْ بيعِ أوقيَّةِ فضَّةٍ بأوقيَّةٍ ودرهم من فضَّةٍ مثلًا.

وربا النّسيئة قسمان: ربا الجاهليّة، وهو الّذي قالَ تعالى في تحريمه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِي اَمَنُوا لَا تَأَكُوا الرّبَوَا أَضَعَافاً مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠]. وحقيقته: أن يكونَ للمرءِ على آخر دينٌ مؤجَّلٌ، ولمّا يحلُّ أجلهُ يقولُ لهُ: إمّا أنْ تقضيني أوْ أزيدَ عليكَ، فإذا لم يقضه زادَ عليه نسبة من المالِ وانتظرهُ مدَّة أخرى، وهكذا حتى يتضاعف في فترةٍ من الزَّمنِ إلى أضعاف، ومن ربا الجاهليَّة أيضاً: أنْ يعطيهُ عشرة دنانيرَ مثلاً بخمسة عشرَ إلى أجل قريب أو بعيدٍ.

وربا النَّسيئة، وهوَ بيعُ الشَّيءِ الَّذي يجري فيه الرِّبا كأحدِ النَّقدينِ، أوِ البرِّ أوِ الشَّعيرِ، أوِ التَّمرِ بآخرَ ممَّا يدخلهُ الرِّبا نسيئةً، وذلكَ كأنْ يبيعَ الرَّجلُ قنطاراً تمراً بقنطارٍ قمحاً إلى أجلٍ مثلاً، أو يبيعَ عشرة دنانيرَ ذهباً بمائةٍ وعشرينَ درهماً فضَّةً إلى أجلِ مثلاً.

٢ ـ حكمهُ: الرّبا محرَّمٌ بقولِ الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعِ وَحَرَّمُ الرّبِوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وبقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيّهُا اللّبِيكِ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرّبِوا الرّسولِ عَلَيْهُ: «لعنَ الله آكلَ الرّبا ومؤكلهُ، وشاهديه، وكاتبهُ» (٢). وقوله عليهُ: «درهمٌ رباً يأكلهُ الرّجلُ وهوَ يعلمُ أشدُ من ستِّ وثلاثين زنيةً (٣). وقوله عليهُ: «الرّبا ثلاثةٌ وسبعونَ باباً أيسرها أنْ ينكحَ الرّجلُ أمّهُ، وإنَّ أربىٰ الرّبا عرضُ الرّجلِ المسلم» (١٤). وقوله عليهُ: «اجتنبوا السّبعَ الموبقاتِ» قيلَ: يا رسول الله ما هي؟ قال:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳/ ۱۰۲، ۱۵۰، ۲٤۷).

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (١/ ٣٩٣، ٤٠٢). ورواه أبو داود في البيوع (٤). ورواه الترمذي (١٢٠٦) وصححه.
 ورواه ابن ماجه (٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٢٢٧٤).

«الشَّركُ بالله، والسَّحرُ، وقتلُ النَّفسِ الَّتي حرَّمَ الله إلاَّ بالحقِّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، والتَّولِّي يومَ الزَّحفِ، وقذفُ المحصناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ»(١).

٣ ـ حكمةُ تحريمهِ: منَ الحكمِ الظَّاهرةِ في تحريمِ الرِّبا زيادةً على الحكمةِ العامَّةِ في جميعِ التَّكاليفِ الشَّرعيَّةِ وهي امتحانُ إيمانِ العبدِ بالطَّاعةِ فعلاً وتركاً فإنَّها:

١ \_ المحافظةُ على مالِ المسلم، لئلاَّ يؤكلَ بالباطل.

٢ ـ توجيهُ المسلم إلى استثمارِ ماله في أوجه من المكاسبِ الشَّريفةِ الخالية من الاحتيالِ والخديعةِ، والبعيدةِ عنْ كلِّ ما يجلبُ المشاقَّة بينَ المسلمينَ والبغضاءَ، وذلكَ كالفلاحةِ والصِّناعةِ والتِّجارةِ الصَّحيحةِ النَّظيفةِ.

٣ ـ سدُّ الطُّرقِ المفضيةِ بالمسلمِ إلى عداوةِ أخيهِ المسلم ومشاقَتهِ، والمسبّبةِ لهُ بغضهُ وكراهيتهُ.

٤ - تجنيبُ المسلم ما يؤدِّي به إلى هلاكه؛ إذ آكلُ الرِّبا باغ ظالمٌ، وعاقبةُ البغي والظُّلم وخيمةٌ، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى النَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على اله على الله على

٥ ـ فتحُ أبوابِ البرِّ في وجهِ المسلمِ ليتزوَّدَ لآخرتهِ فيقرضَ أخاهُ المسلمَ بلا فائدة، ويداينهُ، وينتظرَ ميسرتهُ، وييسِّرَ عليهِ ويرحمهُ ابتغاءَ مرضاةِ الله، وفي هذا ما يشيعُ المودَّة بينَ المسلمينَ، ويوجدُ روحَ الإخاءِ والتَّصافي بينهم.

#### ٤ \_ أحكامه:

ا ـ أصولُ الرِّبويَّاتِ: أصولُ الرِّبويَّاتِ ستَّةٌ، وهيَ: الذَّهبُ، والفضَّةُ، والقمحُ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والملحُ؛ لقوله ﷺ: «الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبرُّ بالبرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والملحُ بالملح مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يداً بيدٍ، فإذا اختلفتْ هذهِ الأصنافُ فبيعوا كيفَ شئتم إذا كان يداً بيدٍ» (٣).

وقاسَ أهلُ العلمِ منَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ والأئمَّةِ، رحمةُ الله عليهم، كلَّ ما اتَّفقَ معَ هذهِ السُّتَّةِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤/ ٢١٢). ورواه مسلم (١٤٥) كتاب الإيمان. ورواه أبو داود (٢٨٧٤).

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (۲/ ۹۲). ورواه الحاكم (۱/ ۱۱).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٥) كتاب المساقاة.

في المعنىٰ والعلَّةِ مِنْ كلِّ مكيلٍ أوْ موزونِ مطعومٍ مدَّخرٍ، وذلكَ كسائرِ الحبوبِ، والزُّيوتِ، والنُّيوتِ، واللُّحومِ. قالَ سعيدُ بنُ المسيَّبِ رحمهُ الله تعالى: «لا رباً إلاَّ فيما كِيلَ أو وُزنَ ممَّا يؤكلُ أو يشربُ».

٢ ـ الرِّبا في جميع الرِّبويَّاتِ يكونُ مِن ثلاثةِ أوجهٍ:

الأوَّلُ: أَنْ يَبَاعَ الجنسُ الواحدُ بجنسهِ كالذَّهبِ بالذَّهبِ، أَوِ البَرِّ بالبِرِّ، أَوِ التَّمرِ بالتَّمرِ، متفاضلاً، لما روىٰ الشَّيخانِ أَنَّ «بلالاً» جاءَ إلى النَّبيِّ عَلِيْ بتمرِ برنيٍّ، فقالَ لهُ النَّبيُّ عَلِيْ: «مِنْ أَينَ هذا يا بلالُ؟» قالَ: كانَ عندنا تمرُّ رديءٌ فبعتُ صاعينِ بصاع ليطعمَ النَّبيُّ عَلِيْ، فقالَ النَّبيُّ عَلِيْ: «أَوَّهُ!.. عينُ الرِّبا.. لا تفعل، ولكنْ إنْ أردتَ أن تشتريَ فبعِ التَّمرَ ببيعِ آخرَ ثمَّ اشترِ بهِ».

الثَّاني: أَنْ يباعَ الجنسانِ المختلفانِ كالذَّهبِ والفضَّةِ، أَوِ البرِّ والتَّمرِ ببعضهما بعضاً، أحدهما حاضرٌ وثانيهما غائبٌ؛ وذلكَ لقوله ﷺ: «لا تبيعوا منها غائباً بناجزٍ»(١). وقوله ﷺ: «بيعوا الذَّهبَ بالفضَّةِ يداً بيدٍ». وقوله ﷺ: «الذَّهبُ بالورقِ رباً إلاَّ هاءً وهاءً»(٢).

### ٣ ـ لا ربا مع الحلولِ واختلافِ الأجناس:

لا يدخلُ الرِّبا بيعاً اخْتلفَ فيهِ الثَّمنُ والَمثمَّنُ إلاَّ أَنْ يكونَ أحدهما نسيئةُ (٤). وهوَ غيرُ النَّقدينِ. فيجوزُ بيعُ الذَّهبِ بالفضَّةِ متفاضلًا، وبيعُ البرِّ بالتَّمرِ أو الملحِ بالشَّعيرِ متفاضلًا إذا كانَ يداً بيد، أي لمْ يكن أحدهما نسيئةً؛ لقوله ﷺ: «إذا اختلفت هذهِ الأشياءُ فبيعوا كيفَ شئتم إذا كان يداً بيدٍ» (٥).

كما لاَ ربا فيما بيعَ منَ الرِّبويَّاتِ بنقدٍ حاضرٍ أَوْ غائبٍ، وسواءٌ غابَ الثَّمنُ أَوِ السَّلعةُ، فقدْ

<sup>(1)</sup> رواه الإمام أحمد (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٤، ٣٥، ٤٥). ورواه ابن ماجه (٣٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٧٩، ٩٦، ٩٧). ورواه مسلم (١٥) كتاب المساقاة. ورواه الإِمام أحمد (٨٤٢).

<sup>(</sup>٤) اختلفَ أهلُ العلم في حكم بيعِ الحيوانِ بالحيوان نسيئة؛ وذلكَ لتعارضِ الأدلَّة، فقد ورد أنَّ النَّبِي ﷺ أمر عبد الله بن عمر أن يشتري البعير بالبعيرين إلى أجلٍ، وذلكَ عند الحاجة كما ورد أنه ﷺ نهىٰ عن بيع الحيوان نسيئةٌ. والأقرب إلى الصَّواب والله أعلم أنَّ بيعَ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةٌ ممنوعٌ ما لم تكن ضرورةٌ داعيةٌ إلى ذلك. أمَّا كونه مناجزةٌ فجائزٌ مع التَّقاضلِ وعدمهِ، كما ورد في الصَّحيح.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

اشترىٰ رسولُ الله ﷺ جملَ جابرِ بنِ عبد الله في السَّفرِ، ولم يسدِّدْ لهُ ثمنهُ إلاَّ بالمدينةِ، كما أنَّ السَّلمَ أجازهُ الرَّسولُ ﷺ بقولهِ: «مَنْ أسلفَ في شيءٍ فليسلفُ في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ» (١). والسَّلمُ يقدَّمُ فيهِ الثَّمنُ نقداً، ويتأخَّرُ المثمَّنُ إلى أجلِ بعيدٍ.

# ٤ ـ بيانُ أجناس الرِّبويَّاتِ:

الرَّبويَّاتُ أجناسٌ، والَّذي عليهِ الجمهورُ منَ الصَّحابةِ والأئمَّةِ هوَ أنَّ الذَّهبَ جنسٌ، والفضَّة جنسٌ، والقمحَ جنسٌ، والشَّعيرَ جنسٌ، وأنواعَ التَّمرِ كلَّها جنسٌ، والقطانيَّ أجناسٌ مختلفةٌ، فالفولُ جنسٌ، والحمَّصُ جنسٌ، والأرزُّ جنسٌ، والذُّرةُ جنسٌ، وأنواعُ الزُّيوتِ كلُّها جنسٌ، والعسلُ جنسٌ، واللَّحومُ أجناسٌ، فلحمُ الإبلِ جنسٌ<sup>(۲)</sup>، ولحمُ البقرِ جنسٌ، ولحمُ الضَّأنِ جنسٌ، ولحومُ الطَّيورِ جنسٌ، ولحومُ الأسماكِ المختلفةِ جنسٌ.

### ٥ \_ ما لا يجري فيهِ الرِّبا منَ الأطعمةِ:

لا يجري الرِّبا في مثلِ الفواكهِ والخضرواتِ؛ لأنَّها لا تدَّخُ من جهةٍ، ولم تكن في الزَّمنِ الأُوّلِ ممَّا يكالُ أو يوزنُ من جهةٍ أخرى، كما أنَّها ليستْ منَ الأغذيةِ الأساسيَّةِ كالحبوبِ واللُّحومِ، الوَّارِدِ فيها النَّصُّ الصَّريحُ الصَّحيحُ عنِ النَّبِيِّ ﷺ.

# [تنبيهان]: الأوَّلُ: في البنوكِ (٣):

البنوكُ الحاليَّةُ في سائرِ العالم الإسلاميِّ أغلبها يتعاملُ بالرِّبا، بلْ ما وضعَ إلاَّ على أساسِ ربويِّ خالص، فلا يجوزُ التَّعاملُ معها إلاَّ فيما ألجأتْ إليهِ الضَّرورةُ كالتَّحويلِ منْ بلدٍ إلى آخرَ. وبناءً على هذا فقد وجبَ على الإخوةِ الصَّالحينَ من المسلمينَ أن ينشئوا لهم بنوكاً إسلاميَّةً بعيدةً عنِ الرِّبا خاليةً من سائرِ معاملاتهِ.

وها هي صورةٌ تقريبيَّةٌ للبنكِ الإسلاميِّ المقترحِ إنشاؤهُ: يجتمعُ الإخوةُ المسلمونَ من أهلِ البلدِ، ويتَّققونَ على إنشاءِ دارِ يسمُّونها «خزانة الجماعة» يختارونَ لها من بينهم مَنْ هوَ حفيظٌ عليمٌ، يتولى إدارتها، وتسييرَ عملها. وتكونُ مهمَّةُ هذهِ الخزانة مقصورةً على ما يلي:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۷، ۱۲۸) كتاب المساقاة. ورواه الترمذي (۱۳۱۱، ۱۳۲۱). ورواه النسائي (۷/ ۹۰). ورواه ابن ماجه (۳۲۸۰).

 <sup>(</sup>۲) يرى مالكٌ رحمه الله تعالى، أنَّ لحوم الإبل والبقر والغنم جنس واحدٌ فلا يجوز بيع بعضها ببعضٍ متفاضلاً و لا نسئةً.

<sup>(</sup>٣) البنوكُ: جمعُ بنكِ وهيَ عجميَّةٌ وعربيُّها: مصرفٌ، والجمعُ مصارفُ.

١ \_ قبولُ الإيداعاتِ (حفظُ أماناتِ الإخوانِ) بدونِ مقابلِ.

٢ ـ الإقراضُ، فتقرضُ الإخوة المسلمينَ قروضاً تتناسبُ وإيراداتهم أو مكاسبهم بلا فائدةٍ.

٣ ــ المشاركةُ في ميادينِ الفلاحةِ، والتّجارةِ، والبناءِ، والصّناعةِ، فتساهمُ الخزانةُ في كلّ ميدانِ يُرىٰ أنَّه يحقّقُ مكاسبَ وأرباحاً للخزانةِ.

٤ ـ المساعدةُ على تحويلِ عملةِ الإخوانِ منْ بلدٍ إلى بلدٍ بلا أجرٍ إذا كان لها فرعٌ في البلدِ التَّحويلُ إليه.

٥ ـ على رأسِ كلِّ سنةٍ تصفَّى حساباتُ الخزانةِ، وتوزَّعُ الأرباحُ على المساهمينَ بحسبِ سهومهم في الخزانةِ.

# الثَّاني: في التَّأمين:

لا بأسَ أَنْ يكوِّنَ أهلُ البلدِ منَ الإخوةِ المسلمينَ الصَّالحينَ صندوقاً يساهمونَ فيه بنسبةِ إيراداتهم الشَّهريَّة، أو حسبما يتَّققونَ عليه، من مساهمة كلِّ فرد بنصيبِ معينِ يكونونَ فيه سواءً، على أَنْ يكونَ هذا الصُّندوقُ وقفاً خاصًّا بالإخوةِ المشتركينَ، فمنْ نزلَ بهِ حادثُ دهرٍ، كحريقٍ، أو ضياعِ مالٍ، أو إصابةٍ في بدنِ أعطيَ منهُ ما يخفِّفُ بهِ عنهُ مصابهُ. . غيرَ أنَّهُ ينبغي ملاحظةُ ما يلي:

١ ـ أَنْ ينويَ المساهمُ بمساهمتهِ وجهَ الله تعالى، ليثابَ على ذلكَ.

٢ ـ أَنْ تَتَّحد فيه المُقاديرُ الَّتي تمنحُ للمصابينَ، كما حدِّدتْ أنصبةُ المساهمينَ بحيثُ يكونُ
 قائماً على المساواةِ التَّامَّةِ .

٣ ـ لا مانع من تنمية أموالِ الصُّندوقِ بالمضارباتِ التِّجاريَّةِ والمقاولاتِ العمرانيَّةِ، والأعمالِ الصِّناعيَّة المباحةِ.

#### ب \_ الصّرفُ:

١ ـ تعريفهُ: الصَّرفُ هوَ بيعُ النَّقدينِ ببعضهما بعضاً كبيعِ دنانيرِ الذَّهبِ بدراهم الفضَّة.

٢ ـ حكمهُ: الصَّرفُ جائزٌ؛ إذ هو من البيع، والبيعُ جائزٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ، قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٣ ـ حكمته: حكمة مشروعيَّة الصَّرفِ الإرفاقُ بالمسلمِ في تحويلِ عملتهِ إلى عملةٍ أخرىٰ هو في حاجةٍ إليها.

<sup>(</sup>١) معنى يداً بيدٍ: مناجزةً.

خ ـ شروطهُ: يشترطُ في صحَّةِ جوازِ الصَّرفِ التَّقابضُ في المجلسِ بحيثُ يكونُ يداً بيد؛ لقوله عمرَ رضي الله عنه: لا، والله لا تفارَّقهُ حتَّى تأخذَ منهُ، قالَ رسولُ الله ﷺ: «الذَّهبُ بالورقِ رباً إلاَّ هاءً وهاءً». قالهُ عمرُ لطلحة بن عبيدِ اللهِ لمَّا اصطرفَ منهُ مالكُ بنُ أوسٍ فأخذَ الدَّنانيرَ، وقالَ لهُ: «حتَّى يأتيَ خازني من الغابةِ» (أ) يعني فيعطيهِ حينئذِ الدَّراهمَ.

# ٥ \_ أحكامهُ: للصَّرفِ أحكامٌ، هيَ:

ا \_ يجوزُ صرفُ الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفضَّةِ بالفضَّةِ، إذا اتَّحدا في الوزنِ بحيثُ لا يزيدُ أحدهما على الآخرِ؛ لقوله ﷺ: «لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلاَّ مثلاً بمثل، ولا تُشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلاَّ مثلاً بمثل، ولا تشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجزٍ»(٢). وكانَ ذلكَ في المجلسِ؛ لقوله ﷺ: «الذَّهبُ بالذَّهبِ رباً إلاَّ هاءً وهاءً، والفضَّةُ بالفضَّةِ رباً إلاَّ هاءً وهاءً».

٢ ـ يجوزُ التَّفاضلُ مع اختلافِ الجنس كذهبِ بفضَّةٍ، إذا كانَ في المجلسِ؛ لقوله ﷺ: «إذا اختلفتْ هذهِ الأشياءُ فبيعوا كيفَ شئتم إذا كانَ يداً بيدٍ» (٤).

٣ ـ إذا افترقَ المتصارفانِ قبلَ التَّقابضِ بطلَ الصَّرفُ؛ لقوله ﷺ: "إلَّا هاءً بهاءٍ". وقوله ﷺ:
 "إذا كان يداً بيد" (٥).

### المادَّةُ السَّابِعةُ: في السَّلم:

١ - تعريفهُ: السَّلَمُ أو السَّلفُ، هو بيعُ موصوفِ في الذِّمَّةِ. وذلكَ بأن يشتريَ المسلمُ السَّلعة المضبوطة بالوصفِ من طعام، أوْ حيوان أو غيرهما إلى أجلٍ معينٍ، فيدفعَ الثَّمنَ وينتظرَ الأجلَ المحدَّدَ ليتسلَّمَ السَّلعة، فإذا حلَّ الأجلُ قدَّمَ لهُ البائعُ السَّلعة.

٢ ـ حكمهُ: حكمُ السَّلمِ الجوازُ؛ إذ هوَ البيعُ، والبيعُ جائزٌ؛ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «مَنْ أسلفَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخـاري (٣/ ٩٧). ورواه مسلـم (٧٤) كتـاب المسـاقـاة. ورواه التـرمـذي (١٢٤١). ورواه النسـائـي (٧/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٨٩، ٩٧). ورواه أبو داود في البيوع (١٢). ورواه النسائي في البيوع (٤) ورواه ابن ماجه (٢٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) أورده ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٨٤)، (٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

في شيءٍ فليسلفُ في كيلٍ معلومٍ، ووزنِ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ» (١). وقولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «قدمَ رسولُ الله ﷺ المدينَّة وهم يُسلفونَ في الثِّمارِ السَّنة والسَّنتينِ والثَّلاثُ» (٢).

٣ ـ شروطهُ: يشترطُ لصحَّةِ السَّلم ما يلي:

أ ـ أنْ يكونَ الثَّمنُ نقداً من ذهـبِ أو فضَّةٍ، أوْ ما نابَ عنـهما مِنْ عملةٍ، كي لا يباعَ ربويٌّ لله نسيئةً.

ب ـ أَنْ ينضبطَ المبيعُ بوصفِ تامٌ يشخِّصهُ، وذلكَ بذكرِ جنسهِ ونوعهِ وقدرهِ، حتَّى لا يقعَ بينَ المسلم وأخيهِ خلافٌ يقضي بهما إلى المشاحنةِ والعداوةِ.

ج \_ أنْ يكونَ أجلهُ معلوماً محدَّداً، وبعيداً كنصفِ شهرٍ فأكثرَ.

د ـ أنْ يُقبضَ الثَّمنُ في المجلسِ حتَّى لا يصبحَ منْ بابِ بيعِ الدَّينِ بالدّينِ المحرَّمِ.

والأصلُ في هذهِ الشُّروطِ قولُه ﷺ: «مَنْ أسلفَ في شيَءٍ فليسلف في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، اللَّي أجلٍ معلومٍ» (٣).

#### أحكامة:

١ ـ أنْ يكونَ الأجلُ ممَّا تتغيَّرُ الأسواقُ فيهِ وذلكَ كالشَّهرِ ونحوهِ؛ لأنَّ السَّلمَ في الأجلِ القريبِ
 حكمهُ حكمُ البيعِ، والبيعُ يُشترطُ فيهِ رؤيةُ المبيعِ وفحصهُ.

٢ \_ أَنْ يكونَ الأجلُ زمناً يوجدُ فيهِ غالباً المسلَّمُ فيهِ فلا يصحُّ أَنْ يُسْلَمَ في رطبٍ في الرَّبيعِ، أو عنب في الشِّتاءِ مثلًا؛ لأنَّه مدعاةٌ للشِّقاقِ بينَ المسلمينَ.

٣ \_ إِنْ لَم يُذَكَّر في العقدِ محلُّ تسليم السَّلعةِ وجبَ تسليمها في محلِّ العقدِ، وإِنْ ذُكرَ ذلكَ وعيِّن لهُ محلُّ خاصُّ فهوَ كما عينَ في العقدِ، فحيثُ اتَّفقا على محلِّ التَّسلُّمِ وجبَ تسلُّمُ السَّلعةِ فيهِ ؛ إذ المسلمونَ على شروطهم.

### صورةٌ لكتابة البيع:

بعدَ البسملةِ الشَّريفةِ يقولُ: «وبعدُ: فقدِ اشترىٰ فلانٌ الفلانيُّ.. لنفسهِ من فلانِ الفلانيُّ عن نفسهِ، وهما في حالِ صحَّتهما، وكمالِ عقلهما، وجوازِ أمرهما، اشترى منهُ عن طواعيةٍ واختيارٍ جميعَ الدَّارِ الكائنةِ بمحلَّةِ كذا من مدينةِ أو قريةِ كذا أرضاً وبناءً علوًّا وسفلًا، والَّتي صفتها على ما

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٢٧) كتاب المساقاة، والنسائي (٧/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١، ٢، ٧) كتاب السلم، ومسلم (١٢٧، ١٢٨) كتاب المساقاة.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

دلَّتْ عليهِ المشاهدةُ، وتصادقَ عليهِ الطَّرفانِ المتبايعانِ مِنْ كونها تشتملُ على كذا وكذا. (توصفُ وصفاً كاملًا) والَّتِي يحدُّها شرقاً المنزلُ الفلانيُّ الَّذي يعرفُ بفلانِ، وغرباً كذا. وشمالاً وجنوباً كذا وكذا . بجميع منافعها ومرافقها وطرقها وعلوِّها وسفلها وأحجارها وأخشابها وأبوابها ونوافذها، ومجاري مياهها، وكافَّة منافعها الدَّاخلةِ فيها والخارجةِ عنها شراءً شرعيًّا خالياً من الثَّنيا ومِنْ كلِّ شرط مفسدِ للبيعِ مخلِّ بهِ، وذلكَ بثمنِ مبلغهُ كذا . . دفعَ المشتري المذكورُ أعلاهُ إلى البائع المذكورِ أعلاهُ جميعَ الثمني المذكور أعلاهُ المأتمنِ المذكورِ أعلاهُ والمحدودِ أعلاهُ فتسلَّمهُ منهُ المشتري تسلُّماً شرعيًّا، وسلَّمَ البائعُ المذكورُ جميعَ المبيعِ الموصوفِ، والمحدودِ أعلاهُ فتسلَّمهُ منهُ المشتري تسلُّماً شرعيًّا كتسلُّم مثلهِ لمثلِ ذلكَ . وقد خيَّر كلُّ منَ المتبايعينِ صاحبةُ فاختارا عن طواعية واختيارٍ إمضاءَ العقدِ وإبرامهُ وتفرَّقا عليهِ بعدَ أَنْ أشهدا عليهما مَنْ يعرفهما وهما فلانٌ وفلانٌ . تمَّ ذلكَ بتاريخ كذا» . .

# صورةٌ لكتابةِ السَّلم:

بعدَ الحمدِ للهِ تعالى:

"أقرَّ فلانٌ أنَّهُ قبضَ وتسلَّمَ منْ فلانِ كذا وكذا. . سلماً في كذا وكذا. . منَ القمحِ مثلاً (ويذكرُ نوعهُ) وذلكَ بمكيل مدينة كذا. يقومُ لهُ بُذلكَ بعدَ مضيِّ مدَّةِ شهرينِ كامِلينِ منْ تاريخهِ محمولاً إلى المكانِ الفلانيِّ. وأقرَّ بالملاءةِ والقدرةِ على ذلكَ، وقبضَ رأسَ مالِ السَّلَمِ الشَّرعيِّ في مجلسِ العقدِ وهوَ مبلغُ كذا. . وتمَّ بتاريخ كذا».

# المادَّةُ الثَّامِنةِ: في الشُّفعةِ، وأحكامها:

تعريفها: الشُّفعةُ هيَ أخذُ الشَّريكِ حصَّةَ شريكهِ الَّتي باعها بثمنها الَّذي باعها بهِ.

### وأحكامها هي:

١ ـ ثبوتها شرعاً، ثبتتِ الشُّفعةُ بقضاءِ رسولِ الله ﷺ بها، فقدْ رويَ في الصَّحيحِ عنْ جابرِ بنِ
 عبد الله رضي الله عنه قولهُ: "قضىٰ رسولُ الله بالشُّفعةِ في كلِّ ما ينقسمُ، فإذا وقعتِ الحدودُ وصرفتِ الطُّرقُ فلا شفعة"(١).

٢ ـ لا تثبتُ الشُّفعةُ إلَّا فيما هو قابلٌ للقسمةِ، فإنْ كانَ غيرَ قابلِ للقسمةِ كالحمَّاماتِ والأزحيةِ والدُّورِ الضَّيِّقةِ، فلا شفعة؛ لقوله ﷺ: «فيما ينقسمُ».

٣ ـ لا تثبتُ الشُّفعةُ في المقسومِ الَّذي ضربتْ حدودهُ وصرفتْ طرقهُ؛ لقوله ﷺ: «فإذا وقعتِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١) كتاب الشفعة، ومسلم (١٣٤) كتاب المساقاة.

الحدودُ وصرفتِ الطُّرقُ فلا شفعة»، ولأنَّه بعدَ القسمةِ يصبحُ الشَّريكُ جاراً، ولا شفعة للجارِ على الصَّحيح.

٤ ـ لا شُفعة في المنقولِ كالثّيابِ والحيوانِ، وإنّما هي في المشاعِ منْ أرضٍ، وما يتّصلُ بها مِنْ بناءٍ وغرسٍ؛ إذْ لا ضررَ يتصوّرُ مع غيرِ الأرضِ وما يتّصلُ بها فيرفعُ بالشُّفعةِ .

٥ \_ يسقطُ حقُّ الشَّفيع بحضورهِ العقدَ أو بعلمه بالبيع ولم يطالب بالشُّفعةِ حتَّى مضتْ مدَّةٌ، لحديث: «الشُّفعةُ لمن واثبها»(١). وحديث: «الشُّفعةُ كحلِّ العقالِ»(١). إلاَّ أن يكونَ غائباً، فإنَّ لهُ الحقَّ في المطالبةِ بها ولو بعدَ سبينَ طويلةٍ.

٦ \_ تسقطُ الشُّفعةُ فيما إذا أوقفَ المشتري ما اشتراهُ أو وهبهُ أو تصدَّقَ به؛ إذ ثبوتُ الشُّفعةِ معناهُ إبطالُ هذهِ القربِ، وتصحيحُ القربِ أولىٰ من إثباتِ الشُّفعةِ الَّتي لا يقصدُ منها إلاَّ رفعُ ضررٍ مظنونِ.

٧ ــ للمشتري الغلّة والنّماء المنفصل، فإنْ بنى أو غرسَ فللشّفيعِ تملُّكه بقيمتهِ، أو قلعه مع غرم النّقص؛ إذْ لا ضرر ولا ضرار .

٨ عهدةُ الشَّفيعِ على المشتري؛ وعهدةُ المشتري على البائعِ، فالشَّفيعُ يطالبُ المشتري،
 والمشتري يرجعُ على البائعِ في كلِّ ما يتعلَّقُ بما وجبتْ فيهِ الشُّفعةُ.

٩ حتُّ الشُّفعة لا يباعُ ولا يوهب، فليسَ لمنْ وجبتْ لهُ الشُّفعةُ أنْ يبيعَ حقَّهُ فيها، أو يهبهُ
 لآخرَ؛ إذ بيعها أو هبتها مناقضةٌ للغرضِ الَّذي شرعتْ لهُ الشُّفعةُ، وهوَ دفعُ الضَّررِ عنِ الشَّريكِ .

### المادَّةُ التَّاسعةُ: في الإقالة:

١ ـ تعريفها: الإقالةُ هي فسخُ البيعِ وتركهُ وردُّ الثَّمنِ إلى صاحبهِ والسَّلعةِ إلى بائعها إذا ندم أحدُ المتبايعين أوْ كلاهما.

٢ \_ حكمها: تستحبُ الإقالةُ عندَ طلبِ أحدِ المتبايعينِ لها لقوله ﷺ: «مَنْ أقالَ مسلماً بيعتهُ أقالَ الله عثرتهُ» (١٠). وقوله ﷺ: «مَنْ أقالَ نادماً أقالهُ الله يومَ القيامةِ» (١٠).

- (١) أخرجه عبد الرزاق من قول ابن شريح، ومعنى واثَبَها: بادَرَها.
  - (۲) رواه ابن ماجه (۲۵۰۰) وفیه ضعف.
  - (٣) رواه أبو داود في البيوع (٥٤). ورواه ابن ماجه (٢١٩٩).
    - ٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٧) بسند صحيح.

### ٣ \_ أحكامها: أحكامُ الإقالةِ هيَ:

١ ـ اختلف، هلِ الإقالةُ تعتبرُ فسخاً للبيعِ الأوّلِ، أوْ هيَ بيعٌ جديدٌ؟ ذهبَ إلى الأوّلِ أحمدُ والشّافعيُ وأبو حنيفة، وإلى الثّاني مالكٌ، رحمهم الله.

312

٢ ـ تجوزُ الإقالةُ إنْ هلكَ بعضُ المبيع في البعضِ الباقي.

٣ ـ لا يجوزُ في الإقالةِ أنْ ينقصَ الشَّمنُ أو يزيد وإلاَّ فلا إقالة، وأصبحتْ حينئذِ بيعاً جديداً تجري عليهِ أحكامُ البيعِ بكاملها من استحقاقِ الشُّفعةِ، واشتراطِ القبضِ في الطَّعامِ، وما إلى ذلك من صيغةِ البيع وغيرها.

\* \* \*

# الفصل الرَّابع: في جملةِ عقودٍ

وفيهِ ثماني موادّ:

### المادَّةُ الأولىٰ: في الشَّركةِ:

أ ـ مشروعيتها: الشَّركةُ مشروعةٌ بقولِ الله تعالى: ﴿ فَهُمْ شُرَكَا مُ فِي اَلتُكُثُ ﴾ [النساء: ١٢]. وقوله: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ اَلْخُلُطَاءِ لِبَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [ص: ٢٤]. ومعنىٰ الخلطاءِ الشُّركاءُ، وبقولِ الرَّسولِ عَلِيْ : «يقولُ اللهُ عالى اللهُ عالى : أنا ثالثُ الشَّريكينِ ما لم يخنْ أحدهما صاحبه (١٠). وقوله ﷺ : «يدُ الله على الشَّريكين ما لم يتخاونا (٢٠).

ب ـ تعريفها: الشَّركةُ هيَ أنْ يشتركَ اثنانِ فأكثرَ في مالِ استحقُّوهُ بوراثةٍ ونحوها أو جمعوهُ من بينهم أقساطاً ليعملوا فيهِ بتنميته في تجارةٍ أو صناعةٍ أو زراعةٍ، وهيَ أنواعٌ:

# النَّوعُ الأوَّلُ: شركةُ العنانِ:

وهي أنْ يشتركَ شَخصانِ فأكثرَ ممَّن يجوزُ تصرُّفهم في جمعِ قدرٍ منَ المالِ موزَّعاً عليهم أقساطاً معلومةً، أو أسهماً معيَّنةً محدَّدةً، يعملونَ فيهِ معاً لتنميته، ويكونُ الرَّبحُ بينهم بحسبِ أسهمهم في رأسِ المالِ، كما تكونُ الوضيعةُ (الخسارةُ) بحسبِ الأسهم كذلكَ، ولكلِّ واحدٍ منهم الحقُّ في التَّصرُفِ في الشَّركةِ بالأصالةِ عن نفسهِ وبالوكالةِ عن شركائهِ، فيبيعُ ويشتري، ويقبضُ ويدفعُ، ويطالبُ بالدَّينِ ويخاصمُ ويردُّ بالعيبِ، وباختصارِ: يفعلُ كلَّ ما هوَ في مصلحةِ الشَّركةِ.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٧٨/٦). وأبو داود وسكت عنه، وأعلَّه ابن القطان، وصححه الحاكم، وتمام اللفظ: «فإذا خانه خرجت من بينهما» يعنى ينزعُ البركة من مالهما.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٣/ ٣٥) وسكت عنه المنذرئ، وهو بلفظ: «ما لم يخن أحدهما صاحبهُ».

### ولصحَّةِ هذهِ الشُّركةِ شروطٌ، وهيَ:

١ ـ أَنْ تَكُونَ بِينَ مسلمين؛ إذْ لا يؤمنُ غيرُ المسلمِ أنْ يتعاملَ بالرِّبا، أو يدخلَ فيها مالاً حراماً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ التَّصَّرُّفُ مِن بِيعٍ وشراءٍ بِيدِ المسلمِ، فإنَّهُ لاَ مانعَ إذاً لعدمِ الخوفِ من إدخالِ مالٍ حرامٍ على الشَّركة.

٢ ـ أَنْ يكونَ رأسُ المالِ معلوماً، وقسطُ كلِّ واحدٍ منَ الشُّركاءِ معروفاً؛ لأنَّ الرِّبحَ والوضيعة مترتّبانِ على معرفةِ رأسِ المالِ والسُّهوم فيهِ. والجهلُ برأسِ المالِ أَوْ أسهمِ الشُّركاءِ يؤدّي إلى أكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطلِ وهوَ حرامٌ لقوله تعالَى: ﴿ وَلَا تَتَأَكُّلُوٓا أَمُوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].

٣ ـ أَنْ يكونَ الرِّبحُ مشاعاً يوزَّعُ بحسبِ السُّهومِ، فلا يجوزُ أَنْ يقولَ: إنَّ ما ربحناهُ منَ الضَّأنِ فهوَ لفلانٍ، وما ربحناهُ من الكتَّانِ مثلًا فهوَ لفلانٍ لما في ذلكَ من الغررِ وهوَ محرًّمٌ.

٤ ـ أَنْ يكونَ رأسُ المالِ نقوداً، ومَنْ كانَ لديهِ عرضٌ وأرادَ الاشتراكَ قوِّمَ عرضهُ بنقدٍ بسعرٍ يومهِ ودخلَ في الشَّركةِ؛ لأنَّ العروضَ مجهولةُ القيمةِ والمعاملةُ بالمجهولِ ممنوعةٌ شرعاً لما تؤدِّي إليهِ من تضييع الحقوقِ وأكلِ مالِ النَّاسِ بالباطلِ.

٥ ـ أنْ يكونَ العملُ بحسبِ السِّهامِ كالرِّبح والوضيعةِ، فمنْ كانَ نصيبهُ في الشَّركةِ الرُّبعَ، فإنَّ عليهِ عملُ يومٍ من أربعةِ أيَّامٍ مثلًا وهكذا. َ. وإنِ اَستأجروا عاملًا فأجرتهُ من رأسِ المالِ بحسبِ سهومِ الشُّركاءِ.

٦ \_ وإنْ ماتَ أحدُ الشَّريكين بطلتِ الشَّركةُ، وكذا إنْ جنَّ مثلًا، ولورثةِ الميِّتِ وأولياءِ المجنونِ حلُّ الشُّركةِ أو إمضاؤها بعقدها الأوَّلِ.

# النَّوعُ الثَّاني: شركةُ الأبدانِ (١٠):

وهيَ أنْ يشتركَ اثنانِ فأكثرَ فيما يكتسبانهِ بأبدانهما كأنْ يشتركا في صناعةِ شيءٍ، أو خياطةٍ أو غسلِ ثيابٍ ونحوِ ذلكَ، وما يحصلانِ عليهِ فهوَ بينهما أنصافاً أو على ما اتَّفقا عليه.

والأصلُ في جوازها ما رواهُ أبو داودَ من أنَّ عبد الله وسعداً وعمَّاراً اشتركوا يومَ (بدرٍ) فيما يحصلونَ عليهِ من أموالِ المشركينَ، فلم يجيءْ عمَّارٌ وعبدُ اللَّهِ بشيءٍ، وجاءَ سعدٌ بأسيرينِ، فأشركَ بينهمُ النَّبيُّ ﷺ. وكانَ ذلكَ قبلَ مشروعيَّةِ قسمةِ الغنائم (٢).

 <sup>(</sup>١) جمعُ بدن، أي الذّواتِ والأجسامِ.
 (٢) الحديثُ صحيحٌ وبه عمل أحمدُ ومالكٌ وأبو حنيفة، رحمة الله تعالى عليهم.

### وأحكامُ هذهِ الشَّركةِ، هيَ:

١ ـ أنَّ لكلِّ منهما طلبَ الأجرةِ وأخذها منَ المستأجرِ لهما.

٢ ـ إِنْ مرضَ أحدهما، أوْ غابَ لعذرِ فإنَّ ما حصلَ عليهِ أحدهما هو بينهما.

٣ ـ إنْ طالتْ غيبةُ أحدهما أو طالتْ مدَّةُ مرضهِ فإنَّ للصَّحيحِ أنْ يقيمَ مقامهُ أحداً، وأجرتهُ من نصيبِ المريضِ، أو الغائبِ.

٤ ـ إِنْ تَعَذَّرَ حَضُورُ أَحَدَهُمَا فَإِنَّ لَلَّاحْرِ فَسَخَ الشَّرِكَةِ.

# النَّوعُ النَّالثُ: شركةُ الوجوهِ (١):

شركةُ الوجوهِ هِيَ أَنْ يشتركَ اثنانِ فأكثرَ في شراءِ سلعةٍ بجاههما ويبيعانها وما يحصلانِ عليهِ من ربحِ فهوَ بينهما. والخسارةُ إنْ كانت فعليهما بالسَّويَّةِ كالرِّبح.

# النَّوعُ الرَّابعُ: شركةُ المفاوضةِ:

وهيَ أوسعُ من شركةِ العنانِ والوجوهِ والأبدانِ؛ إذْ هيَ تشملهم وتشملُ المضاربة أيضاً، وهيَ أَنْ يفوِّضَ كلُّ منَ الشَّريكينِ للآخرِ كلَّ تصرُّف مالي وبدنيٍّ من أنواعِ الشَّركةِ، فيبيعُ ويشتري ويضاربُ ويوكِّلُ ويخاصمُ ويرتهنُ، ويسافرُ بالمالِ، ويكونُ الرِّبحُ بينهما على ما اتَّفقا عليهِ، والخسارةُ بحسبِ نصيبِ كلِّ منهما الماليِّ.

### المادَّةُ الثَّانيةُ: في المضاربةِ:

١ - تعريفها: المضاربةُ أو القراضُ هي أن يعطي أحدٌ لآخر مالاً معلوماً يتَّجرُ فيهِ، وأنْ يكونَ الرِّبحُ بينهما على ما اشترطاهُ. والخسارةُ إنْ كانت فمنْ رأسِ المالِ فقط؛ إذِ العاملُ يكفيهِ خسارةُ جهدهِ، فلمَ يكلَّفُ خسارةً أخرىٰ؟

٢ ـ مشروعيَّتها: المضاربةُ مشروعةٌ بإجماعِ الصَّحابةِ، والأئمَّة (٢) على جوازها، وقد كانت معمولاً بها على عهدِ رسول الله ﷺ فأقرَّها.

(١) الوجوه: جمعُ وجهِ، والمراد هنا الجاهُ والعرضُ.

<sup>(</sup>٢) من ذلك ما روى مالك في الموطَّا أنَّ ابني عمر بن الخطَّاب وهما عبد اللّه، وعبيد اللّه كانا قد مرَّا بأبي موسى الأشعريّ بالبصرة فأعطاهما مالاً ليوصِّلاهُ إلى عمر رضي الله عنه، ثمَّ أشار عليهما بأن يأخذا به بضاعة يتَّجران فيها، ثمَّ إذا باعاها دفعا رأس المالِ إلى عمر ففعلا، لكنَّ عمر منعهما من الرَّبح، فقال له عبيد الله: لو جعلته قراضاً بعد أن قال لهُ: لو نقصَ المالُ أو هلكَ لضمنّاهُ، فأخذَ عمرُ رأسَ المالِ ونصفَ الرِّبحِ وأعطاهما نصفَ الرَّبح الباقي، فجعلهُ قراضاً.

٣ \_ أحكامها: أحكامُ المضاربةِ، هيَ:

١ ـ أَنْ تكونَ بينَ مسلمينِ جائزي التَّصرُّفِ، ولا بأسَ أَنْ تكونَ بينَ مسلمٍ وكافرٍ إذا كانَ رأسُ المالِ منَ الكافرِ، والعملُ منَ المسلمِ؛ إذ المسلمُ لا يخشىٰ معهُ الرِّبا، ولا المالُ الحرامُ.

٢ ـ أَنْ يكونَ رأسُ المالِ معلوماً.

٣ ـ أَنْ يعيَّنَ نصيبُ العاملِ منَ الرِّبحِ، فإنْ لم يعيِّناهُ فللعاملِ أجرةُ عملهِ، ولربِّ المالِ الرِّبحُ
 كلُّهُ. أمَّا إنْ قالا: الرِّبحُ بيننا فهوَ مناصفةٌ بينهما.

٤ ـ إنْ اختلفا في الجزءِ المشروطِ هلْ هوَ الرُّبعُ أوِ النَّصفُ مثلًا، فيقبلُ قولُ ربِّ المالِ معَ يمينهِ.

٥ ـ ليسَ للعاملِ أنْ يضاربَ في مالِ رجلٍ آخرَ إذا كانَ يضرُّ بمالِ الأوَّلِ إلاَّ إذا أذنَ لهُ صاحبهُ الأوَّلُ في ذلكَ، لتحريم الضَّررِ بين المسلمينَ.

٦ ـ لاَ يقسَّمُ الرِّبحُ ما دامَ العقدُ باقياً إلَّا إذا رضيَ الطَّرفانِ بالقسمةِ واتَّفقا عليها.

٧ ـ رأسُ المالِ يُجبرُ دائماً منَ الرّبحِ فلا يستحقُّ العاملُ منَ الرّبح شيئاً إلا بعدَ جبرِ رأسِ المالِ، هذا ما لم يقسَّمِ الرِّبحُ، فإنِ اتَّجرا في غنم فربحا وأخذ كلُّ منهما نصيبهُ منَ الرِّبحِ ثمَّ اتَّجرا في حبَّ أو كتَّانِ مثلاً فخسرا منْ رأسِ المالِ شيئاً فالخسارةُ مِنْ رأسِ المالِ وليسَ علىٰ العاملِ جبرهُ ممَّا ربحَ في تجارة سبقتْ.

٨ ـ إن انفسختِ المضاربةُ وبقي بعضُ المالِ عرضاً، أيْ بضاعةً، أو ديناً عندَ أحدٍ فطلبَ ربُّ المالِ تنضيضهُ، أيْ بيعَ العرضِ ليصيرَ نقداً أو طلبَ ارتجاعَ الدَّينِ فإنَّ على العاملِ القيامَ بذلكَ .

٩ ـ يقبلُ قولُ العاملِ فيما يدّعيهِ منْ هلاكِ المالِ أوْ خسرانهِ إنْ لم تقمْ بيّنةٌ تكذّبهُ فيما ادّعاهُ،
 وإن ادّعىٰ الهلاكَ وأقامَ بيّنةً على ذلكَ حلفَ وصدّقتْ دعواهُ.

# المادَّةُ التَّالثةُ: في المساقاةِ والمزارعةِ (١١):

#### أ \_ المساقاةُ:

١ ـ تعريفها: المساقاةُ هي إعطاءُ نخل أو شجرٍ أوْ نخلٍ وشجرٍ لمنْ يقومُ بسقيهِ وعملِ سائرِ ما يحتاجُ إليهِ منْ خدمةٍ بجزءِ معلوم من ثمرهِ مشاعاً فيهِ .

٢ ـ حكمها: المساقاةُ جائزةٌ، والأصلُ في جوازها عملهُ ﷺ وعملُ خلفائهِ الرَّاشدينَ من بعدهِ،

<sup>(</sup>١) المساقاة والمزارعة مصدران من ساقاه وزارعه .

فقد أخرجَ البخاريُّ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ ﷺ عاملَ أهلَ (خيبرَ) بشطرِ ما يخرِجُ منها (أي من أرضِ خيبرَ) منْ زرعٍ وتمرٍ، كما أمضىٰ هذهِ المعاملة مِنْ بعدهِ أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ رضى الله عنهم.

### ٣ \_ أحكامها: أحكامُ المساقاةِ هيَ:

- ١ ـ أنْ يكونَ النَّخلُ أو الشَّجرُ معلوماً عندَ إبرامِ العقدِ، فلا تجري المساقاةُ في مجهولِ خشية الغرر وهو حرامٌ.
- ٢ ـ أَنْ يكونَ الجزءُ المعطىٰ للعاملِ معلوماً كربع أو خمسٍ مثلًا، وأَنْ يكونَ مشاعاً في جميع النَّخلِ أو الشَّجرِ؛ إذ لو حصرَ في نخلٍ أو شجرٍ خاصِّ قد يُثمرُ وقد لا يُثمرْ، وفي ذلكَ غررٌ يحرِّمهُ الإسلامُ.
- ٣ ـ على العاملِ أَنْ يقومَ بكلِّ ما يلزمُ لإصلاحِ النَّخلِ أو الشَّجرِ ممَّا جرى العرفُ أَنْ يقومَ بهِ العاملُ في المساقاةِ.
- ٤ ـ إنْ كانَ على الأرضِ المعطاةِ مساقاةً خراجٌ أو ضريبةٌ فهي على المالكِ دونَ العاملِ؛ إذ الخراجُ أو الضَّريبة متعلِّقٌ بالأصلِ بدليلِ أنَّ الضَّريبة مدفوعةٌ، ولو لم تغرس الأرضُ أو تزرعْ. أمَّا الزَّكاةُ فهي على من بلغ نصيبهُ منَ الشَّمرِ نصاباً: سواء كانَ العاملُ أوْ ربُّ الأرضِ؛ إذ الزَّكاةُ متعلِّقةٌ بالشَّمرةِ نفسها.
- ٥ ــ تجوزُ المساقاةُ فِي الأصولِ كأنْ يدفعَ رجلٌ لآخرَ أرضاً ليغرسها نخلاً أو شجراً، ويقومَ بسقيهِ وإصلاحه إلى أنْ يثمرَ على أنَّ لهُ الرُّبعَ منهُ أو الثَّلثَ مثلاً بشرطِ أنْ تحدَّدَ المدَّةُ بإثمارها مثلاً، وأنْ يأخذَ العاملُ نصيبهُ منَ الأرضِ والشَّجرِ معاً.
  - ٦ ـ للعاملِ إنْ عجزَ عنِ العملِ بنفسهِ أنْ ينيبَ غيرَهُ، ولهُ الثَّمرةُ المستحقَّةُ بالعقدِ.
- ٧ إنْ هربَ العاملُ قبلَ بدوِّ الشَّمرةِ فلربِّ الأرضِ الفسخُ، وإنْ هربَ بعدَ بدوِّ الثَّمرِ أقامَ من يتمِّمُ العملَ بأجرةٍ من نصيب العامل.
- ٨ ـ إنْ ماتَ العاملُ فلورثتهِ أنْ ينيبوا غيرهُ من طرفهم، وإن اتَّفقَ الطَّرفانِ على الفسخِ فسختِ المساقاةُ.

### ب \_ المزارعة :

١ ـ تعريفها: المزارعةُ هيَ أن يدفعَ رجلٌ لآخرَ أرضاً يزرعها على جزءٍ معيَّنِ مشاع فيها.

٢ ـ حكمها: أجاز المزارعة جمهورُ الصّحابةِ والتّابعينَ والأئمّةِ ومنعها آخرونَ. ودليلُ المجيزينَ معاملته على أهلَ (خيبرَ) بشطرِ ما يخرجُ منها من زرع وثمرٍ. فقدْ روى البخاريُّ عنِ ابنِ عمر رضي الله عنهما أنَّ النّبيَّ على عاملَ أهلَ (خيبرَ) بشطرِ ما يخرجُ منها منْ زرع وثمرٍ، فكانَ يعطي أزواجهُ مائة وستي (ثمانونَ وسقاً تمراً وعشرونَ وسقاً شعيراً)، وحملوا ما روي من النّهي عن المزارعة إمّا على أنّها كانت بشيءٍ مجهولِ محتجّينَ بحديثِ رافع بنِ خديجِ رضي الله عنه إذ قال: «كنّا من أكثرِ الأنصارِ حقلاً، فكنّا نكري الأرضَ على أنّ لنا هذه ولهم هذه، فربّما أخرجت هذه ولم تخرجُ هذه فنهانا عن ذلكَ»(١). أو أنّها للكراهةِ التّنزيهيّةِ بدليلِ قولِ ابنِ عبّاسِ رضي الله عنهما: إنّ النّبيّ على لم ينهَ عنهُ، ولكنْ قالَ: «أنْ يمنحَ أحدكم أخاهُ خيرٌ لهُ من أنْ يأخذَ عليهِ خراجاً معلوماً»(٢).

### ٣ \_ أحكامها: أحكامُ المزارعةِ هيَ:

أ \_ أنْ تكونَ المدَّةُ محدودةً معيَّنةً كسنةٍ مثلًا.

ب ـ أَنْ يكونَ الجزءُ المتَّققُ عليهِ معلومَ القدرِ كالنَّصفِ أوِ الثُّلثِ أوِ الرُّبعِ مثلًا، وأَنْ يكونَ مشاعاً في جميعِ ما يخرجُ منَ الأرضِ، فلو قيلَ: لكَ ما ينبتُ في كذا لم تصحّ.

ج ـ أَنْ يكونَ البذرُ من صاحبِ الأرضِ؛ أمَّا إذا كانَ البذرُ منَ العاملِ فهيَ المخابرةُ. والخلافُ في جوازها أشدُّ منَ الخلافِ في المزارعةِ؛ لقولِ جابرٍ رضي الله عنه: «نهىٰ رسولُ الله عنهِ عنِ المخابرة» (٣).

د ـ لو اشترطَ ربُّ الأرضِ أخذَ بذرهِ منَ المحصولِ قبلَ قسمتهِ وما بقيَ فهوَ لهُ وللعاملِ بحسبِ ما اشترطاهُ لم تصحَّ المزارعةُ.

هــ كراءُ الأرضِ بثمنٍ نقداً أولى من المزارعةِ؛ لقولِ رافع بن خديجَ: «. . . . أمَّا بالذَّهبِ أوِ الورقِ فلم ينهنا».

و ـ يستحبُّ لمنْ لهُ أرضٌ زائدةٌ عن حاجتهِ أنْ يمنحها أخاهُ المسلمَ بلا أجرٍ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧) كتاب الشروط، ومسلم (٩٩) كتاب البيوع.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه.

 <sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (١١/٢) بسند صحيح. والمخابرة: قال في الفتح: هي أن يكون البذر من العامل،
 وتخالف المزارعة في كون المزارعة البذر فيها من صاحب الأرض.

كانتْ لهُ أرضٌ فليزرعها أو ليمنحها أخاهُ (۱). وقوله: «أنْ يمنحَ أخاهُ خيرٌ لهُ منْ أنْ يأخذَ عليهِ خراجاً معلوماً (۲).

ز ـ الجمهورُ على منعِ تأجيرِ الأرضِ بالطَّعامِ؛ إذ فيهِ معنىٰ بيعِ الطَّعامِ بالطَّعامِ نسيئةً ومتفاضلًا وهوَ ممنوعٌ، وأمَّا ما رويَ عن أحمد من جوازهِ فهو محمولٌ على المزارعة لا على تأجيرِ الأرضِ بالطَّعامِ.

### المادَّةُ الرَّابِعةُ: في الإجارةِ:

١ ـ تعريفها: الإجارةُ هيَ عقدٌ لازمٌ على منفعةٍ مدَّةً معلومةً بثمنِ معلوم.

٢ - حكمها: الإجارة جائزة والقوله تعالى: ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ الكهف: ٧٧].
 وقوله: ﴿ إِنَّ خَيْرٌ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ القصص: ٢٦].
 وقوله: ﴿ إِنَّ خَيْرٌ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ القصص: ٢٦].
 وقوله: ﴿ إِنَ خَيْرٌ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللّهِ عَنَّ وَجِلَّ : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل حجمة القيامة : رجل القصص: ٢٧].
 وقول الرّسول القيل : (قال الله عزّ وجلً الستأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفّه أجره (٣).
 ولاستئجاره على مع أبي بكر في هجرتهما رجلًا خريّتاً من بني الدَّيلِ يرشدهما إلى دروبِ المدينة ومسالكها.

#### ٣ ـ شروطها:

أ ـ معرفةُ المنفعةِ كسكنىٰ الدَّارِ، أو خياطةِ النَّوبِ مثلاً؛ إذ هيَ كالبيعِ، والبيعُ لا بدَّ فيهِ من معرفةِ المبيع.

ب ـ َ إباحةُ المنفعةِ، فلا يجوزُ استئجارُ أمةٍ للوطءِ أوِ امرأةٍ للغناءِ أوِ النَّوحِ مثلًا، أوْ أرضاً لتبنىٰ كنيسة أو مخمرة.

ج ـ معرفةُ الأجرةِ لقولِ أبي سعيدٍ: «نهىٰ رسول الله ﷺ عن استئجارِ الأجيرِ حتَّى يبيَّنَ لهُ أجرهُ».

#### ٤ \_ أحكامها:

أ ـ جوازُ استئجارِ معلِّم لتعليمِ علم أو صناعةٍ، لمفاداةِ النَّبِيِّ ﷺ بعض أسرى (بدرٍ) بتعليمهم عدداً من صبيانِ المدينةِ الكتابة (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ١٤١). ورواه مسلم (١٠٢) كتاب البيوع.

٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٤٤٢). وورد في فتح الباري (٤/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٣/ ٥٩، ٦٨، ٧١).

<sup>(</sup>٥) يروي هذا أصحاب المغازي والسير كمحمد بن إسحاق.

ب \_ جوازُ استئجارِ الشَّخصِ بطعامهِ وكسوتهِ؛ لقوله ﷺ وقد قرأ (طسم) حتَّى بلغَ قصَّة موسىٰ: "إنَّ موسى آجرَ نفسهُ ثمانيَ حجج أوْ عشراً على عفَّةٍ فرجهِ وطعام بطنهِ»(١).

ج \_ صحَّةُ استئجارِ دارِ إلى مدَّةِ معيَّنةٍ يغلبُ على الظَّنِّ بقاؤها إليها.

د\_ إذا آجرهُ شيئاً ثمَّ منعهُ منَ الانتفاعِ بهِ مدَّةً سقطَ منَ الأجرةِ بقدرِ مدَّةِ المنعِ، وإنْ تركَ المستأجرُ الانتفاعَ من نفسهِ فعليه الأجرةُ كاملةً.

هــ تفسخُ الإجارة بتلفِ العينِ المؤجَّرةِ كسقوطِ الدَّارِ أو موتِ الدَّابَّةِ مثلاً، وعلى المستأجرِ أجرةُ المدَّةِ السَّابقةِ الَّتي انتفعَ فيها بالعينِ المؤجَّرةِ.

و ـ منِ استأجرَ شيئاً فوجدهُ معيباً فإنَّ لهُ الفسخَ ما لم يكنْ قد علمَ بالعيبِ ورضيَ بهِ ابتداءً، وإنِ انتفعَ بالمؤجَّرِ مدَّةً فعليهِ أجرتها.

ز ـ الأجيرُ المشتركُ كالخيَّاطِ والحدَّادِ يضمنُ ما أتلفهُ بفعلهِ لا ما ضاعَ من دكَّانهِ؛ لأنَّه حينئذِ يكونُ كالوديعةِ، والودائعُ لا تضمنُ ما لم يفرِّطْ صاحبها، والأجيرُ الخاصُّ كمنِ استأجرَ شخصاً يعملُ عندهُ خاصَّةً، لا ضمانَ عليهِ فيما أتلفهُ ما لم يثبتْ أنَّهُ فرَّطَ أوْ تعدَّىٰ.

ح ـ تلزمُ الأجرةُ بالعقدِ، ويتعيَّنُ دفعها بعدَ استيفاءِ المنفعةِ أَوْ تمامِ العملِ، إلَّا أَنْ يكونَ قدِ اشترطَ دفعها عندَ العقدِ لحديثِ النَّبِيِّ ﷺ: «لكنَّ العاملَ إنَّما يوفَّى أُجرهُ إذا قضىٰ عملهُ»(٢).

ط للمستأجر حبسُ العينِ حتَّى يستوفيَ أجرهُ إذا كانَ عملهُ ذا تأثيرِ في العينِ كالخيَّاطِ مثلاً، وإنْ كانَ لا تأثيرَ فيه كمنْ أجِّرَ على حملِ بضاعةٍ إلى مكانِ كذا فليسَ لهُ حبسها بل يوصِّلها إلى محلِّها ويطالبُ بأجره.

ي \_ مَنْ عالجَ أو داوىٰ مريضاً بأجرة، ولم يكنْ قد عرفَ بالطِّبِّ فأتلفَ شيئاً فعليهِ ضمانهُ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ تطبَّبَ ولم يعلم منهُ طِبُّ<sup>(٣)</sup> فهوَ ضامنٌ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٤٤٤) وفي إسناده مقال.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده، وفي سنده ضعف. وأورده السيوطي في الدر المنثور (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) من علم الطبُّ منه، هو من يعرف العلل والأدوية وله أساتذةٌ يشهدون له بصناعة الطبّ والحذقِ فيها وأجازوا له أن يباشرَ عملَ التَّطبيب.

رواه أبو داود (٥٠٦٠) ورواه الحاكم (٢١٢/٤). ورواه الدارقطني (٢١٦/٤)، وقال فيه أبو داود: لا يُدرى هو صحيح أم لا؟

### المادَّةُ الخامسةُ: فِي الجعالةِ:

١ ـ تعريفها: الجعالةُ لغةً: ما يعطاهُ الإنسانُ على أمرٍ يفعلهُ، وشرعاً: أنْ يجعلَ جائزُ التَّصرُّفِ قدراً معلوماً منَ المالِ لمنْ يقومُ لهُ بعملِ خاصِّ معلوماً أو مجهولاً، كأنْ يقول: مَنْ بنىٰ لي هذا الحائط، فلهُ كذا منَ المالِ مثلاً، فالَّذي يبني لهُ الحائطَ يستحقُّ الجعلَ الَّذي جعلهُ عليهِ قليلاً كانَ أو كثيراً.

٢ - حكمها: الجعالةُ جائزةٌ لقوله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَآهَ بِلهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَعِيمُ ﴿ فَهَ ﴾
 [يوسف: ٢٧]. ولقولِ الرَّسولِ ﷺ للَّذينَ جاعلوا على رقيةِ لديغٍ بقطيعٍ منَ الغنمِ: «خذوها واضربوا لي معكم بسهم» (١٠).

#### ٢ \_ أحكامها: أحكامُ الجعالةِ هيَ:

١ ــ الجعالةُ عقدٌ جائزٌ، فيجوزُ لكلِّ منَ الطَّرفينِ المتعاقدينِ فسخهُ، وإنْ كانَ الفسخُ قبلَ العملِ فلا شيءَ للعاملِ، وإنْ كانَ أثناءهُ فلهُ أجرةُ مثلِ عملهِ.

٢ ــ لا يشترطُ في الجعالةِ أنْ تكونَ مدَّةُ العملِ معلومةً، فإنْ قالَ: مَنْ ردَّ عليَّ دابَّتي الضَّالَة أو الشَّاردة فلهُ دينارٌ، فقدِ استحقَّ الدِّينارَ من ردَّها لهُ ولو بعدَ شهرِ أوْ سنةٍ.

٣ ـ إذا قامَ جماعةٌ بالعملِ اقتسموا الجعلَ بينهم بالسَّويَّةِ .

٤ ـ لا تجوزُ الجعالةُ في محرَّمٍ، فلا يجوزُ أنْ يقولَ: منْ غنَّى أوْ زمَّرَ أو ضربَ فلاناً أو شتمهُ فلهُ كذا.

٥ ـ مَنْ ردَّ اللَّقطة أوْ الضَّالَّة أو قامَ بالعملِ قبلَ أن يعلمَ أنَّ فيه جعالةً فلا يستحقُّها؛ إذ عملهُ كانَ ابتداءً تطوُّعاً، فليسَ لهُ حقٌّ في الجعالةِ إلاَّ في ردِّ العبدِ الآبقِ، أو في إنقاذِ غريقٍ، فإنَّه يعطىٰ تشجيعاً لهُ على عمله.

٦ - إذا قال: مَنْ أكلَ كذا، أوْ شربَ كذا منَ الحلالِ فلهُ جعلُ كذا صحَّتِ الجعالةُ إلاَّ إذا قالَ:
 مَنْ أكلَ كذا وتركَ منهُ شيئاً فعليه كذا فلا تصحُّ.

٧ إذا اختلف المالك والعامل في قدر الجعالة فالقول قول المالك بيمينه، وإن اختلفا في أصل الجعالة، فالقول قول العامل بيمينه.

### المادَّةُ السَّادسةُ: في الحوالةِ:

١ ـ تعريفها : الحوالةُ تحويلُ الدَّينِ ونقلهُ منْ ذمَّةٍ إلى ذمَّةٍ، وذلكَ كأنْ يكونَ علىٰ شخصِ

<sup>(</sup>١) بعض حديث أخرجه البخاري في كتاب الإجارة.

دينٌ، ولهُ على آخرَ دينٌ مماثلٌ للدَّينِ الَّذي عليهِ، ويطالبهُ صاحبُ الدَّينِ بدينهِ فيقولُ لهُ: أحلتكَ على فلانِ، فإنَّ لي عندهُ ديناً مماثلاً لدينكَ فخذهُ منهُ، فمتىٰ رضيَ المحالُ برئتْ ذَمَّةُ المحيلِ.

٢ ـ حكمها: الحوالةُ جائزةٌ، غيرَ أنَّهُ يجبُ على المحالِ إذا أحيلَ على مليءٍ أنْ يقبلَ؛ لقوله على المحالِ الغنيِّ ظلمٌ فإذا أتبعَ أحدكم على مليءٍ فليتبعْ»(١). وقوله على: «مطلُ الغنيِّ ظلمٌ، وإذا أحلتَ على مليءٍ فاتَبعهُ»(٢).

٣ ـ شروطها: شروطُ الحوالةِ هيَ:

١ \_ أَنْ يكونَ الدَّينُ المحالُ عليهِ ديناً ثابتاً مستقرًّا في ذمَّةِ المدين المرادِ الإحالةُ عليهِ.

٢ ـ أَنْ يكونَ الدَّينانِ متماثلين جنساً وعدًّا أوْ قدراً وصفةً وأجلاً.

٣ ـ أَنْ يَكُونَ بَرضَىٰ كُلِّ مَنَ المحيلِ والمحالِ؛ إذِ المحيلُ وإِنْ كَانَ عليهِ حَقُّ فإنَّه ليسَ بملزم بأدائه عن طريقِ الحوالة، بل هوَ مخيَّرٌ في كيفيَّة أداءِ هذا الحقِّ. ولأنَّ المحالَ، وإنْ كَانَ الشَّارِعُ طلبَّ منهُ قَبولَ الحوالة، فإنَّهُ غيرُ ملزم لهُ إلاَّ منْ بابِ الإحسانِ فقط؛ إذِ الحوالةُ ليستُ عقداً لازماً، وإنَّما هي عقدٌ قصدَ به الإرفاق بينَ المسلمينَ.

#### ٤ \_ أحكامها:

١ \_ أَنْ يكونَ المحالُ عليهِ مليئاً أيْ قادراً على الوفاءِ؛ لقوله ﷺ: «إذا أتبعَ أحدكم على لليءِ (٣) فليتَّبعْ (٤).

ت ٢ ـ إِنْ أَحِيلَ علىٰ شخصٍ فبانَ أَنَّهُ مفلسٌ، أَوْ ميِّتٌ، أَو غائبٌ غيبةً بعيدةً رجعَ بحقِّهِ على المحيل.

َ ٣ ـ إِنْ أَحَالَ رَجَلٌ عَلَىٰ آخَرَ، ثُمَّ الرَّجِلُ المَحَالُ عَلَيهِ أَحَالَ عَلَى آخَرَ جَازَتِ الحَوَالَةُ، إِذْ لا يضرُّ تكرُّرُ المَحَالِ والمَحَالِ عليهِ متىٰ استوفيتِ الشُّروطُ.

### المادَّةُ السَّابِعةُ: فِي الضَّمانِ، والكفالةِ، والرَّهنِ، والوكالةِ، والصُّلحِ:

#### أ \_ الضَّمانُ:

١ ـ تعريفهُ: الضَّمانُ تحمُّلُ الحقِّ عنْ منْ هوَ عليهِ، وذلكَ كأن يكونَ على شخصٍ حقُّ فطولبَ

(١) رواه البخاري (٣/ ١٢٣) ورواه مسلم (٣٣) كتاب المساقاة. ورواه أبو داود في البيوع (١٠).

٣) مفهوم الشُّرطِ: أَنه إذا أحيلَ على غير مليءِ ليسَ عليه أن يتَّبعَ؛ إذ لا فائدة من اتباع فقيرٍ لا ينال منه شيئاً.

(٤) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٢) رواه أصحابُ السنن وهو صحيح واللفظ لابن ماجه (٢٤٠٤) والمطل: تأخيرُ ما استحقَّ أداؤه بغيرِ عذرٍ.
 مأخوذٌ من المطل الذي هو المدُّ والتطويلُ.

بهِ، فيقولَ آخرُ جائزُ التَّصرُّفِ: هوَ عليَّ وأنا ضامنهُ فيصيرَ بذلكَ ضامناً، ولصاحبِ الحقِّ مطالبتهُ بحقِّه، وإنْ لم يفِ طالبَ صاحبُ الحقِّ المضمون.

٢ ـ حكمة: الضَّمانُ جائزٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ نَعِيمٌ ﴿ إِلَّا إِنْ قَامَ [٧٧]. يعني ضامناً أوْ كفيلًا. ولقولِ الرَّسولِ ﷺ: «الزَّعيمُ غارمٌ (١٠). وقوله ﷺ: "إلَّا إنْ قامَ أحدكم فضمنهُ (٢٠). في الرَّجلِ الَّذي ماتَ وعليهِ دينٌ ولا وفاءَ لهُ، فامتنعَ منَ الصَّلاةِ عليهِ.

٣ \_ أحكامهُ: أحكامُ الضَّمانِ هيَ:

أ ـ يعتبرُ في الضَّمانِ رضىٰ الضَّامنِ، أمَّا المضمونُ فلا عبرة برضاهُ.

ب لا تبرأُ ذمَّةُ المضمونِ إلا بعد أنْ تبرأ ذمَّةُ ضامنهِ، وإنْ برئتْ ذمَّةُ المضمونِ برئتْ ذمَّةُ الضَّامن.

َج - لا تعتبرُ في الضَّمانِ معرفةُ المضمونِ؛ إذ يجوزُ أن يضمنَ الرَّجلُ من لا يعرفهُ البتَّه؛ لأنَّ الضَّمانَ تبرُّعٌ وإحسانٌ.

د ـ لا ضمانَ إلَّا في حقِّ ثابتٍ في الذِّمَّةِ، أو فيما هوَ آيلٌ للتُّبوتِ كالجعالةِ مثلًا.

هـــ لا بأسَ في تعدُّدِ الضُّمناءِ، كما لا بأسَ أنْ يضمنَ الضَّامنُ غيرَه أيضاً.

### صورة كتابة الضّمان (٣):

بعدَ البسملةِ، وحمدِ الله تعالى: قدْ حضرَ إلى شهودهِ في يوم تاريخه كذا... وأشهدَ عليهِ شهودهُ أنَّه ضمنَ وكفلَ عن ذمَّةِ فلانِ.. ما مبلغهُ كذا... (حالاً، أو مقسَّطاً، أوْ مؤجَّلاً إلى أجلِ كذا...) ضماناً شرعيًّا في ذمَّتهِ ومالهِ، وأقرَّ بالملاءةِ والقدرةِ على ذلكَ، وبمعرفةِ معنىٰ الضَّمانِ وما يترتَّبُ عليهِ شرعاً، وقبلَ المضمونُ ضَمانهُ، وذلكَ بتاريخ كذا...

#### ب ـ الكفالة :

١ - تعريفها: الكفالةُ هي أن يلتزم جائزُ التَّصرُّفِ بأداءِ حقِّ وجبَ على شخصٍ أو يلتزمَ بإحضارهِ لدىٰ المحكمةِ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في البيوع (٩٠) ورواه الترمذي (٢١٢٠) وحسنه.

<sup>(</sup>٢) ثابت في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) ليسَ المقصودُ من وضع هذه الصُّور أن يلتزمها الكاتبُ ويتقيَّد بحروفها ولا يخرج عنها، وإنَّما المقصودُ وضعُ أنموذج للكتابة فقط مع الإشارة إلى أركان الكتابة، تلكَ الأركانُ التي لا بدَّ منها، كذكر الطَّرفين المتعاقدينِ، وما يجري فيه التَّعاقدُ وذكر الشُّهودِ.

٢ ـ حكمها: الكفالةُ جائزةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْقِقًا مِنَ اللّهِ لَتَأْنَتُنِي رَبِي اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

٣ \_ أحكامها: أحكامُ الكفالةِ هيَ:

١ \_ يشترطُ في الكفالةِ معرفةُ المكفولِ، وبخاصَّةِ كفالةُ الإحضارِ.

٢ \_ يعتبرُ في الكفالةِ رضا الكفيلِ.

٣ \_ إِنْ كَفَلَ الشَّخْصُ كَفَالَةً مَاليَّةً، فماتَ المَكَفُولُ ضَمَنَ المَالَ، وإِنْ كَفَلَ كَفَالَة وَجَهِ وإحضارٍ وماتَ المَكْفُولُ فَلا شيءَ عليهِ (٢٠).

٤ \_ متى أحضر الكفيلُ المكفولَ بالوجهِ أمامَ الحاكمِ برئتْ ذمَّتهُ.

٥ ـ لا تصحُّ الكفالةُ إلَّا في الحقوقِ الَّتي تجوزُ النِّيابةُ فيها، ممَّا يتعلَّقُ بالذِّمم كالأموالِ، أمَّا ما لا نيابة فيهِ كالحدودِ والقصاصِ، فلا تصحُّ الكفالةُ فيها؛ لقوله ﷺ: «لا كفالة في حدَّ»(٤).

### ج \_ الرَّهـنُ:

ا \_ تعريفهُ: هوَ توثيقُ دين بعين يمكنُ استيفاؤهُ منها، أو من ثمنها، وذلكَ كأنْ يستدينَ شخصٌ من آخرَ ديناً، فيطلبُ الدَّائنُ منهُ وضع شيءٍ تحتَ يدهِ من حيوانِ أو عقاراتٍ أو غيرهما ليستوثقَ دينهُ، فمتى حلَّ الأجلُ ولم يسدِّدُ لهُ دينهُ استوفاهُ ممَّا تحت يده؛ فالدَّائنُ يسمَّى مرتهناً، والمدينُ يسمَّى رهناً.

٢ - حكمهُ: الرَّهنُ جائزٌ، بقوله تعالى: ﴿ قَوْلِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ (٥) وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ مَنْ مَا سَفَرٍ (١٥) وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ مَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهِنهُ، لَهُ غَنمهُ وعليهِ غَرِمهُ (١).
 غرمهُ (١).

- (١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٧١). وابن عديّ (٥/ ١٦٨١) وفي سنده ضعف، ومعناه صحيح.
  - (٢) سبق تخريجه.
  - (٣) وقال مالك رضي الله تعالى عنه: يغرمُ المال وإن كفل كفالة وجه.
  - (٤) خالفَ الأحنافُ في هذِه المسألة الجمهور، وقالوا بِجواز الكفالة في الحدود، لضعف الحديث.
- (٥) في الآية دليل على أنَّ الرَّهنَ جائزٌ، سفراً وحضراً. والقيدَ بالسَّفرِ فيها خارجٌ مخرجَ الغالبِ؛ إذ السَّفرُ مظنَّة عدم وجودِ من يكتبُ أو يشهدُ.
- (٦) رواه ابن ماجه (٢٤٤١). ورواه الحاكم (٢/٥١). وهو حسن لكثرة طرقه. ومعنى غلق الرَّهنِ: أن يقول المرتهن للراهنِ: إن لم توفّني ديني أخذتُ الرَّهنَ.

وقولِ أنسٍ رضي الله عنه: «رهنَ رسول الله ﷺ درعاً عندَ يهوديِّ في المدينةِ وأخذَ منهُ شعيراً لأهله» (١).

# ٣ \_ أحكامهُ: أحكامُ الرَّهنِ هيَ:

أ ـ يلزمُ الرَّهنُ بالقبضِ ـ الرَّاهن لا المرتهن ـ فلو أرادَ الرَّاهنُ استردادَ الرَّهنِ من يدِ المرتهنِ لمْ يكنْ لهُ ذلكَ، أمَّا المرتهنُ فإنَّ لهُ ردَّهُ؛ إذ الحقُّ حقُّهُ في ذلكَ.

ب ـ ما لا يصحُّ بيعهُ منَ الأشياءِ، لا يصحُّ رهنهُ إلاَّ الزَّرعَ والثَّمرَ قبلَ بدوِّ صلاحهما، فإنَّ بيعهما حرامٌ، ورهنهما جائزٌ؛ إذ لا غررَ في ذلكَ على المرتهنِ؛ لأنَّ دينهُ ثابتٌ في الذِّمَةِ ولوُ تلفَ الزَّرعُ أوِ النَّمرُ.

ج - متَّى حلَّ أجلُ الرَّهنِ، طالبَ المرتهنُ بدينهِ، فإن وفَّاهُ الرَّاهنُ ردَّ إليهِ رهنهُ، وإلاَّ استوفىٰ حقَّهُ، وما فضلَ ردَّهُ عنَّ الرَّهنِ المحبوسِ تحتَ يدهِ منْ غلَّتهِ ونمائهِ إنْ كانَ، وإلاَّ باعهُ واستوفىٰ حقَّهُ، وما فضلَ ردَّهُ على صاحبهِ، وإنْ لم يفِ الرَّهنُ بكلِّ الدّينِ فما بقيَ فهوَ ذمَّةُ الرَّاهنِ.

د ـ الرَّهنُ أمانةٌ في يدِ المرتهنِ، فإنْ تلفَ بتفريطٍ منهُ أوْ تعدُّ ضمنهُ، وإلاَّ فلا ضمانَ عليهِ، ويبقىٰ دينهُ في ذمَّةِ الرَّاهنِ.

هـــ يجوزُ وضعُ الرَّهنِ تحتَ يدِ أمينٍ غيرِ المرتهنِ؛ إذ العبرةُ بالاستيثاقِ وهوَ حاصلٌ عندَ الأمين.

و ـ لو اشترطَ الرَّاهنُ عدمَ بيعِ الرَّهنِ عندَ حلولِ الأجلِ بطلَ الرَّهنُ. كما لو اشترطَ المرتهنُ أنَّه متى حلَّ الأَجلُ ولم توفَّني ديني فالرَّهنُ لي يبطلُ الرَّهنُ لقوله ﷺ: «لا يغلقُ الرَّهنُ؛ الرَّهنُ لمنْ رهنهُ، لهُ غنمهُ وعليهِ غرمهُ» (۲).

ز \_ إذا اختلف الرَّاهنُ والمرتهنُ في قدرِ الدَّينِ فالقولُ قولُ الرَّاهنِ بيمينهِ إلاَّ أَنْ يجيءَ المرتهنُ ببيئةِ. وإنِ اختلفا في الرَّهنِ فقالَ الرَّاهنُ: رهنتكَ دابَّةً وابنها، فقالَ المرتهنُ: بل دابَّةً فقط. فالقولُ قولُ المرتهنِ بيمينهِ إلاَّ أَنْ يجيءَ الرَّاهنُ ببيِّنةٍ على دعواهُ لقوله ﷺ: «البيِّنةُ على المدَّعي واليمينُ على مَنْ أَنكَ) (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٤٤١) والحاكم (٢/ ٥١، ٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي (٨/ ٢٧٩) بإسناد صحيح. وأصله في الصحيحين.

ح \_ إِنِ ادَّعَىٰ المرتهنُ ردَّ الرَّهنِ فأنكرَ الرَّاهنُ فالقولُ قولُ الرَّاهنِ بيمينهِ إلاَّ أَنْ يجيءَ المرتهنُ بيِّنة تثبتُ ردَّهُ.

ط للمرتهنِ أَنْ يركبَ ما يركبُ منَ الرَّهنِ ويحلبَ ما يحلبُ بقدرِ نفقتهِ على الرَّهنِ، وعليهِ أَن يتحرَّى العدلَ في ذلكَ فلا ينتفع منهُ بأكثرَ من نفقتهِ عليه لقوله ﷺ: «الظَّهرُ يركبُ بنفقتهِ إذا كانَ مرهوناً، ولبنُ الدَّرِ يشربُ بنفقتهِ إذا كان مرهوناً. وعلى الَّذي يركبُ ويشربُ النَّفقةُ»(١).

ي ـ ثمارُ الرَّهنِ كإجارةٍ وغلَّةٍ ونسلٍ ونحوها للرَّاهنِ، وعليهِ سقيهُ وجميعُ ما يحتاجُ إليهِ لبقائهِ؛ لقوله ﷺ: «الرَّهنُ لمنْ رهنهُ، لهُ غنمهُ وعليهِ غرمهُ»(٢).

ك \_ إِنْ أَنفَقَ المرتهنُ على الحيوانِ الرَّهنَ بدونِ استئذانِ الرَّاهنِ فلا يرجعُ بهِ على الرَّاهنِ، وإِنْ تعذَّرَ استئذانهُ لبعدهِ مثلًا فلهُ مطالبتهُ إِنْ أَنفقَ ما أَنفقهُ بنيَّةِ الرُّجوعِ على الرَّاهنِ، وإلَّا فلا؛ لأنَّ المتطوِّع لا يرجعُ بعمله.

ل ـ إنْ خربَ الرَّهنُ بأنْ كانَ داراً فعمَّرهُ المرتهنُ بدونِ إذنِ الرَّاهنِ فلا شيءَ لهُ يرجعُ بهِ على على الرَّاهنِ إلاَّ ما كانَ من آلةٍ كخشبٍ أو حـجارةٍ؛ إذ يتعذَّرُ نزعها، فإنَّ لهُ الرُّجـوعَ بها على الرَّاهنِ.

م \_ إذا ماتَ الرَّاهنُ أَوْ أَفلسَ فالمرتهنُ أحقُّ بالرَّهنِ من سائرِ الغرماءِ، فإذا حلَّ الأجلُ باعهُ واستوفىٰ منهُ دينهُ، وما فضلَ ردَّهُ، وإنْ لم يفِ فهوَ أسوةٌ معَ الغرماءِ في الباقي.

## صورةُ كتابةِ الرَّهنِ:

بعد البسملة وحمده تعالى:

أقرَّ فلانٌ... أنَّ عليهِ ديناً قدرهُ كذا.. لفلانِ، وإنَّ أجلَ هذا الدَّينِ هوَ نهايةُ سنةِ أو شهرِ كذا... وللاستيثاقِ فقدْ رهنَ المقرُّ المذكورُ تحتَ يدِ المقرِّ لهُ المذكورِ، توثقةً على الدَّينِ المعيَّنِ أعلاهُ، ما ذكرَ أنَّهُ لهُ وبيدهِ وملكهُ إلى حين هذا الرَّهنِ وهوَ جميعُ الدَّارِ الفلانيَّةِ، أوْ جميعُ الشَّيءِ الفلانيِّد... رهناً صحيحاً شرعيًا مسلَّماً مقبوضاً بيدِ المرتهنِ، فقبلَ المرتهنُ المذكورُ الرَّهنَ قبولاً شرعيًا. وذلكَ بتاريخ كذا.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في البيوع (٧٨). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

### د ـ الوكالة :

١ - تعريفها: الوكالةُ استنابةُ الشَّخصِ مَنْ ينوبُ عنهُ في أمرٍ منَ الأمورِ الَّتي تجوزُ فيها النِّيابةُ كالبيع والشِّراءِ والمخاصمةِ ونحوها(١).

٢ ـ شروطها: يشترطُ في كلِّ منَ الوكيلِ والموكِّلِ جوازُ التَّصرُّفِ أي التَّكليفِ.

٣ ـ حكمها: الوكالةُ جائزةٌ بالكتابِ والسُّنةِ، قالَ تعالى: ﴿ وَالْعَمْوِلْ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة: ٢٠]. أي الصَّدقة وهم وكلاءُ الإمام في جمع الزَّكاةِ، وقال تعالى: ﴿ فَكَبْعَثُواْ أَصَلَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَمَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَذَكُ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْهُ ﴾ [الكهف: ١٩]. فقد وكَّلوا أحدهم في شراءِ الطَّعامِ لهم، وقالَ الرَّسولُ ﷺ لأنيس: «اغدُ يا أنيسُ إلى امرأةِ هذا فإنِ اعترفتْ فارجمها» (٢). فوكَلَ الطَّعامِ لهم، وقالَ الرَّسولُ ﷺ لأنيس: «اغدُ يا أنيسُ إلى امرأةِ هذا فإنِ اعترفتْ فارجمها» (١). فوكَلَ عَلَى النَّبيُ عَلَيْ أَنيساً في التَّحقيقِ في الدَّعوى ثمَّ في إقامةِ الحدِّ. وقالَ أبو هريرة رضي الله عنه: «وكَّلني النَّبيُ عَلِي فَخذُ منهُ خمسة عشرَ وسقاً، في حفظ زكاةِ رمضانَ » وقالَ ﷺ لجابرِ رضي الله عنه: «إذا أتيتَ وكيلي فخذُ منهُ خمسة عشرَ وسقاً، وإنِ ابتغى منكَ آيةً \_ أي علامةً \_ فضعُ يدكَ على ترقوتكَ (٣). وبعثَ عَلَيْ أبا رافع مولاهُ ورجلاً من الأنصارِ فزوَجاهُ ميمونة بنتَ الحارثِ رضي الله عنها وهوَ بالمدينةِ فوكَّلهما في عقدِ النَّكاحِ (١٤).

٤ \_ أحكامها: أحكامُ الوكالةِ هيَ:

١ \_ تثبتُ الوكالةُ بكلِّ قولٍ يدلُّ على الإذنِ. فلا تشترطُ لها صيغةٌ خاصةٌ.

٢ ـ تصحُّ الوكالةُ في كلِّ حقِّ شخصيٍّ منَ العقودِ كالبيعِ والشِّراءِ والنَّكاحِ والرَّجعةِ والفسوخِ كالطَّلاقِ والخلعِ، كما تصحُّ في حقوقِ الله تعالى التَّي تجوزُ فيها النِّيابةُ كتفريقِ الزَّكاةِ وكالحجِّ والعمرةِ عنْ ميِّتِ أو عاجز.

٣ ـ تصحُّ الوكالةُ في إثباتِ الحدودِ<sup>(٥)</sup> وفي استيفائها؛ لقوله ﷺ لأنيسٍ: «اغدُ إلى امرأةِ هذا فإنِ اعترفتْ فارجمها».

٤ ـ لا تصحُّ الوكالةُ في القربِ الَّتي لا تجوزُ النِّيابةُ فيها كالصَّلاةِ والصِّيامِ (١) كما لا تصحُّ في

<sup>(</sup>۱) لا ينبغي توكيلُ الكافر في أمور البيع والشِّراء خشية أن يتعاطىٰ محرَّماً، كما لا ينبغي وكالته في القبضِ من مسلم كراهية أن يستعليَ عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ١٣٤، ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٦٣٢). ورواه الدارقطني (٤/ ١٥٥). وإسناده حسن وبعضه في البخاري.

<sup>(</sup>٤) موطأ الإمام مالك (١/ ٣٤٨).

هَا فَقَهَاءُ السَّادة الأحناف حضور الموكِّل في استيفاءِ الحدودِ.

<sup>(</sup>٦) ثبتَ جوازُ الصَّومِ عمَّن ماتَ وتركَ صوماً واَجباً كقضاء رمضان أو نذرٍ .

اللِّعانِ والظِّهارِ والأيمانِ والنُّذورِ والشَّهاداتِ، كما لا تصحُّ في كلِّ محرَّمٍ؛ إذ ما لا يجوزُ فعلهُ لا تجوزُ الوكالةُ فيه.

٥ \_ تبطلُ الوكالةُ بفسخِ أحدِ الطَّرفينِ لها أو بموتِ أحدهما أو جنونهِ أو بعزلِ الموكِّلِ للوكيلِ.

٦ ـ فمنْ وكِّلَ في بيع أو شراءٍ لا يبيعُ ولا يشتري من نفسهِ ولا من ولدهِ ولا من زوجتهِ ولا ممَّنْ لا تقبلُ شهادتهُ لهم؛ لأنَّه يتَّهمُ بالمحاباةِ للقرابةِ، ومثلُ الوكيلِ في هذه المضاربِ الوصيُّ والشَّريكُ والحاكمُ وناظرُ الوقفِ.

٧ ـ لا يضمنُ الوكيلُ ما ضاعَ أو تلفَ إذا لم يفرِّط أو يتعدَّ فيما وكِّلَ فيهِ. وإنْ فرَّطَ أو تعدَّى فعليه ضمانُ ما أضاعَ أوْ أتلف.

٨ ـ تصحُّ الوكالةُ المطلقةُ، فيجوزُ التَّوكيلُ في سائرِ الحقوقِ الشَّخصيَّةِ، فيتصرَّفُ الوكيلُ في سائرِ الحقوقِ الشَّخصيَّةِ للموكِّلِ إلاَّ في مثلِ الطَّلاقِ؛ إذ لا بدَّ فيهِ من إرادةِ المطلَّقِ وعزمهِ عليهِ.

٩ ـ منْ عيَّنَ لهُ موكِّلهُ شراءَ شيء لا يجوزُ لهُ شراءُ غيره، فمتى اشترى غيرَ ما عيِّنَ لهُ فالموكِّلُ بالخيارِ في قبولهِ أو ردِّه، وكذا إنِ اشترىٰ لهُ معيباً أو اشترى بغبنٍ ظاهرٍ فإنَّ الموكِّلَ يخيَّرُ في ذلكَ بالأخذِ أو التَّركِ.

١٠ \_ تصحُّ الوكالةُ بأجرةٍ، ويشترطُ فيها تحديدُ الأجرةِ وبيانُ العملِ الموكَّلِ فيهِ.

### ٥ \_ صورة كتابتها:

بعد حمد الله تعالى:

لقدْ وكَّلَ فلانٌ... فلانًا... وهما في صحَّتهما وكمالِ عقلهما وجوازِ أمرهما: أنْ يقومَ لهُ بكذا... وقبِلَ الموكَّلُ المذكورُ الوكالة وأقرَّها بعدَ أن أشهدا عليها فلاناً وفلاناً... وذلكَ بتاريخِ كذا...

## ه\_ الصُّلحُ:

١ ـ تعريفهُ: الصُّلحُ عقدٌ بينَ متخاصمينِ يتوصَّلُ بهِ إلى حلِّ الخلافِ بينهما، وذلكَ كأنْ يدَّعي شخصٌ على آخرَ حقًّا يعتقدُ أنَّه صاحبهُ، فيقرَّهُ المدَّعي عليهِ لعدمِ معرفتهِ بهِ فيصالحهُ على جزءِ منهُ اتقًاءً للخصومةِ واليمينِ الَّتي تلزمهُ في حالةِ إنكارهِ.

٢ ـ حكمهُ: الصُّلحُ جائزٌ لقوله تعالى: ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلَحاً وَالصُّلحُ خَيْرٌ ﴾
 [النساء: ١٢٨].

وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «الصُّلحُ بينَ المسلمينَ جائزٌ إلاَّ صلحاً حرَّمَ حلالاً أوْ أحلَّ حراماً»(١١).

٣ ـ أقسامهُ: للصُّلح في الأموالِ ثلاثةُ أقسام وهي :

أ ـ الصُّلَحُ على الإقرارِ: وهوَ أَنْ يدَّعيَ شخصٌ على آخرَ حقًا، فيقرَّ لهُ بهِ فيعطيه المدَّعي شيئاً مصالحة عيثُ لم ينكِر عليهِ حقَّهُ، كأنْ يضعَ عنهُ بعضَ الدَّينِ الَّذي أقرَّ لهُ بهِ أَوْ يهبهُ بعضَ العينِ الَّذي اعترفَ لهُ بها، أو يصالحهُ بشيءٍ أقرَّ بهِ من غيرِ جنسِ ما أقرَّ بهِ، كأنْ يقرَّ لهُ بدارٍ فيعطيه دراهمَ، أوْ يقرَّ لهُ بدارٍ فيعطيه دراهمَ، أوْ يقرَّ لهُ بدابَةِ فيعطيه ثوباً مثلاً.

ب ـ الصُّلحُ على الإنكارِ (٢): وهوَ أنْ يدَّعي شخصٌ على آخرَ حقًّا فينكرَ المدَّعيٰ عليهِ ثمَّ يصالحهُ بإعطاءِ شيءٍ ليتركَ دعواهُ ويريحهُ من الخصومةِ واليمينِ الَّتي تلزمهُ عندَ الإنكارِ.

ج ـ الصُّلحُ على السُّكوتِ: وهوَ أَنْ يدَّعي شخصٌ على آخرَ حقًّا فيسكتَ المدَّعيٰ عليهِ فلا يقرُّ ولا ينكرُ فيصالحَ المدَّعي بشيءٍ حتَّى يسقطَ دعواهُ ويتركَ مخاصمتهُ.

# ٤ \_ أحكامه: أحكامُ الصُّلح هيَ:

السلط على الشّيء المدّعى بغير الأخذ منه كالبيع فيما يجوزُ وما يمتنعُ وفي سائرِ أحكام البيع من الرّد بالعيبِ والخيارِ في الغبنِ والشُّفعةِ فيما لم يقسم، فلو ادّعى شخصٌ على آخرَ داراً فصالحه بثوبٍ واشترطَ عليه أنْ لا يُلبسهُ فلاناً لم يصحَّ الصّلحُ؛ لأنّه يكونُ كالبيع إذا اشترطَ فيه شرطٌ مخلٌ بالعقد، ولو ادّعى عليه دنانيرَ حالةً مثلاً فصالحه بدراهم مؤجَّلة لم يصحَّ الصُّلحُ؛ لأنَّ الصَّرفَ يشترطُ فيه القبضُ في المجلسِ، ولو ادَّعىٰ عليه بستاناً فصالحه بنصف دار، فإنَّ الشَّريكَ في الدَّارِ لهُ الحقّ في المطالبةِ بالشُّفعةِ في النِّصفِ المصالح به. ولو صالحه بحيوانِ على دعوىٰ فوجده معيباً فهوَ مخيَّر بينَ ردِّه أو أخذه، وهكذا كلُّ صلحٍ كانَ مِنْ غيرِ جنسِ المصطلحِ عليهِ فهوَ كالبيعِ في سائرِ أحكامه.

٢ ـ إذا كانَ أحدُ المتصالحين عالماً بكذبِ نفسهِ فالصُّلحُ باطلٌ في حقّهِ، وما أخذهُ بوجهِ الصُّلحِ فهوَ حرامٌ عليه.

٣ ـ منِ اعترفَ بحقِّ وامتنعَ عنْ أدائهِ إلاَّ بإعطائهِ شيئاً لم يحلَّ لهُ ذلكَ، كمنِ اعترفَ بألفِ دينارِ عليهِ وامتنعَ عن أدائها إلاَّ أنْ يوضعَ عنهُ خمسمائة منها، أمَّا إذا لم يشترط وضعَ شيءٍ منها، وإنَّماً المقرُّ لهُ تبرَّعَ من نفسهِ أو بشفاعةِ آخرَ عندهُ فأسقطَ شيئاً جازَ للمقرِّ أخذهُ؛ وذلكَ لما صحَّ «أِنَّ الرَّسولَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٥٩٤). ورواه الترمذي (١٣٥٢) وصححه.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى عدم صحّة صلح الإنكار خلافاً للجمهور.

عليهِ في المسجدِ فارتفعت أصواتهما حتّى سمعها رسولُ الله على في حجرته فخرجَ إليهما ثُمَّ نادى: «يا كعبُ!» فقالَ كعبُ: لبيّكَ يا رسولَ الله، فأشارَ إليهِ أنْ ضع الشَّطرَ من دينكَ، فقالَ: قد فعلتُ يا رسولَ الله، فقالَ: «قمْ فأعطه»(٢).

 ٤ ــ لو صالحَ شريكه في حائطِ على أنْ يفتحَ نافذة أو باباً فيه بعوضٍ معيَّنِ صحَّ الصُّلحُ؛ لأنَّهُ كالبيع.

صورةُ كتابةِ الصُّلح:

بعد البسملة الشَّريفة وحمد الله تعالى والصَّلاة والسَّلام على نبيه ﷺ . . . فقد صالح فلان فلاناً عمَّا ادَّعاهُ من أنَّهُ يملكُ ويستحقُّ الدَّارَ الفلانيَّة (يصفها ويحدِّدها) الَّتي هي بيد المدَّعىٰ عليه فلان، بعد تنازعهما في عين الدَّعوىٰ، واعترف المصالحُ الأوَّلُ بعدَ ذلكَ بما ادَّعاهُ الثَّاني. وصدَّقهُ عليه التَّصديقَ الشَّرعيَّ بما مبلغهُ كذا . . . من الدَّراهم أو بما هو كذا . . . من الأشياءِ مصالحة شرعيَّة، رضيا واتَّفقا عليها وتداعيا إليها . دفع المصالحُ الأوَّلُ إلى الثَّاني جميعَ ما صالحه به ، وقبضهُ قبضاً شرعيًّا. وأقرَّ المصالحُ الثَّاني المذكورُ أنَّهُ لا يستحقُّ مع المصالح الأوَّلِ في هذهِ الدَّارِ المصالح عليها حقًّا ولا استحقاقً منفعةٍ ولا شيئاً قلَّ استحقاقًا، ولا دعوىٰ ولا طلباً، ولا ملكاً ولا شبهة ملكِ ولا منفعة ولا استحقاقَ منفعةٍ ولا شيئاً قلَّ

وتصادقا علىٰ ذلكَ كلِّهِ تصادقاً شرعيًّا، تمَّ ذلكَ بطريقِ كذا. . .

## المادَّةُ الثَّامنةُ: في إحياءِ المواتِ، وفضلِ الماءِ والإقطاع، والحميٰ:

### أ\_إحياء الموات:

١ ـ تعريفهُ: إحياءُ المواتِ هوَ أنْ يعمدَ المسلمُ إلى الأرضِ الَّتي ليستْ ملكاً لأحدٍ فيعمِّرها بغرس شجرِ فيها، أو بناءٍ، أو حفرِ بئرٍ فتختصُّ بهِ، وتكون ملكاً لهُ.

٢ ـ حكمهُ: حكمُ إحياءِ المواتِ الجوازُ والإباحةُ؛ لقوله على: «من أحيا أرضاً ميِّنةً فهي لهُ» (٣).

٣ \_ أحكامة:

١ ـ لا تثبتُ ملكيَّةُ الأرضِ المواتِ لمنْ أحياها إلَّا بشرطينِ:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٣) كتاب الصلح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٤) كتاب الصلح.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٣/ ٣٣٨). ورواه الترمذي (١٣٧٨، ١٣٧٨) وصححه.

أَوَّلًا: أَنْ يَعمِّرها حقيقةً بغرسِ الشَّجرِ، أَوْ بناءِ الدُّورِ، أَوْ حفرِ الآبارِ ذاتِ المياهِ، فلا يكفي في إحيائها أن يزرعَ فيها زرعاً، أَوْ يضعَ عليها علاماتٍ أو يحتجزها بحاجزٍ منْ شوكٍ ونحوهِ، وإنَّما يكونُ أحقَّ بها من غيرهِ فقط.

ثانياً: أَنْ لا تكونَ مختصَّةً بأحدٍ منَ النَّاسِ؛ وذلكَ لقوله ﷺ: «مَنْ أعمرَ أرضاً ليستْ لأحدٍ فهوَ أحقُّ بها»(١).

٢ ـ إذا كانتِ الأرضُ قريبةً من البلدِ أو كانتْ داخلهُ فلا تعمَّرُ إلاَّ بإذنِ الحاكمِ؛ إذْ قد تكونُ منَ المرافقِ العامَّةِ للمسلمينَ، فيتأذّونَ بامتلاكها وتعميرها.

٣ ـ لا يملكُ المعدنُ بالإحياءِ سواء كانَ ملحاً أو نفطاً أو غيرهما منَ المعادنِ؛ لتعلُّقِ مصالحِ المسلمينَ العامَّةِ بهِ، فقد أقطعَ النَّبِيُّ عَلَى معدنَ ملحٍ فروجعَ في ذلكَ، فاستردَّهُ ممَّنْ أعطاهُ إيَّاه (٢).

٤ ـ مَنْ ظهرَ لهُ فيما أحياهُ منَ الأرضِ ماءٌ جارٍ كانَ أحقَّ بهِ من غيرهِ فيأخذُ منهُ حاجتهُ قبلَ كلِّ أحدٍ، وما فضلَ فهوَ للمسلمينَ؛ لقوله ﷺ: «النَّاسُ شركاءُ في ثلاثةٍ: في الماءِ، والكلاِ، والنَّارِ» (٣).
 [تنبيهاتٌ]:

- حريمُ البئرِ منَ الأرضِ إذا كانتْ قديمةً، وإنّما استجدَّ حفرها فقط خمسونَ ذراعاً، وإنْ أنشأ حفرها فحريمها منَ الأرضِ اللّي حولها خمسةٌ وعشرونَ ذراعاً، فيملكُ صاحبُ البئرِ هذهِ المساحة حولَ بئرهِ؛ إذ عملَ بذلكَ بعضُ السّلفِ، ولما رويَ: «حريمُ البئرِ مدُّ رشائها» (٤).
- حريمُ الشَّجرةِ أو النَّخلةِ قدرُ امتدادِ أغصانها أو جريدها، فمنْ ملكَ شجرةً في أرض مواتٍ لهُ ما حولها من الأرضِ بقدرِ طولِ غصنها وجريدتها؛ لقوله ﷺ: «حريمُ النَّخلةِ ملُّ جريدها» (٥).
- حريمُ الدَّارِ ما يتَسعُ حولها لطرحِ كناسةٍ أو إناخةِ إبلٍ أو تحضيرِ سيَّارةٍ، فمن بنىٰ داراً بأرضٍ مواتٍ كانَ لهُ ما حولها ممَّا يسمَّى مرفقاً لها عرفاً.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في صحيحه. ورواه الترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو داود، وصحح الحافظ إسناده.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٢٤٨٧) وسنده ضعيف. والرِّشاء: هو الحبلُ.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٢٤٨٩) وسنده ضعيف.

### ب \_ فضلُ الماء :

١ ـ تعريفهُ: المرادُ بفضلِ الماءِ أنْ يكونَ للمسلمِ ماءُ بئرِ أو نهرِ يزيدُ على قدرِ حاجتهِ في شربهِ وسقيهِ لزرعهِ أو شجرهِ.

٢ ـ حكمهُ: حكم فضلِ الماءِ الزَّائدِ عن الحاجةِ، أَنْ يبذلَ للمحتاجِ منَ المسلمينَ بلاَ ثمنٍ ؛ وذلكَ لقوله ﷺ: «لا يمنعُ فضلُ الماءِ ليمنعَ بهِ الكلاُّ»(١). وقوله ﷺ: «لا يمنعُ فضلُ الماءِ ليمنعَ بهِ الكلاُّ»(١).

٣ \_ أحكامهُ: أحكامُ فضلِ الماءِ هيَ:

١ ـ لا يتعيَّنُ بذلُ الماءِ الزَّائدِ إلاَّ بعدَ الاستغناءِ عنهُ.

٢ ـ أَنْ يكونَ المَبذُولُ إليهِ مُحتاجاً إليهِ.

٣ ـ أَنْ لا يَلحقَ صاحبَهُ ضرَرٌ بِبذلهِ بوَجْهٍ مِنَ الوُجوهِ.

### ج \_ الإقطاع:

١ ـ تعريفهُ: الإقطاعُ، هو أن يقطعَ الحاكمُ منَ الأرضِ العامَّةِ الَّتي ليستْ ملكاً لأحدِ قطعةً يُنتفعُ
 بها في زرعٍ أو غرسٍ أو بناءٍ، استغلالاً أو تمليكاً.

٢ ـ حكمهُ: الإقطاعُ جائزٌ لإمامِ المسلمينَ دونَ غيرهِ منَ النَّاسِ؛ إذ قد أقطعَ النَّبيُ ﷺ وأقطعَ أبو بكرِ بعدهُ، وعمرُ وغيرهما رضي الله عنهم.

#### ٣ \_ أحكامة:

١ \_ أَنْ لا يقطعَ غيرُ الإمامِ؛ إذ ليسَ لأحدِ التَّصرُّفُ في الأملاكِ العامَّةِ غيره.

٢ ـ أَنْ لا يقطعَ منْ يقطعهُ أكثرَ ممَّا يقدرُ على إحيائهِ وتعميرهِ.

٣ \_ مَنْ أقطعهُ الإمامُ أرضاً ثمَّ عجزَ عن تعميرها، استردَّها الإمامُ منهُ محافظةً على المصلحةِ لعامَّةِ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨) كتاب المساقاة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ١٤٤). ورواه مسلم (٨٥) كتاب المساقاة، ورواه أبو داود (٣٤٧٣). ورواه الترمذي (٢٢٧) بلفظ: «لا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلاً» لأنَّهم كانوا على عهد النّبي ﷺ يمنعون الرُّعاة من سقي ماشيتهم ليبتعدوا عنهم فيبقى لهم العشب خالصاً لهم.

<sup>(</sup>٣) متَّمَقٌ عليه بلفظ: «كنتُ أنقلُ النَّوىٰ من أرضِ الزَّبيرِ التي أقطعه رسول الله ﷺ على رأسي، وهو منِّي على ثلثي فرسخ». والمتكلِّمةُ بهذا أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ امرأة الزُّبير رضي الله عنهم أجمعين.

٤ ـ للإمام أنْ يقطع إقطاع إرفاق من شاء من الرَّعايا، مجالسَ للبيع في الأسواقِ والسَّاحاتِ العامَّةِ والشَّوارِعِ الواسعةِ، إنْ لم يحصلُ بذلكَ ضررٌ لعامَّةِ النَّاسِ، ولا يملكُ المقطوعُ لهُ ذلكَ، وإنَّما يكونُ أحقَّ بهِ من غيرهِ فقط؛ لقوله ﷺ: «مَنْ سبقَ إلى ما لم يسبق إليهِ مسلمٌ فهوَ أحقُّ بهِ»(١).

٥ ــ ليسَ لمنْ أقطعهُ الإمامُ مجلساً، أو سبقَ إليه بدونِ إقطاع، أنْ يضرَّ بأحد، بأنْ يحجبَ عنهُ النُّورَ، أو يحولَ بينهُ وبينَ المشترينَ أنْ يروا بضاعتهُ المعروضة للبيع؛ لقوله على: «لا ضررَ ولا ضرار» (٢).

[تنبيهُ]: إذا سالَ الوادي انتفعَ به المسلمونَ الأعلىٰ فالأعلىٰ حتَّى تنتهيَ المزارعُ المرادُ سقيها أو ينتهيَ ماءُ السَّيلِ، والمزارعُ المتساويةُ في القربِ منْ أوَّلِ السَّيلِ يقسمُ بينهمُ السَّيلُ بحسبِ كبرِ المزارعِ وصغرها، وإنْ تشاحُوا أقرع بينهم؛ وذلكَ لما روىٰ ابنُ ماجه عن عبادة بنِ الصَّامتِ، أنَّ النَّبيَ عَلَى قضى في شربِ النَّخلِ منَ السَّيلِ أنَّ الأعلى قبلَ الأسفلِ، ويتركُ الماءُ إلى الكعبينِ، ثمَّ يرسلُ الماءُ إلى الأسفلِ اللَّه في المسلِ اللَّه على عليه، وهكذا حتَّى تنقضيَ الحوائطُ أو يفنى الماءُ. ولقوله على: "اسقِ يا زبيرُ ثمَّ أرسل الماءَ إلى جاركَ».

#### د ـ الحمي:

١ - تعريفهُ: الحمى هو الأرضُ المواتُ تحمى من الرَّعي فيها ليكثرَ عشبها فترعاها بهائمُ خاصَّةٌ.

٢ - حكمهُ: لا يجوزُ لأحد أنْ يحميَ منَ الأراضي العامَّةِ للمسلمينَ ذراعاً فأكثرَ إلاَّ الإمامَ إذا كانَ لمصلحةِ المسلمينَ؛ وذلكَ لقوله ﷺ: "لا حمى إلاَّ لله ولرسوله" (١٤)، فقد أفادَ الحديثُ أنَّه ليسَ لأحد أنْ يحمي إلاَّ الله ورسولهُ أو خليفتهما، وهوَ الإمامُ، كما يفيدُ أنَّ الإمامَ لا يحمي لغيرِ المصلحةِ العامَّةِ؛ لأنَّ ما كان لله ورسولهِ ينفقُ دائماً في المصالحِ العامَّةِ، كالخمسِ منَ الغنائمِ والفيءِ وخمسِ الرِّكازِ ونحوها. فقد حمى رسول الله ﷺ النَّقيعَ لإبل وخيلِ الجهادِ كما حمى عمرُ رضي الله عنه أرضاً، وقيلَ لهُ في ذلكَ، فقالَ: "المالُ مالُ الله، والعبادُ عبادُ الله، والله.. والله.. لولا ما أحملُ عليهِ في سبيلِ الله ما حميتُ منَ الأرضِ شبراً في شيرٍ" (٥).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٠٧١) وصححه الضياء في المختارة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (۲۳٤، ۲۳٤۱). ورواه الإمام أحمد (٣١٣/١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ١٤٥، ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه بلفظ آخر.

٣ \_ أحكامهُ: للحمىٰ أحكامٌ هيَ:

أ ـ لا يحمي إلا خليفة المسلمين وإمامهم؛ لقوله على: «لا حمى إلا لله ولرسوله»(١).

ب ـ لا يحمىٰ منَ الأرضِ إلا المواتُ الَّتي ليستْ ملكاً لأحدِ.

ج ـ لا يحمي الخليفةُ لخاصَّةِ نفسهِ ، بل لمصالح المسلمينَ العامَّةِ .

د ـ يلحقُ بالقياسِ ما تحميهِ الدَّولةُ منْ بعضِ الجبالِ لتنميةِ الأشجارِ في الغاباتِ، فينظرُ في ذلكَ، فإذا كانَ يحقِّقُ مصلحةً راجحةً للمسلمينَ أقرَّتِ الحكومةُ على ذلكَ، وإذا بانَ أنَّه أضرَّ بالمسلمينَ ولم يحقِّق لهم فائدةً راجحةً، فلا تقرُّ عليه؛ إذ لا حمىٰ إلَّا لله ولرسوله ﷺ.

\* \* \*

# الفصل الخامسُ: في جملةِ أحكام

وفيهِ تسعُ موادّ:

### المادَّةُ الأولىٰ: في القرض:

١ - تعريفهُ: القرَضُ لغةً: هوَ القطعُ، وشرعاً: دفعُ مالِ لمنْ ينتفعُ بهِ، ثمَّ يردُّ بدلهُ، وذلكَ كأنْ يقولَ محتاجٌ لمن يصحُّ تبرُّعهُ: أقرضني أو أسلفني كذا من مالٍ أو متاعٍ أو حيوانٍ مدَّةً ثمَّ أردُّهُ عليكَ، فيفعلَ.

٢ - حكمهُ: القرضُ مستحبُّ بالنِّسبةِ للمقرضِ؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقُرِضُ ٱللَّهَ قَرَضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ۚ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ مَن كربِ الدُّنيا فَيْضَعُونَهُ لَهُ وَلَهُ ۚ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ مِن كربِ الدُّنيا نَفَّسَ اللهُ عنهُ كربةً من كربِ يوم القيامةِ (١٠). وأمَّا بالنِّسبةِ للمقترضِ فهوَ جائزٌ مباحٌ لا حرجَ فيهِ ؛ إذ قد استقرضَ رسولُ الله ﷺ بكراً من الإبلِ وردَّ جملًا خياراً، وقالَ: "إنَّ مِنْ خيرِ النَّاسِ أحسنهم قضاءً (١)

٣ ـ شروطهُ: شروطُ القرضِ هيَ:

أ ـ أنْ يُعرفَ قدرُ القرضِ بكيلِ أو وزنِ أو عددٍ.

ب \_ أَنْ يُعرف وصفهُ وسنُّهُ إِنَّ كانَ حيواناً.

ج ـ أَنْ يَكُونَ القَرضُ مَمَّنْ يَصحُّ تَبرُّعهُ، فلاَ يَصحُّ ممَّنْ لا يَملكُ، ولاَ منْ غيرِ رشيدٍ.

<sup>(</sup>١) سبق تبخريجه.

<sup>(</sup>٢٢) رواه الترمذي (١٤٢٥، ١٩٣٠). ورواه أبو داود في الأدب (٦٧).

٣) رواه البخاري في صحيحه. وذكر في فتح الباري (٥٨/٥).

## ٤ \_ أحكامهُ: للقرض أحكامٌ هيَ:

أ ـ أنْ يملكَ القرضُ بالقبض، فمتى قبضهُ المستقرضُ ملكهُ وأصبحَ في ذمَّتهِ.

ب \_ يجوزُ القرضُ إلى أجلٍ، وكونهُ بدونِ أجلِ أحسنُ؛ لما فيهِ منَ الإرفاقِ بالمستقرضِ.

ج ـ إنْ بقيتِ العينُ كما كانتْ يومَ الاقتراضِ ردَّتْ، وإنْ تغيَّرتْ بنقصٍ أو زيادةٍ ردَّ مثلها إنْ كانَ لها مثلٌ وإلاَّ فقيمتها.

د ـ إنْ كانَ القرضُ لاَ مؤونة في حملهِ جازَ وفاؤهُ في أيِّ مكانٍ أرادَ المقرضُ، وإلاَّ فإنَّهُ لم يلزم المقترضَ وفاؤهُ في غير موضعهِ.

هــ يحرمُ أيُّ نفع يجرُّهُ القرضُ للمقرضِ، سواءً كانَ بزيادة في القرضِ أو بتجويده أوْ بنفع آخرَ خرجَ عنِ القرضِ إنْ كانَ ذلكَ بشرطِ وتواطؤِ بينهما، أمَّا إذا كان مجرَّد إحسانِ منَ المقترضِ فلا بأس؛ إذ أعطىٰ رسولُ الله ﷺ جملاً خياراً رباعيًّا في بكرٍ صغيرٍ، وقالَ: "إنَّ منْ خيرِ النَّاسِ أحسنهم قضاءً"(١).

### المادَّةُ الثَّانيةُ: في الوديعةِ:

١ - تعريفها: الوديعةُ ما يودعُ - أي يتركُ - منْ مالٍ وغيرهِ لدى مَنْ يحفظهُ ليردَّهُ إلى مودعهِ متى طلمة.

٢ - حكمها: الوديعةُ مشروعةٌ بقول الله تعالى: ﴿ فَلْيُودِ ٱلذِّي ٱوْتُكِنَ ٱمَنْتَهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ فِهْإِنَّ ٱللهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُودُوا ٱلأَمْنَتِ إِلَىٰ ٱهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨]. وبقولِ الرَّسولِ ﷺ: «أدَّ الأمانة إلى منِ ائتمنكَ ولا تخنْ منْ خانكَ» (٢). إذ الوديعةُ من جنسِ الأماناتِ، وحكمُ الوديعةِ يختلفُ باختلافِ الأحوالِ فقدْ يكونُ قبولها واجباً على المسلمِ، وذلكَ فيما إذا اضطرَّ إليهِ مسلمٌ في حفظِ مالهِ، بأنْ لم يجدْ من يحفظهُ لهُ سواهُ.

وقدْ يكونُ مستحبًّا فيما إذا طلبَ منهُ حفظُ شيءٍ، وهوَ يأنسُ منْ نفسهِ القدرة على حفظهِ، إذ هذا منْ بابِ التَّعاونِ على البرِّ المأمورِ به في قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوَى ۗ [المائدة: ٢]. وقدْ يكونُ قبولُ الوديعةِ مكروهاً. وذلكَ فيما إذا كانَ الشَّخصُ عاجزاً عن حفظها.

#### ٣ \_ أحكامها:

١ ـ أنْ يكونَ كلُّ منَ المودع والمودَع عندهُ مكلَّفاً رشيداً، فلا يودعُ الصَّبيُّ والمجنونُ، ولا يودعُ عندهما.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب الاستقراض (۲۳۹۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٥٣٤). ورواه الترمذي (١٢٦٤) وحسنه.

٣ ـ لكلِّ منَ المودع والمودَع عندهُ ردُّ الوديعةِ متىٰ شاءً.

٤ ـ لا يجوزُ للمودَع عندهُ أنْ ينتفعَ بالوديعةِ بأيِّ وجهٍ منْ وجوهِ النَّفع إلَّا بإذنِ صاحبها ورضاهُ.

٥ ـ إذا اختلف في ردِّ الوديعةِ فالقولُ قولُ المودَع عندهُ بيمينهِ، إلاَّ أنْ يأتيَ المودعُ ببيًنةِ تثبتُ عدمَ ردِّها إليه.

### ٤ \_ كيفيَّةُ كتابتها:

### أ ـ صورة كتابة الإيداع:

أقرَّ فلانٌ... أنَّهُ قبضَ وتسلَّمَ من فلانٍ... مبلغَ كذا... على سبيلِ الإيداعِ الشَّرعيِّ ملتزماً حفظَ هذه الوديعةِ وصونها في حرزِ مثلها في المكانِ الَّذي أمرهُ المودعُ أنْ يضعها فيهِ. وحضرَ المودعُ المذكورُ وصدَّقَ على ذلكَ التَّصديقَ الشَّرعيَّ.

### ب \_ كتابةُ الرَّدِّ:

أقرَّ فلانٌ أنَّهُ قبضَ وتسلَّمَ منْ فلانٍ... ما مبلغهُ كذا... قبضاً شرعيًّا، وصارَ ذلكَ إليهِ وبيدهِ وحوزته، وذلكَ هوَ القدرُ الَّذي كانَ القابضُ المذكورُ أودعهُ عندَ المقبوضِ منهُ قبلَ تاريخهِ ولم يؤخّر لهُ من ذلكَ شيءٌ قلَّ أوْ كثرَ، وصدَّقهُ الدَّافعُ المذكورُ على ذلكَ تصديقاً شرعيًّا، تمَّ ذلكَ بتاريخِ كذا...

## المادَّةُ الثَّالثةُ: في العارية:

١ ـ تعريفها: العاريةُ هي الشّيءُ يعطىٰ لمن ينتفعُ به زمناً ثمّ يردُّهُ، كأنْ يستعيرَ مسلمٌ من آخرَ قلماً يكتبُ به أو ثوباً يلبسهُ ثمّ يردُّهُ.

٢ - حكمها: العارية مشروعة بقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْهِرِ وَٱلنَّقَوَى ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿ وَكِمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿ وَلَا لَكَ لَصَفُوانَ بِنِ أَمَيَّة لَا مَا مَنْ صَاحِبِ إِبلِ وَلا بقرٍ ولا غَنمٍ لا لَمَّا استعارَ منهُ أدرعاً، وقالَ: أغصباً يا محمَّدُ (٣) ؟ وبقوله ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبلِ ولا بقرٍ ولا غَنمٍ لا لَمَّا استعارَ منهُ أدرعاً، وقالَ: أغصباً يا محمَّدُ (٣) ؟

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٣/ ٤١) وفي إسناده ضعف، والجماهيرُ على العمل به.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٤٠١) وفي سنده ضعف، ومعنى الحديث: أنَّ من أودعَ وديعةً فتلفتْ بغير جنايةٍ أو تفريطٍ فلا ضمان عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم.

يؤدِّي حقها إلاَّ أقعدَ لها يومَ القيامةِ بقاعِ قرقر (١) تطؤهُ ذاتُ الظَّلفِ بظلفها، وتنطحهُ ذاتُ القرنِ بقرنها، ليسَ فيها يومئذ جمَّاءُ ولا مكسورةُ القرنِ» قلنا: يا رسولَ الله وما حقُّها؟ قال: «إطراقُ فحلها، وإعارةُ دلوها، ومنيحتُها وحلبها، على الماءِ، وحملٌ عليها في سبيل الله (٢). وحكمها الاستحباب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَمَاوَثُوا عَلَى الْبِهِ مَلمٌ في استعارةِ شيءٍ منَ تعالى: ﴿ وَتَمَاوَثُوا عَلَى اللهِ عَنى ، وأخوهُ المسلمُ في حاجةٍ إليه.

## ٣ \_ أحكامها: أحكامُ العاريةِ هيَ:

١ ـ لا يعارُ إلا شيءٌ مباحٌ، فلا تعارُ جاريةٌ للوطء، ولا مسلمٌ لخدمة كافر، ولا طيبٌ أو ثوبٌ لمحرم؛ إذ التّعاونُ على الإثم حرامٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِيُـ [المائدة: ٢].

٢ ـ إنِ اشترطَ المعيرُ الضَّمانَ لعاريتهِ ضمنها المستعيرُ إنْ أتلفها؛ لقوله ﷺ: «المسلمونَ على شروطهم، (٦). وإنْ لم يشترطْ وتلفتْ بدونِ تعدِّ ولا تفريط فلا يجبُ ضمانُ. ولكنَّهُ يستحبُ ضمانها؛ لقوله ﷺ لإحدى نسائهِ وقد كسرتْ آنية طعام: «طعامٌ بطعام، وإناءٌ بإناءٍ» (٤). وإنْ تلفتْ بتعدًّ أو تفريطِ ضمنتْ بمثلها أو قيمتها؛ لقوله ﷺ: «علىٰ اليدِ ما أخذتُ حتَّى تؤدِّيه» (٥).

٣ ـ على المستعير مؤونةُ العاريةِ عندَ ردِّها كأنْ كانتْ لا تحملُ إلاَّ بحاملٍ أو بأجرةِ سيَّارةٍ مثلاً ؛
 لقوله ﷺ: «علىٰ اليدِ ما أخذتْ حتَّى تؤدِّيه»(٦).

٤ ـ لا يجوزُ للمستعيرِ أَنْ يؤجِّرَ ما استعارهُ. أمَّا إعارتهُ فلا بأسَ إنْ كانَ يتحقَّقُ رضا المعيرِ لهُ،
 والاَّ فلا.

٥ ـ إنْ أعارَ حائطاً لوضع خشبٍ مثلًا، فلا يجوزُ أن يرجعَ في عاريتهِ حتَّى يسقطَ الجدارُ، وكذا من أعارَ أرضاً للزِّراعةِ فلا يرجعُ حتَّى يحصدَ الزَّرعَ؛ لما في ذلكَ من الإضرارِ بالمسلمِ وهوَ حرامٌ.

٦ ـ مَنْ أعارَ عاريةً إلى أجلِ يستحبُّ لهُ أنْ لا يطلبَ ردَّها إلَّا بعدَ نهايةِ الأجل.

<sup>(</sup>١) القرقرُ: المستوي على الأرض.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸) کتاب الزکاة. ورواه النسائی (۵/۲۷).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الأقضية (١٢). ورواه الحاكم (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٥٦١). ورواه الترمذي (١٢٦٦). ورواه الإمام أحمد (٨/٥، ١٢، ١٣).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٣٥٦١) والترمذي (١٢٦٦) والحاكم (٢/ ٤٧) وصححه.

### ٤ \_ كيفيَّةُ<sup>(١)</sup> كتابتها:

أعارَ فلانٌ... فلانًا... ما ذكرَ أنَّهُ لهُ وبيدهِ وتحتَ تصرُّفهِ، وذلكَ جميعُ الدَّارِ الفلانيَّةِ أو الغرسِ أو الثَّوبِ كذا... أو مسافةِ الغرسِ أو الثَّوبِ كذا... أو مسافةِ كذا... على أن يسكنَ أو يلبسَ أو يركبَ هذا المذكورَ إلى مدَّةِ كذا... أو مسافةِ كذا... عاريةً صحيحةً جائزةً مضمونةً مردودةً مؤدَّاةً، وسلَّمَ فلانٌ المعيرُ إلى فلانِ المستعيرِ الدَّابَة المذكورة، فتسلَّمها تسلُّماً شرعيًّا، وصارتُ بيدهِ على الحكمِ المشروحِ أعلاهُ. قبلَ كلُّ منهما ذلكَ من الآخرِ قبولاً شرعيًّا وذلكَ بتاريخ كذا...

### المادَّةُ الرَّابِعةُ: في الغصبِ:

١ ـ تعريفهُ: الغصبُ: هو الاستيلاءُ على مالِ الغيرِ قهراً بغيرِ حقّ، وذلكَ كأنْ يستوليَ أحدً على دارِ أحدٍ فيسكنها أو دابّةٍ أحدٍ فيركبها.

٢ - حكمهُ: الغصبُ محرَّمٌ بقولِ الله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨]. وقول الرَّسولِ ﷺ: «منِ اقتطعَ منَ الأرضِ شبراً ظلماً طوِّقهُ يومَ القيامةِ من سبعِ أرضينَ» (٣) وقوله ﷺ: «لا يحلُّ مالُ امرىءٍ مسلمِ إلاَّ عنْ طيبِ نفسه» (٤).

## ٣ \_ أحكامة: أحكامُ الغصب هي:

١ ـ تأديبُ الغاصبِ لحقِّ الله تعالى بسجنهِ أو ضربهِ زجراً لهُ ولأمثاله.

٢ ـ يجبُّ على الغاصبِ ردُّ ما اغتصبهُ، وإنْ تلفَ في يدهِ ضمنهُ بمثلهِ إنْ كانَ لهُ مثلٌ أو بقيمتهِ.

٣ من اغتصب شيئاً فأصابه بعيب فوّت على صاحبه الغرض منه ردّ مثله وأخذ ما اغتصبه وأعابه وإنْ تعذّر ردّه وقيمة النّقص معه.

٤ \_ غلَّةُ المغصوبِ تردُّ معهُ كاملةً، وذلكَ كنتاجِ الحيوانِ أَوْ غلَّةِ الأشجارِ أَو أَجرةِ الدَّابَّةِ مثلاً.

٥ ـ إِنْ كَانَ المغصوبُ أَرضاً فبنى فيها الغاصبُ أو غرسَ لزمهُ هدمُ البناءِ وقلعُ الأشجارِ وإصلاحُ الأرضِ الَّتي فسدتُ بالبناءِ أوِ الغرسِ، وإنْ شاءَ تركَ ما بناهُ أو غرسهُ، وأخذَ قيمتهُ أنقاضاً

<sup>(</sup>١) لا فرقَ بين لفظِ كيفيَّة وصورة أو أنموذج.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ٤٨٥).

 <sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٣/ ٤٣٢) وفي الصحيحين بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني (٣/ ٢٦) وله شأهد قوي وهو: «لا يحلُّ لامرىءِ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسٍ منه». رواه ابن حبَّان والحاكم في صحيحيهما. عن أبي حميد عن أنس عنه ﷺ.

وذلكَ إنْ رضيَ صاحبُ الأرضِ بهِ؛ لقوله على: «ليسَ لعرقِ ظالم حتٌّ» (١٠).

٦ ـ إذا اتَّجرَ الغاصبُ بما غصبهُ فربحَ ردَّهُ معَ الرَّبح.

٧ ـ إذا اختلفَ الغاصبُ وصاحبُ الشَّيءِ في قيمةِ المغصوبِ أو صفتهِ، فالقولُ قولُ الغاصبِ بيمينهِ إنْ لم يكن هناكَ بيِّنةٌ لصاحب الشَّيءِ المغصوب.

 ٨ ـ مَنْ أَتَلْفَ مَالَ غيرهِ بغيرِ إذنِ صاحبهِ وجبَ عليه ضمانهُ، وذلكَ كأنْ يحرقهُ أو يمزِّقهُ أو يفتحَ باباً مغلقاً أوْ قفصاً أوْ وكاءً أو رباطاً، فيتفلَّت ما كانَ داخلَ البيتِ أو القفص.

٩ ـ الكلبُ العقورُ يفرِّطُ صاحبهُ في ربطهِ، فيأكلُ شخصاً، يجبُ عليهِ ضمانهُ.

١٠ ـ الدَّابَّةُ ترسلُ ليلاً فتتلفُ زرعاً، على صاحبها ضمانهُ لقوله ﷺ: «إنَّ علىٰ أهلِ الأموالِ حفظها بالنَّهارِ، وما أفسدتْ باللَّيلِ فهوَ مضمونٌ عليهم» (٢).

۱۱ ـ الدَّابَّةُ بدونِ راكبٍ أَوْ سائقٍ تتلفُ شيئاً فلا ضمانَ فيهِ؛ لقوله ﷺ: «العجماءُ جبارٌ» أمَّا ما تتلفهُ أي هدرٌ باطلٌ. وكذا إنْ كانت مركوبةً وأتلفتْ برجلها؛ لقوله ﷺ: «رجلُ العجماءِ جبارٌ، أمَّا ما تتلفهُ بفمها أو بيديها، فمضمونٌ إذا كانت مركوبةً».

# المادَّةُ الخامسةُ: في اللُّقطةِ واللَّقيطِ:

### أ \_ اللَّقطة :

١ ـ تعريفها: اللَّقطةُ هو الشَّيءُ الملتقطُ منْ موضعٍ غيرِ مملوكٍ لأحدٍ، وذلكَ كأنْ يجد المسلمُ بطريقٍ ما دراهم أو ثياباً فيخاف ضياعها فيلتقطها.

٢ - حكمها: يجوزُ التقاطُ اللَّقطة؛ لقوله على لمَّا سئل عنها: «اعرفْ عفاصها ووكاءها، ثمَّ عرِّفها سنةً فإنْ جاءَ صاحبها وإلاَّ فشأنكَ» (٥٠). وسئلَ عن ضالَةِ الغنمِ فقالَ: «خذها فهي لكَ أو لأخيكَ أو للنَّعبِ» (٦٠). غيرَ أنَّهُ يستحبُ الالتقاطُ لمنْ يثقُ بأمانةٍ نفسهِ، ويكرهُ لمنْ لا يثقُ في أمانتها؛ إذ تعريضُ أموالِ المسلمينَ للتَّلفِ لا يجوزُ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الخراج (٣٧). ورواه الترمذي (١٣٧٨). ورواه الدارقطني (٣/ ٣٦) وبه العمل عند بعض أهل العلم، هكذا قال الإمام الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٦/٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢/ ٢٢٨، ٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود وهو معلول.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١/ ٣٤). ورواه مسلم في اللقطة المقدمة (١، ٥، ٦).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣/ ١٦٣، ١٦٥). ورواه الترمذي (١٣٧٢). ورواه ابن ماجه (٢٥٠٤).

# ٣ \_ أحكامها: أحكامُ اللُّقطةِ هيَ:

ا \_ إِنْ كانت اللَّقطةُ تافهةً بَحيثُ لا تتبعها همَّةُ أوساطِ النَّاسِ، وذلكَ كالتَّمرةِ وحبَّةِ العنبِ، أو الخرقةِ الباليةِ، أو السَّوطِ والعصا، فإنَّه لا بأسَ بالتقاطها ولملتقطها الانتفاعُ بها في الحالِ، وليسَ عليهِ تعريفها ولا الاحتفاظُ بها؛ وذلكَ لقولِ جابرِ رضي الله عنه: «رخَّصَ لنا رسول الله عنه العصا والسَّوطِ والحبلِ وأشباههِ، يلتقطهُ الرَّجلُ فينتفعُ بهِ»(١).

٢ ـ إنْ كانت اللَّقطةُ ممَّا تتبعهُ همَّةُ أوساطِ النَّاسِ وجبَ على ملتقطها أنْ يعرِّفها سنةً كاملةً، يعلنُ عنها عند أبوابِ المساجدِ وفي المجتمعاتِ العامَّةِ أو بواسطةِ الصَّحافةِ والإذاعةِ، فإن جاءَ صاحبها وعرف وعاءها أو عددها وصفاتها أعطاهُ إيَّاها، وإن لم يجيء بعد الحولِ الكاملِ انتفعَ بها أو تصدّق إن شاء، ولكن بنيَّة ضمانها لو جاء صاحبها يوماً يطلبها.

٣ لقطةُ الحرم، أيْ (مكَّة) لا يجوزُ التقاطها إلَّا إذا خيفَ ضياعها، ومنِ التقطها وجبَ عليهِ تعريفها ما دامَ بالحرم، وإذا خرجَ سلَّمها إلى الحاكم وليسَ لهُ تملُّكها؛ لقوله ﷺ: "إنَّ هذا البلدَ حرامٌ، لا يعضدُ شوكهُ ولا يختلىٰ خلاهُ، ولا ينفَّرُ صيدهُ ولا تلتقطُ لقطتهُ إلَّا لمعرِّفٍ" (١).

٤ ـ لقطةُ الحيوان، وتسمَّى ضالَّة الحيوانِ إنْ كانت شاةً بفلاة منَ الأرضِ جازَ التقاطها والانتفاعُ بها في الحال؛ لقوله ﷺ: «هيَ لكَ أو لأخيكَ أوْ للذَّئبِ» (٣). وإذا كانتْ إبلاً فإنَّه لا يجوزُ التقاطها بحال؛ لقوله ﷺ: «ما لكَ ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تردُ الماءَ وتأكلُ الشَّجرَ حتَّى يجدها ربُّها» (١). ومثلُ ضالَّة الإبلِ ضالَّةُ الحميرِ والبغالِ والخيلِ وتسمَّى الهواملَ فإنَّه لا يجوزُ التقاطها كذلكَ.

### ٤ \_ كيفيَّة كتابتها:

أقرَّ فلانٌ. . أنَّهُ في اليومِ . . من شهرِ كذا . . التقطَ في موضعِ كذا . . كيساً ضمنهُ كذا . . وأنَّهُ عرَّفهُ لوقتهِ وساعتهِ ونادى عليهِ في موضعهِ وفي الأسواقِ والشَّوارعِ والمساجدِ أيَّاماً متاليةً وجمعاً متتابعةً وأشهراً مترادفةً ما يزيدُ على سنة كاملة فلم يحضر لها طالبٌ وخشيَ على نفسهِ الموت . أشهدَ عليه شهودهُ أنَّهُ وجدها فالتقطها وأنَّها تحت يدهِ في حيازتهِ ، فإن حضرَ من يدَّعيها ووصفها وثبتَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٧١٧) وفي إسناده مقالٌ، والعمل به عند جماهير أهل العلم، وهو معارض بحديث: «منِ التقط لقطةً يسيرةً حبلًا أو درهماً أو شبه ذلك فليعرِّفها ثلاثة أيَّام، فإن كانت فوقَ ذلكَ فليعرِّفها سنةً».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب العلم ب (٢٧) (١٥٨٧) ومسلم كتاب الحُبِّج (٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/ ٣٤). ورواه مسلم (١، ٢، ٣) كتاب اللقطة. ورواه الإمام أحمد (٤/ ١١٥).

ملكهُ لها، أخذها وبرىء الملتقطُ المذكورُ عن عهدتها وخلتْ يدهُ منها بتسليمهِ إيَّاها لمالكها بالطَّريقِ الشَّرعيِّ وذلكَ بتاريخ. .

## ب \_ اللَّقيطُ:

١ ـ تعريفهُ: اللَّقيطُ طفلٌ يوجدُ منبوذاً في مكانٍ ما، لا يعرفُ لهُ نسبٌ، ولا يدَّعيهِ أحدٌ.

٢ ـ حكمهُ: يجبُ على الكفايةِ أخذهُ وتربيتهُ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾ [المائدة: ٢]، ولأنَّه نفسٌ محترمةٌ يجبُ حفظها.

# ٣ ـ أحكامهُ: أحكامُ اللَّقيطِ، هيَ:

أ ـ ينبغي لملتقطهِ أنْ يشهدَ عليهِ وعلى ما وجدَ معهُ من متاعِ أو مالٍ.

ب \_ إنْ وجدَ اللَّقيطُ في بلادٍ إسلاميَّةٍ فهوَ مسلمٌ، ولو كانَ بها غيرُ المسلمينَ.

ج - إنْ وُجدَ معَ اللَّقيطِ مالٌ أَنفقَ عليهِ منهُ، فإن لم يوجد معهُ شيءٌ أَنفقَ عليهِ من بيتِ مالِ المسلمينَ، وإلاَّ فنفقتهُ على جماعةِ المسلمينَ.

د ـ ميراثُ اللَّقيطِ إِنْ ماتَ وديتهُ إِنْ قُتِلَ لبيتِ مالِ المسلمينَ، والإمامُ هوَ وليُّهُ في القصاصِ والدِّية فإنْ شاءَ اقتصَّ لهُ وإن شاء أخذَ الدِّية لبيتِ المالِ.

هـــ إِنْ أَقرَّ رجلٌ أَنَّ اللَّقيطَ ولدهُ ألحقَ بهِ إِذَا كَانَ مَـمَكَناً أَنْ يَكُونَ ولدهُ، وكذا إِنْ أقرَّتْ بهِ المرأةُ ألحقَ بها.

## ٤ \_ كيفيَّةُ كتابته:

أشهدَ عليه فلانٌ أنَّه في الوقتِ الفلانيِّ اجتازَ بالمكانِ الفلانيِّ فوجدَ صبيًّا ملقىً على الأرضِ وصفتهُ كذا. . وأنَّه لقيطٌ لم يكن لهُ فيه ملكٌ ولا شبهةُ ملكِ ولا حقِّ منَ الحقوقِ الموصِّلةِ لملكهِ ، وأنَّه مستمرٌّ في يدهِ بحكمِ التقاطه إيَّاهُ على الحكم المشروحِ أعلاهُ، وعرفَ الحقَّ في ذلكَ فأقرَّ بهِ ، والصِّدقَ فاتبَّعهُ لوجوبهِ عليهِ شرعاً ، وأشهدَ عليهِ بذلكَ في تاريخ كذا. .

# المادَّةُ السَّادسةُ: في الحجرِ والتَّفليسِ:

### أ\_الحجرُ:

١ ـ تعريفهُ: الحجرُ هوَ منعُ الإنسانِ منَ التَّصرُّفِ في مالهِ لصغرٍ أو جنونٍ أو سفهٍ أو فلسٍ.

٢ ـ حكمهُ: الحجرُ مشروعٌ بقولِ الله تعالى: ﴿ وَلا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِينَمًا

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ [النساء: ٥]. وبعملِ الرَّسولِ ﷺ: «إذ حجرَ ﷺ على معاذِ مالهُ لمَّا استغرقهُ الدَّينُ فباعهُ وسدَّدَ عنهُ ديونهُ حتَّى لم يبقَ لمعاذٍ شيءٌ (١).

٣ \_ أحكامُ مَنْ يحجرُ عليهم:

١ - الصَّغيرُ: وهو الطِّفلُ الَّذي لم يبلغ الحلم، وحكمهُ أنَّ تصرُّفاته الماليَّة غيرُ جائزة إلاَّ برضا والديه، أو وصيِّه إنْ كان يتيماً، ويستمرُّ الحجرُ عليه إلى البلوغِ ما لم يظهر منهُ سفةٌ فيستمرُّ الحجرُ الحجرُ إلى صلاحه، وإنْ كانَ يتيماً موصَّى عليهِ فحجرهُ يبقى إلى ترشيده بعدَ بلوغهِ لقوله تعالى: ﴿ وَٱبْلُوا النَّيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُلهُ اللهُ اللهُلّالِ اللهُ الله

٢ ـ السَّفية: وهو المبذِّرُ لماله بإنفاقه في شهواته أو بسوء تصرُّفه لقلَّة معرفته بمصالحه، فيحجرُ عليه بطلب من ورثته فيمنعُ من التَّصرُّف في ماله بهبة أو بيع أو شراء حتَّى يرشد، فإنْ تصرَّف بعدَ الحجرِ عليه فتصرُّفاته باطلة لا ينفذُ منها شيءٌ؛ وما كان قبل الحجرِ عليه فنافذٌ لا يردُّ منه شيءٌ.

٣ ـ المجنونُ: وهوَ منِ اختلَّ عقلهُ فضعفَ إدراكهُ فيحجرُ عليهِ فلا تنفذُ تصرُّفاتهُ إلى أن يبرأ ويعودَ إليهِ كمالُ عقله؛ لقوله ﷺ: "رفعَ القلمُ عن ثلاثة: عنِ المجنونِ المغلوبِ على عقلهِ حتَّى يبرأ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ» (٢).

٤ ـ المريضُ: وهو من مرضَ مرضاً يخافُ منهُ الهلاكُ عادةً فإنَّ لورثتهِ المطالبةُ بالحجرِ عليهِ، فيمنعُ منَ التَّصرُّفِ بما يزيدُ عن قدرِ حاجتهِ من أكلٍ وشربٍ وملبسٍ ومسكنٍ ودواءٍ حتَّى يبرأ أو يهلكَ.

### ب \_ التَّفليسُ:

١ ـ تعريفهُ: التَّقليسُ هوَ أن تستغرقَ ديونُ الإنسانِ جميعَ ما يملكُ فلم يصبح لهُ في مالهِ وفاءٌ لديونه.

٢ \_ أحكامهُ: للتَّفليس أحكامٌ هيَ:

أ \_ الحجرُ عليهِ (٢) إذا طالبَ بذلكَ الغرماءُ، أي أصحابُ الدُّيونِ.

ب ـ بيعُ جميعٍ ما يملكُ ما عدا لباسهُ وما لا بدَّ لهُ منهُ كطعامهِ وشرابهِ ثمَّ قسمةُ ذلكَ على الغرماءِ محاصصة بحسب ديونهم.

(٣) يرى الإمام أبو حنيفة، رحمه الله تعالى عدم الحجر على المفلس.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١٠١/٤)، (١٠١/٤) وصححه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الحدود (١٦). ورواه الترمذي (١٤٢٣).

ج - منْ وجدَ منَ الغرماءِ متاعهُ بعينهِ لم يتغيَّرْ أخذهُ دونَ باقي الغرماءِ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ أدركَ متاعهُ بعينهِ عندَ إنسانِ قدْ أفلسَ فهوَ أحقُّ بهِ»(١). وهذا مشروطٌ أيضاً بأنْ لا يكونَ قد أخذَ من ثمنه شيئاً وإلاَّ فهوَ أسوةُ الغرماءِ.

د ـ من ثبتَ إعسارهُ عندَ الحاكم بمعنىٰ أنَّه لم يكن لديهِ مالٌ أو متاعٌ يباعُ فيسدِّدُ بهِ دينهُ فلا تجوزُ مطالبتهُ ولا ملازمتهُ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠] ولقوله ﷺ لغرماءِ أحدِ المدينينَ منَ الصَّحابةِ: «خذوا ما وجدتم وليسَ لكمْ إلاَّ ذلكَ»(٢).

هــ إذا قسِّمَ المالُ وظهرَ غريمٌ لم يكنْ قد علمَ بالحجرِ وبيعِ مالِ المحجورِ عليهِ رجعَ على الغرماءِ بحقِّهم منَ المالِ محاصصةً لهم.

و - مَنْ علمَ بالحجرِ على مدينِ ثمَّ عاملهُ ليسَ لهُ أن يحاصص الغرماء الَّذينَ وقعَ الحجرُ لهم ويبقىٰ دينهُ في ذمَّةِ المفلسِ إلى الميسرةِ.

# ٣ - كيفيَّةُ كتابةِ الحجرِ على المفلس:

بعد البسملة وحمد الله تعالى.. هذا ما أشهد به على نفسه قاضي المحكمة فلانٌ: أنّه حجر على فلانٍ حجراً صحيحاً شرعيًّا ومنعهُ من التَّصرُّفِ في مالهِ الحاصلِ بيده يومئذ والحادثِ بعده ، منعاً تامًّا بحكم ما ثبتَ عليه من الدُّيونِ الشَّرعيَّةِ والواجبةِ في ذمَّتهِ لأربابها الزَّائدةِ على قدرِ ماله ، ومبلغُ ما عليه من الدُّيونِ هو كذا... وبيانُ ذلك هو مالُ فلانِ كذا... بمقتضى سند تاريخهُ كذا... ولفلانٍ كذا، وقد أثبتَ كلٌّ من الغرماءِ دينهُ لدى المحكمة بموجبِ سنداتٍ صحيحة معتبرة شرعاً ، واستُحلف كلاً منهم على ذلك ، وكانَ ذلك بعد أن ثبتَ عند المحكمة بالبينة الشَّرعيَّة أنَّ المدينَ المذكورَ معسرٌ عاجزٌ عن وفاءِ ما عليه من الدُّيونِ المذكورةِ ، وأنَّ موجودهُ لا تفي قيمتهُ بما عليه من الدُّيونِ إلاَّ على المحاصصة ، والثُّبوتِ الشَّرعيِّ ، وحكم بفلسِ المذكورِ وصحَّة الحجرِ عليه حكماً شرعيًّا مسؤولاً المحاصصة ، والثُّبوتِ الشَّرعيِّ ، وحكم بفلسِ المذكورِ وصحَّة الحجرِ عليه حكماً شرعيًّا مسؤولاً في ماله نفقتهُ ونفقة من تلزمهُ نفقتهم من زوجهِ وولده وهمْ فلانٌ وفلانٌ ... منْ أكلِ وشرب وما لا بدَّ منهُ في كلِّ يوم كذا ... إلى حينِ الفراغِ من بيع أمتعتهِ وأملاكه ، وقسمَ ما يتحصَّلُ بينَ الغرماءِ بنسبة ديونهم على الوجهِ الشَّرعيِّ . وذلك بتاريخ كذا .

# كيفيَّة كتابةِ الحجرِ على السَّفيهِ المبذِّرِ:

بعدَ البسملةِ وحمدِ الله تعالى... أشهدَ عليهِ قاضي المحكمةِ أنَّه حجرَ على فلانٍ حجراً

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ٦٥٥، ٦٥٦)، ورواه مسلم في المساقاة (٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في المساقاة (٤).

صحيحاً شرعيًا، ومنعهُ منَ التَّصرُّفِ في مالهِ الحاصلِ يومئذ، والحادثِ بعدهُ منعاً شرعيًا، وحجراً معتبراً، بعد أنْ ثبتَ عندهُ بالبيِّنةِ الشَّرعيَّةِ أنَّ فلاناً المذكور سفيه مفسدٌ لمالهِ مبذِّر له مسرف في إنفاقهِ وفي بيعهِ وابتياعهِ، مستحقٌ لضربِ الحجرِ عليهِ، ومنعهِ منَ التَّصرُّفِ إلى أنْ يستقيمَ حالهُ، ويثبتَ رشدهُ، ويظهرَ صلاحهُ، وأنَّ المصلحة في إيقاعِ الحجرِ عليهِ وإبطالِ تصرُّفاتهِ. وحكمَ بذلكَ وضربَ الحجرَ على المذكورِ ومنعهُ منَ التَّصرُّف، وحكمَ بسفههِ حكماً شرعيًّا ونهاهُ عنِ المعاملاتِ، وأبطلَ فعلهُ في جميعِ التَّصرُّفاتِ إبطالاً شرعيًّا، وفرضَ لهُ في مالهِ برسمِ نفقتهِ ونفقةِ مَنْ تلزمهُ نفقتهُ مِنْ زوجتهِ فلانة. . . وأولادهِ الصِّغارِ وهمْ فلانٌ . . . وما لا بدَّ لهُ منهُ شرعاً في كلِّ يومٍ من تاريخ كذا . . وأوجبَ لهم ذلكَ في مالهِ إيجاباً شرعيًّا بعدَ أنْ ثبتَ عندهُ بالبيِّنةِ الشَّرعيَّةِ أنَّهُ تحصلُ الكفايةُ لهُ ولمنْ معهُ بذلكَ ، وأنَّهُ ليسَ فيهِ زيادةٌ على كفايتهِ، ثبوتاً شرعيًّا . حرَّر بتاريخ كذا . .

## المادَّةُ السَّابِعةُ: في الوصيَّة:

١ ـ تعريفها: الوصيَّةُ هي العهدُ بالنَّظرِ في شيءٍ أو التَّبرُّعُ بالمالِ بعدَ الوفاةِ. وهي بهذا التَّعريفِ نوعانِ: الأوَّلُ: وصيَّةٌ إلى مَنْ يقومُ بتسديدِ دينٍ، أو إعطاءِ حقِّ، أو النَّظرِ في شأنِ أولادٍ صغارٍ إلى بلوغهم، والثَّاني: وصيَّةٌ بما يصرفُ إلى الجهةِ الموصىٰ لها بهِ.

٢ ـ حكمها: الوصيَّةُ مشروعةٌ بقولِ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الله تعالى: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيبَةٍ يُوحِى بِهَآ أَوْ
 ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيبَةِ ٱلثَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٦]. وقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيبَةٍ يُوحِى بِهَآ أَوْ
 دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١١]. وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «ما حقُّ امرىءٍ مسلمٍ لهُ ما يوصي فيهِ يبيتُ ليلتينِ إلاَّ ووصيتهُ مكتوبةٌ عندهُ (١).

وتجبُ الوصيَّةُ على مَنْ عليهِ دينٌ، أَوْ عندهُ وديعةٌ، أو عليهِ حقوقٌ خشية أَنْ يموتَ فتضيعَ أموالُ النَّاسِ وحقوقهم فيُسألَ عنها يـومَ القيامةِ. كما تستحبُّ الوصيَّةُ لمنْ لهُ مالٌ كثيرٌ وورثتهُ أغنياءُ أَنْ يوصي بشيءٍ منْ مالهِ ثلثاً أَوْ أقلَّ لأقربائهِ مِنْ غيرِ الوارثين، أَوْ لجهةٍ من جهاتِ الخيرِ، لما رويَ أَنَّهُ ﷺ قال: «يقولُ الله تعالى: يا ابنَ آدمَ ثنتانِ لم يكنْ لكَ واحدةٌ منهمًا: جعلتُ لكَ نصيبًا في مالكَ حينَ أخذتُ بكظمكَ (٢) لأطهِّركَ بهِ وأزكِّيكَ، وصلاةُ عبادي عليكَ بعدَ انقضاءِ أجلكَ» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲/۶). ورواه مسلم في الوصية (۱، ٤). ورواه النسائي (٦/ ٢٣٩). ورواه الإمام أحمد (۲/ ۸۰/).

<sup>(</sup>٢) الكظم محرّكاً: الحلقُ، أو مخرجُ النَّقسِ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن حميد في مسنده بسند صحيح.

ولقوله ﷺ لسعد بن أبي وقَاص حينما سألهُ عن الوصَّيةِ: «الثُّلثُ.. والثُّلثُ كثيرٌ، إنَّكَ أنْ تذرَ ورثتكَ أغنياءَ خيرٌ منْ أنْ تدعهم عالةً يتكفَّفونَ النَّاسِ»(١).

٣ ـ شروطها: شروطُ الوصيَّة ما يلي:

أ ـ يشترطَ في الموصىٰ لهُ بالنَّظرِ إلى شيء أنْ يكونَ مسلماً عاقلاً رشيداً؛ إذ غيرهُ لا يؤمنُ أنْ يضيِّعَ ما أسندَ إليهِ النَّظرُ فيهِ من أداءِ حقوقٍ أو رعاية صغارِ .

ب ـ يشترطُ في المريضِ أنْ يكونَ عاقلاً مميِّزاً مالكاً لما يوصي فيه.

ج - يشترطُ في الموصىٰ بهِ أنْ يكونَ مباحاً فلا تنفّذُ وصيّةٌ في محرّم كأنْ يوصي المرءُ بنياحةٍ عليه بعدَ موتهِ، أو يوصي بمالٍ إلى كنيسةٍ أو إلى بدعةٍ مكروهةٍ، أو إلى مجلس لهو أو معصيةٍ.

د ـ يشترطُ فيمنْ أوصي لهُ بشيءٍ أنْ يقبلهُ فإنْ رفضهُ بطلتِ الوصيَّةُ ولا حقَّ لهُ بعدَ ذلكَ فيهِ .

٤ \_ أحكامها: أحكامُ الوصيَّةِ هيَ:

١ - يجوزُ لمنْ أوصىٰ بشيء بعد موته أنْ يرجع فيهِ أو يغيره كما يشاءُ؛ لقولِ عمر رضي الله
 عنه: "يغيّرُ الرَّجلُ من وصيَّته ما يشاءُ".

٢ - لا يجوزُ لمنْ لهُ ورثةٌ أنْ يوصيَ بأكثرَ من ثلثِ ماله؛ لقوله على لسعد، وقد سألهُ قائلاً: أفأتصدَّقُ بثلثي مالي؟ قال على: «لا» قالَ: فالشَّطرُ يا رسول الله؟ قال: «لا». قال: فالثَلثُ؟ قال على: «الثَّلثُ كثيرٌ، إنَّكَ أنْ تذرَ ورثتكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تدعهم عالةً
 ٢) النَّاسَ»(١٤).

٣ ـ لا تجوزُ الوصيَّةُ للوارثِ، وإنْ قلَتْ حتَّى يجيزها سائرُ الورثةِ بعدَ وفاةِ الموصى؛ وذلكَ لقوله ﷺ: "إنَّ الله قد أعطىٰ كلَّ ذي حقًّ حقَّهُ، فلا وصيَّة لوارثٍ إلاَّ أنْ يشاءَ الورثةُ»(٥).

٤ - إذا لم يفِ الثُّلثُ الموصىٰ بهِ بكافَّةِ الوصايا قُسم على الجهاتِ الموصى لها بالسَّويَّةِ كالمحاصصة للغرماءِ.

٥ ـ لا تنفَّذُ الوصيَّةُ إلَّا بعدَ سدادِ الذُّيونِ؛ لقولِ عليِّ رضي الله عنه: «قضىٰ رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۳/۲). ورواه مسلم في الوصية (۵، ۸، ۹، ۱۰). ورواه الترمذي (۲۱۱٦). ورواه أبو داود في الوصايا (۳).

<sup>(</sup>٢) عالة: فقراء.

<sup>(</sup>٣) يتكففون: يسألون الناس بأكفهم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲/ ۱۰۳)، ومسلم باب الوصية (٥، ٨، ٩، ١٠).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢١٢٠، ٢١٢١) وصححه.

بالدَّين قبلَ الوصيَّةِ»(١)؛ وذلكَ لأنَّ الدَّينَ واجبٌ والوصيَّة تبرُّغٌ، والواجبُ مقدَّمٌ على التَّطوُّعِ.

٦ ـ تصحُّ الوصيَّةُ بالمجهولِ أو المعدوم؛ إذ هيَ تبرُّعٌ وإحسانٌ، فإنْ حصلت فبها ونعمتْ،
 وإنْ لم تحصل فلا حرجَ، وذلكَ كأنْ يوصيَ المرءُ بما تُنتجُ غنمهُ أو بما تغلُّهُ أشجارهُ.

٧ ـ يصحُّ قبولُ الإيصاءِ في حياةِ الموصي وبعد موته، كما أنَّ للموصىٰ أنْ يعزلَ نفسهُ طالما يخشىٰ ضياعَ ما وصِّيَ فيهِ منْ مالٍ أو حقوقٍ أو يتامىٰ.

٨ ـ منْ أوصيَ في شيءٍ معيَّن لا يجوزُ لهُ التَّصرُّفُ في غيرهِ لعدمِ وجودِ الإذنِ؛ إذ لا يصحُّ شرعاً التَّصرُّفُ في حقوقِ النّاس بغيرِ إذنهم.

٩ \_ إذا ظهرَ على الميّتِ دينٌ بعدَ إخراجِ الوصيّةِ فليسَ على الوصيِّ ضمانُ ذلكَ الدَّينِ؟ لأنَّه لم
 يكنْ قد علمهُ وأغفلهُ، ولا هو قدْ فرَّطَ فيما عهدَ إليهِ.

١٠ ـ إذا أوصىٰ المرءُ بشيءٍ معيَّنٍ ثمَّ تلفَ الموصىٰ بهِ بطلتِ الوصيَّةُ ولا تلزمهُ في مالهِ الآخرِ.

١١ ـ إذا أوصى المرء لوارث وصيّة ثمّ لم يجزها بعض الورثة وأجازها البعض الآخر نفذت في نصيبٍ من أجازها دون من لم يجزها؛ لقوله ﷺ: "إلاّ أنْ يشاءَ الورثة ».

17 \_ مَنْ قالَ في وصيَّته: أوصيتُ لأولادِ فلانِ بكذا وكذا. . كانَ للموصىٰ لهم بالسَّويَّةِ ذكوراً وإناثاً؛ لأنَّ لفظَ الولدِ يشملُ الذَّكرَ والأنثىٰ؛ لقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي آولدِ كُمُّ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ النَّانُ عَنْ الذَّكورِ دونَ الإناثِ، ومنْ الأَنكيَيْنِ النساء: ١١]، كما أنَّ مَنْ قال: أوصيتُ لبني فلانِ بكذا. . كانَ للذُّكورِ دونَ الإناثِ، ومنْ قال: أوصيتُ لبني فلانِ بكذا. . كانَ للذُّكورِ دونَ الإناثِ، ومنْ قال: أوصيتُ لبني فلانِ بكذا . . كانَ للذُّكورِ دونَ الإناثِ، ومنْ قال: أوصيتُ لبني فلانِ بكذا . . فهوَ للإناثِ فقط .

١٣ ـ مَنْ كتبَ وصيَّةً ولم يشهد عليها جازت، ما لم يعلم أنَّه قد رجع فيها فتبطلُ حينئذِ ولا تنفذُ.

### كيفيَّةُ كتابةِ الوصيَّةِ:

بعدَ البسملةِ وحمدهِ تعالى: هذا ما أوصىٰ به فلانُ بنُ فلان. وشهودهُ به عارفونَ في صحَّة عقله وثبوتِ فهمه، وهو يشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، وأَنَّ محمَّداً عبدهُ ورسولهُ، وأَنَّ الجنَّة حتُّ، وأَنَّ النَّارَ حتُّ، وأَنَّ السَّاعة آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأنَّ الله يبعثُ مَنْ في القبورِ. أوصىٰ ولدهُ وأهلهُ وقرابتهُ بتقوىٰ الله عزَّ وجلَّ وطاعتهِ، والتزامِ شريعتهِ وإقامةِ دينهِ، والموتِ على الإسلامِ، كما أوصى - عفا الله عنهُ ولطف بهِ - أنَّه إذا نزلَ بهِ الموتُ الَّذي كتبهُ الله على خلقهِ أَنْ يحتاط على تركتهِ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وفي إسناده ضعفٌ وقال فيه: إنَّ العمل عليه عند أهلِ العلمِ.

المخلَّفة عنه ، فيبدأ منها بتجهيزه وتكفينه ودفنه ، ثمَّ يسدِّد ما عليه منَ الدُّيونِ الشَّرعيَّةِ المستقرَّة في ذمَّتهِ والَّتي أقرَّ بها بحضرة شهوده وهي لفلان كذا . . وأنْ يخرجَ عنه منْ ثلث ماله لفلان كذا . . ثمَّ ما بقي يقسمه بين ورثته وهم فلانٌ وفلانٌ ، على الفريضة الَّتي شرعَ الله تعالى ، وأوصاه أنْ ينظر في أولاده الصّغار وهم فلانٌ وفلانٌ ، ويحفظ لهم ما يخصُّهم من التَّركة إلى حينِ بلوغهم وإيناسِ رشدهم ، أوصى بذلك جميعه إليه ، وعوَّل فيما ذكره بعد الله عليه ، لعلمه بدينه وأمانته وعدالته وكفايته ، وجعل له أنْ يسندهم إلى منْ يشاء ويوصي بهم إلى مَنْ أحبَّ . وقبلَ الوصيُّ المذكورُ مِنْ ذلكَ في مجلسِ الإيصاءِ وأمامَ الشُّهودِ قبولاً شرعيًا ، وأشهدَ عليهما بذلك ، وجرىٰ توقيعه بعدَ تحريره وقراءته بتاريخ كذا . . .

# المادَّةُ الثَّامنةُ: في الوقفِ:

١ - تعريفهُ: الوقفُ هو تحبيسُ الأصلِ فلا يورَّثُ ولا يباعُ ولا يوهبُ، وتسبيلُ الثَّمرةِ لمن وقفتْ عليهم.

٢ - حكمهُ: الوقفُ مندوبٌ إليهِ مرغَّبٌ فيه بقولِ الله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيآ إِكُم مَعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٦]. وبقولِ الرَّسولِ ﷺ: «إذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عملهُ إلاَّ مِنْ ثلاثةِ أشياء: صدقة جاريةٍ، أوْ علم ينتفعُ بهِ، أوْ ولدِ صالحٍ يدعو لهُ (١). ومنَ الصَّدقةِ الجاريةِ وقفُ البيوتِ والأراضي والمساجدِ وغيرها.

٣ ـ شروطهُ: يشترطُ في صحَّةِ الوقفِ ما يلي:

١ ـ أَنْ يكونَ الواقفُ أهلاً للتَّبرُّع بأنْ يكونَ رشيداً مالكاً.

٢ ـ أَنْ يكونَ الموقوفُ عليه \_ َإِنْ كان معيَّناً \_ ممَّنْ يصحُّ تملُّكهُ، فلا يوقفُ على جنينِ في البطنِ، ولا على عبد مملوك، وإنْ كانَ الوقفُ على غيرِ معيَّنِ اشترطَ أَنْ تكونَ الجهةُ الموقوف عليها ممَّا تصحُّ القربةُ معهُ، فلا يصحُّ الوقفُ على لهو أو كنيسةٍ أو محرَّم.

٣ ـ أَنْ يكونَ التَّوقيفُ بنصِّ صريح كوقفٍ أو حسِ أو تصدُّقٍ.

٤ ـ أنْ يكونَ الموقوفُ ممَّا يبقىٰ بعد أخذِ غلَّتهِ كَاللُّورِ والأراضي وما إليها، أمَّا ما يفنىٰ بمجرَّدِ الانتفاعِ بهِ كالمطعوماتِ والرَّوائح ونحوها فلا يصحُّ توقيفهُ، ولا يسمَّى وقفاً بل هوَ صدقةٌ.

٤ \_ أحكامهُ: أحكامُ الوقفِ هيَ:

أ ـ يصحُّ الوقفُ على الأولادِ، وإذا قال: أوقفتُ على أولادي شملَ اللَّفظُ الذُّكورَ والإناثَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤) كتاب الوصايا.

معاً، كما شملَ أولادَ الذُّكورِ دونَ أولادِ الإناثِ، وإنْ قالَ: وقفتُ على أولادي وأعقابهم شملَ أولادَ الذُّكورِ وأولادَ الإناثِ معاً، وإنْ قال: وقفتُ على بنيَّ كانَ على الذُّكورِ دونَ الإناثِ، كما لو قال على بناتى كان للإناثِ فقط.

كلُّ هٰذا إذا كان يفهمُ التَّقرقة بينَ مدلولاتِ هذهِ الألفاظِ، وإلَّا فلا عبرة بألفاظهِ.

ب\_يلزمُ العملُ بما يشترطهُ الواقفُ منْ وصف، أوْ تقديم أو تأخير، فلوْ قال: وقفتُ كذا على عالم محدِّث، أو فقيه لم يتناولِ اللَّفظُ سوى صاحبِ الصِّفةِ منْ نحويٍّ، أوْ عروضيٍّ أو غيرهما. كما لو قال: وقفتُ كذا على أولادي ثمَّ أولادهم، ثمَّ أولادهم. أو قال: الطَّبقةُ العليا تحجبُ السُّفلىٰ كان على ما قالَ، ليسَ للطَّبقةِ الدُّنيا حقُّ في الوقفِ حتَّى تنقرضَ العليا، فلوْ أوقفَ شيئاً على ثلاثة إخوة فماتَ أحدهم وتركَ أولاداً لمْ يكنْ لأولادهِ نصيبُ أبيهم بل يعودُ على أخويهِ ما دامَ الواقفُ قدِ اشترطَّ حجبَ الطَّبقةِ العليا للطَّبقةِ السُّفلىٰ.

ج \_ يلزمُ الوقفُ بمجرَّدِ إعلانهِ، أو حيازتهِ، أو تسليمهِ لمنْ وقفَ عليهِ، فلا يجوزُ بعدَ ذلكَ فسخهُ ولا بيعهُ ولا هبتهُ.

د ـ إنْ تعطَّلتْ منافعُ الوقفِ لخرابهِ أجازَ بعضُ أهلِ العلمِ بيعهُ وصرفَ ثمنهِ في مثلهِ، وإنْ فضلَ شيءٌ صرفَ في مسجدٍ أو تصدِّقَ بهِ على الفقراءِ والمساكينِ.

### م ـ كيفيَّةُ كتابة الوقفِ:

بعدَ البسملةِ، وحمدِ الله تعالى: أشهدَ فلانٌ أنَّه وقفَ وحبسَ وأيَّدَ ما سيأتي ذكرهُ، الجاري بعدَ ذلكَ في يده وملكهِ وتصرُّفهِ وحيازتهِ، واختصاصهِ إلى حينِ صدورِ هذا الوقفِ والثَّابت لهُ بحجَّة رقمها كذا. والمنجرُّ إليه بالإرثِ منْ ولدهِ. وذلكَ جميعُ المحدودِ بكذا. . وقفاً صحيحاً شرعيًّا وحبساً صريحاً مرعيًّا، لا يباعُ ولا يوهبُ ولا يورَّثُ ولا يرهنُ، ولا يملَّكُ ولا يستبدلُ إلاَّ بمثلهِ إذا انعدمتْ منافعهُ بمحلِّهِ مبتغياً فيهِ رضا الله تعالى، ومتَّبعاً فيه تعظيمَ حرماتِ الله، لا يبطلهُ تقادمُ دهرٍ، ولا يوهنهُ اختلافُ عصرِ كلَّما مرَّ عليهِ زمانٌ أكَّدهُ، وكلَّما أتىٰ عليهِ عصرٌ أظهرهُ وأثبتهُ.

أنشأ الواقفُ فلانٌ \_ أجرى الله الخيرَ على يديه \_ وقفهُ هذا على كذا. . على أنَّ النَّاظرَ في هذا الوقفِ والمتولِّي عليه يبدأُ منْ ربع الوقفِ بعمارته وترميمه وإصلاحه لإبقاءِ عينه وتحصيلِ غرضِ واقفه، ونموِّ غلَته، وما فضلَ بعد ذلكَ يصرفهُ لمصارفه المعيَّنةِ أعلاهُ، وهي كذا. . يبقى ذلكَ أبد الآبدينَ، ودهرَ الدَّاهرينَ إلى أنْ يرثَ الله الأرضَ ومن عليها، وهوَ خيرُ الوارثينَ .

ومَالُ هذا الوقفِ عند انقطاعِ سبلهِ وتعذُّرِ جهاتهِ إلى الفقراءِ والمساكينِ من أمَّةِ نبيِّنا محمَّدِ ﷺ.

وشرطَ الواقفُ المذكورُ النَّظرَ لهُ في وقفهِ هذا، والولاية عليهِ لنفسهِ مدَّة حياتهِ، يستقلُّ بها وحدهُ لا يشاركهُ فيها مشاركٌ، ولا ينازعهُ فيها منازعٌ، ولهُ أن يوصي به ويسندهُ إلى مَنْ يشاءُ ثمَّ منْ بعدِ وفاتهِ لولدهِ فلانِ. . أوْ للأرشدِ من أولادهِ وذرِّيَّتهِ وعقبهِ منْ أهلِ الوقفِ المذكورِ، فإنِ انقرضوا عن آخرهم، ولم يبقُ منهم أحدٌ كانَ النَّظرُ لفلانِ .

وشرطَ الواقفُ المذكورُ أنْ لا يؤجَّرَ وقفهُ هذا، ولا شيءَ منهُ لأكثرَ منْ سنةٍ فما فوقها، وأنْ لا يدخلَ المؤجِّرُ عقداً على عقدٍ حتَّى تنقضي مدَّةُ العقدِ الأوَّلِ، ويعودَ المأجورُ إلى يدِ النَّاظرِ وأمرهِ.

أخرجَ الواقفُ هذا الوقفَ عن ملكهِ، وقطعهُ منْ مالهِ، وصيَّرهُ صدقةً بتَّةً بتلةً مؤبَّدةً جاريةً في الوقفِ المذكورِ على الحكم الشَّرعيِّ المشروحِ أعلاهُ، حالاً ومآلاً، وتعذُّراً وإمكاناً، ورفعَ عنهُ ملكهُ، ووضعَ عليهِ يدَ ناظرهِ وولايتَهُ.

وقد تمَّ هذا الوقفُ ولزمَ ونفذَ حكمهُ، وأبرمَ وصارَ وقفاً منْ أوقافِ المسلمينَ، لا يحلُّ لأحدِ أَنْ ينقضَ هذا الوقفَ، أو يغيِّرهُ، أو يفسدهُ، أو يعطِّلهُ بأمر، ولا بفتوى، ولا مشورة، ولا حيلة، وهوَ يستعدي (١) الله عزَّ وجلَّ على منْ قصدَ وقفهُ هذا بإفسادٍ أو اعتداءٍ، ويحاكمهُ لديهِ ويخاصمهُ بينَ يديهِ يومَ فقرهِ وفاقته، وذلَّته ومسكنته، يومَ لا ينفعُ الظَّالمينَ معذرتهم ولهم اللَّعنةُ، ولهم سوءُ الدَّارِ. وقبلَ الواقفُ المشارُ إليهِ مالهُ قبولهُ من ذلكَ قبولاً شرعيًّا، وأشهدَ على نفسهِ الكريمةِ بذلكَ، وهوَ بحالِ الصَّحَةِ والسَّلامةِ والطَّواعية والاختيار، وجوازِ أمرهِ شرعاً.

حرِّرَ ذلكَ بتاريخِ كذا. . .

348

# المادَّةُ التَّاسعةُ: في الهبةِ، والعمرى، والرُّقبيٰ:

أ \_ الهبة :

١ - تعريفها: الهبةُ، هي تبرُّعُ الرَّشيدِ بما يملكُ مِنْ مالٍ أوْ متاعٍ مباحٍ، كأنْ يهبَ مسلمٌ لآخرَ داراً أو ثياباً أو طعاماً أو يعطيه دراهمَ ودنانيرَ.

<sup>(</sup>١) يستعدي الله: يستغيثه ويستعينه ويستنصره.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك في الموطأ (٩٠٨). ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٩).

في قيئهِ»(١)؛ وقولِ عائشة رضي الله عنها: «كانَ النّبيُّ ﷺ يقبلُ الهديَّة ويثيبُ عليها»(٢). وقوله ﷺ: «مَنْ سرَّهُ أَنْ يبسطَ لهُ في رزقهِ وأنْ ينسأ<sup>٣)</sup> لهُ في أثرِهِ فليصلْ رحمهُ»<sup>(1)</sup>.

- ٣ ـ شروطها: شروطُ الهبةِ، هيَ:
- ١ ـ الإيجابُ، وهوَ إجابةُ الواهبِ منْ سألهُ شيئاً، وإعطاؤهُ إيَّاهُ برضا نفسٍ.

٢ ـ القبولُ، وهوَ أَنْ يقبلَ الموهوبُ لهُ الهبة بأن يقولَ: قبلتُ ما وَهبتني أو يتناولها بيده ليأخذها، إذ لو أَنَّ مسلماً أعطىٰ عطيَّةً أو وهبَ هبةً لأحد ولم يقبضها حتَّى ماتَ الواهبُ فإنَّها تصبحُ منْ حقوقِ الورثةِ لا حقَّ للموهوبِ لهُ فيها لفقدانِ شرطها، وهوَ القبولُ؛ إذ لو قبلها لقبضها بأيِّ نوعٍ من أنواع القبض.

- ٤ \_ أحكامها: أحكامُ الهبةِ هيَ:
- ١ ـ إنْ كانتِ العطيَّةُ لأحدِ الأولادِ استُحبَّ إعطاءُ باقي الأولادِ مثلها؛ لقوله ﷺ: «اتَّقوا الله واعدلوا في أولادكم»(٥).

٢ - يحرمُ الرُّجوعُ في الهبة؛ لقوله على: «العائدُ في هبته كالعائدِ في قيئه» (١٠). إلاَّ أن تكونَ الهبةُ منْ والدِ لولدهِ، فإنَّ لهُ الرُّجوعَ فيها؛ إذِ الولدُ ومالهُ لوالده؛ ولقولِ الرَّسولِ على: «لا يحلُّ للرَّجلِ أنْ يعطيَ العطيَة ثم يرجعَ فيها إلاَّ الوالدَ فيما يعطي لولدهِ» (٧٠).

٣ ـ تكرهُ هبةُ النَّوابِ، وهيَ أنْ يهدي المسلمُ لآخرَ هديَّةً ليكافئهُ عنها بأكثرَ منها؛ لقوله تعالى: 
﴿ وَمَا عَالَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُواْ فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا عَالَيْتُم مِّن زَكُوْمِ تُرِيدُون وَجْهَ ٱللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عنها، وإذا قبلها وجبَ عليه مكافأةُ المُضْعِفُونَ ﴿ وَهَ اللهِ عَلَى اللهِ عنها: «كانَ النَّبيُ عَلَيْ يقبلُ الهديَّة ويثيبُ المهدي بما يساويها أو أكثرَ؛ لقولِ عائشة رضي الله عنها: «كانَ النَّبيُ عَلَيْ يقبلُ الهديَّة ويثيبُ عليها» (٨). ولقوله عَلَيْ: «مَنْ صنعَ إليكم معروفاً فكافئوهُ» (٩).

- (۱) رواه البخاري (۳/ ۱۵). ورواه أبو داود (۳۵۳۸). ورواه النسائي (٦/ ٢٦٦، ٢٦٧).
  - (۲) رواه البخاري (۳/۲۰۲).
  - (٣) ينسأ له في أثره: يؤخَّر له في أجله.
    - (٤) رواه البخاري (٣/ ٧٣).
    - (٥) رواه مسلم في الهبات (١٣).
  - (٦) رواه البخاري (٣/ ٢١٥) (٢٦٢١)، وأبو داود (٣٥٣٨) والنسائي (٦/ ٢٦٦).
    - (٧) رواه ابن ماجه (۲۳۷۷). ورواه الحاكم (۲/۲۱).
      - (٨) رواه البخاري (٢٥٨٥).
      - (٩) رواه أبو داود في الزكاة (٣٩).

وقوله ﷺ: «مَنْ صنعَ إليهِ معروفٌ فقالَ لفاعلهِ: جزاكَ الله خيراً فقدْ أبلغَ في الثَّناءِ»(١).

٥ \_ كيفيَّةُ كتابةِ الهبةِ:

بعدَ البسملةِ وحمدِ الله تعالىٰ...

وهبَ فلانٌ البالغُ الرَّشيدُ في حالِ صحَّتهِ وجوازِ تصرُّفاتهِ فلاناً... جميعَ المكانِ المحدودِ بكذا.. المعلوم عندهما العلمَ الشَّرعيَّ هبةً شرعيَّةً بغيرِ عوض ولا هبة، مشتملةً على الإيجابِ والقبولِ وخلَّى الواهبُ بينَ الوصيَّةِ، وللموهوبِ لهُ التَّخليةُ الشَّرعيَّةُ، فوجب بذلكَ القبضُ وصارتِ الهبةُ المذكورةُ ملكاً مِنْ أملاكهِ وحقًا من حقوقهِ وذلكَ بتاريخ كذا...

[تنبيهُ]: إذا كانتِ الهبةُ مِنْ والدِ إلى ولدهِ قيلَ فيها: قبلَ الواهبُ المذكورُ ذلكَ منْ نفسهِ لولدهِ المذكورِ تسلُّماً شرعيًّا، وصارتِ الهبةُ المذكورةُ أعلاهُ ملكاً من أملاكِ ولدهِ الصَّغيرِ المذكورِ وحقًّا من حقوقهِ، واستقرَّ ذلكَ بيدِ والدهِ المذكورِ وحيازتهِ لولدهِ فلانٍ، ثمَّ ذلكَ بتاريخِ..

#### ب \_ العمري:

١ - تعريفها: العمرىٰ هي أنْ يقولَ المسلمُ لأخيهِ: أعمرتكَ داري أو بستاني، أو وهبتكَ سكنى داري، أو غلَّة بستاني مدَّة عمركَ، أوْ طولَ حياتكَ.

٢ ـ حكمها: العمرى جائزةٌ؛ لقولِ جابرِ رضي الله عنه: «إنَّما العمرى الَّتي أجازها رسول الله على أنْ يقولَ: هي لكَ ولعقبكَ، فأمَّا إذا قالَ: هي لكَ ما عشت، فإنَّها ترجعُ إلى صاحبها»(٢).

٣ \_ أحكامها: أحكامُ العمري هيَ:

ا \_ إِنْ أَطَلَقَ لَفَظُهَا بَأَنْ قَيلَ: أعمرتكَ هذه الدَّارَ فَهِيَ لَمَنْ أعمرها ولعقبه مِنْ بَعْده؛ لقوله ﷺ: 
«العمرىٰ لمنْ وُهبتْ لهُ»(٣). وكذا إِنْ قيَّدتْ بلفظ: هيَ لكَ ولذرَّيَّتكَ مِنْ بعدكَ، فهيَ لهُ ولعقبهِ منْ 
بعده، ولا تعودُ إلى المعمرِ بحال؛ لقوله ﷺ: «أَيُّما رجلٍ أُعمرَ عمرى لهُ ولعقبهِ فإنَّها للَّذي يعطاها 
لا ترجعُ إلى الَّذي أعطاها؛ لأنَّه أعطىٰ عطاءً وقعتْ فيه المواريثُ»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰۳۵).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه. ورواه البيهقي في السنن الكبري (٦/ ١٧٢). .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الهبات (٢٥). ورواه أبو داود (٣٥٥٠). ورواه النسائي (٦/ ٢٧٧). ورواه الإمام أحمد (٣) ٢٠٠، ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.

٢ ـ إِنْ قَيِّدتِ العمرى بلفظ: هي لكَ ما حيت، وإذا متَّ رجعتْ إليَّ أَوْ إلى ذرِّيَتِي منْ بعدي فإنَّها ترجعُ بعد موتِ المعمَّرِ لهُ إلى المعمرِ؛ لقولِ جابرِ رضي الله عنه: «إنَّما العمرى الَّتي أجازها رسول الله عنه أَنْ يقول: هي لكَ ولعقبكَ. فأمَّا إذا قالَ: هي لكَ ما عشتَ فإنَّها ترجعُ إلى صاحبها»(١).

## ج \_ الرُّقبيٰ :

١ ـ تعريفها: الرُّقبىٰ هيَ أَنْ يقولَ المسلمُ لأخيه: إنْ متُّ قبلكَ فداري لكَ، أو بستاني مثلاً،
 وإنْ متَّ قبلي وداركَ لي، أو يقولَ: هذا لكَ مدَّة عمركَ فإنْ متَّ قبلي رجعَ إليَّ وإنْ متُّ قبلكَ فهوَ لكَ فيكونَ لآخرهما موتاً.

٣ ـ أحكامها: إن ارتكبَ المسلمُ المكروهَ وأرقبَ رقبى، فإنَّ هذهِ الرُّقبىٰ تجري على أحكام العمرى، فما أطلقَ منها فهوَ لمن أرقبها ولعقبهِ منْ بعدهِ، وما قيِّد فهو بحسبِ القيدِ، فإنِ اشترطً رجوعها رجعت، وإنْ لم يشترط فلا ترجع.

## ٤ \_ كيفيَّةُ كتابةِ العمرىٰ أو الرُّقبىٰ:

بعدَ البسملةِ وحمدِ الله تعالى، والصَّلاةِ والسَّلام على رسوله على يَاللهِ..

لقد أعمرَ فلانٌ \_ أو أرقبَ \_ فلاناً جميعَ الدَّارِ أو البستانِ المحدودِ بكذا. . إعماراً أو إرقاباً شرعيًّا صحيحاً بأن قال لهُ: أعمرتكَ أو أرقبتكَ كذا. . ما عشتَ، فإذا متَّ عادتْ إليَّ، وإنْ ذكرَ العقبَ قالَ: ولعقبكَ منْ بعدكَ وسلَّمَ المعمرُ أو المرقِبُ المعمر أو المرقبَ لهُ جميعَ الدَّارِ المذكورةِ، فتسلَّمها منهُ تسلُّماً شرعيًّا، وصارتْ بيدِ المعمرِ لهُ المذكورِ يتصرَّفُ فيها بالسَّكنِ أو الإسكانِ والانتفاعِ بهِ مدَّة حياتهِ، وجرى الإشهادُ والتَّوقيعُ على ذلكَ بتاريخِ كذا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وإسناده حسن.

#### الفصل السّادس

## في النكاحِ، والطَّلاقِ، والرَّجعةِ، والخلع، واللّعانِ، والإيلاءِ، والظهارِ، والعدد، والنَّفقات، والحضانة

وفيهِ تسعُ مواد:

## المادَّةُ الأولىٰ: في النِّكاح:

١ - تعريفهُ: النَّكَاحُ أو الزَّواجُ، عقدٌ يحلُّ لكلِّ من الزَّوجين الاستمتاعَ بصاحبهِ.

٢ ــ حكمة : النّكاحُ مشروعٌ بقولِ الله تعالى: ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلشِّمآ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعٌ فَإِنّ خِفْتُمُ أَلّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْتُكُمُّ ﴾ [النساء: ٣]. وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّللِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَآبِكُمْ ﴾ [النور: ٣٢].

بيدَ أنَّه يجبُ على منْ قدرَ على مؤونته، وخافَ على نفسهِ الوقوعَ في الحرامِ، ويسنُّ لمن قدرَ عليه ولم يخفِ العنت؛ لقوله ﷺ: «يا معشرَ الشَّبابِ، منِ استطاعَ منكم الباءة فليتزوَّج، فإنَّه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرج»(١).

وقوله ﷺ: "تزوَّجوا الودودَ الولودَ، فإنِّي مكاثرٌ بكم الأمم يومَ القيامةِ»(٢).

٣ ـ حكمتهُ: منْ حكم الزُّواج:

١ ـ الإبقاء على النَّوع الإنسانيِّ بالتَّناسلِ النَّاتجِ عنِ النَّكاحِ.

٢ ـ حاجة كلُّ منَ الزُّوجينِ إلى صاحبه ؛ لتحصينِ فرجه بَقضاءِ شهوةِ الجماعِ الفطريّةِ .

٣ ـ تعاونُ كلِّ منَ الزَّوجينِ على تربيةِ النَّسلِ والمحافظة على حياته.

٤ ــ تنظيمُ العلاقة بينَ الرَّجلِ والمرأةِ على أساسٍ من تبادلِ الحقوقِ والتَّعاونِ المثمرِ في دائرةِ المودَّةِ والمحبَّةِ، والاحترام والتَّقديرِ.

٤ - أركانُ النَّكاحِ: يَلزمُ لصحَّةِ النَّكاحِ توفُّرُ أربعةِ أركانٍ هي:

### أ \_ الوليُّ :

وهُوَ أَبُو الزَّوجةِ، أو الوصيُّ، أو الأقربُ فالأقربُ من عصبتها أو ذو الرَّأي منْ أهلها، أو السُّلطانُ؛ لقوله ﷺ: «لا نكاحَ إلاَّ بوليِّ».

- (١) رواه البخاري (٧/٣). ورواه مسلم في النكاح (١، ٢). ورواه النسائي (١٦٩/٤، ١٧١).
  - (Y) رواه الإمام أحمد (٣/ ١٥٨، ٢٤٥).
- (٣) رواه أبو داود (۲۰۸۵). ورواه الترمذي (۱۱۰۱، ۱۱۰۲). ورواه الحاكم (۲/ ۱۲۹، ۱۷۰) وصححه.

وقولِ عمر رضي الله عنه: «لا تنكحُ المرأةُ إلاَّ بإذنِ وليِّها، أو ذي الرَّأي من أهلها، أو السُّلطان» (١).

## أحكامُ الوليِّ : وللوليِّ أحكامٌ تجبُ مراعاتها وهي :

١ \_ كونهُ أهلاً للولاية بأنْ يكونَ ذكراً بالغاً عاقلاً رشيداً حرًّا.

٢ ـ أَنْ يستأذنَ وليَّتهُ في إنكاحها ممَّن أراد تزويجها منهُ إن كانت بكراً وكانَ الوليُّ أباً،
 ويستأمرها ـ أي يطلبَ أمرها ـ إنْ كانت ثيبًا، أو كانت بكراً وكانَ الوليُّ غيرَ أبٍ؛ لقوله ﷺ: «الأيِّمُ أحقُ بنفسها من وليِّها، والبكرُ تستأذنُ، وإذنها صماتها» (٢).

٣ ــ لا تصحُّ ولايةُ القريبِ مع وجودِ مَنْ هوَ أقربُ منهُ، فلا تصحُّ ولايةُ الأخِ لأبٍ معَ وجودِ الشَّقيقِ مثلًا، ولا ولايةُ ابنِ الأخِ معَ وجودِ الأخِ.

إذا أذنتِ المرأةُ لاثنينِ منْ أقربائها في تزويجها، فزوَّجها كلٌّ منهما مِنْ رجلٍ، فهي للأوَّلِ منهما، وإنْ وقعَ العقدُ في وقتٍ واحدٍ بطلَ نكاحها منهما معاً.

### ب \_ الشَّاهـدان :

المرادُ بالشَّاهدينِ، أن يحضرَ العقدَ اثنانِ فأكثر منَ الرِّجالِ العدولِ المسلمينَ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ ﴾ [الطلاق: ٢]٣. وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «لا نكاحَ إلاَّ بوليٍّ وشاهدي عدل»(٤).

# أحكامُ الشَّاهدينِ: ومن أحكام هذا الرُّكنِ:

١ \_ أَنْ يكونا اثنين فأكثر .

٢ ـ أَنْ يكونا عدلين، والعدالةُ تتحقَّقُ باجتنابِ الكبائرِ وتركِ غالبِ الصَّغائرِ. فالفاسقُ بزناً أو شربِ خمرٍ، أو بأكلِ رباً، لا تصحُّ شهادتهُ؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُو ﴾. وقولِ الرَّسولِ: «... وشاهديْ عدل».

٣ \_ يستحسنُ الإكثارُ منَ الشُّهودِ؛ لقلَّةِ العدالةِ في زماننا هذا.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مالك في الموطأ (٣٥٦) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في النكاح (٦٦). ورواه أبو داود (٢٠٩٨). ورواه الترمذي (١١٠٨).

<sup>(</sup>٣) الآية وإن كانت في الرَّجعة والطُّلاق، غيرَ أنَّ الزَّواج مقيسٌ عليهما.

<sup>(</sup>٤) البيهقيّ والدَّارقطنيُّ وهو معلولٌ، رواه الشَّافعيُّ من طريقٍ آخرَ مرسلاً وقال فيه: أكثرُ أهلِ العلمِ يقولون بهِ، وكذا قالَ الترمذيُّ.

## ج \_ صيغةُ العقدِ:

صيغةُ العقدِ، هيَ قولُ الزَّوجِ أو وكيلهِ في العقدِ: زوِّجني ابنتكَ أوْ وصيَّتكَ فلانةً.. وقولُ الوليِّ: لقد زوَّجتكَ أو أنكحتكَ ابنتي فلانةً.. وقولُ الزَّوجِ: قبلتُ زواجها منْ نفسي.

# أحكامها: ولهذا الرُّكن أحكامٌ منها:

ا ـ كفاءةُ الزَّوجِ للزَّوجةِ، بأنْ يكونَ حرًّا ذا خلقٍ ودينٍ وأمانة؛ لقوله ﷺ: "إذا أتاكم مَنْ ترضونَ خلقهُ ودينهُ فزوِّجوهُ، إلاَّ تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ كبيرٌ".

٢ ـ تصحُّ الوكالةُ في العقدِ، فللزَّوجِ أنْ يوكِّلَ مَنْ شاءَ، أمَّا الزَّوجةُ فوليُّها هوَ الَّذي يتولَّى عقدَ نكاحها.

### د ـ المهرُ:

المهرُ أوِ الصَّداقُ هوَ ما تعطاهُ المرأةُ لحلَّيةِ الاستمتاعِ بها، وهوَ واجبٌ بقولِ الله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِسَاءَ صَدُقَالِمِنَ يَخِلَةً ﴾ [النساء: ٤]. وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «التمسْ ولو خاتماً من حديدٍ» (٢).

# أحكامهُ: للمهر أحكامٌ هي:

ا \_ يستحبُّ تَخفيفهُ؛ لقُوله ﷺ: «أعظمُ النِّساءِ بركةً أيسرهنَّ مؤونةً»(٣)؛ ولأنَّ صداق بناتِ رسولِ الله ﷺ كانَ أربعمائة درهمِ أو خمسمائة (١٤). وكذا كان صداقُ أزواجهِ ﷺ.

٢ \_ يسنُّ تسميتهُ في العقدِ.

٣ ـ يصحُّ بكلِّ متموَّلِ مباحٍ تزيدُ قيمتهُ على ربعِ دينارٍ؛ لقوله ﷺ: «التمسُ ولو خاتماً من حديدِ».

٤ ـ يصحُّ تعجيلهُ مع العقدِ، ويصحُّ تأجيلهُ أو بعضهُ إلى أجلٍ؛ لقوله سبحانه: ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ وَقَد فَرَضَتُم لَمُنَّ فِيضَة ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. غيرَ أنَّه يستحبُّ إعطاؤها شيئاً قبلَ الدُّخولِ؛ قبلَ الدُّخولِ؛ لما روىٰ أبو داود والنَّسائيُّ: أنَّ النَّبيَ ﷺ أمرَ عليًّا أن يعطيَ فاطمة شيئاً قبلَ الدُّخولِ، فقال: ما عندي شيءٌ، فقال: «أينَ درعك؟» فأعطاها درعهُ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٩٦٧). ورواه الحاكم (٢/١٦٩). ورواه الترمذي وقال فيه: حسن غريب.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷/ ۲۲، ۲۲). ورواه أُبو داود في النكاح (۳۱). ورواه الترمذي (۱۱۱۶). ورواه النسائي في النكاح (٤٠، ۲۷).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٦/ ١٤٥). ورواه الحاكم (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أصحابُ السُّننِ وصحَّحهُ الترمذيّ.

٥ ـ يتعلَّقُ الصَّداقُ بالذِّمَّةِ ساعة العقدِ ويجبُ بالدُّخولِ، فإن طلَّقها قبلَ الدُّخولِ سقطَ نصفهُ وبقي عليهِ نصفهُ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا وَبِيعَ عَلِيهِ نصفهُ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا وَبَيْهِ وَالبقرة: ٢٣٧].

٦ ـ إنْ ماتَ الزَّوجُ قبلَ الدُّخولِ بها وبعدَ العقدِ، ثبتَ لها الميراثُ والصَّداقُ كاملاً، لقضاءِ رسول الله ﷺ بذلكَ إن كان سمَّى لها صداقاً، وإنْ لم يسمِّ فلها مهرُ المثلِ وعليها عدَّةُ الوفاةِ.

# ٥ \_ آدابُ النِّكاحِ وسننهُ:

ا \_ الخطبةُ: وَهِيَ أَن يقولَ: إِنَّ الحمدَ لله نستعينهُ ونستغفرهُ ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا وسيِّئاتِ أعمالنا، منْ يهدهِ الله فلا مضلَّ لهُ ومن يضلل فلا هادي لهُ، وأشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وأشهدُ أَنَّ محمَّداً عبدهُ ورسولهُ. ثمَّ يقرأ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلاَ تَمُوثُنَ إِلاَ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ وأَسْهِدُ اللهِ وَاللهِ وَلاَ عَمُونُ إِلاَ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ وأَلَا مَعُوا اللهِ وَاللهِ وَلاَ عَمُونُ إِلاَ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلُولُوا وَلُولُهُ وَلَوْلُوا وَلُولُوا وَلَولُوا وَلَا اللهُ وَلَمُ وَلَولُوا وَلُولُوا وَلَولُولُ وَلَولُولُوا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ

٢ ـ الوليمةُ: لقوله على لعبد الرَّحمٰنِ بنِ عوف لما تزَّوجَ: «أولمْ ولو بشاق» والوليمةُ: طعامُ العرسِ، ويجبُ حضورُ من دُعيَ إليه؛ لقوله على : «منْ دعيَ إلى عرس أو نحوهِ فليجبْ (١) . ويرخَّصُ في عدم حضورها إنْ كان بها لهوُّ (٥) أو باطلٌ. ومن دعاهُ اثنانِ، قدَّم أوَّلهما الذي وجَّه إليهِ الدَّعوهُ (١) ، ويدعىٰ لها الفقراءُ كالأغنياء؛ لقوله على : «شرُّ الطَّعامِ طعامُ الوليمةِ يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها (١) . ومن لم يجبِ الدَّعوة، فقد عصىٰ الله ورسولهُ، ومن دعيَ وهوَ صائمٌ ويدعى إليها من يأباها (١) .

<sup>(</sup>١) رواه أصحابُ السُّننِ وصحَّحهُ الترمذيُّ وهو أنَّ النَّبيَّ ﷺ قضىٰ لبروع بنتِ واشقٍ لما مات عنها زوجها ولم يسمِّ لها صداقاً بمهر مثلها.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه. وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/١٣). ورواه مسلم في النكاح (٧٩، ٨٠). ورواه الترمذي (١٠٩٤). ورواه مالك في الموطأ (٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في النكاح (١٠١).

<sup>(</sup>٥) لما روى أبن ماجه بسند صحيح أن عليًّا رضي الله عنه قال: صنعتُ طعاماً فدعوتُ رسول الله ﷺ فجاءَ فرأى في البيت تصاوير فرجع.

<sup>(</sup>٦) لحديث أحمد وأبي داود: فإذا سبقَ أحدهما فأجاب الَّذي سبق.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في النكاح (١٠٨، ١٠٩، ١١٠).

أجابَ الدَّعوة؛ وإن شاءَ أكلَ إنْ كانَ صومهُ تطوُّعاً، وإنْ شاء دعا لهم وخرجَ؛ لقوله ﷺ: «إذا دعيَ أحدكم فليجبْ، فإن كان صائماً فليصلِّ ـ أيْ يدعُ ـ وإنْ كانَ مفطراً فليطعم» (١).

٣ - إعلانُ النَّكاحِ بدفِّ، وغناءٍ مباحٍ؛ لقوله ﷺ: «فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ، الدُّفُ والصَّوتُ» (٢).

٤ ـ الدُّعاءُ للزَّوجينِ: لقولِ أبي هريرة رضي الله عنه: «إنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ إذا رفًا الإنسانُ ـ إذا تزوَّجَ ـ قال: باركَ الله لكَ، وباركَ عليكَ، وجمعَ بينكما في الخير» (٣).

٥ ـ أَنْ يدخلَ بها في شُوَّالٍ: لقولِ عائشة رضي الله عنها: «تزوَّجني رسول الله ﷺ في شُوَّالٍ، وبنىٰ بي في شُوَّالٍ، فأيُّ نساءِ رسول الله ﷺ كان أحظىٰ عندهُ منِّي؟ وكانت تستحبُّ أَنْ يدخلَ نساؤُها في شُوَّال» (١٤).

٦ - إذا دخلَ على زوجه أخذَ بناصيتها وقالَ: «اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ منْ خيرها وخيرِ ما جبلتها عليه» (٥)؛ إذ رويَ عنهُ ﷺ ذلكَ.

٧ ــ يقولُ عندَ إرادةِ الجماع: بسم الله، اللَّهمَّ جنِّبنا الشَّيطانَ وجنِّبِ الشَّيطانَ ما رزقتنا؛ لما رويَ عنهُ ﷺ أَنَّه قال: «مَنْ قال. الله فَإِنْ قدِّرَ بينهما في ذلكَ ولدٌ لنْ يضرَّ ذلكَ الولدَ الشَّيطانُ أبداً» (٦).

٨ ـ يكرهُ للزَّوجينِ إفشاءُ ما جرىٰ بينهما من أحاديثِ الجماعِ؛ لقوله ﷺ: «إنَّ مِنْ شرِّ النَّاسِ عندَ الله منزلة يومَ القيامةِ الرَّجلَ يفضي إلى المرأةِ وتفضي إليهِ، ثمَّ ينشرُ سرُّهما» (٧).

# ٦ ـ الشُّروطُ في النِّكاح:

قدْ تشترطُ الزَّوْجةُ علَىٰ منْ خطبها شروطاً معيَّنةً لزواجها بهِ، فإن كان ما تشترطه ممَّا يدعمُ العقدَ ويقوِّيهِ، وذلكَ كأنْ تشترطَ النَّفقة لها، أو الوطءَ، أو القِسمَ لها إنْ كانَ الخاطبُ ذا زوجة أخرى، فهذا الشَّرطُ نافذٌ بأصلِ العقدِ ولا حاجة إليهِ، وإنْ كانَ الشَّرطُ ممَّا يخلُّ بالعقدِ كأنْ تشترطَ أنْ

- (١) رواه مسلم في النكاح (١٠٦). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٤٨٩).
- (۲) رواه الترمـذي (۱۰۸۸). ورواه النسـائـي (۲/۱۲۷). ورواه ابـن مـاجـه (۱۸۹۲). ورواه الإمـام أحمـد (۲۸/۳). ورواه الحاكم (۲/۱۸۶).
  - (٣) رواه الترمذي (١٠٩١) وصححه.
    - (٤) رواه مسلم في صحيحه.
  - (٥) رواه ابن ماجه (١٩١٨). ورواه الترمذي (٣٤٤٩).
  - (٦) رواه البخاري (١/ ١٥١). ورواه الإمام أحمد (١/ ٢٤٣، ٢٨٣، ٢٨٦).
    - (V) رواه مسلم في صحيحه.

لا يستمتعَ بها، أو لا تصلحَ لهُ طعامهُ أو شرابهُ ممَّا جرتِ العادةُ أنْ تقومَ بهِ الزَّوجةُ لزوجها، فهذا الشَّرطُ لِاغ لا يجبُ الوفاءُ بهِ؛ لأنَّه مخالفٌ للغرضِ منَ الزَّواج بها.

وإنَّ كانَ الشَّرطُ خارجاً عن دائرة ذلكَ كلِّه، كأنْ تشترطَ عليهِ زيارة أقاربها، أو أنْ لا يخرجها من بلدها مثلاً. بمعنىٰ أنَّها اشترطتْ شرطاً لم يحلَّ حراماً، ولم يحرِّم حلالاً، فإنَّه يجبُ الوفاءُ لها به، وإلاَّ لها الحقُّ في فسخِ نكاحها إنْ شاءتْ؛ وذلكَ لقوله ﷺ: "أحقُّ الشُّروطِ أنْ يوفَّى بهِ ما استحللتم بهِ الفروجَ» .

كما يحرمُ على المرأة أنْ تشترطَ لزواجها بالرَّجلِ أن يطلِّقَ امرأتهُ؛ لقوله ﷺ: «لاَ يحلُّ أنْ تُنكحَ امرأةٌ بطلاقِ أخرى» (١٠). ولما روىٰ البخاريُّ ومسلمٌ من أنَّه ﷺ نهىٰ أنْ تشترطَ المرأةُ طلاقَ أختها.

### ٧ \_ الخيارُ في النِّكاح :

يثبتُ الخيارُ لكلِّ مَنَ الزَّوجينِ في الإبقاءِ على عصمةِ الزَّوجيَّة أو فسخها لوجودِ سببٍ منَ الأسبابِ الآتية:

١ ـ العيبُ كالجنونِ، أو الجذام، أو البرص، أو داءِ الفرج المفوّتِ للذّةِ الاستمتاعِ، وككونِ الزّوج خصيًا أوْ مجنوناً أو عنيناً لا يقوى على إتيانِ المرأةِ وغشيانها.

وفي حالَ الرَّغبةِ في فسخِ النَّكاحِ ينظرُ فإنْ كانَ الفسخُ قبلَ الوطءِ، فإنَّ للزَّوجِ أَنْ يرجعَ على المرأةِ فيما أعطاها منْ صداقها ثبتَ لها بما نالَ منها. وقيلَ: يرجعُ به على منْ غرَّرَ به منْ ذويها، إنْ كانَ من غرَّرَ عالماً بالعيبِ. ودليلُ هذهِ المسألةِ أثرُ عمرَ في الموطأ وهو قولهُ: «أيُّما امرأة غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ، فلها مهرها بما أصابَ منها، وصداقُ الرَّجلِ على من غرَّهُ».

٢ ــ الغررُ، كأنْ يتزوَّج مسلمةً فتظهر كتابيَّةً، أو حرَّة فتظهر أمةً، أو صحيحةً فتظهر مريضةً بعور أو عرج؛ لقولِ عمر رضي الله عنه: «أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ فلها مهرها بما أصاب منها، وصداقُ الرَّجلِ على من غرَّهُ»
 ١لرَّجلِ على من غرَّهُ»

٣ ـ الإعسارُ بدفع الصَّداقِ الحالِ، فمنْ أعسرَ بدفع صداقِ امرأتهِ الحالِ ـ لا المؤجَّلِ ـ فإنَّ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند ولم أر من أعلُّه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

لامرأتهِ الحقُّ في الفسخِ قبلَ الدُّخولِ بها، أمَّا إنْ كانَ بعدَ الدُّخولِ فلا حقَّ لها في الفسخِ، بل يمضي العقدُ ويثبتُ الصَّداقُ في ذمَّتهِ، وليسَ لها منعُ نفسها منهُ أبداً.

٤ ـ الإعسارُ بالنَّفقةِ، فمنْ أعسرَ بنفقةِ زوجتهِ انتظرتهُ ما استطاعتْ منَ الوقتِ، ثمَّ لها الحقُّ في فسخِ نكاحها منهُ بواسطةِ القضاءِ الشَّرعيِّ. قالَ بهذا الصَّحابةُ كأبي هريرة وعمرَ وعليِّ رضي الله عنهم، والتَّابعونَ كالحسنِ، وعمر بنِ عبد العزيزِ وربيعة ومالكٍ، رحمهم الله أجمعينَ.

٥ - إذا غابَ الزَّوجُ ولم يعرفْ مكانُ غيبته، ولم يترك لزوجته نفقةً، ولمْ يوصِ أحداً بالإنفاقِ عليها، ولم يقمْ غيرهُ بنفقتها، ولم يكن لديها ما تنفقهُ على نفسها ثمَّ ترجعُ به على زوجها، فإنَّ لها الحقَّ في فسخِ نكاحها بواسطةِ القاضي الشَّرعيِّ، فترفعُ أمرها إليه فيعظها ويوصيها بالصَّبرِ، فإنْ أبتْ كتبَ القاضي محضراً بواسطةِ شهود يعرفونها ويعرفون زوجها، يشهدونَ على غيبتهِ وإعسارها ثمَّ يجري الفسخُ بينهما ويعتبرُ هذا الفسخُ طلقةً رجعيَّةً، فإن عادَ الزَّوجُ في مدَّةِ العِدَّةِ عادتْ إليهِ.

### كيفيَّة كتابة المحضر:

بعدَ البسملةِ وحمدِ الله تعالى، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله ﷺ . . .

لقد حضر لدينا الشَّاهدانِ فلانٌ... وفلانٌ... وهما ممَّنْ تجوزُ شهادتهما؛ لعدالتهما وكمالِ رشدهما، وشهدا طائعينِ شهادةً لا يبغيانِ بها غير وجههِ تعالى، شهدا بأنَّهما يعرفانِ كلَّا من فلانٍ... وفلانة معرفة صحيحة شرعيَّة، ويشهدانِ على أنَّهما فلانٌ... وفلانةٌ... زوجانِ متناكحانِ بنكاح شرعيًّ صحيح، تمَّ معهُ الدُّخولُ والخلوةُ. ثمَّ غابَ عنها مدَّةً تزيدُ على كذا.. وتركها بلا نفقة ولا كسوة، ولا ترك عندها ما تنفقهُ على نفسها في حالِ غيبته، ولا متبرِّعاً بالإنفاقِ عليها في حالِ غيبته، ولا أرسلَ لها شيئاً فوصلَ إليها، ولا مالَ لها تنفقهُ على نفسها وترجعُ بهِ عليه، وهي مقيمةٌ على طاعته بالمكانِ الذي تركها فيه، ومتضرِّرةٌ بفسخِ نكاحها منهُ، يعلمانِ ذلكَ ويشهدانِ بهِ مسؤولين عنهُ غداً بينَ يدى الله تعالى.

ثمَّ تقدَّمتِ الزَّوجةُ المذكورةُ فلانةٌ، فحلفتْ بالله العظيم الَّذي لا إلَهَ غيرهُ، يميناً شرعيًّا على أنَّ زوجها المذكور فلاناً قد غابَ عنها مدَّة كذا وتركها بلا نفقة ولا كسوة. . ولم يتركُ عندها ما تنفقهُ على نفسها في حالِ غيبته، ولا تبرَّع بالإنفاقِ عليها، ولا أرسلَ لها شيئاً فوصلَ إليها، ولا مالَ لها تنفقهُ على نفسها وترجعُ به عليه، وأنَّ من شهدَ لها بذلكَ صادقٌ في شهادته، وأنَّها مقيمةٌ على طاعتهِ، متضرِّرةٌ بفسخ نكاحها منهُ.

وبناءً على ذلكَ فقد أجبناها إلى سؤالها بفسخِ نكاحها؛ لما قامَ منَ البيِّنةِ وجريانِ الحلفِ

المشروحِ أعلاهُ. فقالت بصريحِ اللَّفظِ: فسختُ نكاحي من عصمةِ زوجي فلانٍ، فكانَ ذلكَ بمثابةِ طلقةٍ واحدةٍ رجعيَّةٍ انفسخَ بها نكاحها من زوجها المذكورِ. وذلكَ بتاريخِ كذا...

٦ ـ العتقُ بعدَ الرِّقِ، إذا كانتِ الزَّوجةُ أمةً تحتَ عبد، ثمَّ عتقتْ فإنَّ لها الخيارَ في فسخِ نكاحها من زوجها العبدِ بشرطِ أنْ لا تمكِّنهُ من نفسها بعدَ علمها بحرِّيَةِ نفسها، فإنْ مكَّنتهُ بعدَ العلمِ فلا حقَّ لها في الفسخ؛ لقولِ عائشة رضي الله عنها في رواية مسلمٍ: "إنَّ بريرة أعتقتْ وكانَ زوجها عبداً فخيَّرها رسولُ الله على، ولوْ كانَ حرًّا لم يخيِّرها».

### ٨ \_ الحقوقُ الزَّوجيَّةُ:

أَ \_ حقوقُ الزَّوجةِ على زوجها: يجبُ لِلزَّوجةِ على زوجها حقوقٌ كثيرةٌ ثبتت لها بقولِ الله تعالى: ﴿ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَ بِٱلْمُعُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وبقولِ الرَّسولِ ﷺ: "إنَّ لكم من نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا»(١). ومِنْ هٰذهِ الحقوقِ:

ا \_ نفقتها من طعام وشرابٍ وكسوةٍ وسكنىٰ بالمعروفِ؛ لقوله على لمن سألهُ عنْ حقّ المرأةِ على الزَّوجِ: «تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضربِ الوجهَ ولا تقبِّحْ<sup>(٢)</sup> ولا تهجرْ إلاَّ في البيتِ أيْ: لا يحوِّلها إلى بيتٍ آخرَ يهجرها فيهِ»<sup>(٣)</sup>.

٢ ــ الاستمتاعُ، فيجبُ عليهِ أَنْ يطأها ولوْ مرَّةً في كلِّ أربعةِ أشهرِ إنْ عجزَ على قدرِ كفايتها منهُ؛ لقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِم تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦].

٣ ـ المبيتُ عندها في كلِّ أربع ليالٍ ليلةً؛ إذ قضيَ بهِ على عهدِ عمر رضي الله عنه.

٤ ـ القِسمُ لها بالعدلِ إنْ كانَ لزوجها نساءٌ غيرها؛ لقوله ﷺ: «مَنْ كانتْ لهُ امرأتانِ يميلُ لإحداهما على الأخرىٰ جاءَ يومَ القيامةِ وأحدُ شقيهِ ساقط»(١).

٥ \_ أَنْ يقيمَ عندها يومَ تزوُّجهِ بها سبعاً إِنْ كانتْ بكراً، وثلاثاً إِنْ كانت ثيِّباً؛ لقوله ﷺ: «للبكرِ سبعةُ أيَّام، وللثَّيِّبِ ثلاثٌ، ثمَّ يعودُ إلى نسائهِ»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٨٥١).

<sup>(</sup>٢) لا تقبِّح: أي لا يقل قبَّح الله وجهها.

<sup>(</sup>T) رواه الإمام أحمد (٤/٧٤٤)، (٥/٣).

<sup>(3)</sup> رواه الإمام أحمد (7/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) رواه بهذا اللفظ الدارقطني (٣/ ٢٠٣، ٢٨٣). ورواه مسلم في الرضاع (١٢) بلفظ: «للبكر سبع وللثيب ثلاث...».

٦ ـ استحبابُ إذنهِ لها في تمريضِ أحدِ محارمها، وشهودِ جنازتهِ إذا ماتَ، وزيارةِ أقاربها زيارةً لا تضرُّ بمصالح الزَّوج.

١ ـ الطَّاعةُ في المعروفِ، فتطيعهُ في غيرِ معصيةِ الله تعالىٰ وبالمعروفِ، فلا تطيعهُ فيما لا تقدرُ عليهِ أو يشقُّ عليها لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيدًا ﴾ [النساء: ٣٤]. وقولِ الرَّسولِ عَيْهِ: «لو كنتُ آمراً أحداً أنْ يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأة أنْ تسجدَ لزوجها» (٢).

٢ ـ حفظُ ماله، وصونُ عرضه، وأنْ لا تخرجَ مِنْ بيته إلاَّ بإذنه؛ وذلكَ لقوله تعالى:
 ﴿ حَلفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ ﴿ النساء: ٣٤]، وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «خيرُ النَّساءِ الَّتي إذا نظرتَ إليها سرَّتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبتَ عنها حفظتك في نفسها ومالكَ» (٣).

٣ ـ السَّفرُ معهُ إذا شاء ذلك ولم تكن قد اشترطتْ عليهِ في عقدها عدم السَّفرِ بها؛ إذ سفرها معهُ من طاعتهِ الواجبةِ عليها.

٤ ـ تسليمُ نفسها لهُ متى طلبها للاستمتاعِ بها؛ إذ الاستمتاعُ بها من حقوقهِ عليها؛ لقولهِ عليها: «إذا دعا الرَّجلُ امرأتهُ إلى فراشهِ فأبتْ أنْ تجيءَ فباتَ غضبانَ عليها، لعنتها الملائكةُ حتَّى تصبحَ» (٤).

٥ ـ استئذانه في الصَّومِ إذا كانَ حاضراً غيرَ مسافرٍ؛ لقوله ﷺ: «لا يحلُّ للمرأةِ أنْ تصومَ وزوجها شاهدٌ إلاَّ بإذنه» (٥).

### ٩ \_ نشوزُ الزَّوجة:

إذا نشزتِ الزَّوجةُ، أيْ عصتْ زوجها وترفَّعتْ عنهُ، وامتنعتْ من أداءِ حقوقهِ وعظها فإنْ أطاعت وإلاَّ هجرها في الفراشِ ما شاءَ منْ مدَّةٍ \_ وفي الكلامِ \_ ثلاثة أيَّامٍ لا غير؛ لقوله ﷺ: «لا يحلُّ

- (۱) رواه الترمذي (۱۱۵۹). ورواه أبو داود في النكاح (٤١). ورواه الإمام أحمد (٣٨١/٤). ورواه الحاكم (٢/ ١٨٧).
  - (٢) سبق تخريجه.
  - (٣) رواه أبو داود. ورواه بمعناه الحاكم (٢/ ١٦١).
  - (٤) رواه البخاري (٧/ ٣٩). ورواه مسلم في النكاح (١٢٢). ورواه أبو داود (٢١٤١).
    - (٥) رواه البخاري (٧/ ٣٩).

لمؤمنٍ أَنْ يهجرَ أَخَاهُ فُوقَ ثلاثِ ليالِ ((). فإنْ أطاعتْ وإلاَّ ضربها في غيرِ الوجهِ ضرباً غيرَ مبرِّح، فإنْ أطاعتْ وإلاَّ بعثَ حكمٌ من أهله وحكمٌ من أهلها فيتَصلانِ بكلِّ منهما على حدة سعياً وراءَ الإصلاح والتَّوفيق بينهما، فإنْ تعذَّر ذلكَ فرَّقا بينهما بطلاقِ بائن؛ وذلكَ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلنِّي تَخَافُونَ فَشُورَهُ مَنَ فَعِظُوهُ مَنَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَصَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلا نَبَغُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا فَا بَعْنُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَ إِن يُريداً إِنْ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَلَيْ السَاء: ٣٤ - ٣٥].

١٠ \_ آدابُ الفراشِ :

للفراشِ آدابٌ تنبغي مراعاتها والتَّأدُّبُ بها:

١ ـ ملَاعبةُ الزَّوجةِ ومداعبتها بما يثيرُ داعية الجماع عندها (٢).

٢ ـ أَنْ لا ينظرَ إلى فرجها؛ لأنَّه قد يسبِّبُ لهُ كراهَيتها، وهوَ ممَّا ينبغي أنْ يحذرَ.

٣ ـ أَنْ يقولَ: بسم الله، اللَّهمَّ جنبنا الشَّيطانَ وجنبِ الشَّيطانَ ما رزقتنا؛ لترغيبِ الرَّسولِ ﷺ في ذلك بحديثٍ متَّفق عليه بلفظ: «لوْ أَنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتيَ أهلهُ قالَ: اللَّهمَّ جنبنا الشَّيطانَ وجنبِ الشَّيطان ما رزقتنا، فإنَّهُ إِنْ يقدَّرْ بينهما ولدٌ في ذلكَ لم يضرَّهُ الشَّيطانُ أبداً» (٣).

٤ \_ يحرمُ أَنْ يطأها في حيض أوْ نفاس، وقبلَ الغسلِ منهما بعدَ الطُّهرِ؛ لقوله تعالى:
 ﴿ فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضُ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرِّنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

٥ ـ يحرمُ عليهِ أَنْ يطأها في غيرِ القبلِ؛ لما وردَ منَ التَّشديدِ في ذلكَ، كقولِ الرَّسولِ ﷺ:
 «مَنْ أتىٰ امرأةً في دبرها لم ينظرِ الله إليهِ يومَ القيامةِ»

٦ ـ أَنْ لا ينزعَ قبلَ انقضاءِ شهوتها؛ لما في ذلكَ من أذيَّتها، وأذيَّةُ المسلمِ محرَّمةٌ.

٧ ـ أَنْ لا يعزلَ كراهية الحملِ إلاَّ بإذنها، وأَنْ لا يعزلَ إلاَّ لضرورةٍ شديدةٍ؛ لقوله ﷺ عنِ العزلِ: «هوَ الوأدُ الخفيُّ».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٩١٢).

<sup>(</sup>٢) لخبر: «لا يقعنَّ أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسولٌ. وقيل: وما الرَّسول يا رسول الله؟ قال: القبلةُ والكلامُ». رواه الديلميّ وهو منكرٌ. وأورده الزبيديُّ في إتحاف السَّادة المتقين (٥/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ٤٨). ورواه مسلم في النكاح (١٨). ورواه أبو داود (٢١٦١). ورواه الترمذي (١٠٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الدارمي (١/ ٢٦٠) وذكره القرطبيُّ في تفسيره ولم يتكلَّم عليه، ومثله أحاديث كثيرةٌ في تحريم إتيانِ النِّساء في أدبارهنَّ فليراجع ابنُ كثيرٍ في تفسير سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٢٠١١). ورواه الإِّمام أحمد (٦/ ٣٦١). ورواه الحاكم (٦٩/٤).

٨ ـ يستحبُّ لهُ إذا أرادَ معاودة الجماعِ أنْ يتوضَّأ الوضوءَ الأصغرَ، وكذا إنْ أرادَ أنْ ينامَ، أو
 يأكلَ قبلَ الاغتسال.

٩ ـ يجوزُ لهُ أَنْ يباشرها وهي حائضٌ أَوْ نفساءُ في غيرِ ما بين السُّرَةِ والرُّكبةِ؛ لقوله ﷺ: «اصنعوا كلَّ شيءٍ إلاَّ النَّكاحَ»(١).

#### ١١ ـ الأنكحة الفاسدة:

منَ الأنكحةِ الفاسدةِ التي نهى عنها النَّبيُّ على الله ما يلي:

١ ـ نكاحُ المتعةِ: وهو النّكاحُ إلى أجلٍ مسمّى بعيداً كانَ أو قريباً، كأنْ يتزوَّجَ الرَّجلُ المرأة على مدَّة معيَّنة كشهرٍ أو كسنة مثلًا؛ وذلكَ للحديثِ المتَّققِ عليهِ عن عليٍّ رضي الله عنه: «أنَّ رسولَ الله ﷺ نهىٰ عنْ نكاحِ المتعةِ، وعنْ لحومِ الحمرِ الأهليَّةِ زمنَ خيبرَ»

وحكمُ هذا النَّكاحِ البطلانُ، فيجبُ فسخهُ متى وقعَ، ويثبتُ فيهِ المهرُ إنْ كانَ قدْ دخلَ بالمرأةِ، وإلاَّ فلا.

٢ ـ نكاحُ الشّغارِ: وهوَ أَنْ يزوِّجَ الوليُّ وليَّتهُ من رجلٍ على شرط أن يزوِّجهُ هو وليَّتهُ، وسواءٌ ذكرا لكلِّ صداقاً أو لم يذكرا؛ وذلكَ لقوله ﷺ: «لا شغارَ في الإسلام» (٣)، وقولِ أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى رسول الله ﷺ عنِ الشِّغارِ، والشِّغارُ أَنْ يقولَ الرَّجلُّ: زوِّجني ابنتكَ وأزوِّجكَ أختي» (١). وقولِ ابنِ عمر رضي الله عنه: «إنَّ رسول وأزوِّجكَ أختي» (١). وقولِ ابنِ عمر رضي الله عنه: «إنَّ رسول الله ﷺ نهى عنِ الشِّغارِ، والشِّغارُ أَنْ يزوِّجَ الرَّجلُ ابنتهُ على أَنْ يزوِّجهُ ابنتهُ وليسَ بينهما صداقٌ» (٥).

وحكمُ هذا النَّكاحِ أنْ يفسخَ قبلَ الدُّخولِ، وإنْ وقعَ الدُّخولُ فُسخَ منهُ ما كانَ بدونِ صداقٍ، وما أعطيَ فيهِ لكلِّ صداقٌ فلا يفسخُ.

٣ ـ نكاحُ المحلِّلِ: هوَ أَنْ تطلَّقَ المرأةُ ثلاثاً فتحرمَ على زوجها به؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. فيتزوَّجها آخرُ قصدَ أَنْ يحلَّها لزوجها الأوَّلِ، فهذا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الحيض (١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١/ ٧٩). ورواه النسائي (٧/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في النكاح (٧). ورواه الترمذي (١١٢٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١١٢٣). ورواه النسائي (٦/ ١٢). ورواه أبو داود (٢٠٧٤). ورواه ابن ماجه (١٨٨٣، ١٨٨٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٩) كتاب النكاح ومسلم (٥٧).

النِّكاحُ باطلٌ ؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: «لعنَ رسولُ الله ﷺ المحلِّلَ والمحلَّلَ لهُ»(١).

وحكمُ هذا النَّكاحِ أنْ يفسخَ ولا تحلُّ بهِ الزَّوجةُ لمن طلَّقها ثلاثاً، ويثبتُ المهرُ للزَّوجةِ إنْ وطئتْ، ثمَّ يفرَّقُ بينهما.

٤ ـ نكاحُ المحرمِ: وهوَ أَنْ يتزوَّجَ الرَّجلُ، وهوَ محرمٌ بحجٍّ أَوْ عمرةٍ قبلَ التَّحلُّلِ منهما.

وحكمُ هذا النَّكاحِ البطلانُ، ثمَّ إذا أراد التَّزوُّجَ بها جدَّدَ عقدها بعدَ انقضاءِ حجِّهِ أو عمرتهِ؛ لقوله ﷺ: «لا ينكحُ المحرمُ ولا يُنكحُ»(٢).

٥ ـ النّكاحُ في العدَّة: وهوَ أَنْ يتزوَّجَ<sup>(٣)</sup> الرَّجلُ المرأة المعتدَّة منْ طلاقِ أو وفاة، فهذا النّكاحُ باطلٌ، وحكمهُ: أَنْ يفرَّقَ بينهما؛ لبطلانِ العقدِ، ويثبتُ للمرأةِ الصَّداقُ إِنْ كانَ قد خلاً بها، ويحرمُ عليه أَنْ يتزوَّجها بعدَ انقضاءِ عدَّتها عقوبةً لهُ (٤)؛ وذلكَ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَرِّمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

٦ ـ النّكاحُ بلا ولميٍّ: وهوَ أَنْ يتزوَّجَ الرَّجلُ المرأة بدونِ إذنِ وليَها، فهذا النّكاحُ باطلٌ؛ لنقصانِ ركنِ منَ الأركان، وهوَ الوليُّ؛ لقوله ﷺ: «لا نكاحَ إلاَّ بوليِّ»(٥). فحكمهُ أَنْ يفرَّقَ بينهما ويثبت لها المهرُ إنْ مسّها، وبعدَ الاستبراءِ لهُ أَنْ يتزوَّجها بعقدٍ وصداقِ إنْ رضيَ وليُّها بذلكَ.

٧ ـ نكاحُ الكافرة غيرِ الكتابيَّةِ: لقولِ الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾ [البقرة: ٢٢١]. فيحرمُ على المسلمِ أنْ يتزوَّجَ كافرةً، مجوسيَّةً كانتْ أو شيوعيَّةً أوْ وثنيَّةً، كما لا يحلُّ لمسلمةٍ أنْ تتزوَّجَ كافراً مطلقاً؛ كتابيًّا أو غيرَ كتابيًّ؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا هُنَّ حِلُّ لَمُمْ مَكِلُونَ لَمُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠]. ومن أحكام هذه القضيَّةِ ما يلي:

١ \_ إذا أسلمَ أحدُ الزَّوجينِ الكافرينِ بطلَ نكاحهما، فإنْ أسلمَ الثَّاني قبلَ انقضاءِ العدَّةِ فهما

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۱۹، ۱۱۲۰). ورواه أبو داود في النكاح (۱۲). ورواه ابن ماجه (۱۹۳۵، ۱۹۳۵). ورواه الإمام أحمد (۱/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في النكاح (٥).

 <sup>(</sup>٣) يحرم أن يخطب المسلم على خطبة أخيه المسلم؛ لقوله ﷺ: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكحَ
أو يتركَ». رواه مسلم في النكاح (٣٨).

<sup>(</sup>٤) أهلُ العلم على أنَّه يَجُوزُ له أن يتزوَّجها بعد انقضاءِ عدَّتها إذا كان لم يبنِ بها في عدَّتها، أمَّا إذا بني بها فإنَّ مالكاً وأحمد، رحمهما الله تعالى يريانِ أنَّها تحرمُ عليه تحريماً مؤبَّداً.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

على نكاحهما الأوَّلِ. وإنْ أسلمَ بعدَ انقضاءِ العدَّةِ، فلا بدَّ منْ عقدٍ جديدٍ على ما ذهبَ إليهِ الجمهورُ مِنْ أهل العلم(١).

٢ ـ إذا أسلمتِ الزَّوجةُ قبلَ البناءِ بها فلا شيء لها منَ المهرِ؛ لأنَّ الفرقة كانت منها، وإنْ أسلمَ الزَّوجُ فلها نصفُ المهرِ، وإذا أسلمتْ بعدَ البناءِ بها فلها المهرُ كاملاً. وحكمُ ارتدادِ أحدِ الزَّوجينِ كحكم إسلام أحدهما سواءً بسواءٍ.

٣ ـ مَنْ أسلمَ وتحتهُ أكثرُ من أربع نسوة قدْ أسلمنَ معهُ، أو كنَّ كتابيَّاتٍ، ولو لمْ يسلمنَ اختارَ منهنَّ أربعاً وفارقَ البواقي؛ لقوله على لمنْ أسلمَ وتحتهُ عشرُ نسوة: «اخترْ منهنَّ أربعاً» (٢). وكذا من أسلمَ وتحتهُ أختانِ فارقَ منهما من شاءً؛ إذ لا يحلُّ الجمعُ بينَ الأُختينِ لقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا اللهِ عَلَى اللهُ وَتَحْتَهُ أَخْتَانِ: «طلَقُ أَيّتُهما شئتَ» (٣).

#### ٨ \_ نكاحُ المحرَّماتِ:

### أ ـ المحرَّماتُ تحريماً مؤبَّداً:

المحرّماتُ بالنّسبِ وهنَّ: الأمُّ والجدَّةُ مطلقاً وبناتها وبناتُ ابنها مهما غلث، والبنتُ وبنتها ومهما نزلت، وبنتُ الابنِ وبنتها مهما نزلت، والأختُ مطلقاً وبناتها وبناتُ ابنها مهما نزلن، والعمَّةُ مطلقاً ومهما علتْ، والخالةُ مطلقاً ومهما علتْ، وبنتُ الأخ مطلقاً، وبنتُ ابنتهِ مهما نزلتْ؛ وذلكَ لقولِ الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا ثُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاللَّهُمْ وَأَخَوْنَكُمْ وَعَمَّنَكُمُ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ ﴾ [النساء: ٣٣].

٢ ـ المحرَّماتُ بالمصاهرةِ وهنَّ: زوجةُ الأبِ، وزوجةُ الجدِّ مهما علا لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابِكَآوُكُم مِنَ ٱلنِسَكَاءِ ﴾ [النساء: ٢٢]. وأمُّ الزَّوجةِ وجدَّتها مهما علتْ، وبنتُ الزَّوجةِ إنْ دخل بالأمِّ، وكذا بنتُ بنتِ الزَّوجةِ، أو بنتُ ابنها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمُ النَّيِ وَرَبَيْهُ كُمُ النِّي فَي مُجُورِكُم مِن نِسكَآبٍكُمُ النِّي دَخَلتُ م بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلتُ م بِهِنَ فَلا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

- (۱) لا يُردُّ على ما ذهبَ إليهِ الجمهور أنَّ الرسول ﷺ قد ردَّ ابنتهُ زينبَ إلى زوجها أبي العاص وقد تأخَّر إسلامه عن إسلامها بمدَّة؛ إذ من الممكن أن يكون حكمُ نكاح الكفَّار لم ينزل بعد، ولمَّا نزل حكمه وأمرتْ زينبُ بالعدِّةِ كانت لم تنقضِ عدَّتها حتى جاء زوجها مسلماً فردَّت إليه بالنَّكاح الأوَّلِ.
- (٢) رواه الإمام أحمد (٢/ ١٣، ١٤). ورواه أبو داود (٢٢٤١). ورواه ابن ماجَه (١٩٥٢) وصححه ابن حبان. وبه العملُ عند كافَّة المسلمين.
  - (٣) رواه الإمام أحمد (٤/ ٢٣٢). ورواه أبو داود (٢٤٤٣). ورواه ابن ماجه (١٩٥١).
    - (٤) سواء كانت من جهة الأم أو الأب.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]. وزوجةُ الابنِ أو ابنِ الابنِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَحَلَنْهِلُ أَبْنَا بِكُمُ اللَّهِ النساء: ٢٣].

٣ ـ المحرَّماتُ بالرَّضاعِ وهنَّ: جميعُ مَنْ حرِّمنَ بالنَّسبِ منَ الأَمَّهاتِ، والبناتِ والأخواتِ والعمَّاتِ والخالاتِ، وبناتِ الأخِ، وبناتِ الأختِ؛ لقوله ﷺ: «يحرمُ بالرَّضاعِ ما يحرمُ منَ النَّسبِ» (١).

والرَّضاعُ المحرِّمُ ما كانَ دونَ الحولينِ، وتحقَّقَ معهُ وصول لبنِ حقيقةً إلى جوفِ الرَّضيع ممَّا يعتبرُ إرضاعاً؛ لقوله ﷺ: «لا تحرِّمُ المصَّةُ ولا المصَّتانِ»(٢). لأنَّ المصَّة شيءٌ تافهُ لا يَصِلُ معهُ لبنٌ إلى الجوفِ لقلَّةِ.

#### [تنبيهاتٌ]:

- زوجُ المرضعة يعتبرُ أباً للرَّضيعِ، فأولادهُ من غيرِ المرضعة إخوةٌ لهُ ويحرمُ عليه أمَّهاتُ أبيهِ، وأخواتهُ وعمَّاتهُ وخالاتهُ كافَّةً، كما أنَّ المرضعة جميعُ أولادها من أيِّ زوج هم إخوةٌ للرَّضيعِ؛ وذلكَ لقوله ﷺ لعائشة: «ائذني لأفلحَ أخي أبي القعيسِ فإنَّه عمُّك، وكانتِ امرأَتهُ قد أرضعتْ عائشة رضي الله عنها» (٣). فأثبتَ الحديثُ العمومة من الرَّضاعِ فيتبعها إذاً كلُّ ما ذكرَ.
- إخوةُ الرَّضيعِ وأخواتهُ لا يحرمُ عليهم أحدٌ ممَّنْ حرِّمَ على الرَّضيعِ؛ لأنَّهم لم يرضعوا مثلهُ فيباحُ للأخِ أنْ يتزوَّجَ من أرضعتْ أخاهُ، أو أمَّها أو ابنتها، كما يباحُ للأختِ أنْ تتزوَّجَ صاحبَ اللَّبنِ اللَّبنِ رضعَ منهُ أخوها أو أختها، أو أباهُ أو ابنهُ مثلاً.
- هلْ تعتبرُ زوجةُ الابنِ منَ الرَّضاعِ كزوجة الابنِ منَ الصُّلبِ فتحرمَ؟ الجمهورُ على اعتبارها
   كحليلةِ الابنِ، ومن رأىٰ غيرَ ذلكَ احتجَّ بأنَّ حليلة الابنِ محرَّمةٌ بالمصاهرةِ، والرَّضاعُ لا يحرِّمُ إلاَّ ما يحرِّمُ النَّسبُ فقط.
- ٤ ـ الملاعنةُ: يحرمُ أبداً على الرَّجلِ أنْ يتزوَّجَ امرأتهُ الَّتي لاعنها؛ لقوله ﷺ: «المتلاعنانِ إذا تفرَّقا لا يجتمعانِ أبداً»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (١٦٩/٤، ١٧١). ورواه ابن ماجه (١٨٤٥). ورواه الإمام أحمد (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الرضاع (٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٢٢٢). ورواه مسلم في الرضاع (٥). ورواه النسائي (٦/ ١٠٣). ورواه الإمام أحمد (٦/ ٣٣، ٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني (٣/ ٢٧٦). وقال مالك في الموطأ (٣٨٧): السُّنَّة عندنا أنَّ المتلاعنين لا يتناكحانِ أبداً.

### ب \_ المحرَّماتُ تحريماً مؤقَّتاً وهنَّ:

١ ـ أختُ الزَّوجةِ إلى أنْ تطلَّقَ أختها وتنقضي عدَّتها أو تموت؛ لقوله تعالى في سياقِ بيانِ المحرَّماتِ: ﴿ . . . وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَىٰ إِنْ النساء: ٣٣].

٢ ـ عمَّةُ الزَّوجةِ أو خالتها، فلا تنكحُ حتَّى تطلَّق بنتُ أخيها أوْ بنتُ أختها، وتنقضيَ عدَّتها أو تُتوفَّى؛ لقولِ أبي هريرة رضي الله عنه: «نهىٰ رسول الله ﷺ أنْ تنكحَ المرأةُ على عمَّتها أو خالتها» (١).

٣ ـ المحصنةُ (أي المتزوِّجةُ) حتَّى تطلَّقَ أو تؤيَّمَ وتنقضي عدَّتها؛ لقوله تعالى في سياقِ بيانِ المحرَّماتِ: ﴿ ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَامِ ﴾ [النساء: ٢٤].

٤ ـ المعتدَّةُ من طلاقِ أو وفاة حتَّى تنقضيَ عدَّتها ويحرمُ خطبتها كذلكَ، ولا مانعَ منَ التَّعريض، كقوله مثلاً: «إنِّي فيكِ لراغبٌ»؛ وذلكَ لقولِ الله سبحانه: ﴿ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْمُ وَفَا وَلَا تَعْرِمُوا عُقَدَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئْبُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة: ٣٣].

المطلَّقةُ ثلاثاً حتَّى تَنْكِحَ زَوجاً آخرَ وتُفارقهُ بِطلاقٍ أَوْ مَوْتٍ وتَنقضيَ عدَّتُها؛ لقوله تعالىٰ:
 فَلاَ يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً
 البقرة: ٢٣٠].

٦ ـ الزَّانيةُ حتَّى تتوبَ منَ الزِّنىٰ ويعلمَ ذلكَ منها يقيناً وتنقضيَ عدَّتها منهُ؛ لقوله تعالى:
 ﴿ وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّور: ٣]. وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «الزَّاني المجلودُ لا ينكحُ إلاَّ مثلهُ (٢).

## المادَّةُ الثَّانيةُ: في الطَّلاقِ:

١ - تعريفهُ: الطَّلاقُ، هو حلُّ رابطةِ الزَّواجِ بلفظِ صريحٍ: كأنتِ طالقٌ أو كنايةٍ معَ نيَّتهِ كاذهبي إلى أهلكِ.

٢ ـ حكمهُ: الطَّلاقُ مباحٌ لرفعِ الضَّررِ عنْ أحدِ الزَّوجينِ، بقولهِ تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ عَالِّ فَإِمْسَاكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللللْحَالَةُ الللللَّلُولُ اللَّهُ اللللَّالَ اللللْحَالَ الللِّلْمُ الللِّلِلْمُ اللللَ

وقدْ يجبُ الطَّلاقُ إذا كانَ ما لحقَ أحدَ الزَّوجينِ منَ الضَّررِ لا يرفعُ إلاَّ بهِ، كما أنَّهُ قدْ يحرمُ إذا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١١٢٦). ورواه النسائي (٦/٩٧). ورواه الإمام أحمد (١/٣٧٢).

<sup>(</sup>Y) رواه الإمام أحمد (٢/ ٣٢٤).

كانَ يلحقُ بأحدِ الزَّوجينِ ضرراً ولمْ يحقِّقْ منفعةً تفوقُ ذلكَ الضَّررَ أَوْ تساويهِ، ويشهدُ للأَوَّلِ قوله ﷺ للَّذي شكا إليه بذاءَ امرأتهِ: «طلِّقها»(١)، ويشهدُ للثَّاني قوله ﷺ: «أيُّما امرأةٍ سألتْ زوجها الطَّلاقَ في غيرِ بأسِ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ»(٢).

٣ ـ أركانهُ: للطَّلاقِ ثلاثةُ أركانٍ وهيَ:

الزَّوجُ المكلَّفُ، فليسَ لغيرِ الزَّوجِ أَنْ يوقعَ طلاقاً؛ لقوله ﷺ: «إنَّما الطَّلاقُ لمنْ أخذَ بالسَّاقِ» (أ). كما أَنَّ الزَّوجَ إذا لم يكن عاقلاً بالغاً مختاراً غيرَ مكره لا يقعُ منهُ طلاقٌ؛ لقوله ﷺ: (رفعَ القلمُ عن ثلاثة: عن النَّائم حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ» (في القلمُ عن ثلاثة: عن النَّائم عن أُمَّتي الخطأُ والنِّسيانُ، وما استكرهوا عليه (٥).

٢ ـ الزَّوجةُ الَّتِي تربطها بالزَّوجِ المطلِّقِ رابطةُ الزَّواجِ حقيقةً: بأنْ تكونَ في عصمته لمْ تخرج عنهُ بفسخِ أوْ طلاقٍ، أوْ حكماً كالمعتدَّةِ من طلاق رجعيٍّ أوْ بائن بينونةً صغرىٰ فلا يقعُ الطَّلاقُ على امرأة ليستْ للمطلَّقِ ولا على امرأة بانتْ منهُ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ، أو بالفسخِ أوْ بطلاقها قبلَ الدُّخولِ بها اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ ال

٣ ـ اللَّفظُ الدَّالُّ على الطَّلاقِ صريحاً كانَ أَوْ كنايةً، فالنَّيَّةُ وحدها بدونِ تلفُّظ بالطَّلاقِ لاَ تكفي ولا تطلَّقُ بها الزَّوجةُ؛ لقوله ﷺ: «إنَّ الله تجاوزَ لأمَّتي عمَّا حدَّثتْ بهِ أنفسها ما لم يتكلَّموا أو يعملوا به (^^).

٤ \_ أقسامهُ: للطُّلاقِ أقسامٌ، هيَ:

١ ـ الطَّلاقُ السُّنِّيُّ: وهوَ أنْ يطلِّقَ المرأة في طهرٍ لمْ يمسَّها فيهِ، فإذا أرادَ المسلمُ أنْ يطلِّقَ

- رواه أبو داود (۱۸۳، ۱۳۵۰) وهو صحيح.
- (٢) رواه الإمام أحمد (٥/ ٢٧٧). ورواه ابن ماجه (٢٠٥٥). ورواه الدارمي (٢/ ١٦٢).
- (٣) رواه ابن ماجه (٢٠٨٢). ورواه الدارقطني (٣٨/٤) وهو معلولٌ، غير أنَّه يعمل به لكثرة طرقه ولما عاضده من قرآنِ كريم. والمراد بمن أخذَ بالسَّاقِ الزَّوجُ.
  - (٤) رواه أبو داود (٤٣٩٨، ٤٤٠٠، ٤٤٠٣).
  - (٥) أورده ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ٢٨١). ورواه الطبراني وهو صحيح.
    - (٦) اختلفَ فيمن قال: إن تزوَّجتُ فلانةً \_ يسمِّى امرأةً بعينها \_ فهيَ طالقٌ.
      - (٧) رواه الترمذي (١١٨١) وحسنه.
- (۸) رواه البخاري (۳/ ۱۹۰). ورواه مسلم في الإيمان (۲۰۱، ۲۰۲). ورواه الترمذي (٦/ ١٥٧)، ورواه ابن ماجه (۲۰٤۰، ۲۰٤۷).

امرأتهُ لضرر لحقَ بأحدهما، وكانَ لا يدفعُ إلاَّ بالطَّلاقِ، انتظرها حتَّى تحيضَ وتطهرَ، فإذا طهرتْ لم يمسَّها ثمَّ يُطلِّقها طلقةً واحدةً كأنْ يقولَ مثلاً: إنَّكِ طالقٌ؛ وذلكَ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُ ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِكَ﴾ [الطلاق: ١].

٢ ـ الطَّلاقُ البدعيُّ: وهوَ أَنْ يطلِّقَ الرَّجلُ امرأتهُ وهيَ حائضٌ أَوْ نفساءُ أَو في طهرٍ قدْ مسَّها فيه، أَوْ يطلِّقها ثلاثاً في كلمة واحدة، أَوْ ثلاثِ كلماتٍ في الحالِ كأنْ يقولَ: هيَ طالقٌ، ثمَّ طالقٌ، ثمَّ طالقٌ؛ وذلكَ لأمرِ رسول الله يَجِيُّ عبدَ الله بنَ عمرَ رضي الله عنهما، وقد طلَّقَ امرأتهُ وهي حائضٌ، أَنْ يراجعها ثمَّ ينتظرها حتَّى تطهرَ ثمَّ تحيضَ ثمَّ تطهرَ ثمَّ إِنْ شاءَ أمسكَ بعدَ ذلكَ، وإنْ شاءَ طلَّقَ قبلَ أَنْ يراجعها ثمَّ قالَ رسول الله يَجِيْد: «فتلكَ العدَّةُ الَّتِي أَمرَ الله سبحانهُ أَن تطلَّقَ لها النِّساءُ» (١٠)؛ ولقوله عَجْ وقدْ أُخبرَ أَنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتهُ ثلاثاً في كلمةٍ واحدةٍ: «أيلعبُ بكتابِ الله وأنا بينَ أظهركم؟» وبدا عليه غضبُ شديدٌ (٢).

والطَّلاقُ البدعيُّ، كالسُّنِّيِّ، عندَ جمهورِ العلماءِ في وقوعهِ وانحلالِ رابطةِ الزَّواجِ بهِ.

٣ ـ الطَّلاقُ البائنُ: وهو الَّذي لا يملكُ المطلَّقُ معهُ حقَّ الرَّجعةِ، فبمجرَّدِ وقوعهِ يصبحُ المطلَّقةُ تبلتهُ بمهرٍ وعقدٍ، وإنْ شاءتْ رفضتهُ. ويقعُ الطَّلاقُ بائناً في خمس صورِ وهيَ:

أ ـ أنْ يطلِّقها طلاقاً رجعيًا، ثمَّ يتركها فلا يراجعها حتَّى تنقضيَ عدَّتها فتبينَ عنهُ بمجرَّدِ انقضاءِ عدَّتها.

ب \_ أَنْ يطلِّقها علىٰ مال تدفعهُ مخالعةً.

ج ـ أنْ يطلِّقها الحكمانِ عندما يريانِ أنَّ الطَّلاق أصلحُ منَ الإبقاءِ على الزَّواج.

د ـ أَنْ يَطلِّقَهَا قَبلَ الدُّخُولِ بِها؛ إذْ المَطلَّقَةُ قَبلَ الدُّخُولِ لا عَدَّةَ عليها، فَتبينُ إذْنْ لَمجرَّدِ وقوعِ الطَّلاقِ عليها.

هـــ أَنْ يبِتَّ طلاقها بأَنْ يطلِّقها ثلاثاً في كلمةٍ واحدةٍ أَوْ متفرِّقاتٍ في المجلسِ أو يطلِّقها ثالثةً بعدَ اثنتينِ قبلها، فتبينَ منهُ بينونةً كبرىٰ، فلا تحلُّ لهُ حتَّى تنكحَ زوجاً غيرهُ.

٤ ـ الطَّلاقُ الرَّجعيُّ : وهوَ ما يملكُ معهُ الزَّوجُ حقَّ مراجعةِ مطلَّقتهِ، ولوْ بدونِ رضاها؛ لقوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَهُ إِنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَحًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. ولقوله ﷺ لابن عمر بعد أنْ طلَّقَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه (١) كتاب الطلاق.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٦/ ١٤٢). وقال ابن كثير: إسناده جيد.

زوجتهُ: «راجعها...»<sup>(۱)</sup>. والطَّلاقُ الرَّجعيُّ ما كانَ دونَ الثَّلاثِ في المدخولِ بها وبدونِ عِوض. والمطلَّقةُ طلاقاً رجعيًّا حكمها كحكم الزَّوجةِ في النَّفقةِ والسُّكنىٰ وغيرهما، حتَّى تنقضيَ عدَّتها، فَإذا انقضتْ عدَّتها بانتْ من زوجها، وإنَّ أرادَ الزَّوجُ مراجعتها (۱) يكفيهِ أنْ يقول لها: لقدْ راجعتكِ، ويُسنُّ أنْ يشهدَ على مراجعتها شاهديْ عدلِ.

الطَّلاقُ الصَّريحُ: وهو ما لا يحتاجُ المطلَّقُ معهُ إلى نيَّةِ الطَّلاقِ، بلْ يكفي فيهِ لفظُ الطَّلاقِ الصَّريح، وذلكَ كأنْ يقولَ: «أنتِ طالقٌ» أو «مطلَّقةٌ» أو «طلَّقتكِ» أوْ نحو ذلكَ.

آلاً الطَّلاقُ الكنايةُ: وهوَ ما يُحتاجُ فيه إلى نيَّة الطَّلاقِ؛ إذ اللَّفظُ غيرُ صريح في الدّلالةِ عليه، وذلكَ كأنْ يقولَ: «الحقي بأهلكِ» أو «اخرجي من الدَّارِ»، أو «لا تكلِّميني» وما أشبه ذلكَ ممَّا لَم يذكر فيه الطَّلاقُ ولا معناهُ، مثلُ هذا لا يكونُ طلاقاً إلاَّ إذا نوىٰ به الطَّلاقَ، وقد طلَّقَ رسول الله على إحدىٰ نسائه بلفظ: «الحقي بأهلكِ» (٣). فلا شكَّ أنَّهُ نوىٰ به الطَّلاقَ وإلاَّ فإنَّ كعبَ بنَ مالك لمَّا قيلَ لهُ: إنَّ الرَّسولَ عَنْ يأمركَ أنْ تعتزلَ امرأتكَ، فقالَ: أطلقها أم ماذا أفعلُ؟ قالَ: اعتزلها فلا تقربها. فقالَ لامرأته: الحقي بأهلكِ، فالتحقتُ بهم ولا عدَّ عليهِ هذا طلاقاً.

هٰذا في الكنايةِ الخفيَّةِ، أمَّا الكنايةُ الظَّاهرةُ كقولهِ: أنتِ جليَّةٌ (١٤). أوْ بائنٌ تحلِّينَ للرِّجالِ، فهذهِ الكنايةُ لا تحتاجُ إلى نيَّةٍ بل يقعُ الطَّلاقُ بمجرَّدِ التَّلفُّظِ بها.

٧ ـ الطَّلاقُ المنجَّزُ والمعلَّقُ: الطَّلاقُ المنجَّزُ هوَ ما تطلَّقُ بهِ الزَّوجةُ في الحالِ، كقولهِ: أنتِ طالقٌ مثلاً فتطلَّقُ في الحالِ، وأمَّا المعلَّقُ فهوَ ما علَّقهُ على فعل شيءٍ أو تركه، فلا يقعُ إلاَّ بعد وقوع ما علَّقهُ على فعل شيءٍ أو تركه، فلا يقعُ إلاَّ بعد وقوع ما علَّقهُ عليهِ مثل أنْ يقولَ: إنْ خرجتِ منَ المنزلِ فأنتِ طالقٌ، أوْ إنْ ولدتِ بنتاً فأنتِ طالقٌ، فلا تطلَّقُ إلاَّ إذا خرجتْ منَ المنزلِ أوْ ولدتْ بنتاً.

٨ ـ طلاقُ التَّخييرِ والتَّمليكِ: وهوَ أَنْ يقولَ الرَّجلُ لامرأتهِ، اختاري أَوْ خيَّرتكِ في مفارقتي أو البقاءِ معي، فإنِ اختارتِ الطَّلاقَ تطلَّقتْ، وقدْ خيَّرَ رسول الله ﷺ نساءهُ فاخترنَ عدمَ فراقهِ فلمْ يطلَّقنَ. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِآزَوَجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِذْكَ. . . ﴾ [الأحزاب: ٢٨].

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أي المطلّقة رجعيًّا ولم تنقض عدَّتها بعدُ.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٣٤/٤، ٣٥). ورواه ابن ماجه (٢٠٥٠). ورواه الدارقطني (٢٩/٤). والمرأةُ: هيَ بنتُ الجونِ الَّتي قالت له عندما دخلَ عليها: أعوذُ بالله منكَ، فقال لها: «عذتِ بعظيم الحقي بأهلكِ».

<sup>(</sup>٤) اختُلفَ هلَّ يقعُ طلاقُ الكناية الجليَّة بائناً أو رجعيًّا. وإذا كان بائناً فهل بينونةٌ صغُرى أو كبرى؛ ذهب إلى أنها بينونةٌ كبرى لا تحلُّ إلاَّ بعدَ نكاحِ زوجِ آخرَ مالكٌ رحمهُ الله.

وأمَّا التَّمليكُ فهوَ أَنْ يقولَ: لقدْ ملَّكتكِ أمركِ، وأمرُكِ بيدكِ، فإذا قالَ لها ذلكَ فقالتْ: إذاً أنا طالقٌ، تطلَّقتْ طلقةً واحدةً رجعيَّةً (١).

٩ ـ الطَّلاقُ بالوكالةِ أو الكتابةِ: إذا وكَّلَ الرَّجلُ منْ يطلِّقُ امرأتهُ، أوْ كتبَ إليها كتاباً يعلنُ لها فيه طلاقها، ثمَّ أنفذهُ إليها تطلَّقتْ. ولا خلافَ بينَ أهلِ العلمِ في ذلكَ؛ إذ الوكالةُ جائزةٌ في الحقوقِ، والكتابةُ تقومُ مقامَ النُّطقِ عندَ تعذُّرهِ لغيبةٍ أوْ خرس مثلاً.

١٠ ـ الطَّلاقُ بالتَّحريم (٢): وهوَ أَنْ يقولَ الرَّجلُ لزوجتهِ: أنتِ عليَّ حرامٌ أَوْ تحرمينَ أَوْ بالحرام، فإنْ نوى الطَّلاقَ كان طلاقاً، وإِنْ نوى بهِ ظهاراً فهوَ ظهارٌ، تجبُ فيهِ كفَّارةُ الظَّهارِ، وإنْ لم يُردْ بهِ طلاقاً ولا ظهاراً أو أرادَ بهِ الحلفَ، كأنْ يقولَ: أنتِ حرامٌ إِنْ فعلتِ كذا ففعلتْ ففيهِ كفَّارةُ يمينِ لا غيرَ، قالَ ابنُ عبَّاسِ رضي الله عنه: «إذا حرَّمَ الرَّجلُ امرأتهُ فهي يمينٌ يكفِّرها، ثمَّ قالَ: لقد كانَ لكم في رسولِ الله ﷺ أسوةٌ» (١).

11 ـ الطَّلاقُ الحرامُ: وهوَ أَنْ يطلِّقَ الرَّجلُ امرأتهُ ثلاثاً في كلمة واحدة، أَوْ في ثلاثِ كلماتٍ في المجلسِ، كأَنْ يقولَ عبارة: «أنتِ طالقٌ ثلاثاً» أو يقولَ: أنتِ طالقٌ، طالقٌ، طالقٌ، فهذا الطَّلاقُ محرَّمٌ بالإجماع؛ لقوله ﷺ وقد أُخبرَ أَنَّ رجلاً طلَّقَ امرأتهُ ثلاثاً جمعاً، فقامَ غضبانَ وقالَ: «أَيُلعبُ بكتابِ الله وأنا بينَ أظهركم؟» حتَّى قامَ رجلٌ فقالَ: يا رسول الله ألا أقتلهُ (١)؟

وحكمُ لهذا الطَّلاقِ عندَ جمهورِ العلماءِ ـ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرهم ـ أنَّه ينفذُ ثلاثاً، وأنَّ المطلَّقة به لا تحلُّ لزوجها حتَّى تنكحَ زوجاً غيرهُ، وأمَّا غيرُ الجمهورِ من العلماءِ فإنَّهم يرونهُ طلقةً واحدةً بائنةً أو رجعيَّةً على خلافٍ بينهم، واختلفت آراءُ العلماءِ لاختلافِ الأدلَّةِ، ولما فهمهُ كلُّ فريقٍ منَ النُّصوصِ.

وبناءً على خلافِ أهلِ العلمِ في هذا فإنَّهُ \_ والله تعالىٰ أعلمُ \_ يحسنُ أنْ ينظرَ فيهِ إلى حالِ المطلِّقِ، فإنْ كانَ لا يريدُ من قولهِ أنتِ طالقٌ بالثَّلاثِ إلاَّ مجرَّدَ تخويفِ الزَّوجةِ أوْ كانَ يريدُ الحلفَ عليها كأنْ علَّقهُ على فعلِ شيءٍ بأنْ قالَ: أنتِ طالقٌ بالثَّلاثِ، إنْ فعلتِ كذا، ففعلتْ، أو كانَ في حالةِ غضبٍ حادً، أو قالَ ذلكَ وهوَ لا يريدُ طلاقها البتَّة، فيمضي عليهِ طلقةً واحدةً بائنةً، وإنْ كان

<sup>(</sup>١) مالكٌ وبعضُ أهلِ العلم يرونَ أنَّ المملَّكة لو قالتْ: اخترتُ الطَّلاق الثَّلاث بانتْ منه ولا يملكُ رجعتها ولا نكاحها، إلاَّ بعدَ أن تنكَحَ رجلاً آخر.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة بلغَ فيها الخلافُ بين السَّلفِ مبلغاً حتى بلغت فيها الأقوالُ نحواً من ثمانية عشرَ قولاً؛ وذلكَ لعدم وجودِ نصِّ من كتابٍ أو سنَّةٍ، وقد ذكرتُ أعدل الأقوالِ فيها إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) يعنيَ بذلكَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ حُرَّم مارية فلم تحرم عليه، وإنَّما اكتفى بعتقِ رقبةٍ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

يريدُ من قولهِ: أنتِ طالقٌ ثلاثاً حقيقة فراقها وإبانتها منهُ حتَّى لاَ تعودَ إليهِ بحالٍ فيمضي عليهِ ثلاثاً، ولا تحلُّ لهُ حتَّى تنكحَ زوجاً غيرَهُ، جمعاً بينَ الأدلَّةِ، ورحمةً بالأمَّةِ.

#### [تنبيهان]:

- اتَّفَقَ أهلُ العلم علىٰ أنَّ المطلَّقة ثلاثاً إذا نكحتْ زوجاً غيرَ زوجها نكاحاً صحيحاً ذاقت فيه عسيلته وذاق عسيلتها، فإنَّها لو رجعت إلى زوجها ترجع وقد انهدم الطَّلاق الأوَّلُ، فتستقبلُ ثلاثَ تطليقاتٍ، واختلفوا فيمن تطلَّقتْ واحدة أو اثنتينِ، ثمَّ تزوَّجتْ وعادتْ إلى زوجها الأوَّلِ، هل هذا الزَّواجُ يهدمُ الطَّلاقَ الأوَّل أو يبقىٰ محسوباً عليها؟ فذهبَ مالكُ إلى أن نكاحَ زوج غير زوجها لا يهدمُ إلاَّ الثَّلاث، بينما يرىٰ أبو حنيفة رحمه الله، وكذا في روايةٍ عن أحمد أنَّه إنْ يهدمِ الثَّلاثَ فإنَّهُ من بابِ أولىٰ يهدم ما بينَ الثَّلاثِ. وهوَ قولُ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ رضي الله عنهم ـ والله تعالىٰ أعلم ـ.
- الجمهورُ منَ الصّحابةِ والتّابعينَ والأئمّةِ، على أنّ العبدَ لا يملكُ من امرأتهِ إلاّ طلقتينِ، فإنْ طلّقها الثّانية بانتْ منهُ ولا تحلُّ لهُ حتَّى تنكحَ زوجاً غيرهُ.

### المادَّةُ الثَّالثةُ: في الخلع:

١ ـ تعريفهُ: الخَلعُ هوَ افتداءُ المرأةِ من زوجها الكارهة لهُ بمالٍ تدفعهُ إليهِ ليتخلَّى عنها.

٢ حكمة: الخلعُ جائزٌ إنِ استوفىٰ شروطه؛ لقوله على الامرأة ثابت بن قيس وقد جاءته تقولُ عن زوجها: يا رسول الله، ما أعتبُ عليه في خلق ولا دين، ولكنّي أكرهُ الكفر في الإسلام، فقالَ لها: «أتردّينَ عليهِ حديقته ؟» قالت: نعم. فقالَ رسول الله على الزوجها: «اقبلِ الحديقة وطلّقها تطليقة "(۱).

## ٣ ـ شروطةُ: شروطُ الخلع هيَ:

١ ـ أَنْ يكونَ البغضُ منَ الزَّوجةِ، فإنْ كانَ الزَّوجُ هوَ الكارهُ لها فليسَ لهُ أَنْ يأخذَ منها فديةً وإنَّما عليهِ أَنْ يصبرَ عليها، أَوْ يطلِّقها إنْ خافَ ضرراً.

٢ \_ أَنْ لا تطالبَ الزَّوجةُ بالخلعِ حتَّى تبلغَ درجةً منَ الضَّررِ، تخافُ معها أَنْ لا تقيمَ حدودَ الله
 في نفسها أو في حقوقِ زوجها.

٣ ـ أَنْ لا يتعمَّدَ الزَّوجُ أَذيَّة الزَّوجةِ حتَّى تخالعَ منهُ، فإنْ فعلَ فلا يحلُّ لهُ أَنْ يأخذَ منها شيئًا أبداً، وهوَ عاصٍ، والخلعُ ينفذُ طلاقاً بائناً، فلوْ أرادَ مراجعتها لا يحلُّ لهُ إلاَّ بعدَ عقدِ جديدٍ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧/ ٦٠).

# ٤ \_ أحكامهُ: أحكامُ الخلع هيَ:

ا ـ يستحبُّ أَنْ لا يأخذ منها أكثر ممَّا مهرها به ؛ إذْ (ثابتٌ) اكتفىٰ من مخالعته بالحديقة التي أمهرها إيَّاها، وذلكَ بأمرِ (١) رسول الله ﷺ.

٢ ـ إنْ كانَ الخلعُ بلفظِ الخلعِ اعتدَّتِ المخالعةُ بحيضةِ واحدةٍ كالمستبرئةِ؛ لأمرهِ ﷺ امرأة ثابتٍ أنْ تعتدُّ بثلاثةٍ أقراءٍ.
 ثابتٍ أنْ تعتدُّ بحيضةٍ، وإنْ كانَ بلفظ الطَّلاقِ، فإنَّ الجمهورَ على أنَّها تعتدُّ بثلاثةٍ أقراءٍ.

٣ ـ لا يملكُ المخالعُ مراجعتها في العدَّةِ؛ إذ الخلعُ يبينها منهُ.

٤ \_ يخالعُ الأبُ عنِ ابنتهِ الصَّغيرةِ إذا تضرَّرتْ نيابةٌ عنها لعدم رشدها.

## المادَّةُ الرَّابِعةُ: في الإيلاءِ:

١ ـ تعريفهُ: الإيلاءُ هوَ حلفُ الرَّجلِ بالله تعالى أنْ لا يطأ زوجتهُ مدَّةً تزيدُ على أربعةِ أشهرٍ.

٢ - حكمهُ: الإيلاءُ جائزٌ لتأديبِ الزَّوجةِ إذا كان أقلَ من أربعةِ أشهرٍ؛ لقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا أَدِيهِا وَقَد آلَىٰ رسول الله عَلَيْ اللهِ مَنْ نسائهِ شهراً كاملاً، ويحرمُ إذا كان للإضرارِ بالزَّوجةِ فقطْ لا لقصدِ تأديبها؛ لقوله عَلَيْ : «لا ضررَ ولا ضرارَ» (٢).

# ٣ \_ أحكامهُ: أحكامُ الإيلاءِ هي :

١ ـ إذا مضتْ مدَّةُ الإيلاءِ أي الأربعةُ أشهر ولم يجامعْ وطالبتهُ زوجته لدى الحاكم إمَّا أنْ يفيءَ؛ أوْ يطلِّق؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن فَآمُو فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ عَرَمُواْ الطَّلْقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ عَنْ مُواْ الطَّلْقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ عَنْ مَا لَنَّ عَلَيْمٌ اللّهُ عَنْهِما: ﴿ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ يوقفُ حتَّى يطلَقَ ﴾ (٣).

٢ ـ إذا أُوقِفَ المولي ولم يطلِّق، طلَّقَ الحاكمُ عليهِ دفعاً للضَّررِ اللَّاحقِ بالزَّوجةِ.

٣ - إنْ طلَّقَ المولي بعدَ أنْ أوقفَ فهو بحسبِ تطليقهِ إنْ كانت واحدةً فهي رجعيَّةٌ وإنْ أبتَّها فهي بائنةٌ لا يملكُ الرَّجعة معها إلاّ بعقد جديد.

٤ ـ تعتدُ المطلّقةُ بالإيلاءِ عدّة طلاقٍ ولا يكفيها الاستبراءُ بحيضةٍ؛ إذ العدّةُ ليستْ لعلّةِ براءةِ الرَّحم فحسبُ.

<sup>(</sup>١) ورد في بعضِ ألفاظ الحديث: «أتردِّينَ عليه حديقتهُ الَّتي أعطاكِ؟» قالت: نعم وزيادةً. فقالَ رسول الله ﷺ: «أمَّا الزِّيادة فَلا، ولكنْ حديقته».

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٣١٣/١). ورواه ابن ماجه (٢٣٤٠، ٢٣٤١) بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه.

و \_ إذا تركَ الزَّوجُ جماعَ امرأتهِ مدَّة الإيلاءِ بدونِ حلفٍ يوقَفُ كالمولي، إمَّا أنْ يجامعَ أو يطلِّقَ إنْ طالبتِ الزَّوجةُ بذلك .

٦ ـ إذا فاءَ المولي قبلَ المدَّةِ الَّتي حلفَ أنْ لا يطأ فيها وجبتْ عليهِ كفَّارةُ يمينهِ؛ لقوله ﷺ:
 «إذا حلفت على يمينِ فرأيتَ غيرها خيراً منها فأتِ الَّذي هوَ خيرٌ وكفِّرْ عن يمينكَ»(١).

#### المادَّةُ الخامسة: في الظِّهار:

١ \_ تعريفهُ: الظِّهارُ هوَ أَنْ يقولَ الرَّجلُ لامرآتهِ: أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي.

٢ ـ حكمهُ: يحرمُ الظّهارُ لتسميتهِ تعالىٰ لهُ بالمنكرِ والزُّورِ، وكلاهما حرامٌ. قال تعالى في المظاهرينَ: ﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِن الْفَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: ٢].

### ٣ \_ أحكامهُ: أحكامُ الظِّهار هيَ:

١ ـ جمهورُ العلماءِ على أَنَّ الظِّهارَ لا يختصُّ بلفظِ الأمِّ بلْ يكونُ بتشبيهِ الزَّوجةِ بكلِّ محرَّمةٍ عليهِ تحريماً مؤبَّداً كالبنتِ والجدَّةِ والأختِ والعمَّةِ والخالةِ؛ إذ الكلُّ في حكمِ الأمِّ في الحرمةِ المؤبَّدةِ .

٢ ـ تجبُ على المظاهرِ كفَّارةٌ إذا عزمَ على العودة إلى زوجتهِ المظاهر منها؛ لقوله تعالى:
 ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَلِهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ [المجادلة: ٣].

٣ ـ يجبُ إخراجُ الكفَّارةِ قبلَ مسيسِ المظاهرِ منها بجماعٍ أو مُقدِّماتهِ للَّايةِ السَّابقةِ.

لو مسّها قبلَ إخراجِ الكفَّارةِ أثِمَ، فليتبْ إلى الله تعالى بالنَّدمِ والاستغفارِ، وليخرج الكفَّارة ولا شيء عليه؛ لقوله ﷺ لمنْ قالَ لهُ: "إنِّي ظاهرتُ من امرأتي فوقعتُ عليها قبلَ أنْ أكفَّرَ"، قال: "ما حملكَ علىٰ ذلكَ يرحمكَ الله فلا تقربها حتَّى تفعلَ ما أمركَ الله"(٢). فلم يلزمهُ بشيءٍ غير الكفَّارةِ.

٥ ـ الكفَّارةُ واحدةٌ منْ ثلاث، لا ينتقلُ عنِ الثَّانيةِ إلاَّ عندَ العجزِ عن الَّتي قبلها وهي تحريرُ رقبة مؤمنةٍ أو صيامُ شهرينِ متتابعين أو إطعامُ ستِّينَ مسكيناً؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً فَمَن لَّمْ يَعِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً فَمَن لَمْ يَعِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً فَمَن لَمْ يَعِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً فَمَن لَمْ يَسَحِطع فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِئاً ﴾ [المجادلة: ٣ ـ ٤].

٦ \_ يجبُ موالاةُ الصِّيام، وسواءٌ صامَ شهرينِ قمريَّينِ أو ستِّينَ يوماً بالعدِّ، فإنْ فرَّقَ الصَّومَ لغيرِ عذرِ مرضٍ بطلَ الصَّومُ ووجبتُ إعادتهُ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ١٥٩). ورواه مسلم في الإيمان (١٩). ورواه أبو داود (٣٢٧٧). ورواه النسائي (٧/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١١٩٩) وصححه.

٧ - الواجبُ في الإطعامِ مَدُّ من برِّ أو مدَّينِ من تمرٍ أو شعيرٍ لكلِّ مسكينٍ ولو أعطىٰ الواجبَ لأقلَّ من ستِّينَ مسكيناً لما أجزأهُ.

### المادَّةُ السَّادسةُ: في اللِّعان:

ا - تعريفهُ: اللّعانُ هوَ أَنْ يرميَ الرَّجلُ زوجتهُ بالزِّنيٰ بأَنْ يقولَ: رأيتها تزني، أو ينفيَ حملها أَنْ يكونَ منهُ، فيُرفعُ الأمرُ إلى الحاكم، فيطالبُ الزَّوجُ بالبينة وهي الإتيانُ بأربعة شهود يشهدونَ على رقيةِ الزِّنيٰ، فإنْ لم يقم البينة لاعنَ الحاكمُ بينهما فيشهدُ الزَّوجُ أربعَ شهاداتِ قائلاً: أشهدُ بالله لرأيتها تزني، أو أَنَّ هذا الحملَ ليسَ مني، ويقولُ: لعنةُ الله عليه إنْ كانَ منَ الكاذبينَ. ثمَّ إن اعترفتِ الزَّوجةُ بالرِّنيٰ أقيمَ عليها الحدُّ، وإنْ لم تعترف شهدت أربعَ شهاداتِ قائلةً: أشهدُ بالله ما رآني أزني، أو أنَّ هذا الحملَ منهُ، وتقولُ: غضبُ الله عليها إن كانَ منَ الصَّادقينَ، ثمَّ يفرِّقُ الحاكم بينهما فلا يجتمعانِ أبداً.

٢ ـ مشروعيتهُ: اللِّعانُ مشروعٌ بقولِ الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمَّمُ شُهَدَاهُ إِلَا أَنفُسُهُمْ فَصَدَةُ أَكَ لَحَيْهِ أَرْبَعُ شَهَدَاهُ إِلَا أَنفُسُهُمْ فَصَدَةُ أَنَّ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ ۚ ﴿ وَالْخِيسَةُ أَنَّ لَعَنتَ ٱللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ ﴿ وَالْخِيسَةُ أَنَّ عَضَبَ ٱللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِن عَنهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لِمِنَ ٱلْكَذِينِينَ ﴿ وَالْخَيْمِسَةَ أَنَ عَضَبَ ٱللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِن الصَّدِقِينَ ﴿ وَالْخَيْمِسَةَ أَنَ عَضَبَ ٱللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِن الصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٦ ـ ٩].

وبملاعنةِ الرَّسولِ ﷺ بينَ عويمرِ العجلانيِّ وامرأتهِ، وبينَ هلالِ بنِ أُميَّة وامرأتهِ في الصَّحيحِ، وبقوله ﷺ: «المتلاعنانِ إذا تفرَّقا لا يجتمعانِ أبداً»(١).

- ٣ ـ حكمتهُ: منَ الحكمةِ في مشروعيَّة اللَّعانِ ما يلي:
- ١ ـ صيانةُ عرضِ الزَّوجينِ والمحافظةُ على كرامةِ المسلم.
  - ٢ ـ دفعُ حدِّ القذفِ عنِ الزَّوجِ، وحدِّ الزِّنيٰ عنِ الزَّوجةِ.
- ٣ ـ التَّمكُّنُ مِنْ نفي الولدِ الَّذي قد يكونَ لغيرِ صاحبِ الفراشِ.
  - ٤ \_ أحكامهُ: أحكامُ اللِّعانِ هيَ:
- أ ـ أنْ يكونَ الزَّوجانِ بالِغَينِ عاقلينِ؛ لعدمِ تكليفِ المجنونِ والصَّبيِّ بقولِ الرَّسولِ ﷺ: «رفعَ القلمُ عن ثلاثة ِ. . . »(٢).
- ب ـ أَنْ يدَّعي الزَّوجُ رؤية الزَّوجةِ تزني، وفي نفي الحملِ أنْ يدَّعيَ أنَّهُ لم يطأها أصلاً، أو (أنه

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

ج \_ أَنْ يُجرِيَ اللِّعانَ الحاكمُ أمامَ طائفةً منَ المؤمنينَ، وأَنْ يكونَ بالصِّيغةِ الواردةِ في الآية . الكريمة .

د ـ أَنْ يعظَ الحاكم الزَّوج بمثلِ قولِ الرَّسولِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجْلٍ جَحْدَ وَلَدُهُ وَهُوَ يَنظُرُ إلَيْهِ احتجبَ الله منهُ وفضحهُ على رؤوسِ الأَوَّلِينَ والآخرينَ» (٢). وأَنْ يعظَ الزَّوجة بقولِ الرَّسولِ ﷺ: «أَيُّمَا امرأةٍ أَدخلتْ على قومٍ من ليسَ منهم، فليستْ منَ الله في شيءٍ، ولن يُدخلها الجنَّة» (٣).

ه\_ ـ أَنْ يفرَّقَ بينهما فلا يجتمعانِ بعدُ؛ لقوله ﷺ: «المتلاعنانِ إذا تفرَّقا لا يجتمعانِ أبداً» (١٤)

و \_ ينتفي الولدُ باللِّعانِ منَ الزَّوجِ الملاعنِ فلا يتوارثانِ، ولا ينفقُ عليهِ، غيرَ أنَّهُ يعاملُ احتياطاً معاملة الابنِ فلا يدفعُ إليهِ الزَّكاة، ويثبتُ المحرميَّة بينهُ وبينَ أولادهِ، ولا قصاص بينهما، ولا تجوزُ شهادةُ كلِّ منهما للآخر.

ويلحقُ بأمِّهِ فترثهُ ويرثها؛ لقضاءِ رسول الله ﷺ في ولدِ المتلاعنينِ، أنَّه يرثُ أمَّهُ وترثهُ (٥٠). ز ـ إذا كذَّبَ الزَّوجُ نفسهُ فيما بعدُ لحقَ به الولدُ.

### المادَّةُ السَّابِعةُ: في العددِ:

١ ـ تعريفها: العدَّةُ هي الأيَّامُ الَّتي تتربَّصُ فيها المرأةُ المفارقةُ لزوجها فلا تتزوَّجُ فيها ولا تتعرَّضُ للزَّواج.

٢ ـ حكمها: العدَّةُ واجبةٌ على كلِّ مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة؛ لقولِ الله تعالى:
 ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يُرَبَّقِهِ كِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوحٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۶/ ۵). ورواه مسلم في البر والصلة (۲۸). ورواه الترمذي (۱۹۸۸). ورواه مالك في الموطأ (۹۰۸).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في الطلاق (٤٨). ورواه الدارمي (٢/١٥٣). وصححه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) هو شطرٌ من الحديث الّذي قبلهُ.

 <sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد وفي سنده مقالٌ، والعملُ بهِ عند الجمهورِ.

أَزْوِبَكُمْ يَتْرَيَّضَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرَبِّعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]. إلاَّ المطلَّقة قبلَ الدُّخولِ بها فإنَّها لا عدَّة عليها، كما لا صداق لها وإنَّما لها المتعة (١) لقوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ عَلَيْهِنَ مِنْ عِذَةٍ تَعْنَذُونَهَا فَمَيَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ إِنَّ الْأَحْرَابِ: ٤٩]. [الأحزاب: ٤٩].

٣ ـ حكمتها: منَ الحكمةِ في مشروعيَّةِ العدَّةِ ما يلي:

أ ـ إعطاءُ الزَّوجِ فرصة الرُّجوعِ إلى مطلَّقتهِ بدونِ كلفةٍ إنْ كان الطَّلاقُ رجعيًّا.

ب ـ معرفةُ براءةِ الرَّحمِ، محافظةً على الأنسابِ منَ الاختلاطِ.

ج ـ مشاركةُ الزُّوجةِ في مواساةِ أهلِ الزُّوجِ، والوفاءُ للزَّوجِ، إنْ كانتِ العدَّةُ عدَّة وفاةٍ.

٤ ـ أنواعها: العدَّةُ أنواعٌ، وهيَ:

أ ـ عدَّةُ المطلَّقة الَّتِي تحيضُ وهيَ ثلاثةُ أقراءٍ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَمَرَبُّصَى بِأَنفُسِهِنَ ثَلَّتُهَ قُرُوّءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. فإذا طُلِقتِ المرأةُ في طهرِ ثمَّ حاضتْ، ثمَّ طهرتْ، ثمَّ طهرتْ، ثمَّ حاضتْ، ثمَّ طهرتْ، ثمَّ حاضتْ، فؤ رأيُ طهرتْ، ثمَّ حاضتْ، فإذا طهرتْ انقضت عدَّتها. وإنْ قلنا المراد منَ الأقراءِ الأطهارُ كما هوَ رأيُ الجمهورِ فإنَّها لوْ طلَّقتْ في حيضٍ لا الجمهورِ فإنَّها لوْ طلَّقتْ في حيضٍ لا

(١) اختلفَ أهلُ العلم في حكم المتعة، هل هي لكلِّ مطلَّقة أو هي لبعض المطلَّقاتِ دونَ البعض، ثمَّ هل هي واجبةٌ، أو مندوبةٌ؟ والَّذي يبدو أنه الأقرب إلى الحقِّ والصَّوابِ في هذه المسألة ـ والله أعلم ـ أنَّ المتعة واجبةٌ للمطلَّقة قبلَ الدُّخول؛ إذ لم يسمَّ لها صداقٌ، لصريح قول الله تعالى: ﴿لا جُناحَ عليكم إن طلقتمُ النَّساءَ ما لم تمشُّوهنَ، أو تفرضوا لهنَّ فريضةً، ومتعوهنَّ على الموسع قدرهُ، وعلى المقتر قدرهُ متاعاً بالمعروف حقًّا على المحسنينَ ﴿ [البقرة: ٢٣٦]، كما هو صريحُ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمنُوا إذا نكحتُم المؤمناتِ ثمَّ طلقتموهنَّ من قبلِ أن تمشُّوهنَّ فما لكم عليهنَّ من عدَّةٍ تعتدُونها، فمتَّعوهنَّ وسرِّحوهنَّ سراحاً جميلاً ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وأنّها - المتعة - مندوبةٌ لغيرها من المطلّقات؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وللمطلقاتِ، متاعٌ بالمعروفِ حقًا على المتقينَ﴾ [البقرة: ٢٤١]. ووجبت لغير المدخول بها التي لم يسمّ لها صداقٌ؛ لأنّها ليس لها سوى المتعة؛ إذ لا صداق لها، وأمّا غيرها فإنّه لهنّ إمّا الصّداقُ كاملاً كالمدخولِ بها، وإمّا نصفهُ كغير المدخولِ بها والّتي سمّي لها صداقٌ فأخذت نصفهُ. فتكونُ المتعةُ غير واجبةٍ لهنّ لما نالهنّ من الصّداقِ بخلافِ الأولى، فإنّه لم ينلها شيءٌ سوىٰ المتعة. هذا وقد اختلفَ أيضاً في مقدار المتعة، والحقيقةُ - والله أعلم - أنّها كما قال مالكُ: ليس لها حدٌ معروفٌ فهي كسوةٌ ونفقةٌ فعلى الموسرِ كسوةٌ ونفقةٌ واسعةٌ بحسبِ يساره، وهي على المقترِ كسوةٌ ونفقةٌ ضيّقةٌ بحسبِ يساره، وهي على المقترِ كسوةٌ ونفقةٌ ضيّقةٌ بحسبِ إقاره؛ 7٣٦].

يعتبرُ لها حيضةً تعتدُّ بها. هذا بالنِّسبةِ للحرَّةِ، أمَّا الأمةُ فعدَّتها قرآنِ فقط؛ لقوله عَيَيْخ: «طلاقُ الأمةِ تطليقتانِ وعدَّتها حيضتانِ»(١).

ب \_ عدَّةُ المطلَّقةِ النَّتي لا تحيضُ لكبرِ سنَّها، أو صغره، هي ثلاثةُ أشهرِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْتَتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَنَتُهُ أَشَّهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَّ ﴿ وَالْتَتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَنَتُهُ أَشَّهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤]. هذا للحرَّة؛ وللأمةِ شهرانِ لا غيرَ.

ج \_ عدَّةُ المطلَّقة الحاملِ وهي وضعُ كاملِ حملها حرَّةً أو أمةً؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعِّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤].

د عدَّةُ المطلَقةِ الَّتِي تحيضُ وانقطعَ حيضها لسببِ معروفِ أو غيرِ معروف، فإنْ كانَ انقطاعُ حيضها لسببٍ معروفِ وخلكَ كرضاعٍ أو مرضٍ، فإنَّها تنتظُرُ عودة الحيضِ وتعتدُّ به وإنْ طالَ الزَّمنُ. وإنْ كانَ لسببِ غيرِ ظاهرِ اعتدَّتْ بسنة: تسعة أشهرِ مدَّة الحملِ، وثلاثةِ أشهرِ للعدَّة، والأمةُ تعتدُّ بأحد عشرَ شهراً، لقضاءِ عمر بنِ الخطَّابِ بهذا بينَ الأَنصارِ والمهاجرينَ ولم ينكرهُ منكرٌ (٢).

هـــ عدَّةُ المتوفَّى عنها زوجها وهيَ للحرَّةِ أربعةُ أشهرِ وعشر، وللأمةِ شهرانِ وخمسُ ليالٍ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُـرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

و ـ عدَّةُ المستحاضةِ، وهيَ الَّتي لا يفارقها الدَّمُ، فإذا كانَ دمها يتميَّزُ عن دم الاستحاضةِ، أو كانتْ لها عادةٌ تعرفها، فإنَّها تعتدُّ بالأقراءِ. وإنْ كان دمها غيرَ مميَّزِ ولا عادة لها كمبتدأةٍ، اعتدَّتْ بالأشهرِ ثلاثة أشهرٍ كالآيسةِ والصَّغيرةِ، وهذا الحكمُ مقيساً على حكمها في الصَّلاةِ.

ز ــ عدَّةُ مَنْ غابَ عنها زوجها، ولم يُعرف مصيرهُ من حياةٍ أو موتٍ فإنَّها تنتظرُ أربعَ سنواتٍ من يومِ انقطاع خبرهِ، ثمَّ تعتدُّ عدَّة وفاةٍ أربعة أشهرٍ وعشراً (٣).

تداخلُ العدد: قد تتداخلُ العددُ، وذلكَ فيما يلي:

<sup>(</sup>١) رواه الدَّارقطنيُّ واتَّفَقَ الجمهورُ على ضعفهِ، وصحَّح بعضهم وقفه، والجمهور من الأئمَّة والسَّلف على العمل به، وذهبَ الظَّاهرية إلى أنه لا فرق بين الحرَّة والأمةِ، والحرِّ والعبدِ في بابي الطَّلاقِ والعددِ.

<sup>(</sup>٢) عزا تخريجه صاحبُ المغني إلى ابن المنذرِ.

<sup>(</sup>٣) وإن قدَّرَ أَنَّهَا تزوَّجت بعد التَّربُّصِ بَالعدَّةِ ثُمَّ جاءَ الأوَّلُ فإنَّها تعودُ إلى الأوَّلِ، إن رغبَ في ذلكَ، غيرَ أَنَّه إن دخلَ بها الثَّاني اعتدَّتْ منه عدَّة طلاقٍ، وإن لم يدخل بها فلا عدَّة عليها، وإن تركها الأوَّلُ للثَّاني فلا يحتاجُ إلى عقد عليها، وفي حال تركها للثَّاني يطالبُ بقدرِ الصَّداقِ الذَّي أصدقها إيَّاهُ. وللزَّوجِ الثَّاني أن يطالبَ بهِ الزَّوجة. قضى بهذا عنمانُ وعليِّ رضي الله عنهما.

أ ـ مطلَّقةٌ طلاقاً رجعيًّا ماتَ مطلِّقها أثناءَ عدَّتها فإنَّها تنتقلُ مِنْ عدَّةِ الطَّلاقِ إلى عدَّةِ الوفاةِ فتعتدُّ أربعة أشهرِ وعشراً من يومِ وفاةِ مطلِّقها؛ لأنَّ الرَّجعيَّة لها حكمُ الزَّوجةِ بخلافِ البائنِ فلا تنتقلُ عدَّتها؛ إذ الرَّجعيَّةُ وارثةٌ والبائنُ لا إرثَ لها.

ب ـ مطلَّقةٌ اعتدَّتْ بالحيضِ فحاضتْ حيضةً أو حيضتينِ، ثمَّ أيستْ منَ الحيضِ فإنَّها تنتقلُ إلى الاعتدادِ بالأشهرِ فتعتدُّ ثلاثة أشهرِ.

ج ـ مطلَّقةٌ صغيرةٌ لم تحضْ بعدُ، أو كبيرةٌ آيسةٌ اعتدَّتْ بالأشهرِ فلمَّا مضى شهرٌ أو شهرانِ من عدَّتها رأتِ الدَّم، فإنَّها تنتقلُ منَ الاعتدادِ بالأشهرِ إلى الاعتدادِ بالحيضِ، هذا فيما إذا لم تتمَّ العدَّةُ بلاً عبرة به؛ إذ عدَّتها قدِ انتهتْ.

د ـ مطلَّقةٌ شرعت في العدَّةِ بالأشهر أو الأقراءِ وأثناءَ ذلكَ ظهرَ لها حملٌ فإنَّها تنتقلُ إلى الاعتدادِ بوضع الحملِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤].

### [تنبيهان]:

- في الاستبراء: يجبُ علىٰ مَنْ ملكَ أمةً يوطأُ مثلها بأيِّ وجه من أوجه الملكِ ألاَّ يطأها حتَّى يستبرئها إنْ كانت تحيضُ فبحيضة، وإنْ كانت حاملاً فبوضع حملها. وإنْ كانت لا تحيضُ لصغرٍ أو لكبرِ فبملَّة يتأكَّدُ معها من عدم الحملِ؛ ولقوله عن «لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتَّى تحيضَ حيضة»(١). كما يجبُ على من وطئتْ منَ الحرائرِ بشبهةٍ أو غصبٍ أو زنى أنْ تستبرىء بثلاثةٍ أقراءٍ إنْ كانت تحيضُ، أو بثلاثةٍ أشهرٍ إن لم تكنْ تحيضُ، وبوضع الحملِ إنْ كانتْ حاملاً؛ لقوله عن الله واليومِ الآخرِ فلا يسقِ ماءهُ ولدَ غيره»(١). وقوله عنه: «لاَ تسقِ ماءكَ زرعَ غيركَ»(١).
- في الإحداد: الإحداد هو اجتنابُ المعتدَّةِ ما يدعو إلى جماعها، أو يرغِّبُ في النَّظرِ إليها منَ الزِّينةِ والطِّيب والتَّحسين.

فيجبُ علىٰ المتوفَّي عنها زوجها أنْ تحدَّ مدَّةَ عدَّتها فلا تلبسُ جميلًا، ولا تتخضَّبُ بحنَّاءٍ، ولا تكتحلُ، ولا تمسُّ الطيبَ، ولا تلبسُ حليًا؛ لقوله ﷺ: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليوم الآخرِ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢١٥٧) بإسناد حسن. وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۱۳۱) وصححه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٢/ ٥٦) وأصله في النسائي وإسناده لا بأس به.

أَنْ تحدَّ فوقَ ثلاثةِ أَيَّامٍ إلاَّ على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشراً» (١). ولقولِ أمِّ عطيَّة رضي الله عنها: «كنَّا ننهىٰ أَنْ نحدً على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلاَّ على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشراً، ولا نكتحلُ ولا نلبسُ ثوباً مصبوعاً إلاَّ ثوبَ عصبِ» (٢).

كما يجبُ على المعتدَّةِ أَنْ لا تخرجَ من بيتها، وإنْ خرجت لحاجة لزمها أنْ لا تبيتَ إلاَّ في بيتها الَّذي توفِّيَ عنها زوجها وهي به؛ لقوله على لمنْ سألتهُ أن تتحوَّلَ إلى بيتِ أهلها بعدَ وفاة زوجها: «امكثي في بيتكِ الَّذي أتاكِ فيهِ نعيُ زوجكِ حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلهُ». قالت: فاعتدَّتْ فيهِ أربعة أشهر وعشراً".

## المادَّة التَّامنةُ: في النَّفقاتِ:

١ ـ تعريفها: النَّفقةُ: هيَ ما يقدَّمُ من طعامِ وكسوةٍ وسكنٍ لمنْ وجبَ لهُ.

٢ ـ مَنْ تجبُ لهم النَّفقةُ، وعلى من تجبُ؟ تجبُ النَّفقةُ لستَّةِ أصنافٍ، وهيَ:

أ ـ الزَّوجةُ على زوجها، سواءٌ كانت حقيقةً كالباقية في عصمة زوجها، أو حكماً كالمطلَّقةِ طلاقاً رجعيًّا قبلَ انقضاءِ عدَّتها؛ لقوله ﷺ: «ألاَ حقُّهنَّ عليكم أنْ تحسنوا إليهنَّ في كسوتهنَّ وطعامهنًّ».

ب \_ المطلَّقةُ طلاقاً بائناً على مطلَقها أيَّام عدَّتها إنْ كانت حاملاً؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمِّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦].

ج ـ الأبوانِ على ولدهما؛ لقوله تعالى: ﴿ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ ۚ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: ٨٣]؛ ولقولِ الرَّسولِ ﷺ لمَّا سئلَ عن أحقِّ النَّاسِ بحسنِ الصُّحبةِ، فقال: «أمُّكَ (ثلاثاً) ثمَّ أبوكَ».

د ـ الأولادُ الصِّغارُ على والدهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمَعْ قَوْلاً مَّمُهُمّا ۞﴾ [النساء: ٥]. وقوله ﷺ: «ويقولُ الولدُ أطعمني إلى من تدعني؟»(٦).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲/ ۹۹). ورواه مسلم في الطلاق (۹). ورواه أبو داود (۲۲۹۹). ورواه النسائي (۲/ ۱۹۸، ۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) نوع من برود يمانيَّة مخطَّطة.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٢٠٤). ورواه النسائي (٦/ ٢٠٠). ورواه أبو داود في الطلاق (٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وصححه.

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٨/٢). ورواه مسلم في البر والصلة (١، ٢). ورواه أبو داود في الطهارة (١٠٧). ورواه النسائي في الطهارة (١٣٣).

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد والدَّارقطني بسندٍ صحيح من حديثٍ طويل.

هــ الخادمُ على سيِّدهِ؛ لقوله ﷺ: «للمملوكِ طعامهُ وكسوتهُ بالمعروفِ، ولا يكلَّفُ منَ العملِ ما لا يطيقُ» (١).

و ـ البهائمُ على مالكها؛ لقوله ﷺ: «دخلتِ امرأةُ النَّارِ في «هرَّةٍ» حبستها حتَّى ماتتْ جوعاً فلا هيَ أطعمتها ولا أرسلتها تأكلُ من خشاشِ الأرضِ» (٢).

٣ - مقدارُ النَّفقةِ الواجبةِ: كونُ النَّفقةِ ما يلزمُ لحفظِ الحياةِ منْ طعام صالح وشرابِ طيِّبِ ولباسٍ يقي الحرَّ والبردَ وسكنىٰ للرَّاحةِ والاستقرارِ لا خلافَ فيهِ، وإنَّما الخلافُ في الكثرةِ والقَّلةِ، والباسِ يقي الحرَّ والبردَ وسكنىٰ للرَّاحةِ والاستقرارِ لا خلافَ فيهِ، وإنَّما الخلافُ في الكثرةِ والقَّلةِ، والجودةِ والرَّداءةِ؛ لأنَّ هذا يكونُ بحسبِ يسارِ المنفقِ وإعسارهِ وحالِ المنفقِ عليهِ حضارةً وبداوةً؛ ولذا كان اللَّائقُ أَنْ يُتركَ هذا الأمرُ لقضاةِ المسلمينَ؛ فهم الَّذينَ يفرضونَ ويقدِّرونَ بحسبِ أحوالِ المسلمينَ المختلفةِ، وظروفهم وعاداتهم.

٤ ـ متى تسقطُ النَّفقةُ؟ تسقطُ النَّفقةُ في الأحوالِ الآتيةِ:

أ ـ تسقطُ على الزَّوجةِ إذا نشزتْ، أو لم تمكِّنِ الزَّوجَ منَ الدُّخولِ بها؛ إذِ النَّفقةُ في مقابلِ الاستمتاع بها، ولمَّا تعذَّرَ ذلكَ سقطتِ النَّفقةُ.

ب \_ على المطلَّقةِ طلاقاً رجعيًّا إذا انقضتْ عدَّتها، إذ بانقضاءِ عدَّتها بانتْ منهُ.

ج ـ على المطلَّقة الحاملِ إذا وضعتْ حملها، غيرَ أنَّها إذا أرضعتْ ولدها وجبتْ لها أجرةُ الرَّضاع؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفَيْ [الطلاق: ٦].

د ـ على الأبوينِ إذا استغنيا أوِ افتقرَ ولدهما بحيثُ لم يكنْ لهُ فضلٌ عن قوتِ يومهِ؛ إذ لا يكلُّفُ الله نفساً إلاَّ ما آتاها.

هـــ على الأولادِ إذا بلغَ الذَّكرُ أو تزوَّجتِ البنتُ، ويستثنىٰ من ذلكَ ما إذا بلغَ الذَّكرُ مزمناً أو مجنوناً فإنَّ نفقة الوالدِ عليهِ تستمرُّ لهُ.

#### [تنبيهان]

يجبُ على المسلمِ أنْ يصلَ رحمهُ وهم قرابتهُ من جهةِ أبيهِ وأمّهِ، فمنِ احتاجَ إلى طعامٍ أو
 كسوةٍ أو سكنٍ أطعمهُ أو كساهُ أو أسكنهُ إنْ كانَ لديهِ فضلٌ من مالهِ وليبتدىء بالأقربِ فالأقربِ؛ لقوله
 ييدُ المعطي العليا وابدأ بمنْ تعولُ: أمّكَ وأباكَ وأختكَ وأخاكَ، ثمّ أدناكَ فأدناكَ»

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤/ ١٥٧). ورواه مسلم في البر والصلة (٣٧). ورواه ابن ماجه (٤٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥٧/٤) ومسلم (٣٧) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٥/ ٦١). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٢٦). ورواه الحاكم (٢/ ٦١٢).

إنِ امتنعَ مالكُ الحيوانِ منْ إطعامِ بهائمهِ بيعتْ عليهِ أو ذبحتْ؛ لئلاَّ تعذَّبَ بالجوعِ، وتعذيبها محرَّمٌ؛ لقوله ﷺ: «دخلتِ امرأةٌ النَّارَ في هرَّةٍ حبستها حتَّى ماتتْ جوعاً فلا هيَ أطعمتها ولا هيَ أرسلتها تأكلُ من خشاشِ الأرضِ» (١).

### المادَّةُ التَّاسعةُ: في الحضانة:

١ ـ تعريفها: الحضانةُ هيَ إيواءُ الصَّغيرِ وكفالتهُ إلى سنِّ البلوغ.

٢ ـ حكمها: الحضانةُ واجبةٌ للصِّغارِ للمحافظةِ على أبدانهم وعقولهم وأديانهم.

٣ ـ على مَنْ تجبُ؟ تجبُ حضانةُ الصِّغارِ على الأبوينِ، فإنْ فقدا فعلى الأقربِ فالأقربِ من ذوي قراباتهم، وإنِ انعدمتِ القرابةُ فعلى الحكومةِ، أو جماعةِ المسلمينَ.

٤ ـ من الأولى بحضانة الطِّفل؟ إذا حصلتِ الفرقةُ بينَ أبوي الطِّفلِ بطلاقِ أَوْ وفاة كانَ الأحقّ بحضانته أَمَّهُ مَا لم تتزوَّج؛ لقوله عِلَيْ لمن شكتْ إليه انتزاعَ ولدها: «أنتِ أحقُ به ما لم تنكحي» (١٠). فإنْ لم تكن فأمُّ الأمِّ (الجدَّةُ) فإنَّ لم تكنْ فالخالةُ؛ لأنَّ الجدَّة لأمِّ تعتبرُ أمَّا، والخالةُ تعتبرُ بمنزلة الأمِّ؛ لقوله عِلِيْ: «الخالةُ بمنزلة الأمِّ» (١٠). فإنْ لم تكن فأمُّ الأبِ (الجدَّةُ) فإنْ لم تكن فالأختُ، فإنْ لم تكنْ فالمحَّةُ، فإنْ لم تكنْ فالمنتُ الأخِ، فإنْ لم يوجدُ منَ المذكوراتِ حاضنةُ انتقلتْ حضانةُ الطّفلِ الى أبيه، ثمَّ جدِّه، ثمَّ أخيه، ثمَّ ابنِ أخيه، ثمَّ عمِّه، ثمَّ الأقربِ فالأقربِ منَ العصبةِ، والشَّقيقُ يقدَّمُ على الَّتي لأبِ.

• متى يسقطُ حتُّ الحضانة؟ لمَّا كانَ الغرضُ منَ الحضانةِ هوَ المحافظة على حياةِ الطَّفلِ وتربيتهِ جسمانيًّا وعقليًّا وروحيًّا، كانَ حتُّ الحضانةِ يسقطُ عن كلِّ مَنْ لم يحقِّقْ للطِّفلِ أغراضَ الحضانةِ وأهدافها، فيسقطُ حتُّ الأمِّ إذا تزوَّجتْ بغيرِ قريبٍ منَ الطِّفلِ المحضونِ؛ لقوله ﷺ: «. . . ما لم تنكحي»؛ إذ زواجها بأجنبيًّ تتعذَّرُ معهُ رعايةُ الطِّفلِ والمحافظةُ عليه. كما يسقطُ حتُّ الحضانةِ عن الحاضنةِ في الأحوالِ التَّاليةِ:

أ \_ إذا كانت مجنونةً أو معتوهةً.

ب \_ إذا كانت مريضةً مرضاً معدياً كجذام ونحوهِ.

ج \_ إذا كانت صغيرةً غيرَ بالِغةٍ ولا رشيدةٍ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٢٤٢). ورواه أبو داود (٢٢٨٠). ورواه الترمذي (١٩٠٤).

د ـ إذا كانتْ عاجزةً عن صيانةِ الطُّفلِ والمحافظةِ على بدنهِ وعقلهِ ودينهِ.

هـ ـ إذا كانتْ كافرةً، خشيةً على دينِ الطُّفلِ وعقائدهِ.

٣ ـ مدّةُ الحضانة : يمتدُّ زمنُ الحضانة إلى أن يبلغَ الغلامُ، وتتزوَّج الجاريةُ ويدخلَ بها زوجها، غيرَ أنَّه في حالِ انفصالِ الزَّوجةِ عن زوجها، واستقلالِ الأمِّ وغيرها بحضانة الولدِ تكونُ مدَّةُ الحضانةِ بالنِّسبةِ إلى الجارية سبع سنواتٍ فقط، ثمَّ تنتقلُ حضانتها إلى الوالد؛ إذ هو أولى بها بعد السَّابعة مِنْ سائرِ الحاضناتِ. كما أنَّ الغلامَ إذا بلغَ السَّابعة خيِّر بينَ أمّهِ ووالدهِ فأيَّهما اختارَ انتقلتْ حضانتهُ إليهِ، وإنْ لم يختر أحدهما وتشاحًا في ذلكَ أُقرعَ بينهما.

٧ ـ نفقةُ الولدِ وأجرةُ الحاضنةِ: علىٰ الأبِ المحضونِ لهُ نفقةُ ولدهِ وأجرةُ الحاضنةِ بحسبِ حاله؛ لأنَّ الحاضنة كالمرضعة، والمرضعة لها أجرُ الرَّضاع؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ الْحَرْفُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦]، إلاَّ أنْ تتطوَّعَ الحاضنةُ بخدمتها فلا شيءَ في ذلكَ، وتقدَّرُ نفقةُ الولدِ وأجرةُ الحاضنةِ بحسب يسار المحضونِ لهُ وإعساره؛ لقوله تعالى: ﴿لِينُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَيتِهِ وَمَن قُدِرَ (١) عَلَيْهِ الحاضنةِ بحسب يسار المحضونِ لهُ وإعساره؛ لقوله تعالى: ﴿لِينُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَيتِهِ وَمَن قُدِرَ (١) عَلَيْهِ رَزْقُهُ وَلَيْنُوقَ مِثَا عَالَنهُ أَللَهُ لَلْهُ لَقَلَالُهُ أَللَهُ لَقَلَهُ أَللَهُ لَقَلَالُهُ أَللَهُ أَللَهُ لَقَلَالًا إلا مَا مَا الطلاق: ٧].

٨ - تردُّد المحضونِ بينَ أبيهِ وأمِّهِ: إذا بلغَ الطِّفلُ سبعاً وخيِّرَ بينَ أمِّهِ وأبيهِ فإن اختارَ الأمَّ كانَ عندها باللَّيلِ، وعندَ أبيهِ بالنَّهارِ، وإنْ كانَ اختارَ الأبَ كانَ عندهُ باللَّيلِ والنَّهارِ؛ إذ وجودهُ بالنَّهارِ عندَ أبيهِ أحفظُ لهُ غالباً؛ إذ يقومُ بتربيتهِ وتعليمهِ، ولا تقومُ به الأمُّ غالباً.

كما يجبُ إذا اختارَ الأبَ أنْ لا يمنعَ من أمِّهِ في أيِّ وقتٍ ممكنٍ؛ إذ صلةُ الرَّحمِ واجبةٌ، والعقوقُ حرامٌ.

9 - السَّفرُ بالطِّفلِ: إذا أرادَ أنْ يسافرَ أحدُ الأبوينِ سفراً يعودُ بعدهُ إلى البلدِ كانَ الولدُ عندَ المقيم منهما، وإنْ كانَ المريدُ السَّفرَ لا يعودُ إلى البلد، ينظرُ في مصلحة الطِّفلِ هلْ هيَ معَ منْ بقيَ في البلدِ من أبِ أوْ أمَّ أوْ معَ منِ انتقلَ إلى بلدِ آخرَ ليقيمَ بهِ، فحيثُ تحقَّقتْ مصلحةُ الطِّفلِ كانَ معَ من يحقِّقها لهُ؛ إذ المصلحةُ هيَ الهدفُ من الحضانةِ المقصودُ للشَّارع.

١٠ ـ الطَّفلُ المحضونُ أمانةٌ: يجبُ على الحاضنةِ أَنْ تعلمَ أَنَّ الطَّفلَ المحضونَ أمانةٌ تلزمها مراعاتهُ والمحافظةُ عليه، فإن شعرتْ أَنَّها عاجزةٌ عنِ التَّربيةِ الكافيةِ والرِّعايةِ التَّامَّةِ، وجبَ عليها أَنْ تضعَ هذهِ الأمانة في يد تقوى على رعايتها وصيانتها، فلا تنبغي أَنْ تكونَ الأجرةُ الَّتي تتلقًاها منَ المحضونِ لهُ هيَ الغاية من حضانتهِ فتصرُّ على إبقاءِ الطّفلِ في حضانتها من أجلِ ذلكَ.

<sup>(</sup>١) قدر : بمعنى ضيِّق .

ومِنْ هنا وجبَ على وليِّ الطِّفلِ، كما هوَ واجبُ القضاةِ أَنْ يراعوا دائماً في بابِ الحضانةِ مصلحة الطِّفلِ فقط، وهيَ تربيةُ جسمهِ وعقلهِ وروحهِ، بدونِ التفاتِ إلى أيِّ اعتبارٍ آخرَ؛ إذ صيانةُ الطِّفلِ هيَ الغايةُ المقصودةُ للشَّارعِ منَ الحضانةِ.

\* \* \*

### الفصل السَّابِعُ: في المواريث وأحكامها

وفيهِ ثلاثَ عشرةً مادَّةً:

## المادَّةُ الأولىٰ: في حكم التَّوارثِ:

التّوارثُ بينَ المسلمينَ واجبٌ بالكتابِ والسُّنَةِ، قال الله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ يَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا قَلْ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ النساء: ٧]. وقال رسوله عَلَيْهُ: «الحقوا وقال: ﴿ يُوصِيكُو اللّه فِي اللّه فِي اللّه فِي اللّه فِي اللّه فَيْ اللّه وقال رسوله عَلَيْهُ: «الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ »(١). وقال: «إنَّ الله قدْ أعطىٰ كلَّ ذي حقَّ حقَّهُ، فلا وصيَّة لوارثِ »(٢).

## المادَّةُ التَّانيةُ: في أسباب الإرثِ، وموانعهِ، وشروطهِ:

#### أ ـ أسبابُ الإرث:

لا يثبتُ لأحدٍ إرثٌ من آخرَ إلَّا بسببٍ من أسبابٍ ثلاثةٍ، وهيَ:

١ ــ النَّسبُ: أي القرابةُ، بأنْ يكونَ الوارثُ من آباءِ الموروثِ، أو أبنائه، أو حواشيهِ كالإخوةِ وأبنائهم، والأعمامِ وأبنائهم، لقوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾ [النساء: ٣٣].

٢ ـ النّكاحُ: وهو العقدُ الصّحيحُ على الزّوجةِ، ولوْ لم يكنْ بناءٌ ولا خلوةٌ؛ لقوله تعالى:
 ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزْوَرَجُكُمْ ﴾ [النساء: ١٢]. ويتوارثُ الزّوجانِ في الطّلاقِ الرجعيّ، والبائنِ إنْ طلّقها في مرضهِ الّذي ماتَ فيهِ.

- (۱) رواه البخاري (۸/ ۱۸۷، ۱۸۹، ۱۹۰). ورواه مسلم في الفرائض (۲، ۳). ورواه الترمذي (۲۰۹۸). ورواه الإمام أحمد (۲/ ۲۹۲، ۳۲۵).
- (۲) رواه النسائي (۲/۲۱). ورواه أبو داود (۲۸۷۰). ورواه ابن ماجه (۲۷۱۳، ۲۷۱۳). ورواه الترمذي (۲۱۲، ۲۷۱۲).

٣ ـ الولاءُ: وهوَ أَنْ يعتقَ امرؤٌ رقيقاً عبداً، أو جاريةً، فيكونَ لهُ بذلكَ ولاؤهُ، فإذا ماتَ العتيقُ ولم يترك وارثاً ورثهُ عن عتقه؛ لقوله على: «الولاءُ لمنْ أعتقَ»(١).

### ب \_ موانعُ الإرثِ:

قَدْ يُوجِدُ سَبِّ الإِرثِ، ولكنْ يمنعُ منهُ مانعٌ فلا يرثُ الشَّخصُ لذلكَ المانع. والموانعُ هيَ:

ا ١ ـ الكفرُ: فلاَ يرثُ القريبُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ قريبهُ المسلمَ؛ لَقوله ﷺ: «لاَ يرثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ» (٢٠).

٢ ـ القتلُ: فلا يرثُ القاتلُ من قتلهُ، عقوبةً لهُ على جنايتهِ، إنْ كانَ القتلُ عمداً؛ وذلكَ لقوله
 على على جنايتهِ، إنْ كانَ القتلُ عمداً؛ وذلكَ لقوله
 اليسَ للقاتلِ من تركةِ المقتولِ شيءٌ» (٣).

٣ ـ الرَّقُّ: فالرَّقيقُ لا يرثُ ولا يورثُ، وسواءٌ كانَ الرِّقُ تامًّا، أو ناقصاً كالمبعضِ، والمكاتبِ وأمِّ الولدِ، إذ الجميعُ ما زالَ حكمُ الرَّقِّ يشملهم، واستثنىٰ بعضُ أهلِ العلمِ «المبعضَ» فقالوا: يرثُ ويورثُ على قدرِ ما فيهِ منَ الحرِّيَّةِ؛ لخبرِ ابن عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «في العبدِ يعتقُ بعضهُ: يرثُ ويورثُ على قدر ما عتقَ منهُ» (١٤).

٤ ــ الزّنا: فابنُ الزّنا لا يرثُ والدهُ، ولا يرثهُ والدهُ، وإنّما يرثُ أمّهُ وترثهُ دونَ أبيهِ؛ لقوله على: «الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجَرُ»(٥).

٥ ـ اللِّعانُ: فابنُ المتلاعنينِ لا يرثُ والدهُ الَّذي نفاهُ، ولا يرثهُ والدهُ، قياساً على ابنِ الزِّنا.

٦ عدمُ الاستهلالِ: فالمولودُ الّذي تضعهُ أمّهُ ميّتاً فلا يستهلُّ صارخاً عندَ الوضعِ لا يرثُ ولا يورثُ، لعدم وجودِ الحياةِ الّتي يعقبها موتُ فيحصلَ الإرثُ.

- (۱) رواه البخاري (۲/ ۲۰۰، ۲۰۰). ورواه النسائي في الطلاق (۳۰). ورواه ابن ماجه (۲۰۷٦، ۲۰۷۹). ورواه الإمام أحمد (۱/ ۲۸۱).
- (٢) رواه الإمام أحمد (٢٠٢/٥). ورواه الدارقطني (٢٩/٤). ورواه الحاكم (٣٤٥/٤). وبلفظ: «لا يـرثُ المسلمُ الكافرُ ولا الكافرُ المسلمَ». رواه البخاري (٨/ ١٩٤). ورواه مسلم في الفرائض (١). ورواه الترمذي (٢١٠٧).
- (٣) رواه ابن عبد البر وصحّحه. وبلفظ: «ليسَ للقاتل من الميراث شيءٌ». رواه الدارقطني (٢٣٧/٤). والبيهقي
   (٢٠ / ٢٢).
  - (٤) ذكرةُ صاحبُ المغني.
- (٥) رواه البخاري (٥/ ١٩٢). ورواه أبو داود (٢٢٧٣). ورواه ابن ماجه (٢٠٠٠، ٢٠٠٧). ورواه الترمذي (١١٥٧).

### ج ـ شروطُ الإرثِ:

يشترطُ في صحَّةِ الإرثِ ما يلي:

١ ـ عدمُ وجودِ مانع منَ الموانع السَّابقةِ؛ إذ المانعُ يبطلُ الإرثَ.

٢ ـ موتُ الموروثِ ولو حكماً بأنْ يحكم القاضي بموتِ مفقودٍ مثلاً؛ لأنَّ الحيَّ لا يموتُ جماعاً.

٣ ـ كونُ الوارثِ حيًّا يومَ موتِ مورِّثهِ، فلوْ أَنَّ امرأةً ماتَ أحدُ أولادها، وفي بطنها جنينٌ، فإنَّ هذا الجنينَ يستحقُّ الإرثَ من أخيهِ إن استهلَّ صارخاً؛ لأنَّ حياتهُ متحقِّقةٌ يومَ موتِ أخيهِ، وإنْ حملتْ بهِ بعدَ موتِ أخيهِ لمْ يكنْ لهُ حقُّ في الإرثِ من أخيهِ الَّذي ماتَ، وهوَ لم يتخلَّقْ بعدُ.

# المادَّةُ الثَّالثةُ: في بيانِ مَنْ يرثُ منَ الرِّجالِ والنِّساءِ:

## أ ـ الوارثونَ من الذُّكورِ: وهمْ ثلاثةُ أقسامٍ:

١ ـ الزَّوجُ، فإنَّ الزَّوج يرثُ زوجتهُ إذا ماتتْ، ولو كانت مطلَّقةً إذا لم تنقضِ عدَّتها، فإن انقضتْ عدَّتها فلا إرثَ لهُ منها.

٢ \_ المعتقُ: أو عصبتهُ الذُّكورُ عند فقدهِ .

٣ ـ الأقاربُ: وهمْ أصولٌ، وفروعٌ، وحواشٍ، فالأصولُ: الأبُ والجدُّ وإن علا، والفروعُ:
 الابنُ وابنُ الابنِ مهما نزلَ. والحواشي القريبةُ، وهم الإخوةُ وأبناؤهم وإنْ نزلوا، والإخوةُ لأمِّ،
 والحواشي البعيدةُ وهم العمُّ وابنُ العمِّ وإن نزلوا أشقَّاءً كانوا أوْ لأبٍ.

هؤلاءِ الذُّكورُ الوارثونَ، ولا يتصوَّرُ وجودهم وارثينَ في تركة واحدة أبداً؛ وذلكَ لأنَّ بعضهم يحجبُ بعضاً، فالأبُ يحجبُ الجدَّ والإخوة للأمِّ، والابنُ يحجبُ الأُخَ، والأخُ يحجبُ العمَّ وهكذا. فلو اجتمعوا كلُّهم في تركةٍ فلا يرثُ منهم إلَّا ثلاثةٌ: الزَّوجُ، والابنُ، والأبُ فقط.

### ب \_ الوارثاتُ من الإناثِ:

الوارثاتُ منَ النِّساءِ ثلاثةُ أقسامٍ، وهيَ:

١ ـ الزَّوجةُ.

٢ \_ المعتقةُ .

٣ ـ ذواتُ القرابة : وهنَّ ثلاثةُ أقسام : أصولٌ : وهنَّ الأمُّ والجدَّةُ لأمٌّ ، أوْ لأب . وفروغٌ : وهنَّ البنتُ ، وبنتُ الابنِ وإنْ نزلتْ ، وحاشيةٌ قريبةٌ وهيَ الأختُ مطلقاً .

## المادَّةُ الرَّابِعةُ: في بيانِ الفروضِ:

الفروضُ المقدَّرَةُ في كتأبِ الله تعالى مِنْ سورة النِّساءِ ستَّةٌ وبيانها كالتَّالي:

# أ ـ النَّصفُ: ويرثهُ خمسةُ أفرادٍ وهم:

١ ـ الزَّوجُ إنْ لم يكنْ للهالكةِ ولدٌ ولا ولدُ ولدٍ ذكراً كانَ أَوْ أَنشَىٰ.

٢ ـ البنتُ إنْ لم يكنْ معها أخٌ أو أختٌ أو أكثرُ، فلا ترثُ النَّصفَ إلَّا إذا انفردتْ.

٣ ـ بنتُ الابنِ إذا انفردتْ، ولم يكنْ معها ولدُ ابنِ كذلكَ.

٤ ـ الأختُ النُّشَقيقةُ إذا انفردتْ بأن لم يكنْ معها أخُّ، ولم يكن معها أبِّ، ولا ابنٌ، ولا ابنُ ابنِ.

٥ ـ الأختُ لأبِ إذا انفردتْ، ولم يكن معها أخٌ، ولا أبٌ ولا ابنُ ابنِ.

## ب - الرُّبعُ: ويرثهُ نفرانِ فقطْ، وهما:

١ ـ الزُّوجُ إِنْ كَانَ للزُّوجَةِ الهالكةِ ولدٌ أو ولدُ ولدٍ ذكراً كانَ أَوْ أَنشَىٰ.

٢ ـ الزَّوجةُ إنْ لم يكنْ لزوجها الهالكِ ولدُّ ولا ولدُ ولدٍ ذكراً كانَ أو أنثىٰ.

ج ـ الثُّمنُ: ويرثهُ نفرٌ واحدٌ وهوَ الزَّوجةُ، وإنْ كنَّ زوجاتٍ<sup>(١)</sup> اقتسمنهُ. وذلكَ إنْ كانَ للزَّوجِ الهَالكِ ولدٌ، أوْ ولدُ ولدٍ ذكراً أو أنثىٰ.

# د ـ الثُّلثانِ: ويرثهما أربعةُ أصنافٍ:

١ ـ البنتانِ فأكثر عندَ انفرادهما عنِ الابنِ، أي أخيهما.

٢ ـ بنتانِ للابنِ فأكثر إنْ انفردتا عن ولد الصلب، ذكراً كان أو أنثى، وعنِ ابنِ الابنِ اللّذي هوَ أخوهما.

٣ ـ الشَّقيقتانِ فأكثر إن انفردتا عن الأبِ وولدِ الصُّلبِ ذكراً كانَ أو أنثىٰ وعن الشَّقيقِ.

٤ ـ الأختانِ لأبٍ فأكثر إنِ انفردتا عمَّنْ ذُكرَ في الشَّقيقتينِ وعنِ الأخِ لأبٍ.

# هــ الثُّلثُ: ويرثهُ ثلاثةُ أنفارِ، وهم:

١ - الأمُّ، إنْ لم يكن للهالكِ ولدٌ ولا ولدُ ولدٍ، ذكراً كانَ أو أنثى، ولا جمعٌ منَ الإخوةِ اثنانِ فأكثر، ذكوراً أو إناثاً.

<sup>(</sup>١) والزُّوجتانِ كالزُّوجةِ والزُّوجاتِ في ذلكَ.

٢ ـ الإخوةُ للأمِّ إنْ تعدَّدوا بأنْ كانوا اثنينِ فأكثرَ ولم يكنْ للهالكِ أبٌ، ولا جدُّ، ولا ولدٌ ولا ولدُ ولا ولدُ ولا ولدُ ولد، ذكراً كانَ أو أنثىٰ.

٣ ـ الجدُّ، إن كان مع إخوة، وكان الثُّلثُ أوفر له وأحظَّ، وذلكَ فيما إذا زادَ عددُ الإخوةِ عنِ
 اثنينِ منَ الذُّكورِ أو أربع من الإناثِ.

[تنبيه ]: ثلثُ الباقي:

١ ـ إذا هلكتِ امرأةٌ وخلَّفتْ زوجها وأباها وأمَّها فقطْ فإنَّ مسألتها تكونُ من ستَّةٍ للزَّوجِ نصفها ثلاثةٌ، وللأمِّ ثلثُ النِّصفِ الباقي وهو واحدٌ، وللأبِ الاثنانِ الباقيانِ بالتَّعصيبِ.

٢ ـ إذا هلك رجلٌ عن امرأته وأمِّه وأبيه لا غير، فالمسألةُ من أربعة ربعها للزَّوجة وهو واحدٌ، وللأمِّ ثلثُ الباقي وهو واحدٌ، واثنانِ للأبِ بالتَّعصيبِ.

فالأمُّ في هاتينِ المسألتينِ لم ترثْ ثلثَ التَّركةِ، وإنَّما ورثتْ ثلثَ باقي التَّركةِ. بهذا قضىٰ عمرُ رضي الله عنه حتَّى عرفتْ هاتانِ المسألتانِ بالعمريَّتينِ.

### و ـ السُّدسُ: ويرثهُ سبعةُ أنفارٍ، وهم:

١ ــ الأمّ ، إنْ كانَ للهالكِ ولدّ أوْ ولد ولد، أوْ كانَ لهُ جمعٌ منَ الإخوةِ اثنانِ فأكثر ذكوراً أو إناثاً ، أشقًاء أوْ لأب أوْ لأمّ ، وسواءٌ كانوا وارثينَ أو محجوبينَ .

٢ ـ الجدَّةُ إنْ لم يكن للهالكِ أمِّ، وترثهُ وحدها إن انفردت وإن كانت معها جدَّةٌ أخرىٰ في رتبتها اقتسمتهُ معها أنصافاً.

[تنبيهُ]: الجدَّةُ الأصليَّةُ في الإرثِ هي أمُّ الأمِّ، وأمَّا أمُّ الأبِ فإنَّها محمولةٌ على أمِّ الأمِّ فقط.

٣ \_ الأبُ، ويرثهُ مطلقاً سواءٌ كانَ للهالكِ ولدٌ، أو لم يكن.

٤ \_ الجدُّ، ويرثهُ عندَ فقدِ الأب فقط؛ لأنَّه بمنزلتهِ.

٥ \_ الأخُ للأمِّ ذكراً أو أنثىٰ، ويرثهُ إن لم يكن للهالكِ أبٌ، ولا جدٌّ، ولا ولدٌ، ولا ولدُ ولدٍ ذكراً أو أنثىٰ، وبشرطِ أنْ يكونَ الأخُ للأمِّ أوِ الأختُ للأمِّ منفرداً ليسَ معهُ أخٌ لأمٍّ، أو أختٌ لها.

٦ ـ بنتُ الابنِ وترثهُ إذا كانتْ مع بنتِ واحدةٍ، وليسَ معها أخوها، ولا ابنُ عمّها المساوي لها
 في الدَّرجةِ، ولا فرق بينَ الواحدةِ والأكثرَ في إرثِ السُّدسِ لبنتِ الابنِ أو بناته.

٧ ـ الأختُ للأبِ إذا كانت مع شقيقة واحدة، وليسَ معها أخٌ لأبٍ، ولا أمٌّ، ولا جدٌّ، ولا ولدٌ، ولا ولدٌ ولد ولد ولا ابنٌ.

# المادَّةُ الخامسةُ: في التَّعصيبِ:

### أ ـ تعريفُ العاصب:

العاصبُ في الاصطلاحِ: من يحوزُ كلَّ المالِ عندَ انفرادهِ، أو ما أبقتِ الفرائضُ إِنْ كانتْ، ويحرمُ إِن لم تُبقِ الفرائضُ شيئاً منَ التَّركةِ؛ وذلكَ لقوله ﷺ في الصَّحيحِ: «أَلحقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقيَ فلأولىٰ رجلِ ذكرِ».

### ب \_ أقسامُ العصبةِ:

العصبةُ ثلاثةُ أقسام:

١ عاصبٌ بنفسه : وهو الأبُ والجدُّ وإنْ علا، والابنُ وابنُ الابنِ وإنْ سفلَ، والأخُ الشَّقيقُ أؤ لأبٍ، وابنُ العمِّ الشَّقيقِ أؤ لأبٍ وإنْ نزلَ، والعمُّ الشَّقيقُ أوْ لأبٍ، وابنُ العمِّ الشَّقيقِ أوْ لأبٍ وإنْ نزلَ، والعمُّ الشَّقيقِ أوْ لأبٍ، وابنُ العمِّ الشَّقيقِ أوْ لأبٍ وإنْ نزلَ، والمعتقِ المعصِّبونَ بأنفسهم، وبيتُ المالِ.

٢ - عاصبٌ بغيره: وهو كلُّ أنثى عصَّبها ذكرٌ فورثتْ معهُ بنسبة للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ. وهنَّ الشَّقيقةُ مع أخيها الشَّقيق، والأختُ لأبٍ مع أخيها للأب، والبنتُ مع أخيها، وبنتُ الابنِ مع أخيها أو مع أبن ابنِ ابنِ إنْ لم يكن لها فرضٌ، فإن كان لها فرضٌ فلا يعصِّبها ابنُ الابنِ النَّازلِ عنها، وذلك كأنْ يهلكَ رجلٌ فيترك بنتاً وبنت ابنٍ، وابنَ ابنِ ابنِ فإنَّ للبنتِ النَّصفَ، ولبنتِ الابنِ السُّدس تكملة الثُّلثينِ، والباقي لابنِ ابنِ الابنِ السُّدس تكملة الثُّلثينِ، والباقي لابنِ ابنِ الابنِ النَّعصيبِ، أو يتركَ بنتي ابنٍ، وابنَ ابنِ ابنِ فإنَّ لبنتي الابنِ الشَّشنِ فرضاً، والنَّصفَ الباقي لابنِ الابنِ اللبنِ التَّعصيبِ، أو يتركَ بنتي ابنٍ، وابنَ ابنِ ابنِ فإنَّ لبنتي الابنِ الشُّلثينِ فرضاً، ولابنِ ابنِ الابنِ اللبنِ في الدَّرجةِ، أو ولابنِ ابنِ الابنِ اللبنِ في الدَّرجةِ، أو كانت أعلىٰ منهُ. أمَّا إنْ كانت أسفلَ منهُ لدرجةٍ فأكثرَ فإنَّهُ يحجبها حجبَ إسقاطِ فلا ترثُ بالمرَّةِ.

" - وعاصبٌ معَ غيره: وهو كلُّ أنثىٰ تصيرُ عاصبةً باجتماعها مع أخرىٰ، وتلكَ الشَّقيقةُ فأكثر معَ البنتِ، أو البناتِ، أو مع بنتِ الابنِ أو بناته. والأختُ لأبِ كالشَّقيقةِ في هذا كلِّه، فالباقي عنِ البنتِ أو البناتِ أو بناتهِ ترثهُ الأختُ وحدها إن انفردتْ، أو مع أخواتها بالسَّويَّةِ إنْ كنَّ. مع ملاحظةِ أنَّ الشَّقيقة هنا بمنزلةِ الشَّقيقِ فتحجبَ الَّتي للأبِ، والأختُ لأبِ بمنزلةِ الأخِ للأبِ فتحجبَ ابنَ الأخ مطلقاً.

### [تنبيه]: المسألةُ المشتركةُ:

إذا هلكتِ امرأةٌ وخلَّفتْ زوجاً وأمَّا وإخوةً لأمِّ وأخاً شقيقاً أوْ أكثرَ، فإنَّ المسألة من ستَّة: للزَّوجِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السُّدسُ واحدٌ، وللإخوةِ لأمَّ الثُّلثُ اثنانِ، ولم يبقَ للأخِ الشَّقيقِ شيءٌ منَّ التَّركةِ؛ إذ هوَ عاصبٌ، والعاصبُ يحرمُ إذا استغرقتِ الفرائضُ التَّركة. وهذا هوَ المفروضُ في هذه المسألةِ.

غيرَ أَنَّ عمرَ رضي الله عنه قضىٰ بتشريكِ الشَّقيقِ أو الأشقَاءِ معَ الإخوة للأمِّ في الثُّلثِ فاقتسموهُ بينهم بالسَّويَّة، الشَّقيقُ كالَّذي للأمِّ، والأنثىٰ كالذَّكرِ، ولهذا سمِّيتْ بالمشتركةِ، أو المشتركةِ، أو بالحجريَّةِ؛ لأنَّ الأشقَّاء قالوا لعمر رضي الله عنه لمَّا حرمهم ابتداءً: افرضْ أَنَّ أَبانا حجرٌ اليستْ أَمُّنا واحدةً؟؟ فكيفَ نحرمُ ويرثُ إخوتنا؟ فاقتنعَ عمرُ وقضىٰ لهم بمشاركة إخوتهم لأمِّهم في الثُّلثِ.

## المادَّةُ السَّادسةُ: في الحجبِ:

#### أ ـ تعريفه :

الحجبُ: المنعُ مِنْ كلِّ الميراثِ، أو مِنْ بعضهِ.

#### ب \_ قسما الحجب:

١ حجبُ النَّقصِ: والمرادُ بهِ: نقلُ الوارثِ منْ فرضٍ أكثرَ إلى فرضٍ أقلَّ، أوْ منْ فرضٍ إلى تعصيبٍ، أو العكس، أي من تعصيبٍ إلى فرضٍ.

والَّذينَ يحجبونَ غيرهم حجبَ نقصانٍ ستَّة أنفارٍ وهم:

- و الابنُ، وابنُ الابنِ، وإنْ نزلَ فيحجبانِ الزَّوجَ منَ النِّصفِ إلى الرُّبعِ، والزَّوجة منَ الرُّبعِ إلى النُّمنِ، والأبَ والجدَّ بنقلهما منَ التَّعصيبِ إلى السُّدسِ بالفرضِ.
- و البنتُ، وتحجبُ بنتَ الابنِ بنقلها منَ النّصفِ إلى السُّدس، وبنتي الابنِ بنقلهما منَ الثّاثينِ إلى السُّدس، والشَّقيقتينِ أو لأبٍ، بنقلهما منَ النُّصفِ إلى السُّدس، والشَّقيقتينِ أو لأبٍ، بنقلهما من الثُّلثينِ إلى التَّعصيب، والزَّوجَ بنقله منَ النُّمفِ إلى الرُّبعِ، والزَّوجة بنقلها منَ الرُّبعِ إلى الثُّمنِ، والأمَّ بنقلها منَ التُّعصيبِ إلى السُّدسِ فرضاً، ولهم الباقي بنقلها منَ التَّعصيبِ إلى السُّدسِ فرضاً، ولهم الباقي تعصيباً إنْ كانَ هناكَ باقٍ.
- بنتُ الابنِ، وتحجبُ مَنْ تحتها من بناتِ الابنِ حيثُ لا معصِّبَ لهنَّ من أخِ أو ابنِ عمِّ مساوِ لهنَّ في الدَّرجةِ، فتنقلُ الواحدة منَ النَّصفِ إلى السَّدس، وتنقلُ الاثنتينِ فأكثرَ من الثُّلثينِ إلى السُّدس، وتحجبُ الأختَ الشَّقيقة أوْ لأبٍ منَ النَّصفِ إلى التَّعصيبِ، والشَّقيقتينِ أوْ لأبٍ منَ الثُّلثينِ إلى التَّعصيبِ، والشَّقيقتينِ أوْ لأبٍ منَ الثُّلثينِ إلى التَّعصيبِ، وتحجبُ الزَّوج، والزَّوجة، والأمَّ، والأبَ، والجدَّ على نحوِ ما حجبتهم البنتُ.
  - الأخوانِ فأكثرُ مطلقاً يحجبانِ الأمَّ، بنقلها منَ الثُّلثِ إلى السُّدسِ.
- الأختُ الشَّقيقةُ الواحدةُ تحجبُ الأختَ لأبٍ، بنقلها منَ النِّصفِ إلى السُّدسِ إذا لم يكن

معها أخٌ لأبٍ تُعصَّبُ بهِ، والأختينِ لأبٍ، بنقلهما منَ الثُّلثينِ إلى السُّدسِ، إذا لم يكن معهما أخٌ لأبٍ تعصَّبانِ بهِ.

٢ - حجبُ الإسقاطِ: المرادُ بحجبِ الإسقاطِ: حرمانُ الوارثِ مِنْ كلِّ ما كانَ يرثهُ لولا الحاجبُ. والحاجبونَ لغيرهم حجبَ إسقاطِ تسعة عشر نفراً، وهم:

١ ـ الابنُ، فلا يرثُ معهُ ابنُ الابن، ولا بنتهُ، ولا الإخوةُ مطلقاً، ولا الأعمامُ مطلقاً.

٢ ـ ابنُ الابنِ، فلا يرثُ معهُ منْ تحته منَ ابنِ ابنِ الابنِ ولا بنتهِ، ويحجبُ كلَّ من يحجبهُ الابنُ، سواءً بسواءٍ.

٣ \_ البنتُ، فلا يرثُ معها الأخُ للأمِّ مطلقاً.

٤ ـ بنتُ الابنِ، فلا يرثُ معها الأخُ للأمِّ مطلقاً.

٥ ــ البنتانِ فأكثر، فلا يرثُ معهما الأخُ للأمِّ مطلقاً، ولا بنتُ الابنِ أو بناتهِ إلاَّ أنْ يكونَ معها من تعصَّبُ بهِ من أخِ، أوْ ابنِ عمِّ مساوِ لها في الدَّرجةِ.

٦ ـ بنتا الابنِ فأكثر، فلا يرثُ معهما الأخُ للأمِّ، ولا بنتُ أو بناتُ ابنِ الابنِ، إلاَّ أنْ يكونَ معها من تُعصَّبُ بهِ منْ أخٍ أو ابنِ عمِّ مساوِ لها في الدَّرجةِ.

٧ ـ الأخُ الشَّقيقُ، فلاَ يرثُ معهُ الأخُ للأبِ مطلقاً، ولا العمُّ مطلقاً.

٨ ـ ابنُ الأخِ الشّقيقِ، فلا يرثُ معهُ العمُّ مطلقاً، ولا ابنُ الأخِ للأبِ، ولا منْ تحتهُ من أبناءِ الأخ مطلقاً.

٩ ـ الأخُ للأبِ، فلاَ يرثُ معهُ العمُّ مطلقاً، ولا ابنُ الأخ شقيقاً أوْ لأبٍ.

١٠ ـ ابنُ الأخ لأبِ، فلا يرثُ معهُ العمُّ مطلقاً، ولا منْ تحتهُ من أبناءِ أبناءِ الأخ.

١١ ـ العمُّ الشُّقيقُ، فلا يرثُ معهُ العمُّ لأبٍ، ولا مَنْ تحتهُ منْ أبناءِ العمِّ مطلقاً .

١٢ ـ ابنُ العمِّ الشَّقيقِ، فلا يرثُ معهُ ابنُ العمِّ للأب، ولا من تحتهُ منْ أبناءِ أبناءِ العمِّ.

١٣ \_ العمُّ لأبٍ، فلا يرثُ معهُ ابنُ العمِّ مطلقاً.

١٤ ـ الشَّقيقةُ مع البنتِ، فلا يرثُ معها الأخُ للأبِ؛ لأنَّ الشَّقيقة مع البنتِ نزلتْ منزلة الشَّقيقِ، والشَّقيقُ لا يرثُ معهُ الأخُ للأبِ.

١٥ \_ الشَّقيقُ معَ بنتِ الابنِ، فلا يرثُ معها الأخُ للأبِ.

١٦ ـ الشَّقيقتانِ، فلاَ ترثُ معهما الأختُ للأبِ، إلاَّ إذا كانَ معها أخٌ تُعصَّبُ بهِ.

وبناءً على لهذا، فالأختُ للأبِ معَ الشَّقيقتينِ بمنزلةِ بنتِ الابنِ معَ البنتينِ، فإنَّها تسقطُ إلَّا إذا كانَ معها أخٌ أوِ ابنُ عمِّ مساوٍ لها فإنَّها تعصَّبُ بهِ.

١٧ \_ الأبُّ، فلاَ يرثُ معهُ الجدُّ، ولا الجدَّةُ لأبٍ، ولا العمُّ مطلقاً، ولا الإخوةُ كذلكَ.

١٨ ـ الجدُّ، فلاَ يرثُ معهُ أبوهُ، ولا الإخوةُ للأمِّ، ولا العمُّ مطلقاً، ولا أبناءُ الأخِ كذلكَ.

١٩ \_ الأمُّ، فلا ترثُ معها الجدَّةُ مطلقاً.

#### المادَّةُ السَّابِعةُ: في أحوالِ الجدِّ:

١ ـ الجدُّ وأولادُ الابنِ، والأعمامُ، وأبناءُ الأعمام، وكذا أبناءُ الإخوة، فإنَّهُ وإنْ لم يرد نصُّ صريحٌ منَ الكتابِ في توريثهم فإنَّ قولَ الرَّسولِ ﷺ: «أَلحقوا الفرائضَ بأهلها»(١) يقرِّرُ إرثهم ويثبتهُ. كما أنَّ ابنَ الابنِ وبنتهُ يشملهم لفظُ الولدِ في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُو اللهُ فِي آولكدِ حَمَّمٌ ﴾، ولذا فالإجماعُ على توريث من ذكرَ. غيرَ أنَّ الجدَّ لما كانَ يشملهُ قولُ الله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ ﴾، وقوله: ﴿وَلِا بَعْلَ وَحِدٍ مِنْهُ السُّدسَ عندَ وجودِ الولدِ وَلِا اللهِ الولدِ، ويحوزُ كلَّ المالِ إذا انفردَ، وما أبقتِ الفرائضُ إنْ كانت، ولا يخالفُ الأبَ إلاَّ في مسألة الإخوة، فإنَّ الأبَ يسقطهم جميعاً والجدُّ يرثُ معهم، لكونه مساوياً لهم في القربِ منَ الهالكِ؛ إذ الإخوةُ أدلوا إلى الهالكِ بأبيهم، والجدُّ أدلىٰ إليهِ كذلكَ بالأبِ الَّذي هوَ ابنهُ. ومن هنا كانَ للجدِّ خمسةُ أحوالِ، وهيَ:

١ \_ أَنْ لا يكونَ معهُ وارثٌ أصلاً، فيحوز كلَّ المالِ تعصيباً.

٢ ـ أَنْ يكونَ معه أصحابُ فروضٍ فقط، فيفرضُ لهُ معهم السّدسُ، وإنْ بقيَ منَ التَّركةِ شيءٌ ورثهُ بالتَّعصيب.

٣ ـ أَنْ يَكُونَ مَعُهُ ابنٌ أَوِ ابنُ ابنٍ، فيفرضُ لهُ السُّدسُ لا غيرُ.

٤ \_ أَنْ يكونَ معهُ إخوةٌ فقط، فإنّه يُعطىٰ الأكثرَ من ثلثِ المالِ، أو المقاسمة، وتكونُ المقاسمةُ أحظٌ لهُ إذا لم يزد عددُ الإخوة على اثنينِ، أو ما يعادلهما من الأخواتِ.

٥ ـ أنْ يكونَ معهُ إخوةٌ وأصحابُ فروضِ فإنَّه حينئذ يُعطىٰ الأفضل من سدسِ كاملِ التَّركةِ، أو من ثلثِ الباقي، أو من مقاسمةِ الإخوة، وإنِّ استغرقتِ الفروضُ التَّركة فإنَّ الإخوة يسقطونَ، وأمَّا الجدُّ فإنَّه لا يسقطُ حيثُ يفرضُ لهُ السُّدسُ، ولو عالتِ المسألةُ من أجلهِ.

# [تنبيهان]: الأوَّلُ في المعادَّةِ:

إذا اجتمعَ جدٌّ، وإخوةٌ أشقَّاءٌ، وإخوةٌ لأبِ فإنَّ الأشقَّاءَ يعدُّونَ على الجدِّ الإخوة للأبِ، ويقاسمونه على أساسهم، ثمَّ يحجبونهم، فيأخذونَ نصيبهم دونَ الجدِّ.

مثالُ ذلكَ: جدُّ وشقيقٌ وأخٌ لأبٍ، فالمسألةُ من ثلاثة \_ عددِ رؤوسهم \_ للجدِّ واحدٌ، وللشَّقيقِ واحدٌ، وللشَّقيقِ واحدٌ، وللأبِ واحدٌ، غيرَ أنَّ الشَّقيق بعدَ ما يعدُّ على الجدِّ الأخ للأبِ يرجعُ فيأخذُ نصيبهُ؛ لأنَّ الشَّقيقَ يحجبُ الَّذي لأب كما تقدَّم.

## الثَّاني: في الأكدريَّةِ:

إذا هلكتِ امرأةٌ عن زوجها وأمّها وأختها شقيقةً أوْ لأبِ وجدّها، فالمسألةُ من ستّة لوجودِ السُّدسِ فيها، نصفها للزَّوجِ ثلاثةٌ، وثلثها للأمِّ اثنانِ، ونصفها للأختِ ثلاثةٌ، وسدسها للجدِّ واحدٌ. فتعولُ المسألةُ إلى تسعة، ثمَّ إنَّ الجدِّ يطالبُ الأخت بالمقاسمة فيجمعُ واحدهُ معَ ثلاثتها فتصيرُ أربعةً فيقتسمانها للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ، وأفردت هذه المسألة بالذِّكرِ؛ لأنَّ المفروض أن لا يفرض فيقتسمانها للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ، وأفردت هذه المسألة فإنَّه يُقرضُ للأختِ فيها للأخواتِ مع الجدِّ شيءٌ؛ لأنَّه يعصبهنَّ كأخِ مع أختِ، إلاَّ في هذه المسألة فإنَّه يُقرضُ للأختِ فيها النَّصفُ، ثمَّ يرجعُ عليها الجدُّ فيخلطُ نصيبةُ معَ نصيبها، ويقتسمانِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ، فتصبحُ الأختُ وارثةً للسُّدسِ، والجدُّ للثُّلثِ عكسَ ما فرضَ تقريباً. وسمِّيت بالأكدريَّة لتكديرها على الأختِ حيثُ فرضَ لها الكثيرُ وأخذتِ القليلَ.

# المادَّةُ التَّامنةُ: في تصحيح الفرائضِ:

أ ـ أصولُ الفرائضِ: وهيَ سبعةٌ: الاثنانِ، والثَّلاثةُ، والأربعةُ، والسِّنَّةُ، والتَّمانيةُ، والاثنا عشرَ، والأربعةُ والعشرونَ.

فالنَّصفُ يكونُ منَ الاثنينِ، والثَّلثُ يكونُ منَ الثَّلاثةِ، والرُّبعُ يكونُ منَ الأربعةِ، والسُّدسُ يكونُ من الأثنيْ عشرَ، وإذا يكونُ منَ السُّدسُ فمنَ الاثنيْ عشرَ، وإذا اجتمعَ في الفريضةِ الرُّبعُ والسُّدسُ فمنَ الاثنيْ عشرَ، وإذا اجتمعَ الثُّمنُ والسُّدسُ أو الثُّلثُ فمنَ الأربعةِ والعشرينَ.

#### أمثلةٌ:

- ١ ـ زوجٌ، وأخٌ، فالمسألةُ من اثنينِ، نصفٌ للزَّوجِ، ونصفٌ للأخ.
- ٢ ـ أمٌّ، وأبٌّ، فالمسألةُ من ثلاثةٍ، للأمِّ الثُّلثُ واحَدٌ، والباقي للأبِ بالتَّعصيبِ.
- ٣ ـ زوجةٌ وأخٌ، فالمسألةُ من أربعةٍ، ربعها واحدٌ للزَّوجةِ، والباقي للأخِ بالتَّعصيبِ.

- ٤ ـ أمٌّ، وأبٌ، وابنٌ، فالمسألةُ منْ ستّة للأمّ سدسٌ واحدٌ، وللأبِ سدسٌ واحدٌ، والباقي
   للابن بالتّعصيب.
  - ٥ ـ زوجةٌ وابنٌ، فالمسألةُ من ثمانيةٍ، للزَّوجةِ الثُّمنُ واحدٌ، والباقي للابنِ بالتَّعصيبِ.
- ٦ ـ زوجةٌ، وأمٌّ، وعمٌّ، فالمسألةُ منَ اثني عشرَ الاجتماعِ الرُّبعِ والتُّلثِ فيها، ربعها للزَّوجةِ ثلاثةٌ، وثلثها للأمِّ أربعةٌ، والباقى للعمِّ تعصيباً.

٧ ـ زوجة ، وأمّ ، وابن ، فالمسألة من أربعة وعشرين ؛ لاجتماع الثّمنِ والسُّدسِ فيها، ثمنها للزّوجة : ثلاثة ، وسدسها للأمّ ؛ أربعة ، والباقي للابنِ تعصيباً .

#### ب ـ العولُ:

١ ـ تعريفهُ: العولُ في الاصطلاحِ: الزِّيادةُ في السِّهامِ، والنَّقصُ منَ المقاديرِ.

٢ \_ حكمهُ: أجمع الصَّحابةُ رضي الله عنهم \_ إلاَّ ابنَ عبَّاسٍ \_ على العملِ بهِ، وعليه فالعملُ بهِ
 جار بينَ كافَّةِ المسلمينَ.

٣ ـ ما يدخلهُ العولُ: يدخلُ العولُ ثلاثة أصولِ فقط، وهيَ السِّتَةُ، والاثنا عشرَ، والأربعةُ والعشرونَ.. فالسِّتَةُ تعولُ إلى العشرةِ بالفردِ والزَّوجِ، والاثنا عشرَ تعولُ إلى سبعة عشرَ بالفردِ فقط، والأربعةُ والعشرونَ تعولُ مرَّةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرينَ بالفردِ.

#### أمثلةٌ:

- ١ عولُ السِّتَّةِ إلى السَّبعةِ: زوجٌ، وشقيقةٌ، وجدَّةٌ. فالمسألةُ من ستَّةٍ، للزَّوجِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللأختِ الشَّقيقةِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللجدَّةِ السُّدسُ واحدٌ، فعالتْ إلى سبعةٍ بالفردِ.
- ٢ ـ عولُ السَّتّةِ إلى ثمانيةٍ: زوجٌ، وشقيقتانِ، وأمٌّ، فالمسألةُ منْ ستَّةٍ، نصفها للزَّوجِ ثلاثةٌ، وثلثاها للشَّقيقتينِ أربعةٌ، وسدسها للأمِّ واحدٌ، فعالتْ إلى ثمانيةِ بالزَّوج.
- ٣ ـ عولُ الاثنا عشرَ إلى ثلاثة عشرَ: زوجةٌ، وأمٌّ، وأختانِ لأبٍ. فالمسألةُ من اثني عشرَ لوجودِ السُّدسِ والرُّبعِ فيها، فللزَّوجةِ الرُّبعُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السُّدسُ اثنانِ، وللأختينِ الثُّلثانِ ثمانيةٌ. فعالتْ إلى ثلاثة عشرَ.
- ٤ ـ عولُ الأربعةِ والعشرينَ إلى سبعةِ وعشرينَ في مثلِ زوجةٍ وجدَّ وأمِّ، وبنتينِ، فالمسألةُ من أربعة وعشرينَ لوجودِ الثُّمنِ، والسُّدسِ فيها. ثمنها ثلاثةٌ للزَّوجةِ، وسدسها أربعةٌ للجدِّ، وسدسها أربعةٌ للجدِّ، وسدسها أربعةٌ أيضاً للأمِّ، وثلثاها ستَّة عشرَ للبنتينِ، فعالتْ إلى سبعةٍ وعشرينَ.

# ج \_ كيفيَّة التَّأصيلِ:

• أحوالُ الورثة: الورثةُ، إمَّا أنْ يكونوا عصبةً ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، وإمَّا أنْ يكونوا عصبةً معهم ذُو فرضٍ. وإمَّا أنْ يكونوا ذوي فروضٍ فقط. وعليه، فإنْ كانوا عُصبةً فقط فالمسألةُ تؤصَّلُ بحسبِ رؤوسهم لكلِّ واحدٍ منهم سهمٌ واحدٌ. وإنْ كانوا عصبةً ذكوراً وإناثاً فكذلكَ، غيرَ أنَّ للذَّكرِ مثلَ حظِّ الأنثيينِ نحو ابنٍ وبنتين، فالمسألةُ منْ أربعةٍ، عددِ رؤوسهم، للابنِ اثنانِ، ولكلِّ بنتٍ واحدٌ.

| ٤ |      |
|---|------|
| ١ | زوجٌ |
| ۲ | ابنٌ |
| ١ | بنت  |

وإنْ كانَ معهم ذُو فرض، فالمسألةُ من مقامِ ذلكَ الفرضِ نحوَ زوجٍ وابنٍ وبنتٍ، فالمسألةُ من أربعةٍ مقام فرض الزَّوجِ، ربعها واحدٌ للزَّوجِ، للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين. هكذا:

#### د - الأنظارُ الأربعةُ:

وإذا كانَ في المسألةِ صاحبُ فرضٍ فأكثر فإنَّهُ يتعيَّنُ النَّظرُ بينَ المقامينِ، أوِ المقاماتِ بالأنظارِ الأربعةِ النَّي هيَ: التَّماثلُ والتَّداخلُ، والتَّوافقُ، والتَّخالفُ؛ وذلكَ منْ أجلِ تأصيلِ المسألةِ وتصحيحها.

۲ زوج ٌ ۱ شقیقة ٌ ۱

ففي التَّماثلِ: كنصفينِ، أو سدسينِ، فإنَّه يُكتفىٰ بأحدِ المتماثلينِ فيجعلُ أصلاً للمسألةِ، ويجري التَّقسيمُ. نحوَ زوجٍ، وشقيقةٍ: للزَّوجِ النِّصفُ، وللشَّقيقة النِّصفُ فيُكتفىٰ بأحدِ المقامينِ؛ لأنَّهما متماثلانِ، ويجعلُ أصلاً للمسألةِ هكذا:

۲ ابنٌ ۲ ابنٌ ۲ وفي التَّداخلِ: كستَّةٍ، وثلاثةٍ، فإنَّه يكتفى بأكبرِ العددينِ؛ إذ الأصغرُ داخلٌ تحتَ الأكبرِ، فيجعلُ الأكبرُ مقاماً للفريضةِ. ويجري التَّقسيمُ هكذا:

فالمسألةُ من ستَّةٍ؛ سدسها للأمِّ واحدٌ، وثلثها للأخوينِ لأمِّ اثنانِ والباقي ثلاثةٌ للعاصبِ. وقدِ اكتُفيَ فيها بفرضِ السُّدسِ فجعلَ مقاماً لها؛ لأنَّ الثُّلثَ داخلٌ في السُّدس.

|             | ١٢ |
|-------------|----|
| أمُّ        | ٣  |
| أخوان لأمِّ | ۲  |
| عمّ         | ۲  |
| زوجٌ        | ۲  |
| أمّ         | ۲  |
| ابن ً       | 1  |

| وفي التَّوافقِ: فإنَّهُ يُنظرُ في أقلِّ نسبةٍ بينَ العددينِ                |
|----------------------------------------------------------------------------|
| المتوافقينِ فيؤخذُ وفقَ أحدهما ويضربُ في كاملِ العددِ الآخرِ               |
| والحاصلُ يُجعلُ أصلاً للمسألةِ، ويجري التَّقسيمُ نحوَ زوج وأمِّ،           |
| وثلاثة أبناءٍ، وبنتٍ. للزَّوجِ الرُّبعُ ومقامهُ من أربعةٍ، وللأمِّ         |
| السُّدسُ ومقامهُ من ستَّةٍ. والنُّسبةُ بينَ المقامينِ (الرُّبحُ والسُّدسُ) |
| التَّوافقُ بالنِّصفِ؛ إذْ لكلِّ منَ العددينِ نصفٌ. فيُضربُ نصفُ            |
| أحدهما في كاملِ الآخرِ فيحصلُ اثنا عشرَ، فيجعلُ أصلاً للمسألةِ             |
| هكذا:                                                                      |

|   | 7    |
|---|------|
| ٦ |      |
| ٣ | زوج  |
| ۲ | أم   |
| ١ | شقيق |

| وفي التَّخالفِ: وهوَ أنْ لا يتَّفقَ العددانِ في أيَّةِ نسبةٍ كثلاثةٍ      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| وأربعةٍ فإنَّهُ يُكتفىٰ بضربِ كاملِ أحدهما في كاملِ الآخرِ والحاصلُ       |
| يجعلُ أصلاً للمسألةِ، ويجري التَّقسيمُ هكذا في زوج، وأمِّ،                |
| وشقيقٍ: للزَّوج النِّصفُ مقامهُ من اثنينِ، وللأمِّ التُّلثُ مقَامهُ من    |
| ثلاثةٍ، والنِّسبةُ بَينهما التَّخالفُ، فضربَ الاثنانُ في الثَّلاثةِ فحصلَ |
| ستَّةٌ فجُعلَ أصلًا للمسألةِ وجرىٰ التَّقسيمُ.                            |

#### ه\_ \_ الانكسارُ:

الانكسارُ هوَ أَنْ يكونَ بعضُ السِّهامِ غيرَ منقسمةٍ على ورثتها، فينظرُ بينَ السِّهامِ وورثتها فإنْ توافقا أخذَ وفقَ الورثةِ، ووُضعَ فوقَ أصلِ الفريضةِ، وضُربَ فيها. والحاصلُ تصحُّ منهُ الفريضةُ فيجعلُ في جامعةٍ أخرى بعد جامعةِ التَّأْصيلِ، ثمَّ يضربُ ما بيدِ كلِّ وارثِ في الوفقِ الموضوعِ فوقَ أصلِ الفريضةِ والحاصلُ يوضَّحُ أمامهُ تحتَ جامعةِ التَّصحيح هكذا: في نحوِ زوج وابنينِ وابنتينِ

|   | ٣ |                |
|---|---|----------------|
| ٨ | ٤ |                |
| ۲ | ١ | زوجٌ           |
| ١ | ٣ | ابنُّ<br>ابنُّ |
| ۲ |   | ابنٌ           |
| ١ |   | بنتٌ           |
| ١ |   | بنتٌ           |

وإنْ تخالفا وُضعَ عددُ رؤوسِ الورثةِ كاملاً فوقَ الفريضةِ، وضُربَ فيها والحاصلُ تصحُّ منهُ الفريضةُ في جامعةِ أخرى، ويضربُ ما بيدِ كلِّ وارثٍ فيما فوقَ الفريضةِ والحاصلُ يوضعُ... إلخ ما تقدَّمَ...

مثالهُ: زوجةٌ، وابنٌ، وبنتٌ، فالمسألةُ من ثمانيةٍ للزَّوجةِ ثُمنها واحدٌ، ويبقىٰ سبعةٌ للعصبةِ وهيَ غيرُ منقسمةٍ عليهم؛ لأنَّ رؤوسهم ثلاثةٌ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ فينظرُ بينَ السِّهامِ وبينَ الرُّؤوسِ

فيوجدُ التَّخالفُ، فيوضعُ كاملُ عددِ رؤوسِ الورثةِ وهوَ ثلاثةٌ فوقَ الفريضةِ ويضربُ فيها فيحصلُ أربعةٌ وعشرونَ فتصحُّ منها الفريضة، ويجرىٰ العملُ كما سبق هكذا:

| 7 2 | ٨ |          |
|-----|---|----------|
| ٣   | ١ | زوجةٌ    |
| ١٤  | ٧ | ٣_ ابن ٌ |
| ۰۷  |   | لبنتٌ ا  |

هذا فيما إذا كانَ الانكسارُ على فريقٍ واحدٍ منَ الورثةِ، أمَّا إذا كانَ على أكثرَ مِنْ فريقٍ، فالعملُ هوَ أَنْ ينظرَ بينَ كلِّ فريقٍ وسهمهِ اللَّذي انكسرَ عليهِ بالتَّوافقِ والتَّخالفِ، وما يتحصَّلُ منَ النَّظرِ يوضعُ وراءهُ، ثمَّ يراجعُ إلى تلكَ الأعدادِ الَّتي وضعتْ وراءَ كلِّ فريقٍ فينظرُ بينها بالأنظارِ الأربعةِ، ففي التَّماثلِ يكتفىٰ بواحدٍ منها، وفي

التَّداخلِ يكتفىٰ بالأكبرِ منها، لأنَّ الأصغرَ داخلٌ تحتَ الأكبرِ؛ وفي التَّوافقِ يكتفىٰ بحاصلِ ضربِ الوفقِ في كاملِ العددِ المخالفِ في كاملِ العددِ المخالفِ في كاملِ العددِ المخالفِ في كاملِ العددِ الآخرِ، والحاصلُ يوضعُ فوقَ الفريضةِ، ثمَّ يضربُ فيها وما يحصلُ يجعلُ في جامعةٍ أخرىٰ، ويجرىٰ العملُ كما تقدَّم.

| ٨  | ٤ |         |
|----|---|---------|
| ١  | ١ | ۲ زوجةٌ |
| ١  |   | زوجةٌ   |
| ۳. | ٣ | شقيق    |
| ٣  |   | ٣شقيقٌ  |

مثالُ الانكسارِ على فريقينِ: زوجتانِ وشقيقانِ، فالمسألةُ من أربعةٍ، للزَّوجتانِ واحدٌ وهوَ منكسرٌ عليهما والباقي ثلاثةٌ للشَّقيقينِ بالتَّعصيب، وهوَ منكسرٌ عليهما أيضاً، فينظرُ بينَ سهمِ الزَّوجتينِ وعددِ رؤوسها فيوجدُ بينهما تخالفٌ، فيوضعُ عددُ رؤوسها وهوَ اثنانِ وراءهما. ثمَّ يُنظرُ بينَ الشَّقيقينِ وسهمهما فيوجدُ التَّخالفُ أيضاً؛ لأنَّ الثَّلاثة تخالفُ الاثنين،

فيوضعُ عددُ رؤوسِ الشَّقيقينِ وراءهما أيضاً، ثمَّ يُنظرُ بينَ عددي رؤوسِ الزَّوجتينِ، والشَّقيقينِ فيوجدُ التَّماثلُ فيكتفى بأحدِ العددينِ فيوضعُ فوقَ الفريضةِ، ويضربُ فيها والحاصلُ يوضعُ في جامعةِ أخرىٰ ويجرىٰ العملُ كما سبقَ، ولهذا مثالهُ. وهوَ مثالٌ لما تماثلَ فيهِ عددُ الرُّؤوس:

ومثالُ ما تداخلَ وتخالفَ أربعُ زوجاتٍ، وثلاثُ بناتٍ، وشقيقتانِ لهكذا:

فالملاحظُ أنَّ الانكسارَ كانَ علىٰ ثلاثةِ فرقاء، وأنَّ كلَّ فريقٍ تخالفَ مع سهامهِ فوضعَ عددُ رؤوسِ كلِّ فريقٍ فوجدَ التَّداخلُ بينَ الاثنين رؤوسِ كلِّ فريقٍ فوجدَ التَّداخلُ بينَ الاثنين

|     | 17  |           |
|-----|-----|-----------|
| *** | 7 £ | ]         |
| ٩   | ٣   | رزوجةٌ    |
| ٩   |     | زوجةٌ ا   |
| ٩   |     | ٤ حَدِّةً |
| ٩   |     | _زوجةٌ    |
| ٦٤  | 17  | آبنتٌ [   |
| ٦٤  |     | ٣_ بنتٌ ا |
| ٦٤  |     | _بنتٌ     |
| ۳.  | 0   | م شقيقةٌ  |
| ٣.  |     | شقيقة     |

زوجةٌ ٣

والأربعة فاكتُفيَ بالأكبرِ وهوَ الأربعةُ، ثمَّ نظرَ بينَ الأربعةِ والثَّلاثةِ فكانَ التَّخالفُ فضربَ كاملُ أحدهما في الآخرِ، أي الثَّلاثةُ في الأربعةِ، أو العكسُ، فحصلَ اثنا عشر فوضعَ فوقَ الفريضةِ وضربَ فيها ٢٨٨ فوضعَ في جامعةٍ أخرى وجرى العملُ كما سبقَ.

### المادَّةُ التَّاسعة: في قسمةِ التَّركاتِ:

قسمةُ التَّركاتِ، هيَ الثَّمرةُ المرجوَّةُ من تعلُّمِ الفرائضِ، والنَّتيجةُ المقصودةُ منهُ. ولقسمةِ التَّركاتِ طرقٌ شتَّى نكتفي منها بطريقتين:

الأولى فيما إذا كانتِ التَّركةُ عرضاً، والثَّانيةُ فيما إذا كانت نقداً، فالأولى تعرفُ بالتَّقريطِ، وهو عبارةٌ عن تجزئةِ التَّركةِ إلى

أربعةٍ وعشرينَ جزءاً كلُّ جزءِ يسمَّى قيراطاً. وكيفيَّةُ العملِ هيَ أَنْ تضعَ العدد ٢٤ في جامعةِ بعدَ جامعةِ التَّصحيح، ثمَّ تنظرَ بينَ القراريطِ، وبينَ العددِ الَّذي صحَّت منهُ الفريضةُ فإن كانا متماثلينِ فالأمرُ سهلٌ، فإنَّكَ تنقلُ ما بيدِ كلِّ وارثٍ وتضعهُ أمامهُ تحتَ جامعةِ

القراريطِ، ويكونُ ذلكَ نصيبهُ منَ القراريطِ، وذلكَ في مثلِ زوجةٍ،

وأمِّ وابنٍ، هكذا: وإنْ لمْ يكونا متماثلينِ، وكانا متَّفقينِ في نسبةٍ ما منَ النِّسبِ،

وإن لمْ يكونا متماثلينِ، وكانا متفقينِ في نسبهِ ما من النسبِ، ابن الله والله والله والله والله والله والله وال فإنَّكَ تأخـذُ وفقَ القراريطِ فتجعلهُ فوقَ جامعةِ الفريضةِ، وتأخـذُ

وفقَ الفريضةِ فتجعلهُ في جامعةِ خلفَ جامعةِ القراريطِ، ثمَّ تضربُ ما بيدِ كلِّ وارثٍ في وفقِ القراريطِ

الموضوع فوق جامعة الفريضة، والحاصلُ تقسمهُ على وفقِ الفريضةِ الموضوع في جامعةٍ خلفَ جامعةِ القراريطِ، وخارجُ القسمةِ إنْ كانَ عدداً صحيحاً وضعتهُ تحتَ جامعةِ القراريطِ، وإنْ كانَ عدداً صحيحاً وكسراً وضعت الصَّحيحَ منهُ تحت جامعةِ القراريطِ، والكسرَ تحت الجامعةِ الأخيرةِ التي هي وفقُ الفريضةِ، ويصبحُ الكسرُ جزءاً ممًا فوقهُ. وعندَ اختبارِ العمليّةِ تجمعُ الأعدادَ الصَّحيحة أوَّلاً، ثمَّ تجمعُ الكسورَ فتصبحُ عدداً

|   |     | ۲  | ٣  |               |
|---|-----|----|----|---------------|
| ٣ | 7 8 | 77 | ١٢ |               |
| • | ٦   | ٠٩ | ٣  | زوجٌ<br>أُمُّ |
|   | ٤   | ٦  | ۲  | اً م          |
| ١ | ٩   | ١٤ | ٧  | ابنٌ<br>س_"   |
| ۲ | ٤   | •٧ |    | ابنتٌ         |

صحيحاً تضيفهُ إلى الأعدادِ الصَّحيحةِ، فإنْ كانَ حاصلُ الجمعِ أربعةً وعشرينَ على قدرِ عددِ القراريطِ كانَ العملُ صحيحاً وإلاَّ ففاسدٌ.

مثالُ ذلكَ كهالكِ عن زوج، وأمِّ وابنٍ وبنتٍ (١) هكذا:

الملاحظُ هنا أنَّ أصلَ المسألةِ من اثني عشرَ، وصحَّتْ من ٣٦ لانكسارِ سهمِ الابنِ والبنتِ عليهما. والعملُ جرى حسبَ القاعدةِ المتقدِّمة بالضَّبطِ.

ومثالٌ آخرُ: هالكٌ عن زوجةٍ، وأمِّ، وشقيقٍ هكذا:

والملاحظُ هنا: أنَّ التَّوافق حصلُ بنصفِ السُّدسِ، فوُضعَ نصفُ سدسِ القراريطِ، وهوَ اثنانِ فوقَ الفريضةِ ووُضعَ وفقُ الفريضةِ وهوَ واحدٌ، نصفُ سدسِ الاثني عشرَ، وجرى العملُ كما سبقَ، غيرَ أنَّ القسمة على واحدٍ تخرِجُ نفسَ العددِ بلا زيادةٍ ولا نقصِ فلا يضرُّ، فيوضعُ الخارجُ أمامَ صاحبهِ كما تقدَّم.

وإنْ كانا مختلفينِ فإنَّكَ تأخذُ كاملَ القراريط وهو ٢٤، فتضعهُ فوقَ الفريضةِ وتأخذُ كاملَ الفريضةِ فتضعهُ في جامعةٍ وراءَ جامعةِ القراريطِ، ثمَّ تضربُ ما بيدِ كلِّ وارثٍ فيما فوقَ الفريضةِ وهوَ ٢٤، وحاصلُ الضَّربِ تقسمهُ على كاملِ الفريضةِ الموضوعِ في جامعةٍ أخيرةٍ، وخارجُ القسمةِ إنْ كانَ عدداً صحيحاً فقط وضعتهُ أمامَ وارثهِ تحتَ جامعةِ القراريطِ، وإنْ كانَ معهُ كسرٌ وضعت الصَّحيحَ تحت جامعةِ القراريطِ، ويكونُ الكسرُ جزءاً من ذلكَ العددِ. تحت جامعةِ الأخيرةِ، ويكونُ الكسرُ جزءاً من ذلكَ العددِ. فإذا جمعت تلكَ الكسورَ كوَّنت عدداً صحيحاً، فتضيفهُ إلى الأعدادِ الصَّحيحةِ فيتمُّ عددُ القراريطِ الأربعةِ والعشرينَ.

روجة ( ال ۱۱ ال ۱

مثالُ ذلكَ، هالكُ عن زوجةٍ، وأمِّ، وأختينِ لأبٍ هكذا: الملاحظُ هنا:

١ ـ أنَّ بينَ الفريضةِ والقراريطِ تخالفاً، إذْ ١٣ تخالفُ ٢٤ ولا تتَّفقُ معها في أيَّةِ نسبةٍ؛ ولذا وضعنا كاملَ القراريطِ فوقَ الفريضةِ، وكاملَ الفريضةِ في جامعةٍ وراءَ جامعةِ القراريطِ.

٢ ـ الكسورُ الَّتي تحتَ الجامعةِ الأخيرةِ بعدَ جمعها كوَّنتْ

<sup>(</sup>١) التَّوافقُ كان بنصفِ السُّدسِ؛ إذ نصفُ سدسِ الأربعةِ والعشرين اثنانِ، ونصفُ سدسِ السِّتَّةِ والثَّلاثينَ ثلاثةٌ.

عدداً صحيحاً وهو اثنانِ، وضعناهما تحتَ جامعةِ القراريطِ، وبهما تمَّ عددُ القراريطِ ٢٤. وعرفنا أنَّ العمل صحيحٌ.

والثَّانيةُ وهيَ فيما إذا كانتِ التَّركة عيناً: دراهم أو دنانير، فإنَّ العملَ لا يختلفُ عن طريقةِ التَّقريطِ الأولى، إلاَّ أنَّكَ تضعُ التَّركة \_ أي عدد الدَّراهم \_ أو الدَّنانير

> \_ بكاملها في الجامعةِ الَّتِي كنتَ تضعُ فيها عددَ القراريطِ، ثمَّ تُجري العملَ كما سبقَ في طريقةِ التَّقريطِ.

| وابنٍ وتركت قدراً منَ المالِ هوَ | وإليكَ مثالًا: هالكةٌ عن زوج       |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ,                                | أربعونَ ريالًا، فتجري العمل هكذا:ً |

يلاحظَ أنَّنا نظرنا بينَ الفريضةِ والتَّركةِ فوجدنا بينهما توافقاً

بالرُّبع، فأخذنا وفقَ التَّركةِ فوضعناهُ في جامعةٍ أخيرةٍ لنقسمَ عليه، وأخذنا وفقَ التَّركةِ وهو (١٠) لنضرَبَ فيهِ، فوضعناهُ فوقَ الفريضةِ ثمَّ ضربنا ما بيدِ الزَّوجِ وهوَ واحدٌ فيما فوقَ الفريضةِ وهوَ عشرةٌ فحصلَ عشرةٌ، وقسمنا على وفقِ الفريضةِ وهوَ واحدٌ، فخرجَ العددُ بنفسهِ وهوَ عشرةٌ، فوضعناهُ أمامَ وارثهِ وكذا فعلنا بما بيدِ الابنِ، فنابَ الزُّوجَ عشرةٌ من ٤٠، وهوَ الرُّبعُ، وثلاثونَ نابتِ الابنَ، وهيَ ثلاثةُ أرباعِ الأربعينَ.

| ١ | ٦. | ٦ |       |
|---|----|---|-------|
| • | ۳. | ٣ | زوجٌ  |
|   | ۲. | ۲ | أُمُّ |
| • | ١. | 1 | شقيقٌ |

مثالٌ آخرُ: زوجٌ، وأمٌّ، وشقيقٌ، والتَّركةُ ستُّونَ درهماً: يلاحظُ أنَّ التَّوافقَ كانَ بالسُّدسِ.

مثالٌ آخرُ: لما اختلفتْ فيهِ الفريضةُ معَ التَّركةِ: زوجةٌ، وأمٌّ، وأت، والتَّركةُ (٢٣٥) درهماً هكذا:

والملاحظُ هنا أنَّه لم تحصلْ أيَّة نسبةٍ بينَ الفريضةِ والتَّركةِ. كما يلاحظُ أنَّ العملَ لم يختلف في هذه الطُّريقةِ عن طريقةِ التَّقريطِ أبداً إلاَّ في وضع التَّركةِ بدلَ القراريطِ، أمَّا العملُ فيجرى على نحو ما سبقَ تماماً، فَالزَّوجةُ أخذتْ ربعها وهوَ ثلاثةٌ، مضروباً في التَّركةِ وهـو ٢٣٥ مقسـومـاً على أصـل الفـريضـةِ ١٢ فخـرجَ ٥٨ درهمـاً وضعتْ أمامها تحتَ جامعةِ التَّركةِ، وبقى كسرٌ وهو ٩ فوضعَ تحتَ جامعةِ أصل الفريضةِ فينسبُ منها هكذا: ٩/ ١٢، وهو يساوي ثلاثة

|    | •   | 740 |    |
|----|-----|-----|----|
| ۱۲ | 740 | ۱۲  |    |
| ٩  | ٥٨  | ٣   | جة |
| ٤  | ٧٨  | ٤   |    |

أرباع الواحد الصَّحيح. والأمُّ ضربَ ما بيدها فيما فوقَ الفريضةِ وقُسمَ الحاصلُ على (١٢) فخرجَ (٥٨) وكسرٌ وهو ١١ وكسرٌ وهو ١١ من اثني عشرَ، والأبُ ضُربَ ما بيده وقسمَ فخرجَ أيضاً (٩٧) وكسرٌ وهو ١١ من اثني عشرَ، فجُمعتِ الكسورُ فكانت (٢٤) أيْ اثنينِ صحيحينِ، فوضعتْ تحتَ الأعدادِ أسفلَ الجدولِ وجمعتْ معها فكانَ حاصلُ الجمع موافقاً للتَّركةِ، فعلمنا أنَّ العملَ صحيحٌ وهوَ المطلوبُ.

# المادَّةُ العاشرة: في المناسخةِ:

المرادُ بالمناسخةِ: العملُ الَّذي يتوصَّلُ بهِ إلى معرفةِ ما يستحقُّهُ ورثةُ الهالكِ النَّاني من ورثةِ الهالكِ الأوَّلِ، وتضع حرف الهالكِ الأوَّلِ قبلَ قسمةِ التَّركةِ، والطَّريقةُ إلى ذلكَ أَنْ تصحِّحَ فريضة الهالكِ الأوَّلِ، وتضع حرف (ت) علامة على موتِ الوارثِ الموضوعِ الحرفُ أمامهُ. ثمَّ من يرثُ من ورثةِ الهالكِ الأوَّلِ تضعهم بعنوانِ إرثهم الجديدِ، فمنْ كانتْ زوجةً في التَّركةِ الأولىٰ قد تصبحُ في النَّانيةِ أمَّا مثلاً، تضعهم مقابلَ سهامهم في التَّركةِ الأولى، وإنْ وجدَ وارثٌ جديدٌ فأكثر تضعهُ في جدولٍ أسفلَ الجدولِ الأوَّلِ، ثمَّ تصحِّحُ مسألتهم وتنظرُ بينَ ما صحَّتْ منهُ المسألةُ وبينَ سهامِ الهالكِ، فإن انقسمتِ السِّهامُ على الفريضةِ النَّانية فإنَّ المسألتينِ تصحَّانِ ممَّا صحَّتْ منهُ الأولى، مثالهُ: هالكةٌ عن زوج، وأمِّ، وابنِ، وبنتِ المذكورين، فالمسألةُ الأولى من (١٢) وتصحُّ من (٣٦)، لانكسارِ وبنتِ عليهما. والمسألةُ الثَّانيةُ من ثلاثةٍ، وسهمُ الهالكِ تسعةٌ وهيَ منقسمةٌ على الفريضةِ النَّانيةِ وهيَ ثلاثةٌ. فالمسألتانِ إذاً تصحَّانِ منْ ستَّةٍ وثلاثينَ، فتضعُ جامعةً أخيرةً تسمَّى جامعة النَّانية وهيَ منقسمةٌ على علمة المعتقبُ على على علمة المعتقبُ عالمعة أخيرةً تسمَّى جامعة النَّانية وهيَ ثلاثةٌ.

|    | ٣ |       |    | ٣  |                |
|----|---|-------|----|----|----------------|
| ٣٦ | ٣ |       | 77 | 17 |                |
|    |   | ت     | ٩  | ٣  | زوجةٌ<br>أُمُّ |
| ٦  |   |       | ٦  | ۲  | أُمْ           |
| ٧. | ۲ | ابن ً | ١٤ | ٧  | ابن ً          |
| 1. | ١ | بنتٌ  | ۰٧ |    | اً اِبنتٌ ا    |

المناسخة، تنقلُ إليها العددَ الَّذي صحَّتُ منهُ الفريضةُ الأولى وهو (٣٦)، وتنقلُ إليها السِّهامَ فتضعها تحتها، فمنْ لم يكن له في المسألةِ الثَّانيةِ شيءٌ وضعتَ سهمهُ منَ المسألةِ الأولىٰ كما هوَ بعينهِ تحتَ جامعةِ المناسخةِ أمامهُ، ومَنْ كانَ لهُ شيءٌ في المسألةِ الثَّانية ضربتهُ فيما فوقَ من جامعةِ الفريضةِ، والحاصلُ تضيفُ إليهِ ما بيدهِ من المسألةِ الأولى إنْ كان لهُ فيها شيءٌ، وتضعهُ أمامهُ من المسألةِ الأولى إنْ كان لهُ فيها شيءٌ، وتضعهُ أمامهُ

تحت جامعة المناسخة هكذا:

وإنْ لم تنقسم سهامُ الهالكِ على الفريضةِ الثَّانيةِ فإنَّكَ تنظرُ بينهما بالموافقةِ والمخالفةِ، فإنْ وافقتها في أقلِّ نسبةٍ أخذتَ وفقَ السِّهامِ فوضعتهُ فوقَ جامعة الفريضةِ، وأخذتَ وفقَ الفريضةِ فوضعتهُ فوقَ الفريضةِ الماسخةِ، ثمَّ فوقَ الفريضةِ الأولى وضربتهُ فيها، والحاصلُ تجعلهُ في جامعةٍ أخيرةٍ هيَ جامعةُ المناسخةِ، ثمَّ

تضربُ ما بيدِ الوارثِ فيما فوقَ الفريضةِ الأولىٰ أيْ في الوفقِ الموضوعِ فوقها، والحاصلُ تضعهُ أمامهُ تضرب ما بيدِ الوارثِ فيما فوقَ الفريضةِ الثَّانيةِ وحاصلُ تحت جامعةِ الفريضةِ الثَّانيةِ وحاصلُ الضَّربِ اجمعهُ مع مالهِ في الفريضةِ الأولى، وضعِ الجميعَ أمامهُ تحت جامعةِ المناسخةِ وذلكَ هوَ نصمهُ هكذا:

هالكٌ عنْ زوجةٍ، وبنتٍ، وشقيقةٍ، ثمَّ ماتتِ البنتُ وخلّفتْ والدتها والَّتي هيَ الزَّوجةُ في التَّركةِ الأولىٰ وزوجاً وابناً، فالمسألةُ الأولى من ثمانيةٍ، والمسألةُ الأولى من ثانيةٍ، والمسألةُ الثَّانيةُ من (١٢). وبينَ سهامِ الهالكةِ وهيَ أربعةٌ، وبينَ ما صحَّتْ ٣ ١ منهُ الفريضةُ الثَّانيةُ وهو (١٢) توافقٌ بالرُّبع، فيوضعُ وفقُ السَّهامِ ٨ ١٢ ٢٤ عهو وهوَ واحدٌ فوقَ الفريضةِ الثَّانيةِ، ويوضعُ وفقُ الفريضةِ الثَّانيةِ وهوَ وجةٌ ١ أمُّ ٢ ه٠

وهو واحد قوق الفريضة الناتية، ويوضع وقق الفريضة الناتية ولهو ثلاثةٌ فوقَ الفريضةِ الأولى، ويجرى العملُ كما تقدَّمَ، وهذه ِ صورةُ ذلكَ:

وإنِ اختلفتِ السِّهامُ معَ الفريضةِ الثَّانيةِ أخذتَ كلَّ السِّهامِ ووضعتها فوقَ الفريضةِ الثَّانيةِ، وأخذتَ الفريضة الثَّانية ووضعتها فوقَ الفريضةِ الأولى، وضربتها فيها والحاصلُ تضعهُ جامعة مناسخةٍ

بعدَ جامعةِ الفريضةِ الثَّانيةِ، وتجري العملَ كما تقدَّم سواءً بسواءٍ.

مثالهُ: هالكٌ عن زوجةٍ وثلاثةِ أبناءِ وبنتٍ، ثمَّ ماتتِ الزَّوجةُ عن أبنائها الثَّلاثة وبنتها:

والملاحظُ هنا:

١ ـ أنَّ الهالكة لم تخلف وارثاً جديداً فيوضع في جدولٍ تحت الأوَّل.

٢ ـ أنَّ العملَ جرى كما تقدَّم سواءً بسواءٍ .

#### المادَّةُ الحادية عشرة: في الخنثيٰ المشكلِ:

#### ١ \_ الخنثي المشكلُ:

المرادُ بالخنثىٰ المشكلِ، هوَ المولودُ الَّذي لم تتبيَّن ذكورتهُ، ولا أنوثتهُ حالَ ولادتهِ، فيُنتظرُ بهِ البلوغُ؛ ليكشفَ عن حالهِ فإذا أريدَ قسمةُ التَّركةِ فإنَّ الطَّريقة الَّتي عليها بعضُ أهلِ العلمِ هي أنَّه يعطىٰ نصفَ حظِّ ذكرٍ، ونصفَ حظِّ أنثىٰ.

|     | ١  | -            | ٣ | _     |
|-----|----|--------------|---|-------|
| 7 £ | 17 |              | ٨ |       |
| • 0 | ۲  | أمّ          | ١ | زوجةٌ |
| ٠   |    | ت            | ٤ | بنتٌ  |
| ٠٩  |    |              | ٣ | شقيقة |
| ٠٣  | ٣  | زوجٌ         |   |       |
| ٠٧  | ٧  | زوجٌ<br>ابنٌ |   |       |

|    | ١ |      | ٧ |       |
|----|---|------|---|-------|
| 70 | ٧ |      | ٨ |       |
|    |   | ت    | ١ | زوجةٌ |
| ١٦ | ۲ | ابنٌ | ۲ | ابنٌ  |
| 17 | ۲ | ابنٌ | ۲ | ابنٌ  |
| 17 | ۲ | ابنٌ | ۲ | ابنٌ  |
| ٠٨ | ١ | بنتٌ | ١ | بنتٌ  |

وطريقة العملِ هي أنْ تصحّح لهُ فريضة علىٰ أنَّه ذكرٌ، وأخرىٰ على أنَّهُ أنثىٰ، هذا إذا كانَ الخنثیٰ واحداً، أمَّا إذا كانَ اثنينِ فالفرائضُ أربعةٌ، وبعدَ التَّصحيحِ تنظرُ بينَ الفرائضِ بالأنظارِ الأربعةِ حتَّى تصيرِّها عدداً واحداً، ثمَّ تضربُ نتيجة النَّظرِ في عددِ الأحوالِ، والحاصلُ هوَ ما تصحُّ منهُ الفريضةُ فتجعلهُ في جامعةِ بعدَ جامعةِ الفريضة، ثمَّ تقسمهُ على كا

| العريضة فتجعله في جامعةٍ بعد جامعةِ القريصةِ، ثمَّ تفسمه على كلُّ     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| فريضةٍ والخارج تجعلهُ فوقها. ثمَّ تضربُ ما بيدِ كُلِّ وارثٍ من كلِّ   |
| فريضةٍ فيما فوقها وحاصلُ الضَّربِ تجمعهُ والنَّاتجُ تقسمهُ عَلَى عددِ |
| الأحوالِ، والخارجُ تضعهُ قبالة الوارثِ تحتَ الجامعةِ الكبرىٰ، ثمَّ    |
| نجمعُ ما بيدِ كلِّ وارثٍ، فإنْ ساوىٰ عددهُ عددَ الجامعةِ فالعملُ      |
| صحيحٌ، وإلاَّ ففاسدٌ.                                                 |

# مثالُ ذلكَ: هالكٌ عنِ ابنٍ وخنثىٰ هكذا:

ما يلاحظُ في هذه المسألةِ:

١ ـ أنَّنا جعلنا له فريضتينِ، الأولى باعتبارهِ ذكراً، والثَّانية باعتبارهِ أنثىٰ.

٢ ـ أنّنا نظرنا بينَ الفريضتينِ فوجدنا بينهما تخالفاً، فضربنا كاملَ إحداهما في كاملِ الثّانيةِ فحصلَ ستّةٌ، فضربناهُ في عددِ الأحوالِ، وهوَ اثنانِ فحصلَ اثنا عشرَ، فجعلناهُ جامعة تصحيح.

٣ ـ أنَّنا قسمنا عدد جامعة التَّصحيح وهو اثنا عشر على كلِّ فريضة، فخرج في الأولىٰ ستَّة، فوضعناهُ فوقها، وخرج في الثَّانية أربعةٌ، فوضعناهُ فوقها.

٤ ـ أنّنا ضربنا ما بيد كلِّ وارثٍ في الفريضتينِ فيما فوقهما فحصلَ للخنثىٰ عشرةٌ فقسمناهُ على عددِ الأحوالِ وهوَ اثنانِ، فخرجَ خمسةٌ فوضعناهُ قبالتهُ تحتَ جامعةِ التَّصحيحِ وهوَ نصيبهُ، وحصلَ للابنِ أربعة عشرَ، فقسمناها على عددِ الأحوالِ فخرجَ سبعةٌ، فوضعناهُ قبالتهُ تحتَ جامعةِ التَّصحيح، وهوَ نصيبهُ المطلوبُ.

مثالٌ آخرُ: هالكٌ عنِ ابنينِ وخنثىٰ هكذا:

والملاحظُ أنَّ العملَ لا يختلفُ عنِ الطَّريقةِ السَّابقةِ. هذا وهناكَ طريقةٌ أخرى لبعضِ أهلِ العلمِ وهي أنْ يعطىٰ أقلُّ النَّصيبينِ لكلِّ منَ الورثةِ الَّذينَ يتأثَّرونَ بأنوثةِ الخنثىٰ، أوْ ذكورتهِ، ويوقفَ الباقي إلى أن يتَّضحَ حالُ المشكلِ أوْ يصطلحوا على قسمتهِ.

وطريقة العملِ هي أنْ يقدَّر الخنثىٰ أنثىٰ في حقِّ نفسهِ ليكونَ لهُ الأقلُّ المتيقَّنُ، ويقدَّرَ ذكراً في حقِّ غيره ليكونَ لغيره الأقلُّ المتيقَّنُ كذلك، ويوقفَ الباقي. ففي المسألةِ هالكُّ عنْ ذكر وخنثىٰ، تُجعلُ لهُ فريضتانِ يقدَّرُ في الأولى ذكورتهُ فيكونُ مقامُ المسألةِ من اثنينِ، ويقدَّرُ في الثَّانيةِ أنثىٰ فيكونُ مقامُ المسألةِ من اثنينِ، ويقدَّرُ في الثَّاني فيحصلُ مقامُ المسألةِ من ثلاثةٍ، ثمَّ ينظرُ بينَ المقامينِ فيوجدُ تخالفٌ فيضربُ أحدُ المقامينِ في الثَّاني فيحصلُ ستَّةٌ، فيجعلُ جامعة التصحيح، ثمَّ يجمعُ ما بيدِ كلَّ منهما في كلا الفريضتينِ، ويوضعُ قبالتهُ تحتَ جامعةِ التَّصحيحِ فيكونُ نصيبُ الذَّكرِ ثلاثةً، ونصيبُ الخنثىٰ اثنينِ، ويبقىٰ واحدٌ فيوقفُ إلى أنْ عامعةِ التَّصحيحِ فيكونُ نصيبُ الذَّكرِ ثلاثةً، ونصيبُ الخنثىٰ اثنينِ، ويبقىٰ واحدٌ فيوقفُ إلى أنْ يتَضحَ إشكالُ الخنثى، فإنْ ظهرَ ذكراً أعطيهُ، وإنْ ظهرَ أنثىٰ أعطيهُ الذَّكر، وإنْ بقيَ الإشكالُ اصطلحوا عليهِ بتراضِ بينهم.

| ٦ | ٣ | ۲ |       |
|---|---|---|-------|
| ٣ | ۲ | ١ | ابنٌ  |
| ۲ | ١ | ١ | خنثىٰ |

مثاله هكذا:

الملاحظُ أنَّه بقيَ واحدٌ بدليلِ أنَّ مقامَ جامعةِ التَّصحيحِ ستَّةٌ، ومجموعَ الأعدادِ تحتهُ خمسةٌ، وهذا الواحدُ الباقي هوَ الَّذي يوقفُ إلى اتِّضاحِ الحالِ.

# المادَّةُ التَّانية عشرة: في إرثِ الحملِ والمفقودِ والغرقىٰ ومن إليهم:

١ ـ الحملُ: أمَّا الحملُ فإنْ شاءَ الورثةُ تركوا التّركة بلا قسمةٍ إلى أنْ يوضعَ الحملُ، ثمَّ تجرىٰ القسمةُ بعدَ ذلكَ. وإنْ شاؤوا استعجلوا القسمة، غيرَ أنَّ عليهم أن يجروا على أساسِ طريقةِ الخنثى الأخيرةِ بحيثُ يعطىٰ الورثةُ الَّذينَ يتضرَّرونَ بوجودِ الحملِ وبذكورتهِ، أو أنوثتهِ الأقلَّ المتيقَّن، ويوقفُ الباقي إلى أنْ يوضعَ الحملُ. مثالهُ: هالكُ عن زوجةٍ حاملٍ فإنَّها ترثُ بوجودِ الحملِ وانفصالهِ حيًّا الثُّمنَ، وترثُ معَ عدم الحملِ أوْ بانفصالهِ ميتاً الرُّبعَ، فتعطىٰ إذاً الثُّمنَ؛ لأنَّه المتيقَّنُ، ويوقفُ الباقي إلى وضع الحملِ فإنْ وضعَ حيًّا لم يكنْ لها شيءٌ، وإنْ وضعَ ميَّتاً كملَ لها الرُّبعُ الَّذي هوَ فرضها معَ عدم الولدِ.

٢ ـ المفقودُ: وأمَّا المفقودُ فإنَّه إنْ ماتَ أحدُ الورثةِ، وأرادَ الباقونَ قسمة التَّركةِ قبلَ تحقُّقِ موتِ المفقودِ أو الحكمِ بموتهِ، فإنَّهم يعاملونَ معاملة الورثةِ معَ الحملِ بحيثُ يعطونَ الأقلَّ المتيقَّنَ، ويوقفَ الباقي إلى الحكمِ بموتِ المفقودِ أو حياته، مثاله: هالكٌ عن ابنينِ أحدهما مفقودٌ، فإنَّ الابنَ الموجودَ يعطىٰ النّصفَ؛ لأنَّه المتيقَّنُ ويوقفُ الباقي إلى تحقُّق المفقودِ أو حياته.

|   |     | ۲  | ١   |    |            |
|---|-----|----|-----|----|------------|
|   | 7 2 | ١٢ | 7 2 | 17 |            |
| - | ٦   | ٣  | ٦   | ٣  | زوجةٌ      |
|   | ٤   | ٤  | ٤   | ۲  | أمُّ       |
|   | ٧   | ٥  | ٧   | ٧  | أخٌ<br>أخٌ |
|   | ٠   | •  | ٧   |    | أخٌ [      |

ومثالٌ آخرُ: هالكٌ عن زوجةٍ وأمِّ وأخوينِ أحدهما مفقودٌ، فإنَّ الزَّوجة تعطىٰ ربعها كاملاً؛ إذ لا يضرُها وجودُ المفقودِ ولا عدمهُ، وأمَّا الأمُّ فإنَّها تعطیٰ السُّدسَ؛ لأنَّه المتيقَّنُ، وأمَّا الأحُ فإنَّه يعطیٰ نصفَ الباقي لأنَّه المتيقَّنُ، ويوقفُ الباقي، فإنْ تبيَّنت حياةُ المفقودِ فإنَّ الباقي نصيبهُ فيأخذهُ كاملاً، وإنْ ظهرَ موتهُ كملَ من الباقي للأمِّ الثُّلثُ، وما بقيَ فللأخِ، فالمسألةُ منَ اثنيْ عشرَ، وتصحُّ من أربعةٍ وعشرينَ وصورتها كالتَّالي:

#### والملاحظُ هنا:

١ ـ أنّنا جعلنا فريضتينِ أولاهما باعتبارِ المفقودِ حيًا وصحّتْ من أربعةٍ وعشرينَ لانكسارِ حيّزِ الأخوينِ عليهما. والثّانيةُ باعتبارهِ ميتاً وصحّتْ من اثنيْ عشرَ.

٢ ـ أنّنا نظرنا بينَ مقامي الفريضتينِ فوجدنا توافقاً بنصفِ السُّدسِ. فوضعناهُ وفقَ الفريضةِ الأولى، وضربنا الأولى وهوَ اثنانِ فوقَ الفريضةِ الثَّانيةِ ووفقَ الفريضةِ الثَّانيةِ وهوَ واحدٌ فوقَ الفريضةِ الأولى، وضربنا فيهِ مقامَ الفريضةِ فخرجَ أربعةٌ وعشرونَ فوضعناها في جامعةٍ أخيرةٍ فكانت جامعة التَّصحيح.

" \_ أنّنا بناءً على إعطاء الورثة المتضرّرينَ بحياة المفقودِ الأقلَّ المتيقَّنَ، فإنّنا ضربنا ما بيدِ الزَّوجة (٦) فيما فوقَ الفريضةِ الأولى فحصلَ ستّةٌ فوضعناها قبالتها تحتَ جامعةِ التَّصحيحِ وضربنا ما بيدِ الأوجةِ فحصلَ أربعةٌ، فوضعناهُ قبالتها تحتَ جامعةِ التَّصحيحِ. وضربنا ما بيدِ الأوجودِ وهو (٧) فيما ضربناهُ فيهِ سابقاً فحصلَ لهُ سبعةٌ، فوضعناها قبالتهُ تحتَ جامعةِ التَّصحيح.

٤ - مجموعُ السِّهامِ تحتَ الجامعةِ (١٧) سهماً من أربعةِ وعشرينَ، فالباقي إذاً (٧) فتوقف إلى الحكمِ بحياةِ المفقودِ أو موتهِ، فإنْ حُكمَ بحياتهِ أخذها كاملةً وهيَ نصيبهُ، وإنْ حكمَ بموتهِ كملَ منها ثلثُ الأمِّ فيصيرُ ثمانيةً، والباقي يضافُ إلى الأخِ فيصيرُ نصيبهُ أحدَ عشرَ، هذا هوَ المطلوبُ.

٣ ـ الغرقى: وأمَّا الغرقىٰ ومن إليهم كالهدمىٰ والمحروقينَ فالحكمُ عندَ أهلِ العلمِ أنَّهم لا يتوارثونَ فيما بينهم، ويرثُ كلّ واحدِ منهم ورثتهُ من غيرِ هلكىٰ الحادثِ.

مثالُ ذلكَ: أن يهلكَ أخوانِ في حادثٍ ولم يعلم أيُّهما ماتَ أوَّلًا، وخلفَ أحدهما زوجةً وبنتاً وعمًّا لهُ، وتركَ الثَّاني بنتينِ والعمَّ المذكورَ، فإنَّ الحكمَ أنْ يرثَ كلّ واحدٍ منهما ورثتهُ فقط. فيرثُ

# المادَّةُ النَّالثة مشرة: في توريثِ دوي الأرحامِ:

من هم ذؤو الأرحام؟ . .

ذُوُّو الْأَرِحَامِ هِم الْأَقَارِبُ الَّذِينَ ليسوا من ذوي الفروضِ ولا من العصباتِ كالخالِ والخالةِ، والعمَّةِ، وبنتِ العمِّ، وابنِ الأختِ، وبنتِ الأختِ، وكأولادِ البناتِ، وكلِّ قريبٍ ليسَ بوارثِ؛ لأنَّه ليسَ منْ أصحابِ الفروضِ ولا منَ العصباتِ.

#### حكمُ توريثهم:

اختلف في توريثِ ذوي الأرحام فقالَ بعضٌ منَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ والأَثمَّةِ بعدمِ إرثهم؛ لأنَّ الله تعالى لم يورِّثهم في كتابهِ فقد تولِّى تعالى قسمة التَّركاتِ بنفسهِ في كتابهِ العزيزِ فحصرها في أصحابِ الفروضِ والعصباتِ.. ومنَ الأئمَّةِ القائلينَ بعدمِ إرثهم مالكٌ والشَّافعيُّ رحمهما الله تعالى.

وقالَ بعضٌ بتوريثهم ومنهم أبو حنيفة وأحمدُ رحمَهما الله تعالى، واستدلُّوا بآثارِ دلَّتْ على أنَّ النَّبِيَّ عَلِي أنَّ النَّبِيِّ ورَّثَ بعضَ ذوي الأرحامِ عندَ عدمِ وجودِ وارثٍ منَ الورثةِ الَّذينَ ذكرهمُ الله تعالىٰ في كتابهِ من ذلكَ قولهُ عَلِيْ : «الخالُ وارثُ من لا وارثَ لهُ»(١).

## الرَّاجِحُ منَ المذهبينِ:

الرَّاجِحُ منَ المذهبينِ هوَ مذهبُ مَنْ قالَ بتوريثهم؛ ولذا رجعَ كثيرٌ منَ الفقهاءِ المالكيَّةِ والشَّافعيَّةِ إلى القولِ بتوريثهم؛ وذلكَ لأنَّ ذوي الأرحام قرابةٌ والقرابةُ تجبُ صلتهم؛ ولأنَّهم تربطهم بالهالكِ رابطةُ القرابةِ ورابطةُ الإسلام. بخلافِ بيتِ المالِ فإنَّ الهالكَ لا تربطهُ بها إلاَّ الإسلام، زيادةً على ذلكَ أنَّهم اشترطوا لبيتِ المالِ أنْ يكونَ منتظماً، وأنْ يكونَ القائمُ عليهِ عدلاً، والمشرفُ عليهِ أميناً، وأنْ ينفقَ في مصالحِ المسلمينَ عامَّةً، وقد تخلَّفتْ هذه

بنتُ بنتِ

بنتُ أختِ شقيقةٍ

بنتُ أخ لأب

الشُّروطُ فتعيَّنَ أَنْ يورَّثَ ذَوُو الأرحامِ بِدَلَ بيتِ المالِ.

كيفيَّةُ توريثِ ذوي الأرحام:

يورَّ ثُونَ بَتْزيلهم مُنزلة مَنْ أدلوا بهِ من أصحابِ الفروضِ والعصباتِ، فيعطىٰ أحدهم ما يعطاهُ مورِّثهُ الَّذي أدلىٰ بهِ ونزلَ منزلتهُ، فلوْ هلكَ هالكُ عن بنتِ بنتٍ، وابنِ أختٍ فالتَّركةُ بينهما

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢١٠٣) وأبو داود كتاب الفرائض (٨) وفي سنده ضعفٌ.

أنصافٌ فلبنتِ البنتِ النَّصفُ؛ لأنَّهُ ميراثُ أمَّها، ولابنِ الأختِ النَّصفُ ميراثُ أمِّهِ؛ إذ لو هلكَ هالكُ وتركَ بنتاً وأختاً لكانَ المالُ بينهما نصفين؛ لأنَّ فرضَ البنتِ النَّصفُ، وفرضَ الأختِ النَّصفُ. ولوْ فرضنا أنَّ الأختَ كانتْ شقيقةً وكانَ معها بنتُ أخ لأبِ لم يكنْ لبنتِ الأخ شيءٌ؛ لأنَّ منْ أدلتْ بهِ وهوَ الأخُ لأبِ محجوبٌ بالشَّقيقةِ. وتبقىٰ التَّركةُ بينَ بنتِ البنتِ وابنِ الأختِ نصفينِ هكذا:

|   | 7                |                                                                            |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٦ |                  | مسألة أخرىٰ: هالكةٌ عنْ بنتِ أختٍ شقيقةٍ، وبنتِ أختٍ                       |
| ٣ | بنتُ أختٍ شقيقةٍ | لأبٍ، وابنِ أختٍ لأمِّ، وبنتِ عمِّ شقيقِ فإنَّ لبنتِ الأختِ الشَّقيقةِ     |
| ١ | بنتُ أختٍ لأبٍ   | النِّصفَ ميراتَ أمِّها الَّتِي نزلتْ منزلتها، ولبنتِ الأختِ للأبُ          |
| ١ | ابنُ أختٍ لأمِّ  | السُّدسَ تكملة الثُّلثينِ، وهوَ ميراتُ أمِّها الَّتي نزلت منزلتها، ولابنِّ |
| ١ | بنتُ عمِّ شقيقٍ  | الأختِ لأمِّ السُّدسَ فرضَ أمِّهِ، والباقي لبنتِ العمِّ الشَّقيق نصيبَ     |
|   | ). ===           | مورِّثها العاصبِ وهوَ العمُّ هكذا:                                         |

فالمسألةُ من ستَّةِ لوجودِ السُّدسِ فيها فنصفها ثلاثةٌ لبنتِ الأختِ الشَّقيقةِ، وسدسها واحدٌ لبنتِ الأختِ لأبٍ تكملةً للثُّلثينِ، وسدسها واحدٌ لابنِ الأختِ لأمِّ، والباقي سدسٌ وهوَ واحدٌ لبنتِ العمِّ الشَّقيقِ .

| 4 |                  | المين المراجع |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | بنتُ بنتٍ        | مسألةٌ أخرى: هالكٌ عنْ بنتِ بنتٍ، وابنِ أختٍ شقيقةٍ، وابنِ                                                    |
|   | •                | أُختٍ لأمٌّ، وبنتِ أخٍ لأبٍ، فلبنتِ البنتِ النَّصْفُ ميراثُ أمُّها الَّتيَ                                    |
| 1 | ابنُ أختٍ شقيقةٍ | ين الشريب التباري الما الكريس الفريس المرابع والمرابع المرابع المرابع المرابع                                 |
| , | ابنُ أختٍ لأمِّ  | نزلتْ منزلتها، ولابنِ الأختِ الشَّقيقةِ النِّصفُ فرضُ أمِّهِ الَّتي نزلتْ                                     |
|   | 1 2              | منزلتها، وليسَ لابنِ الأختِ لأمٌّ شيءٌ؛ لأنَّ أمَّهُ الَّتي نزلَ منزلتها                                      |
| • | بنتُ أخٍ لأب     | غيرُ وارثة احده أن تراكرُ الرُّول في كما أنَّ من الأمارُ الذير المراد                                         |
|   |                  | غيرُ وارثةٍ لحجبها ببنتِ الصُّلبِ، كما أنَّ بنتَ الأخ لأبٍ ليسَ لها                                           |
|   |                  | شيِّءٌ؛ لأنَّ من أدلتْ بهِ فنزلتْ منزلتهُ وهوَ الأخُ لأبِّ محجوبٌ                                             |
|   |                  | بالشَّقيقةِ. هكذا:                                                                                            |

فالمسألةُ من اثنينِ لوجودِ النِّصفِ فيها، فنصفها واحدٌ لبنتِ البنتِ؛ لأنَّه ميراثُ أمِّها، ولابن الأختِ الشَّقيقةِ النَّصفُ وَاحدٌ ميراتُ أمِّهِ الأختِ الشَّقيقةِ، وليسَ لابنِ الأختِ لأمَّ شيءٌ؛ لأنَّ أمَّهُ الَّتي ينزلُ منزلتها محجوبةٌ ببنتِ الصُّلبِ، وليسَ لبنتِ الأخِ لأبِ شيءٌ؛ لأنَّ أباها الَّذي أدلتْ بهِ ونزلتْ منزلتهُ محجوبٌ بالشَّقيقةِ كما تقدَّمَ.

| مسألةٌ أخرى: هالكٌ عنْ خالةٍ، وعمَّةٍ، فللخالةِ الثُّلثُ؛ لأنَّهُ                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الأمِّ الَّتِي أَدَلَتْ بِهَا وَنَزَّلَتْ مَنْزَلْتِهَا. وللعَمَّةِ النُّلْثَانِ الباقيانِ | ميراثُ |

لأنَّهما ميراثُ مَنْ أدلتْ بهِ وهوَ الأبُ، والأبُ وهوَ عاصبٌ يرثُ ما أبقتِ الفرائضُ. هكذا:

فالمسألةُ من ثلاثةٍ لوجودِ النَّلثينِ فيها. فثلثها وهوَ واحدٌ للخالةِ؛ لأنَّها بمنزلةِ الأمَّ الَّتي أدلتْ بها ونزلتْ منزلتها، وثلثاها وهما اثنانِ؛ لأنَّها بمنزلةِ الأبِ الَّذي أدلتْ بهِ وهوَ عاصبٌ يحوزُ ما أبقتِ الفرائضُ.

# تنبيهاتٌ:

أ ـ لا يورَّثُ ذُوُو الأرحامِ معَ وجودِ صاحبِ فرضٍ أو عاصب؛ لأنَّ الباقي عن الفروضِ يردُّ على أصحابِ الفروضِ حتَّى لا يبقىٰ شيءٌ، إلاَّ أنْ يكونَ صاحبُ الفرضِ أحدَ الزَّوجينِ فحينئذِ يورَّثُ ذُوُو الأرحام.

فلوْ هَلكَ هالكٌ عنْ أَخِ لأمِّ أَوْ لأب، وعنْ عمَّةٍ حازَ التَّركة كلَّها، وليسَ للعمَّةِ شيءٌ؛ لأنَّها مِنْ ذوي الأرحام، ولم يبقَ منَ التَّركةِ ما تُورَّنُهُ. كما لو هلكَ هالكٌ عن أمِّ وخالةٍ فإنَّ المالَ للأمِّ فرضاً وردَّا وليسَ للخالةِ شيءٌ، أمَّا لوْ هلكَ هالكٌ عن زوجةٍ وبنتِ أَخِ فإنَّ للزَّوجةِ الرُّبعَ فرضاً، والباقي لبنتِ الأخ؛ لأنَّها تنزلُ منزلةَ أبيها وهوَ عاصبٌ يحوزُ ما تُبقي الفروضُ.

ب ـ ذُوُو الأرحامِ عندَ اجتماعهم ينظرُ إليهم وكأنَّهم الورثةُ الأصليِّينَ من أصحابِ الفروضِ والعصباتِ فالأعلىٰ يحجبُ الأدنىٰ، والشَّقيقُ يحجبُ الَّذي لأبٍ.

وعندَ التَّساوي في الدَّرجةِ والقربِ يتساوونَ في الإرثِ فلاَ يفضلُ بعضهم بعضاً. ويكونُ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.

مثالُ ذلك: هالكٌ عن بنتِ بنتٍ، وعنْ بنتِ بنتِ بنتٍ، أو ابنِ بنتٍ بنتٍ، فالمالُ لبنتِ البنتِ البنتِ وحدها، وليسَ لبنتِ بنتِ البنتِ شيءٌ، ولا لابنِ بنتِ البنتِ؛ لأنَّ بنتَ البنتِ أعلى درجةً، والأعلىٰ يحجتُ الأدنىٰ.

ومثالٌ آخرُ: هالكٌ عن بنتِ أخ شقيق، وبنتِ أخ لأب فالمالُ لبنتِ الأخ الشَّقيقِ وليسَ لبنتِ الأخ لأب شيءٌ؛ لحجب الأخ الشَّقيقِ لأب. فمنْ نزلَ منزلتهُ يكونُ بمنزلتهِ في الإرثِ أو الحرمانِ، فمنْ أدلى بوارثٍ ورث، ومنْ أدلى بغيرِ وارثٍ لا يرث. كمنْ هلكَ عن بنتِ بنتِ ابنِ، وابنِ ابنِ بنتٍ، فالمالُ هنا لبنتِ بنتِ الابنِ، وليسَ لابنِ ابنِ البنتِ شيءٌ، فإنَّهما وإن استويا في الدَّرجةِ؛ إذ كلَّ منهما وصلَ إلى الهالكِ بدرجتينِ غيرَ أنَّ بنتَ بنتِ الابنِ قدْ أدلتْ بوارثٍ فورثتْ، وأمَّا ابنُ ابنِ البنتِ فقدْ أدلى بغيرِ وارثٍ فلذا لم يرث، لأنَّ ابنَ الابنِ وارثٌ، وأمَّا ابنُ البنتِ فليسَ بوارثٍ

# الفصل التَّامنُ: في اليمينِ والنَّذرِ

### وفيهِ مادَّتانِ:

# المادَّةُ الأولىٰ: في اليمينِ:

١ - تعريفها: اليمينُ، هي الحلفُ بأسماءِ الله تعالىٰ، أو صفاتهِ نحو : والله الأفعلنَ كذا. . . أو: والله يندهِ، أو ومقلب القلوب.

٢ ـ ما يجوزُ منها وما لا يجوزُ: يجوزُ الحلفُ بأسماءِ الله تعالى؛ إذ كانَ النّبيُ على يحلفُ بالله الّذي لا إلّه غيرهُ، ويحلفُ بقولهِ: «والّذي نفسُ محمَّد بيدهِ». وحلفَ جبريلُ ـ عليهِ السّلامُ ـ بعزَّةِ الله تعالى فقال: «وعزَّتكَ لا يسمعُ بها أحدٌ إلاّ دخلها» (١).

ولا يجوزُ الحلفُ بغيرِ أسماءِ الله تعالى وصفاته، سواء كانَ المحلوفُ بهِ معظَّماً شرعاً كالكعبةِ المشرَّفةِ \_ حماها الله \_ والنَّبِيِّ ﷺ أَمْ لَم يكنْ؛ وذلكَ لقوله ﷺ: «مَنْ كانَ حالفاً فليحلف بالله أو ليصمتْ» (٢). وقوله ﷺ: «لا تحلفوا إلاَّ بالله، ولا تحلفوا إلاَّ وأنتم صادقون» (٣). وقوله ﷺ: «مَنْ حلفَ بغيرِ الله فقدْ كفرَ» (٥).

# ٣ ـ أقسامها: اليمينُ، ثلاثةُ أقسام، وهيَ:

أ ـ الغموسُ: وهي أنْ يحلفَ ألمرءُ متعمِّداً الكذب، كأنْ يقولَ: والله لقد اشتريتُ كذا بخمسينَ مثلاً، وهو لم يفعل. وسمِّيت هذه اليمينُ بخمسينَ مثلاً، وهو لم يفعل. وسمِّيت هذه اليمينُ بالغموسِ؛ لأنَّها تغمسُ صاحبها في الإثم، وهذه اليمينُ هي المعنيَّةُ بقولِ الرَّسولِ ﷺ: «مَنْ حلفَ على يمينٍ وهو فيها فاجرٌ ليقتطعَ بها مالَ امرىء مسلم لقي الله وهو عليهِ غضبانُ» (1).

وحكمُ يمينِ الغموسِ أنَّها لا تجزىءُ فيها الكفَّارةُ، وإنَّما يجبُ فيها التَّوبةُ والاستغفارُ (٧)؛ وذلكَ لعظمِ ذنبها، ولا سيَّما إذا كانَ يتوصَّلُ بها إلى أخذِ حقِّ امرىءٍ مسلمِ بالباطلِ.

- (١) رواه الترمذي (٢٥٦٠) وصحَّحهُ.
- (٢) رواه البخاري (٣/ ٢٣٥). ورواه مسلم في الأيمان (٣). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٥٢٠).
  - (٣) رواه أبو داود في الأيمان والنُّذور (٥). ورواه النسائي في الأيمان والنُّذور (٦).
    - (٤) رواه الإمام أحمد (٢/ ٦٧، ٨٧، ١٢٥).
    - (٥) رواه الترمذي (١٥٣٥). ورواه الحاكم (١٨/١).
- (٦) رواه البخاري (٣/ ١٥٩). ورواه أبـو داود فـي النـذور (٢). ورواه التـرمـذي (١٢٦٩). ورواه ابـن مـاجـه(٣٣٣٣).
  - (٧) خلافاً للشَّافعيّ رحمه الله فإنَّه يرىٰ وجوبَ الكفَّارة في اليمين الغموس.

ب ـ لغوُ اليمينِ: وهيَ ما يجري على لسانِ المسلمِ منَ الحلفِ بدونِ قصدٍ، كمنْ يكثرُ في كلامهِ قولُ: لا والله، وبلىٰ والله؛ لقولِ عائشة رضي الله عنها: «اللَّغوُ في اليمينِ كلامُ الرَّجلِ في بيتهِ لا والله»(١). ومنها أنْ يحلفَ المسلمُ على الشَّيءِ يظنُّهُ كذا فيتبيَّنُ على خلافِ ما كانَ يظنُّ.

وحكمُ هذهِ اليمين أنَّها لا إثمَ فيها ولا كفَّارة تجبُ على قائلها؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: ٨٩].

ج ـ اليمينُ المنعقدةُ: وهيَ الَّتي يُقصدُ عقدها على أمرِ مستقبلِ كأنْ يقولَ المسلمُ: والله لأفعلنَّ كذا... أو والله لا أفعلُ كذا.. فهذه هيَ اليمينُ الَّتي يُواخذُ فيها الحانثُ؛ لقوله تعالى: 
﴿... وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَنَ ﴾.

وحكمها: أنَّ مَنْ حنثَ فيها آثمٌ. ووجبتْ عليهِ كفَّارةُ لذلكَ، فإنْ فعلها سقطَ الإثمُ عنهُ وزالَ.

٤ \_ ما تسقطُ بهِ الكفَّارةُ: تسقطُ الكفَّارةُ والإثمُ على حالفِ اليمينِ بأمرينِ:

أ ـ أنْ يفعلَ المحلوفَ على فعلهِ، أو يتركَ المحلوفَ على تركه، أو يفعلَ ما حلفَ على تركه أو يتركَ ما حلفَ على أمّتي الخطأُ ويتركَ ما حلفَ على فعله ولكنْ ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً؛ لقوله ﷺ: «رفعَ عنْ أمّتي الخطأُ والنّسيانُ وما استكرهوا عليه»(٢).

ب\_ أَنْ يستثنيَ حالَ حلفهِ بأَنْ يقولَ: إِنْ شَاءَ الله، أَوْ إِلاَّ أَنْ يَسَاءَ الله، إِذَا كَانَ الاستثناءُ بالمجلسِ الَّذي حلفَ فيهِ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ حلفَ فقال: إِن شَاءَ الله لم يحنث»(٣). وإذا لم يحنث فلا إثمَ عَليهِ ولا كفَّارة.

٥ ـ استحبابُ الحنثِ في أمورِ الخيرِ: يستحبُّ للمسلمِ إذا حلفَ على تركِ أمرِ مِنْ أمورِ الخيرِ أَنْ يأتي ما حلفَ على تركهِ، ويكفِّرَ عن يمينهِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَ لَا يُدِينِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٤]. وقولِ الرَّسولِ ﷺ: "إذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينكَ وأتِ الَّذي هوَ خيرً "(١٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٥٣٢). ورواه النسائي (٧/ ٢٥، ٣١). ورواه الإمام أحمد (٣٠٩/٢). وفيه ضعف، والجمهور على العمل به لما يشهد له من رواية أبي داود عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ حلفَ على يمينِ فقال: إن شاء الله فقد استثنى». رواه أبو داود في النُّذور (١١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الأيمان (١٩).

٣ - وجوبُ إبرارِ القسم: إذا حلفَ المسلمُ على أخيهِ أنْ يفعلَ كذا وجبَ عليه أنْ يبرَّ قسمهُ، وأنْ لا يتركهُ يحنثُ إذا كانَ في إمكانهِ فعلُ أو تركُ ما حلفَ لهُ عليه؛ لقوله على للمرأة اللَّي أهدي إليها تمرُّ فأكلتْ بعضهُ وتركتْ بعضاً فحلفت لها المهديةُ أنْ تأكلَ باقيهُ، فامتنعتْ؛ فقال لها النَّبيُ على «أبرِّيها فإنَّ الإثمَ على المحنيِّ»(١).

٧ ـ الحلفُ بحسبِ نيَّةِ الحالفِ(٢): العبرةُ في الحنثِ وعدمهِ بنيَّةِ الحالفِ؛ إذ الأعمالُ بالنَيَّاتِ، ولكلِّ امرىءِ ما نوى، فمنْ حلفَ أنْ لا ينامَ على الأرضِ، وهو يعني الفراش فهو بحسبِ نيَّتهِ، فلا يحنثُ إذا لم ينم على الفراشِ، ومن حلفَ أنْ لا يلبسَ هذا الكتَّان ثوباً فلبسهُ سروالاً لا يحنثُ إنْ نوىٰ كونهُ ثوباً فقط، وإلاَّ فإنَّهُ يحنثُ.

٨ - كفَّارةُ اليمينِ: كفَّارةُ اليمينِ أربعةُ أشياءٍ:

أ ـ إطِعامُ عشرةِ مساكينَ بإعطائهم مدًّا مدًّا من برِّ لكلِّ مسكينٍ، أو جمعهم على طعامِ غداءٍ أو عشاءٍ يأكلونَ حتَّى يشبعوا، أو إعطاء كلِّ واحدٍ رغيفاً معَ بعضِ الإدام.

ب - كسوتهم ثوباً يجزىء في الصّلاة، وإنْ أعطىٰ أنثىٰ أعطاها درعاً وخماراً؛ لأنّه أقل ما يجزئها في الصّلاة.

ج ـ تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ.

د ـ صيامُ ثلاثةِ أيَّامِ متتابعةٍ إنِ استطاعَ وإلَّا صامها متفرِّقةً.

ولا ينتقلُ إلى الصَّومِ إلاَّ بعدَ العجزِ عنِ الإطعام أوِ الكسوةِ أوِ التَّحريرِ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَكَفَّرَنُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا ثُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَو تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِسيَامُ ثَلَنثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّلَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمَ ﴾ [المائدة: ٨٥].

# المادَّةُ الثَّانيةُ: في النَّذرِ:

١ - تعريفهُ: النَّذرُ إلزامُ المسلمِ نفسَهُ طاعةً لله لم تلزمهُ بدونهِ - أي النَّذرِ - كأن يقولَ: لله عليَّ صيامُ يوم، أو صلاةُ ركعتينِ مثلاً.

- (١) رواه الإمام أحمد (٦/ ١١٤) ورجاله رجال الصحيح.
- (٢) هذا في غير الدَّعاوى، أما في الدَّعاوى فهيَ بحسب نيَّة المستحلف؛ لقوله ﷺ: في رواية مسلم في الأيمان (٢): "اليمينُ على نيَّة المستحلف». وقوله ﷺ: "يمينك على ما يصدقك به صاحبكَ». رواه مسلم في الأيمان (٢٠). فلو ادَّعى شخص على آخر دابَّة ولا بيِّنة له فحلف المدَّعى عليه وقال: والله ما عندي أو ما هي دابَّته وهو نافٍ ما عندهُ شيءٌ آخرُ فإنَّ النيَّة لا تنفعهُ وهو حانثٌ كاذبٌ.

# ٢ \_ حكمةُ: حكمُ النَّذرِ ما يلي:

يباحُ النَّذرُ المطلقُ الَّذي يرادُ بهِ وجهُ الله تعالى كنذرِ صيامٍ أو صلاةٍ أو صدقةٍ ويجبُ الوفاءُ بهِ.

ويكرهُ النَّذرُ المقيَّدُ كأنْ يقول: إنْ شفى الله مريضي صمتُ كذا أو تصدَّقتُ بكذا؛ لقولِ ابنِ عمرَ رضي الله عنه: «نهىٰ رسول الله ﷺ عنِ النَّذرِ وقالَ: إنَّهُ لا يردُّ شيئًا، إنَّما يُستخرجُ بهِ من مالِ البخيل»(١).

ويحرمُ إذا كانَ لغيرِ وجهِ الله تعالى كالنَّذرِ لقبورِ الأولياءِ أو أرواحِ الصَّالحين كأن يقولَ: يا سيِّدي فلانٌ إنْ شفى الله مريضي ذبحتُ على قبركَ كذا أوْ تصدَّقتُ عليكَ بكذا؛ إذ هذا مِنْ صرفِ العبادة لغيرِ الله تعالى، وذلكَ الشِّركُ الَّذي حرَّمهُ الله تعالىٰ بقوله: ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُوا اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَى الشَّرِكُواْ بِهِ عَلَى السَّرِكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

### ٣ ـ أنواعهُ: للنَّذرِ أنواعٌ، وهيَ:

أ ـ النَّذَرُ المطلقُ، وهوَ الخارجُ مخرجَ الخبرِ نحوَ قولِ المسلمِ: لله عليَّ صومُ ثلاثةِ أيَّامٍ أو اطعامُ عشرةِ مساكينَ مثلاً، يريدُ بذلكَ التَّقرُّبَ إلى الله تعالى.

وحكمُ لهذا النَّوعِ منَ النَّذرِ وجوبُ الوفاءِ بهِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَّتُمْ ﴾ [النحل: ٩١]. وقوله سبحانه: ﴿ وَلَــيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩].

ب \_ النَّذرُ المطلقُ غيرُ المعيَّنِ، كقولِ المسلم: لله عليَّ نذرٌ ولم يذكرِ النَّذرَ. وحكمهُ أنَّهُ يجبُ عليهِ في الوفاءِ بهِ كفَّارةُ يمينٍ القوله ﷺ: «كفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يسمِّهِ كفَّارةُ يمينٍ (٢). وقيلَ: يجزئهُ فيهِ أقلُّ ما يسمَّى نذراً كصلاةِ ركعتينِ أوْ صيام يوم.

ج \_ النَّذرُ المقيَّدُ بفعلِ الخالقِ عزَّ وجلَّ وهوَ الخارجُ مخرجَ الشَّرطِ. كقولِ المسلمِ: إنْ شفى الله مريضى أوْ ردَّ غائبي أطعمتُ كذا مسكيناً، أو صمتُ كذا يوماً.

وحكمهُ معَ أنَّهُ مكروهُ يجبُ الوفاءُ بهِ، فإذا ما قضى الله حاجتهُ وجبَ عليه فعلُ ما سمَّاهُ من العبادةِ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ نذرَ أنْ يطيعَ الله فليطعْهُ» (٣). وإنْ لم يقضِ الله حاجتهُ فلا وفاءَ عليهِ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸/ ۱۵۵). ورواه مسلم في النذر (۲، ۲). ورواه الإمام أحمد (۲/ ۲۱). ورواه النسائي (۱۲/۷).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۵۲۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨/ ١٧٧).

د ـ النَّذرُ المقيَّدُ بفعلِ المخلوقِ وهوَ نذرُ اللَّجاجِ كقولهِ: أصومُ شهراً إنْ فعلت كذا وكذا، أو وقعَ كذا وكذا، أو أُخرجُ من مالي كذا إنْ فعلتَ كذا.

وحكمهُ أنَّهُ يخيَّرُ بينَ الوفاءِ بهِ وكفَّارةِ يمينِ إذا هوَ حنثَ فيما علَّقَ النَّذرَ عليهِ؛ لقوله ﷺ: «لا نذرَ في غضبٍ، وكفَّارتُهُ يمينٍ» (١). إذْ نذرُ اللَّجاجِ غالباً لا يكونُ إلَّا مع غضبٍ، ويرادُ بهِ منعُ المخاطبِ من فعلِ شيءٍ، أو تركهِ.

هــ نذرُ المعصيةِ، وهوَ أَنْ ينذرَ فعلَ محرَّمٍ، أَوْ تركَ واجبٍ كأَنْ ينذرَ ضربَ مؤمنٍ، أو تركَ صلاةِ مثلًا.

وحكمهُ أَنْ يحرمَ الوفاءُ بهِ؛ لقولهِ ﷺ: «مَنْ نذرَ أَنْ يطبعَ الله فليطعهُ، ومَنْ نذرَ أَنْ يعصيهُ فلا يعصه » (٢). غيرَ أَنَّ بعضَ أهلِ العلمِ رأوا أَنَّ على صاحبهِ كفَّارة يمينٍ؛ لقوله ﷺ: «لاَ نذرَ في معصيةٍ، وكفَّارتهُ كفَّارةُ يمينٍ» (٣).

و ـ نذرُ ما لا يملكُ المسلمُ، أوْ ما لا يطيقُ فعلهُ، كأنْ ينذرَ عتقَ عبد فلانٍ، أو التَّصدُّقَ بقنطارٍ منَ الذَّهبِ مثلًا، وحكمهُ أنَّ فيهِ كفَّارةً؛ لحديثِ: «لاَ نذرَ فيما لا يملكُ».

ز ـ نذرُ تحريم ما أحلَّ الله تعالىٰ كأنْ ينذرَ تحريم طعامٍ أو شرابٍ مباحينِ، وحكمهُ أنَّه لا يحرِّمُ شيئاً ممَّا أحلَّ الله سوىٰ الزَّوجةِ، فمنْ نذرَ تحريمها وجبَ عليهِ كفَّارَةُ ظهارٍ؛ وما عدا الزَّوجة ففيهِ كفَّارةُ يمين.

### [تنبيهانِ]:

- مَنْ نَذَرَ كلَّ مالهِ يجزئهُ الثُّلث منهُ إنْ كانَ النَّذرُ مطلقاً؛ وإنْ كانَ النَّذرُ نَذْرَ لَجاجٍ يكفيهِ فيهِ
   كفَّارةُ يمين فقط.
- مَنْ نذرَ طاعةً وماتَ قامَ وليُّهُ بها نيابةً عنهُ؛ لما صحَّ أنَّ امرأة قالت لابنِ عمرَ أنَّ أمّها نذرتِ الصَّلاة في مسجدِ قباءٍ ثمَّ ماتتْ فأمرها أنْ تصلّي عنها بمسجدِ قباءٍ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الأيمان والنذور (٤١). ورواه النسائي (٧/ ٢٨، ٢٩). ورواه الإمام أحمد (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمّد (٦/٣٦، ٤١). ورواه الترمذي (١٥٢٦). ورواه أبـو داود (٣٢٨٩). ورواه ابـن مـاجـه (٢١٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٢٩٠) بلفظ: «. . . و لا فيما لا يملكُ ابن آدم» وسندهُ لا بأسَ به .

<sup>😢</sup> رواه عبد الرزاق في مصنفه (٩٧١٥). ورواه النسائي (٧/ ٢٩).

# الفصل التَّاسع: في الدُّكاةِ، والصَّيدِ، والطَّعامِ، والشَّرابِ

وفيه ثلاثُ موادّ:

#### المادَّةُ الأولىٰ: في الذَّكاةِ:

١ ـ تعريفها: الذُّكاةُ ذبحُ ما يذبحُ منَ الحيوانِ المباحِ الأكلِ، ونحرُ ما ينحرُ منهُ.

٢ ــ بيانُ ما يذبحُ وما ينحرُ: الغنمُ منْ ضأنِ ومعزٍ، وكذا سائرُ أنواعِ الطَّيرِ منْ دجاجٍ وغيرهِ تذبحُ ولا تنحرُ. قال الله تعالى: ﴿ وَفَلَـيْنَكُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ كَبْشٍ ــ [الصافات: ١٠٧].

والبقرُ يذبحُ؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةٌ ﴾ [البقرة: ٦٧]، ويجوزُ نحرها (١)؛ إذ ثبتَ نحرها عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ لأنَّ لها موضعين لتذكيتها، موضع ذبح وموضعَ نحرٍ. وأمَّا الإبلُ فإنَّها تنحرُ ولا تذبحُ، وقد نحرَ النَّبيُّ ﷺ الإبلَ قائمةً معقولة اليدِ اليسرى (٢).

٣ ـ تعريفُ الذَّبح والنَّحرِ: الذَّبحُ هوَ قطعُ الحلقومِ والمرِّيءِ والودجينِ.

والنَّحرُ هوَ طعنُ الإبلِ في لبَّتها، واللَّبَّةُ موضعُ القلادةِ منَ العنقِ، وهوَ موضعٌ تصلُ منهُ آلةُ الذَّبح إلى القلبِ فيموتُ الحيوانُ بسرعةٍ.

غ \_ كيفيَّةُ الذَّبِحِ والنَّحرِ: أمَّا الذَّبِحُ فهوَ أَنْ تطرحَ الشَّاةُ على جنبها الأيسرِ مستقبلة القبلة بعدَ إعدادِ آلةِ الذَّبِحِ الحادَّةِ، ثمَّ يقول الذَّابِحُ: بسمِ الله والله أكبرُ. ويُجهزَ على الذَّبيحةِ فيقطعَ في فورٍ واحدِ حلقومها ومريئها وودجيها.

وأمَّا النَّحرُ فهوَ أَنْ يعقلَ البعيرَ منْ يدهِ اليسرىٰ قائماً. ثمَّ يطعنهُ ناحرهُ في لبَّتهِ قائلًا: بسمِ الله والله أكبرُ. ويواصلَ حركة الطَّعنِ حتَّى تزهقَ روحهُ؛ لقولِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما وقد مرَّ برجلٍ أناخَ ناقتهُ للذَّبح: «ابعثها قياماً مقيَّدةً سنَّة محمَّدٍ ﷺ (٣).

٥ ـ شروطُ صحَّةِ الذَّكاةِ: يشترطُ لصحَّةِ الذَّبح ما يلي:

١ ـ أَنْ تكونَ آلةُ الذَّبحِ حادَّة تنهرُ الدَّمَ؛ لقوله ﷺ: «ما أنهرَ الدَّمَ وذكرَ عليهِ اسمُ الله فكلْ ليسَ العظمَ والظُّفرَ» (١٤).

<sup>(</sup>١) أي البقرة فالضَّمير عائد إلى واحدة البقر.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري (١١٧، ١١٩) كتاب الحج، وسنن أبي داود (٢٠) كتاب المناسك.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٧٦٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ١٨). ورواه الترمذي (١٤٩١). ورواه ابن ماجه (٣١٧٨).

٢ ــ التَّسميةُ بأنْ يقولَ: بسم الله، والله أكبرُ، أو بسم الله فقط؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ الله عليهِ فكلوا»(١).
 لَرْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ ﴿ الأنعام: ١٢١]. وقوله ﷺ: «ما أنهرَ الدَّمَ، وذكر اسمُ الله عليهِ فكلوا»(١).

٣ ـ قطعُ الحلقومِ تحتَ الجوزةِ معَ قطعِ المريءِ والودجينِ في فورٍ واحدٍ.

٤ ـ أهليَّةُ المذكِّي بأنْ يكونَ مسلماً عاقلاً بالغاً، أوْ صبيًا مميِّزاً. ولا بأسَ أنْ يكونَ امرأةً، أوْ
 كتابيًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئلَبَ حِلُّ لَكُونَ المائدة: ٥]. وفسِّرَ طعامهم بذبائحهم.

٥ - إِنْ تَعَذَّرَ ذَبِحُ أَوْ نَحُرُ الْحَيُوانِ لَتُردِّيهِ فِي بَئْرٍ ، أَوْ لَشُرُودهِ جَازَ تَذَكَيْتُهُ بِإَصَابِتَهِ فِي أَيِّ جَزَءٍ مَن أَجِزَائِهِ بِمَا يَنْهُرُ دَمَهُ ؛ لقوله ﷺ وقدْ نَدَّ بعيرٌ - أي شُردَ - ولم يكنْ مَعَ القومِ خيلٌ فرماهُ رجلٌ بسهم فحبسهُ: "إِنَّ لَهَذَهِ البِهَائِمِ أُوابِدَ كأوابِدِ الوحشِ فما فعلَ منها هٰذا فافعلوا بهِ هكذا»(٢). فقاسَ أهلُ العلم عنهُ كلَّ ما تعذَّرتُ ذكاتهُ منْ حلقهِ أو لبَّيهِ.

#### [تنبيهاتٌ]:

١ ـ ذكاةُ الجنين ذكاةُ أمّه، ويحسنُ أكلهُ إذا تمّ خلقهُ ونبتَ شعرهُ. فقد سئلَ عنْ ذلكَ رسول الله على فقالَ: «كلوهُ إنْ شئتم فإنّ ذكاتهُ ذكاةُ أمّه» (٣).

٢ ـ تركُ التَّسمية نسياناً لا يضرُّ في الذَّكاة؛ لعدم مؤاخذة أمَّة محمَّد ﷺ بالنِّسيانِ لحديث: «رفعَ عنْ أُمَّتي الخطأُ والنِّسيانُ وما استكرهوا عليه» (٤). ولقوله ﷺ: «ذبيحةُ المسلم حلالٌ ذكرَ اسمَ الله، أؤ لمْ يذكر، إنَّهُ إنْ ذكرَ لم يذكر إلاَّ اسمَ الله» (٥).

٣ ـ المبالغةُ في الذَّبح حتَّى قطعِ رأسِ الذَّبيحةِ إساءةٌ، وتؤكلُ الذَّبيحةُ معها بلا كراهةٍ.

٤ ـ لوْ خالفَ المذكِّي فنحرَ ما يذبحُ، أو ذبحَ ما ينحرُ أكلتْ معَ الكراهيةِ.

٥ ـ المريضةُ، والمنخنقةُ، والموقوذةُ، والمتردِّيةُ، والنَّطيحةُ، وأكيلةُ السَّبع إذا أُدركتْ فيها الحياةُ مستقرةً، بحيثُ تُزهقُ روحها بفعلِ الذَّبح لا بتأثيرِ المرضِ وذكِّيتْ جازَ أكلُها؛ لقوله تعالى:
 ﴿ إِلَّا مَاذَكَيْنُ ﴾ [المائدة: ٣]. أي أدركتم فيها الرُّوحَ وأزهقتموهُ بواسطةِ التَّذكيةِ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٤/ ١٤٠). ورواه الدارمي (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٨٢٧). ورواه ابن ماجه (٩٩٩٩). ورواه الإمام أحمد (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني بسندٍ صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٤٠): ولا يتم الاستدلالُ بهذا الحديث على هذه المسألة إلا إذا كان التَّرك للتَّسمية نسياناً.

٦ - إذا رفع الذَّابحُ يدهُ قبلَ إنهاءِ الذَّبحِ ثمَّ أعادها بعد فترةٍ طويلةٍ قالَ أهلُ العلمِ: لا تؤكلُ ذبيحتهُ إلاَّ إذا كانَ قدْ أتمَّ ذكاتها في المرَّةِ الأولى.

### المادَّةُ الثَّانيةُ: في الصَّيدِ:

١ ـ تعريفهُ: الصَّيدُ، ما يصادُ مِنْ حيوانٍ برِّي متوحِّشٍ أَوْ حيوانٍ مائيِّ ملازم للبحرِ.

٢ ـ حكمهُ: يباحُ الصَّيدُ لغيرِ المحرمِ بحبً أو عمرة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْمُ فَأَصَطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]. غيرَ أنَّهُ يكرهُ إنْ كانَ لمجرَّدِ اللَّهو واللَّعب.

٣ ـ أنواعهُ: الصَّيدُ نوعانِ: صيدُ بحرٍ، وهوَ كلُّ ما عاشَ في البحرِ مِنْ سمكِ وغيرهِ منَ الحيواناتِ البحريَّةِ.

وحكمهُ أنَّهُ حلالٌ للمحرمِ وغيرِ المحرمِ، ولمْ يكره منهُ سوىٰ إنسانِ الماءِ وخنزيرِ الماءِ؛ لعلَّةِ مشاركتهما في التَّسميةِ للإنسانِ وهوَ محرَّمُ الأكل، والخنزير وهوَ كذلكَ.

وصيدُ برٍّ، وهوَ أجناسٌ، فيباحُ منهُ ما أباحهُ الشَّرعُ، ويمنعُ منهُ ما منعهُ.

٤ ـ ذكاةُ الصَّيد: ذكاةُ صيدِ البحرِ مجرَّدُ موتهِ بحيثُ لا يعالجُ أكلهُ وهوَ حيٌّ فقط؛ لقوله ﷺ: «أحلَّتْ لنا ميتتانِ، الحوتُ والجرادُ»(١). وأمَّا صيدُ البرِّ فإنَّهُ إذا أُدركَ حيًّا وجبَ تذكيتهُ، ولا يجوزُ أكلهُ بدونِ تذكيته؛ لقوله ﷺ: «وما صدتَ بكلبكَ غيرِ المعلَّمِ وأدركتَ ذكاتهُ فكلْ»(٢). وإذا أدركتهُ ميِّتاً جازَ أكلهُ إذا توفَّرتْ فيه الشُّروطُ التاليةُ:

١ \_ أَنْ يكونَ الصَّائدُ ممَّنْ تجوزُ تذكيتهُ ككونهِ مسلماً عاقلاً مميِّزاً.

٢ ـ أَنْ يسمِّيَ الله تعالىٰ عندَ الرَّميِ أَوْ إرسالِ الجارحِ؛ لقوله ﷺ: «ما صدتَ بقوسكَ فذكرتَ السمَ الله عليهِ فكلْ. وما صدتَ بكلبكَ غيرِ المعلَّم فأدركتَ ذكاتهُ فكلْ.

٣ ـ أَنْ تَكُونَ اللهُ الصَّيدِ ـ إِنْ كَانَتْ غيرَ جَارِحٍ ـ محدَّدةً تخرقُ الجلدَ، فإنْ كَانَتْ غيرَ محدَّدة كالعصا والحجرِ . فلا يصحُّ أكلُ ما صيدَ بها؛ لأنَّه كالموقوذِ ، اللَّهمَّ إلاَّ إذا أُدركَ فيه الرُّوحُ فذكِّي؛ وذلكَ لقوله ﷺ وقد سئلَ عنِ المعراضِ : "إذا أصابَ بالعَرْضِ فلا تأكلُ فإنَّهُ وقيذٌ "(١٤) . وإنْ كانتْ جارحاً منْ كلبٍ أو بازٍ أو صقرٍ ، وجبَ أَنْ يكونَ معلَّماً؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِينَ ٱلجُوَارِجِ مُكَلِّمِينَ

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٨٥٥). ورواه الإمام أحمد (٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧/ ١١).

تُعَيِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴾ [المائدة: ٤]. وقوله ﷺ: «وما صدتَ بكلبكَ المعلَّم فاذكرِ اسمَ الله عليهِ ثمَّ كلْ»(١).

[تنبيهُ]: علامةُ الجارحِ المعلَّمِ وخاصَّةً الكلبُ: أَنْ يُدعىٰ فيجيبَ، وأَنْ يُشلىٰ فينشلي، وأَنْ يزجرَ فيزدجرَ، واغتُفرَ الانزجارُ في غيرِ الكلبِ إذا كانَ غيرَ ممكن.

٤ ـ أَنْ لاَ يشاركَ كلبَ الصَّيدِ غيرُهُ منَ الكلابِ في إمساكِ الصَّيدِ؛ لأنَّه لا يدري من الَّذي أمسكهُ، المذكورُ اسمُ الله عليهِ عندَ إرسالهِ أمْ غيرهُ؟ وذلكَ لقوله عليهِ: «فإنْ وجدتَ معَ كلبكَ كلباً غيرهُ وقد قتلَ، فلا تأكل فإنَّكَ لا تدرى أيُّهما قتلهُ»(٢).

٥ ـ أَنْ لا يأكلَ الكلبُ منهُ شيئاً؛ لقوله ﷺ: «إلاَّ أَنْ يأكل الكلبُ فلا تأكل فإنِّي أخافُ أَنْ يكونَ إنَّما أمسكَ على نفسه "(٣). والله يقولُ: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ ﴾.

#### [تنبيهاتٌ]:

ا = إذا غابَ الصَّيدُ عنِ الصَّائدِ ثمَّ وجدهُ وبهِ أثرُ سهم ولا أثرَ آخرَ معهُ جازَ أكلهُ، ما لم يمضِ عليهِ أكثرُ منْ ثلاثِ ليالٍ؛ لقوله ﷺ في الذي يدركُ صيدهُ بعد ثلاثٍ: «كلْ ما لم يَنتنْ»(١).

٢ ـ إذا صيد الحيوانُ ثمَّ وقع في ماءٍ فمات، لا يحلُّ أكلهُ؛ لأنَّه قدْ يكونُ ماتَ بسببِ الماءِ لا بسببِ الرَّمي.

٣ ـ إذا انفصلَ عضوٌ منَ الصَّيدِ بفعلِ الجارحِ، فإنَّ هذا العضوَ لا يحلُّ أكلهُ؛ لأنَّهُ داخلٌ تحتَ قوله ﷺ: "وما قطعَ منْ حيِّ فهوَ ميِّتٌ" (٥).

# المادَّةُ الثَّالِثَةُ: في الطَّعامِ والشَّرابِ:

## أوّلاً \_ الطّعامُ:

١ ـ تعريفهُ: المرادُ منَ الطُّعامِ كلُّ ما يُطعمُ من حبِّ وتمرٍ ولحمٍ.

٢ ـ حكمهُ: الأصلُ في سائرِ الأطعمةِ الحلِّيةُ؛ لعمومِ قوله تعالَى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي

- (١) رواه البخاري (٧/ ١١٢، ١١٤).
  - (٢) رواه الإمام أحمد (٤/ ٣٨٠).
- (٣) رواه البخاري (٨) كتاب الذبائح ومسلم (٣) كتاب الصيد.
  - (٤) رواه مسلم في صحيحه.
- (٥) رواه ابن ماجه (٣٢١٧). ورواه الحاكم (١٢٤/٤). والترمذي (١٤٨٠) بلفظ: «وما قطع من البهيمة وهي حيَّةٌ فهو ميتةٌ». وفي سنده مقالٌ لكنَّه صالح للعمل به.

ٱلْأَرْضِ جَكِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]. فلا يحرمُ منها إلا ما أخرجهُ دليلُ الكتابِ أو السُّنَةِ، أو القياسِ الصَّحيح، فقد حرَّمَ الشَّارعُ أطعمةً؛ لأنَّها مضرَّةٌ بالجسم أو مفسدةٌ للعقلِ، كما حرَّمَ على غير هذهِ الأُمَّةِ المسلمةِ أطعمةً لمجرَّد الامتحانِ. قال تعالى: ﴿ فَيُظْلِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَاتٍ أُحِلَّتَ النَّسَاء: ١٦٠].

## ٣ \_ أنواعُ المحظوراتِ :

# أ ـ ما حُظرَ بدليل الكتاب وهوَ:

١ ـ طعام عنره اللّذي لا يملكه بوجه من أوجه الملك الّتي تبيح له أكله ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨]. وقولِ الرّسولِ ﷺ: «فلا يحلبن أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه»(١).

٢ ـ الميتة، وهي ما مات من الحيوانِ حتف أنفه، ومنها المنخنقة، والموقوذة، والمتردِّية، والنَّطيحة، وأكيلة السبع.

٣ ـ الدَّمُ المسفوحُ وهو السَّائلُ عندَ التَّذكيةِ، وكذا دمُ غيرِ المذكَّياتِ مسفوحاً كانَ أو غيرَ مسفوحٍ، قليلاً أوْ كثيراً.

٤ ـ لحمُ الخنزيرِ، وكذا سائرُ أجزائهِ منْ دم وشحم وغيرهما.

٥ ـ ما أهلَّ بهِ لغيرِ الله وهوَ ما ذكرَ عليهِ غيرُ اسم الله تعالى.

٦ ـ ما ذبحَ على النُّصبِ وهوَ شاملٌ لكلِّ ما ذُبحَ على الأضرحةِ والقبابِ ممَّا ينصبُ أمارةً ورمزاً لما يُعبدُ دونَ الله، أوْ يتوسَّلُ به إليه تعالى، ودليلُ هذهِ السَّتَةُ قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَيْتُ مُ السَّتَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكِلَ السَّبُعُ إِلَا مَا ذَكِيتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣]. فهي محرَّمةٌ بالكتابِ العزيزِ .

# ب \_ ما حُظرَ بنهي النَّبيِّ عَيَّكِيَّةٌ وهوَ ما يلي:

١ - الحمرُ الأهليَّةُ؛ لقولِ جابرٍ رضي الله عنه: «نهىٰ رسول الله ﷺ يومَ خيبرَ عن لحومِ الحمرِ الأهليَّةِ، وأذنَ في لحوم الخيلِ»(٢٠).

٢ ـ البغالُ قياساً لها على الحمرِ الأهليَّةِ، فهيَ في حكمِ ما نهيَ عنهُ؛ ولقولِ الله تعالى:
 ﴿ وَلَلْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ [النحل: ٨]. فهوَ دليلُ خطابِ يقضي بحظرِ أكلها. وإنْ قيلَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ١٦٥). ورواه مسلم في اللقطة (٢). ورواه أبو داود في الجهاد (٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٢/ ٢١، ٢١٩). ورواه الدارقطني (٣/ ٤٥٨).

كيفَ أبيحتِ الخيلُ، والدَّليلُ في البغالِ والخيلِ واحدٌ؟ فالجوابُ أنَّ الخيلَ خرجتْ بالنَّصِّ الَّذي هوَ إذنُ الرَّسولِ ﷺ في أكلها كما جاءَ في حديثِ جابرِ المتقدِّم.

٣ و٤ - كلُّ ذِي نابٍ منَ السِّباعِ كالأسدِ والنَّمرِ والدُّبِّ والفهدِ والفيلِ والذَّئبِ والكلبِ، وابنِ الطُّيورِ الدُّبِ وابنِ عرس، والثَّعلبِ، والسِّنجابِ، وغيرها ممَّا لهُ نابٌ يفترِسُ بهِ. وذي مخلبِ منَ الطُّيورِ كالصَّقرِ والبازي والعُقابِ والشَّاهينِ والحِدأةِ والباشقِ والبومةِ وغيرها ممَّا لهُ مخلبٌ يصيدُ بهِ؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: "نهىٰ رسول الله ﷺ عنْ كلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ، وعن كلِّ ذي مخلبٍ منَ الطَّيور» (١٠).

٥ ـ الجلالةُ، وهي ما تأكلُ النَّجاسة وتكونُ غالبةٌ في عيشها من بهيمةِ الأنعام، ومثلها الدَّجاجُ؛
 لما روي عنِ ابنِ عمرَ أنَّ النَّبيَ ﷺ نهىٰ عنْ لحومِ الجلالةِ وألبانها (٢)، فلا تؤكلُ حتَّى تحبسَ عنِ النَّجاسةِ أيَّاماً يطيبُ فيها لحمها، ولا يُشربُ لبنها إلاَّ بعدَ إبعادها عنِ النَّجاسةِ أيَّاماً يطيبُ فيها لبنها.

# ج ـ ما حُظرَ بدليلِ منع الضَّررِ، وهوَ ما يلي:

١ ـ السُّمومُ عامَّةً لثبوتِ ضررها في الأجسام.

٢ ـ التُّرابُ والطِّينُ والحجرُ والفحمُ؛ لضررَهَا وعدم نفعها.

٣ ـ المستقذراتُ الّتي تعافها النّقسُ وتنقبضُ لها كالحشراتِ وغيرها، إذ المستقذرُ يسبّبُ المرضَ، ويجرُ الأذىٰ للبدنِ.

# د ـ ما خُطْرَ بدليلِ التَّنزُّهِ عنِ النَّجاساتِ، وهوَ ما يلي:

١ ـ كلُّ طُعامٍ أَوْ شَرَابِ خالطتهُ نجاسةٌ؛ لقوله ﷺ: «إذا وقعتِ الفارةُ في السَّمنِ فإن كانَ جامداً فألقوها وما حولها، وكلوا الباقي، وإن كانَ ماتعاً فلا تقربوهُ" .

٢ ـ كلُّ نجسٍ بطبعهِ كالعذرةِ والرَّوثِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

## ٤ ـ ما يباحُ من المحظوراتِ للمضطرِّ:

يباحُ للمضطرِّ ذي المخمصةِ \_ المجاعةِ الشَّديدةِ \_ إِنْ خافَ تلفَ نفسهِ وهلاكها أَنْ يتناولَ من كلِّ المحظورِ \_ غيرِ السَّمِّ \_ ما يحفظُ بهِ حياتهُ سـواءٌ كانَ طعام غيرهِ أَوْ ميتة، أو لحـمَ خنزيرٍ أو غيرَ ذلكَ، على شرطِ أَنْ لا يزيدَ على القدرِ الَّذي يحفظُ بهِ نفسهُ منَ الهلاكِ، وأَنْ يكونَ كارهاً لذلكَ غيرَ ذلكَ، على شرطِ أَنْ لا يزيدَ على القدرِ الَّذي يحفظُ بهِ نفسهُ منَ الهلاكِ، وأَنْ يكونَ كارهاً لذلكَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٤٧٧). ورواه الإمام أحمد (١/١٤٧). ورواه الحاكم (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٧٨٥) والترمذي (١٨٢٤) وغيره وهو حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٨٤١، ٣٨٤٢) بسندٍ صحيح، وأصلهُ في البخاريّ.

غيرَ متلذَّذٍ بهِ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي عَنْهَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ<sup>(١)</sup> لِلإِثْنِي [المائدة: ٣].

### ثانياً: الشَّرابُ:

١ ـ تعريفهُ: المرادُ منَ الشَّرابِ كلُّ ما يشربُ منْ أنواعِ السَّوائلِ.

٢ ـ حكمهُ: الأصلُ في الأشربةِ كالأصلِ في الأطعمةِ وهوَ أنَّها مباحةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ هُوَ النَّدِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] إلاَّ ما أخرجَ الدَّليلُ من ذلكَ مثلُ:

الخمرُ؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْكُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ﴾
 [المائدة: ٩٠]. وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «لعنَ الله الخمرَ، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها» (٢).

٢ \_ كلُّ مسكرٍ منْ أنواعِ السَّوائلِ، والكحوليَّاتِ<sup>(٣)</sup>؛ لقوله ﷺ: «كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ».

٣ \_ عصيرُ الخليطينِ وهوَ جمعُ الزَّهوِ والرُّطبِ، أو الزَّبيبِ والرُّطبِ في إناءِ واحدِ وصبُّ الماءِ عليهما حتَّى يصيرا شراباً حلواً. وسواءٌ أسكر أمْ لم يسكر؛ لنهيهِ ﷺ عن ذلكَ بقوله: «لا تنبذوا الزَّهوَ والرُّطبَ جميعاً، ولا تنبذوا الزَّبيبَ جميعاً، ولكن انبذوا كلَّ واحدِ منهما على حدتهِ» (٥).

وذلكَ لأنَّ الإسكارَ يسرعُ إليهِ بسببِ الخليطِ؛ فسدًّا للذَّريعةِ نهىٰ عنهُ ﷺ.

- ٤ \_ أبوالُ محرَّماتِ الأكلِ لنجاستها، والنَّجاسةُ محرَّمةٌ.
- ٥ \_ ألبانُ ما لا يؤكلُ لحمَّهُ منَ الحيوانِ، سوى لبنِ الآدميَّة فإنَّهُ حلالٌ.
  - ٦ \_ ما ثبتَ ضررهُ للجسمِ كالغازاتِ ونحوها.

٧ ـ أنواعُ المشروباتِ التَّدخينيَّة كالتَّبغِ والحشيشةِ والشِّيشةِ؛ إذ بعضها مضرٌّ للجسم وبعضها مسكرٌ، وبعضها مفترٌ وبعضها كريهُ الرِّيحِ مؤذِ لمن في معيَّة المدخِّنِ من بشرٍ أو ملائكةٍ، وما كان كذلكَ فهوَ ممنوعٌ شرعاً.

<sup>(</sup>١) متجانفِ لإثم: مائلِ إليه ومختارِ له.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داودٌ (٣٦٧٤). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) الكَحوليَّاتُ كلمةٌ أعجميَّة أصلها الغوليَّاتُ إذ الغولُ ما يغتالُ العقولَ من المسكراتِ. قال تعالى: ﴿لا فيها غول﴾ [الصافات: ٤٧].

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٣٣٩٠). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٩، ٣١).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الأشربة (٥). ورواه الدارمي (٢/ ١١٨).

# ٥ \_ ما يباحُ منها للمضطرِّ:

يباحُ لذي الغصَّةِ أَنْ يسيغَ ما نشبَ في حلقهِ من طعامٍ ونحوهِ بالخمرِ إِنْ لم يجد غيرها حفاظاً على النَّفسِ من الهلاكِ أَنْ يشربَ ما يدفعُ بهِ على النَّفسِ منَ الهلاكِ أَنْ يشربَ ما يدفعُ بهِ عطشهُ منَ المشروباتِ المحرَّمة؛ لقولِ الله تعالى: ﴿... إِلَّا مَا أَضْطُرِرَتُمُ لِاَيْدِ ﴾ [الانعام: ١١٩].

\* \* \*

# الفصل العاشر: في الجناياتِ وأحكامها

وفيه أربعُ موادّ:

# المادَّةُ الأولىٰ: في الجنايةِ على النَّفس:

١ ـ تعريفها: الجناية على النّقسِ هي التّعدّي على الإنسانِ بإزهاقِ روحهِ، أوْ إتلافِ بعضِ أعضائهِ، أو إصابتهِ بجرح في جسمهِ.

٢ ـ حكمها: يحرمُ بدونِ حقَّ إزهاقُ روحِ الإنسانِ، أوْ إتلافُ عضو منْ أعضائهِ، أو إصابتهُ بأيِّ أذَى في جسده، فليسَ بعدَ الكفرِ ذنبٌ أعظمُ من قتلِ المؤمنِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْذَى فَي جسدهِ، فليسَ بعدَ الكفرِ ذنبٌ أعظمُ من قتلِ المؤمنِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا إِنَّ بَعَمَ مِدًا فَجَرَا فَجَرَا وَعُهِ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا إِنَّ بَالسَاء: ٩٣]. وقوله ﷺ: «لنْ يزالَ المؤمنُ في فسحةٍ من دينهِ ما لم يصبْ دماً حراماً» (٢٠).

٣ ـ أنواعُ الجنايةِ على النَّفس: الجنايةُ على النَّفسِ ثلاثةُ أنواع وهيَ:

١ - العمدُ: وهوَ أَنْ يقصدَ الجاني قتلَ المؤمنِ أَو أذيّتهُ، فيعمدَ إليهِ فيضربَهُ بحديد، أو عصاً، أو حجرٍ، أو يلقيَهُ من شاهقٍ، أو يغرقَهُ في ماءٍ، أو يحرقَهُ بنارٍ، أو يخنقَهُ، أو يطعمَهُ سمًّا فيموتَ بذلكَ، أوْ يصابَ بتلفٍ في أعضائهِ، أو جرح في بدنه.

- (۱) رواه البخاري (۸/ ۱۳۸). ورواه النسائي (۷/ ۸۶). ورواه ابن ماجه (۲۲۱۵، ۲۲۱۷). ورواه الإمام أحمد (۳۸۸/۱).
  - (٢) رواه الإمام أحمد (٢/ ٩٤). ورواه الحاكم (٤/ ٢٥١).
  - (٣) رواه البخاري (٣/ ١٦٥). ورواه مسلم في الحج (٤٤٧، ٤٤٨). ورواه الترمذي (١٤٠٥).

عَيْ : «مَنْ أَصيبَ بدمٍ أَو خبلٍ ـ أي جرحٍ ـ فهوَ بالخيار بينَ إحدىٰ ثلاثٍ : إمَّا أَنْ يقتصَّ أَو يأخذَ العقلَ ـ أي الدِّية ـ أو يعفو، فإنْ أرادَ رابعةً فخذوا على يديهِ (١٠).

٢ \_ شبهُ العمد: وهوَ أَنْ يقصدَ الجناية دونَ القتلِ، أو الجرحَ كأنْ يضربَهُ بعصاً خفيفة لا تقتلُ عادةً، أو يلكمَهُ بيدهِ، أو يضربَهُ برأسهِ، أو يرميَهُ في قليلِ ماءٍ، أو يصيحَ في وجهه، أو يهددونَ لذلك.
لذلك.

وحكمُ هذا النَّوعِ منَ الجنايةِ أَنْ يوجبَ على الجاني الدِّية على عاقلته، والكفَّارة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَئلَ مُؤَمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَمَةٌ إِلَىٰ آهَ لِهِ إِلَا أَن يَصَّكَ قُوْاً ﴾ [النساء: ٩٢].

٣ \_ الخطأُ: وهوَ أَنْ يفعلَ المسلمُ ما يباحُ لهُ فعلهُ من رمايةٍ أو اصطيادٍ، أوْ تقطيعِ لحمِ حيوانِ مثلاً فتطيش الآلةُ فتصيبَ أحداً فيموتَ بذلكَ أو يُجرحَ.

وحكمُ هذا النَّوعِ منَ الجنايةِ كحكمِ النَّوعِ النَّاني، غيرَ أنَّ الدِّية فيهِ مخفَّفةٌ، وأنَّ الجاني غيرُ آثمِ بخلافِ شبهِ العمدِ فإنَّ الدِّية فيهِ مغلَّظةٌ، والجاني آثمٌ.

### المادَّةُ الثَّانيةُ: في أحكام الجناياتِ:

### أ\_شروطُ وجوب القصاص:

لا يجبُ القصاصُ في القتلِ أوْ في الأطرافِ أو الجراحِ إلاَّ بتوفُّرِ الشُّروطِ التَّاليةِ.

١ ـ أَنْ يكونَ المقتولُ معصومَ الدَّمِ، فإنْ كانَ زانياً محصناً، أو مرتدًا، أو كافراً فلا قصاص؛ إذ هؤلاءِ دمهم هدرٌ لجريمتهم.

٢ ـ أَنْ يكونَ القاتلُ مكلَّفاً، أيْ بالغاً عاقلاً، فإنْ كانَ صبيًّا أو مجنوناً فلا قصاص؛ لعدم التَّكليف؛ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «رفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: الصَّبيِّ حتَّى يبلغَ، والمجنونِ حتَّى يفيقَ، والنَّائم حتَّى يستيقظَ».

٣\_ أَنْ يَكَافَىءَ المَقْتُولُ القَاتَلَ فِي الدِّينِ والحرِّيَّةِ والرِّقِّ؛ إذ لا يُقْتَلُ مسلمٌ بَكَافَرٍ، ولا حرُّ بعبدٍ؛ لقوله ﷺ: «لاَ يقتلُ مسلمٌ بكافرٍ» (٢). ولأنَّ العبدَ متقوَّمٌ فيقوَّمُ بقيمتهِ، ولقولِ عليَّ رضي الله عنهُ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يقتلَ حرُّ بعبدٍ».

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۳۱/٤). ورواه ابن ماجه (۲٦٢٣). ورواه الدارمي (۲/ ۱۸۸). وفي سنده ضعف، غير أنَّ العمل به إذ أصله في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١/ ٩٧). ورواه الترمذي (١٤١٢، ١٤١٣) وهو حسن.

وحديثِ ابنِ عبَّاسِ رضي الله عنهما: «لاَ يقتلُ حرُّ بعبدِ»(١).

٤ ـ أَنْ لا يكونَ القاتلُ والداً للمقتولِ أباً أو أمًّا، أوْ جدًّا أو جدًّا أو جدًّة؛ لقوله ﷺ: «لا يقتلُ والدٌ بولدهِ» (٢).

# ب ـ شروطُ استيفاءِ القصاص:

لا يستوفي صاحبُ القصاصِ حقَّهُ في القصاصِ إلاَّ بعدَ توفُّرِ الشُّروطِ التَّالية:

١ - أَنْ يكونَ صاحبُ الحقِّ مكلَّفاً، فإنْ كانَ صبيًا أوْ مجنوناً حُبسَ الجاني حتَّى يبلغَ الصَّبيُّ، أوْ يفيقَ المجنونُ، ثمَّ لهما أنْ يقتصًا أو يأخذا الدِّية أوْ يعفوا، وقدْ رويَ هذا عنِ الصَّحابةِ، رضوانُ الله تعالى عليهم.

٢ ـ أَنْ يَتَّفَقَ أُولِياءُ الدَّمِ على القصاصِ، فإنْ عفا بعضهم فلا قصاص، ومن لم يعفُ فلهُ قسطهُ من الدِّية.

٣ - أَنْ يؤمَنَ في حالِ الاستيفاءِ التَّعدِّي بأنْ لا يتعدَّى الجرحُ مثلَهُ، وأَنْ لا يُقتلَ غيرُ القاتلِ، وأَنْ لا تُقتلُ امرأةٌ في بطنها جنينٌ حتَّى تضعَ وتفطم ولدها؛ لقوله ﷺ لمَّا قَتلتِ امرأةٌ عمداً: «لمْ تُقتلْ حتَّى تضعَ ما في بطنها إنْ كانتْ حاملًا، وحتَّى تكفِّلَ ولدها» (٣).

٤ ـ أَنْ يكونَ الاستيفاءُ بحضرةِ سلطانٍ أَوْ نائبهِ حتَّى يؤمنَ الحيفُ أوِ التَّعدِّي.

٥ ـ أَنْ يكونَ بَالَةٍ حادَّةٍ؛ لقوله ﷺ: «لا قودَ إلَّا بالسَّيفِ»(٤).

# ج - التَّخييرُ بينَ القودِ والدِّيةِ والعفوِ (٥):

إذا وجبَ للمسلم دمٌ خيِّرَ بينَ ثلاثةٍ: أنْ يقادَ لهُ، أوْ يودىٰ لهُ، أوْ يعفوَ؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ الْمِلَوْفِ وَأَدَاّهُ إِلْتِهِ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ١٧٨]. وقوله سبحانه: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ

- (١) رواه البيهقي (٨/ ٣٥) بسند حسن. ورواه الدارقطني (٣/ ١٣٣).
- (٢) رواه الإمام أحمد (٤٩/١) وصحَّحه ابن الجارود. ويرىٰ مالك أنَّ الوالد لا يقتل بولده. إذا كان القتل غير محظًّ، أمَّا إذا كان محظًّ عمداً عدواناً كأن خنقهُ بحبلِ أو ذبحهُ بموسى فإنَّه يقتلُ بهِ.
  - (٣) سنن ابن ماجه (٢٦٩٤).
- (٤) رواه ابن ماجه (٢٦٦٧، ٢٦٦٧) وسكت عنه السُّيوطي. وهنا يرى بعضُ أهلِ العلم أنَّ القاتل يقتلُ بمثل ما قتل به إن كان سيفاً فسيف، وإن كان حجراً فحجر، للحديث المتَّقق عليه أنَّ الرَّسول ﷺ أمرَ بالَّذي رضَّ رأس الجارية بحجرِ أن يرضَّ رأسهُ.
- (٥) يرى بعضُ أهلِ العُلم أن قتلَ الغيلة لا عفو فيه وإن عفا أولياء الدَّم فإنَّ للسُّلطانِ أن لا يعفو بل يعزّرَ القاتل بجلد مائةِ وتغريب عام.

وقوله ﷺ: «ما عفا رجلٌ عنْ مظلمةٍ إلاَّ زادهُ الله بها عزًّا»<sup>(٢)</sup>.

#### [تنبيهاتٌ]:

١ ـ من اختارَ الدّية سقط حقُّهُ في القودِ، فلوْ طلبهُ بعدَ ذلك لا يمكَّنُ منهُ ولو انتقمَ فقتلَ قُتلَ،
 أمًّا إذا اختارَ القصاصَ فإنَّ لهُ أنْ يعدلَ عنهُ إلى الدّيةِ.

٢ \_ إذا ماتَ القاتلُ لم يبقَ لوليِّ الدَّم إلَّا الدِّية لتعذُّرِ القصاصِ بموتِ القاتلِ؛ لأنَّه لا يجوزُ قتلُ غيرِ القاتلِ بحالِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُم كَانَ مَنْصُورًا ﴿ إِنَّ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللللهِ الللللهِ الللللهِ الللللهِ اللللللهِ الللللهِ الللللهِ الللللهِ اللللللهِ اللللللهِ الللللهِ الللللهِ الللللّهِ الللللهِ الللللللهِ اللللللهِ اللللهِ الل

٣ \_ كفَّارةُ القتلِ واجبةٌ على كلِّ قاتلِ خطأ أو شبه عمد، وسواءٌ كانَ المقتولُ جنيناً أو مسنًا، حرًّا أو عبداً، وهي عتقُ رقبةٍ مؤمنة، فإنْ لَم يجدُّ فصيامُ شهرينِ متتابعينِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَريَّنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله والنساء: ٩٢].

## المادَّةُ الثَّالثةُ: في الجنايةِ على الأطرافِ:

١ ـ تعريفها: الجنايةُ في الأطرافِ أنْ يتعدّى امرؤٌ على آخرَ فيفقاً عينهُ أو يكسرَ رجلهُ أو يقطعَ يدهُ مثلاً.

٢ \_ حكمها: إنْ كانَ الجاني عامداً، وليسَ والداً للمجنيِّ عليه، وكانَ المجنيُّ عليه (٣) مكافئاً للجاني في الإسلامِ والحرِّيَّةِ فإنَّه يقادُ منهُ للمجنيِّ عليهِ بأن يقطعَ منهُ ما قطعَ، ويجرحَ بمثلِ ما جرحَ؛ لقوله تعالى: ﴿... وَٱلجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ إلاَّ أن يقبلَ المجنيُّ عليهِ الدِّية أو يعفوَ.

٣ \_ شروطُ القصاصِ في الأطرافِ: يشترطُ لاستيفاءِ القصاصِ في الأطرافِ ما يلي:

١ \_ أَنْ يؤمنَ منَ الحيفِ (٤) في الاستيفاء، فإنْ خيفَ الحيفُ فلا قصاص.

٢ \_ أَنْ يكونَ القصاصُ ممكناً، فإذا كانَ غيرَ ممكنٍ تركَ إلى الدِّيةِ.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣/ ١٦٥) ومسلم كتاب الحج (٤٤٧، ١٤٨).

 <sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) لو اشتركَ كبيرٌ وصغير في القتل العمدِ العدوان، قُتلَ الكبيرُ وألزمَ الصَّغير بنصفِ الدِّيةِ. قالهُ مالكٌ في الموطَّأ.

<sup>(</sup>٤) الحيفُ: الاعتداءُ والجورُ.

٣ ـ أنْ يكونَ العضوُ المرادُ قطعهُ مماثلًا في الاسم والموضعِ للعضوِ المتلفِ، فلا تقطعُ يمينٌ
 في يسارٍ، ولا يدٌ في رجلِ، ولا إصبعٌ أصليٌ في زائدٍ مثلًا.

٤ ـ استواءُ العضوينِ: المتلفُ والمرادُ أخذهُ، في الصّحّةِ والكمالِ، فلا تؤخذُ اليدُ الشّلاءُ في الصّحيحة، ولا العينُ العوراءُ بالسّليمة.

٥ ـ إنْ كانَ الجرحُ في الرَّأْسِ أو الوجهِ، وهيَ الشَّجَّةُ فلا قصاصَ فيهِ إلَّا إذا كانَ لا ينتهي إلى العظم، وكلُّ جرحٍ لا يمكنُ فيهِ الاستيفاءُ لخطورتهِ فلا يقتصُّ بهِ، فلا قصاصَ في كسرِ عظمٍ ولا في جائفةِ، وإنَّما الواجبُ فيه الدِّيةُ.

## [تنبيهاتٌ]:

- تقتلُ الجماعةُ بالواحدِ، ويؤخذُ أطرافُ جماعةٍ في طرف واحدٍ إذا اشتركوا في الجناية اشتراكاً مباشراً؛ لقولِ عمر رضي الله عنهُ: «لؤ تمالأ عليهِ أهلُ صنعاءً لقتلتهم به جميعاً»(١). قال ذلكَ بعد أنْ قتلَ سبعةً كانوا قد قتلوا رجلاً من أهل صنعاء.
- سراية الجناية مضمونة ، فلو جنى أحد على آخر بقطع إصبعه ثم لم يندمل (٢) الجرح حتى شكت يده بكاملها أو مات فإن القصاص يكون أو الدية بحسب ذلك.

وأمَّا سرايةُ القودِ فهدرٌ، فلوْ قطعَ أحدٌ يدَ أحدِ فاقتصَّ منهُ بقطع يدهِ ثمَّ لم يلبث أنْ ماتَ متأثّراً بالجرحِ فلا شيءَ لهُ إلاَّ إذا كانَ هناكَ حيفٌ حالَ القصاصِ بأنْ كانَ القطعُ بآلةِ كالَّةٍ أو مسمومةٍ مثلاً فتضمنُ السِّرايةُ حينئذِ.

لا يقتصُّ في جرحٍ أوْ عضو قبلَ برئه؛ لنهي النَّبيِّ عِنِ القودِ في الجرحِ قبلَ البرءِ (٣) لأنَّه لا يؤمنُ أنْ يسريَ الجرحُ إلى باقي الجسدِ فيتلفهُ، فلذا لو خالفَ أحدٌ واقتصَّ قبلَ البرءِ ثمَّ سرىٰ جرحهُ فأتلفَ لهُ عضواً آخرَ، فلا حقَّ لهُ في المطالبةِ في السِّرايةِ لمخالفتهِ النَّهيَ عنِ القودِ قبلَ البرءِ.

# المادَّةُ الرَّابِعة: في الدِّيةِ:

١ - تعريفها: الدِّيةُ هي ما يؤدّى من المالِ لمستحقِّ الدَّم.

٢ ـ حكمها: الدِّيةُ مشروعةٌ، بقولِ الله تعالى: ﴿ . . . وَدِينَهُ مُسَلَمَةُ إِلَىٰ أَهْ اِلِهِ إِلَا أَن يَضَدَقُواً ﴾
 [النساء: ٩٢].

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطَّأ وأصله في البخاريّ.

<sup>(</sup>٢) اندملَ الجرحُ إذا التأم وبرىءَ وتماثل للشَّفاء.

<sup>(</sup>٣) رواه الدَّارقطني وهو ضعيفٌ بعلَّة الإرسال، قال بعضهم بالاستحباب فقط لا بالوجوب.

وبقولِ الرَّسولِ ﷺ: «مَنْ قتلَ لهُ قتيلٌ فهوَ بخيرِ النَّظرينِ: إمَّا أن يودىٰ وإمَّا أنْ يقادَ»(١).

٣ ـ على مَن تجبُ الدِّيةُ: تجبُ الدِّيةُ على كلِّ منْ قتلَ إنساناً بمباشرة أو بسببِ منَ الأسبابِ، فإنْ كانَ عامداً فالدِّيةُ على عاقلته؛ لقضاءِ الرَّسولِ قانْ كانَ عامداً فالدِّيةُ على عاقلته؛ لقضاءِ الرَّسولِ على بذلكَ، فقدِ اقتتلتِ امرأتانِ فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله على بديةِ المرأةِ على عاقلتها (١٢).

والعاقلةُ هنا الجماعةُ الَّذينَ يؤدُّونَ العقلَ \_ أي الدِّية \_ والمرادُ بهم عصبةُ الرَّجلِ منْ آبائه وإخوانهِ وأبناءِ إخوانهِ وأعمامهِ وأبناءِ أعمامهِ فيوزِّعونَ بينهم الدِّية فيدفعُ كلِّ بحسبِ حالهِ وتقسَّطُ عليهم لمدَّةِ ثلاثِ سنواتٍ، ففي كلِّ سنةٍ يدفعونَ ثلثَ الدِّيةِ إلى أنْ تستوفىٰ كاملةً، وإن استطاعوا دفعها حالاً فلا مانع.

٤ ـ عمَّنْ تسقطُ الدِّيةُ: عن والدِ أدَّبَ ولدهُ فمات، أو سلطانٍ أدَّبَ رعيَّتهُ، أو معلِّمِ أدَّبَ تلميذهُ فمات، وذلكَ إذا لم يسرفوا في الضَّربِ ولم يتجاوزوا الحدَّ المعروفَ في التَّأديبِ.

# ٥ \_ مقاديرُ الدِّياتِ:

أ ـ دية النَّفس: إذا كانَ المودى حرًّا مسلماً فديته مائة بعيرٍ، أوْ ألف مثقال ذهباً أو اثنا عشرَ ألف درهم فضَّة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة. وإنْ كانَ القتلُ شبهَ عمد غلِّظتْ بأنْ تكونَ المائة منَ الإبلِ في بطونِ أربعينَ منها أولادها. وإنْ كانَ خطأً فلا تغليظ لقوله ﷺ: «ألا وإنَّ قتيلَ خطأ العمد بالسَّوط والعصا والحجرِ فيه ديةٌ مغلَّظةٌ مائةٌ منَ الإبلِ منها أربعونَ من ثنيَّة إلى بازلِ (٣) عامها كلُّهنَّ خلفةٌ (٤). وإنْ كانَ القتلُ عمداً فعلىٰ رضا أولياءِ الدَّمِ فإنَّ لهم أن يطلبوا أكثر من الدية ؛ لأنَّهم يملكونَ القصاص فلهم أن يتنازلوا عنه بأكثر من الدية.

ودليلُ تقديرِ الدِّيةِ بما ذكرَ قولُ جابرِ رضي الله عنهُ: «فرضَ رسول الله ﷺ على أهلِ الإبلِ مائةً منَ الإبلِ وعلى أهلِ البقَاةِ ألفيْ شاةٍ» (٥). وقولُ ابنِ عبَّاسِ رضي الله عنهما: «إنَّ رجلًا قُتلَ فجعلَ النَّبيُّ ﷺ ديتهُ أثني عشرَ ألفَ درهم» (١). وكذا ما جاءً في كتابِ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) البازلُ من الإبل ما دخل في التَّاسعةِ. ويقال له بعد ذلكَ: بازلُ عام أو عامين إلخ. والخلفة: هي الحاملُ.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٣/ ٤١٠). ورواه النسائي (٨/ ٤٢). ورواه الدارقطني (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود، وفي سنده ضعف، غيرَ أنَّ العمل به عند جمهور العلماء.

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي مرفوعاً. وروي مرسلاً وهو أصحُ وأشهرُ.

عمرو بن حزم الَّذي تلقَّتهُ الأمَّةُ جمعاء بالقبول. «... وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارِ»(١). فأيُّ هذهِ المذكوراتِ الخمسِ أحضرَ القاتلُ لزمَ ولي الدَّم قبولهُ.

وإنْ كانَ المودىٰ امرأةً مسلمةً حرَّةً فديتها نصفُ ديةِ الرَّجلِ المسلم؛ لما أخرجَ مالكٌ في الموطَّإ عن عروة بنِ الزُّبيرِ أنَّه كان يقالُ: إنَّ المرأة تعاقلُ الرَّجلَ، ما لم تبلغُ ثلثَ ديةِ الرَّجلِ، فإذا بلغتها عوملتِ المرأةُ في الدِّيةِ بنصفِ ديةِ الرَّجلِ.

وإنْ كانَ المودى ذميًّا يهوديًّا أو نصرانيًّا أو غيرهُ فديتهُ نصفُ ديةِ المسلمِ، وديةُ إناثهم على النَّصفِ من ديةِ ذكورهم؛ لقوله ﷺ: «ديةُ عقلِ الكافرِ نصفُ ديةِ عقلِ الرَّجلِ»(٢).

وإنْ كانَ المودي عبداً فديتهُ قيمتهُ بلغتْ ما بلغت لعلَّةِ أَنَّه متقوَّمٌ فتدفعُ قيمتهُ.

وإنْ كانَ المودى جنيناً ذكراً أو أنثىٰ فديتهُ غرَّةُ عبدٍ أو أمةٍ؛ لقضاء رسول الله ﷺ في الجنينِ بغرَّةِ عبدٍ أو أمةٍ، كما جاء في الصَّحيحِ، إنْ كانَ حرَّا وانفصلَ ميِّتاً، أمَّا إذا انفصلَ منْ بطنِ أمِّهِ حيًّا ثمَّ ماتَ فإنَّ فيهِ القُودَ أو الدِّية كاملةً.

[تنبيهُ]: قوِّمتِ الغرَّةُ عندَ بعضِ أهلِ العلمِ بعشرِ ديةِ أمِّ الجنينِ، فقوَّمها مالكٌ بخمسينَ ديناراً أو ستِّمائةِ درهم.

# ب - ديةُ الأطرافِ: تجبُ الدِّيةُ كاملةً فيما يلي:

١ ـ في إزالةِ العقلِ وذهابهِ.

٢ - في إزالةِ السَّمعِ بإزالةِ الأذنينِ.

٣ ـ في إزالةِ البصرِ بإتلافِ العينينِ.

٤ ـ في إزالةِ الصَّوتِ بقطعِ اللِّسانِ، أوِ الشَّفتينِ.

٥ ـ في إزالةِ الشَّمِّ بقطع الأنفِ كلِّهِ.

٦ - في إزالةِ القدرةِ على الجماعِ بقطعِ الذَّكرِ أَوْ رضِّ الأنثيينِ.

٧ - في إزالةِ القدرةِ على القيام أو الجلوسِ بكسرِ الظَّهرِ.

وذلكَ لما جاءَ في كتابِ عمرُو بنِ حزمِ الَّذي كتبهُ رسول الله ﷺ من أنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعَهُ الدِّية، وفي اللَّسانِ الدِّية، وفي السَّفتينِ الدِّية، وفي السَّفتينِ الدِّية، وفي

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي (٢/ ٩٢). ورواه البيهقي (٨/ ٩٧).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱٤١٣) وحسنه.

الصُّلبِ الدِّية، وفي العينينِ الدِّية (١). ولقضاءِ عمرَ رضي الله عنه في رجلٍ ضربَ رجلاً فذهبَ سمعهُ وبصرهُ ونكاحهُ وعقلهُ بأربعِ دياتٍ، والرَّجلُ حيُّ لم يمت.

والمرأةُ في الأطرافِ على النّصفِ من ديةِ طرفِ الرَّجلِ. أمَّا في الجراحِ فإنْ كانَ الجرحُ ديتهُ بالغة ثلثَ ديةِ الرَّجلِ فهي مماثلةٌ للرَّجلِ في ديةِ جرحها.

## ج \_ يجبُ نصفُ الدِّيةِ فيما يلي:

- ١ \_ في إحدى العينين.
- ٢ \_ في إحدى الأذنين.
- ٣ \_ في إحدى اليدينِ.
- ٤ \_ في إحدى الرِّجلينِ.
- ٥ \_ في إحدى الشَّفتينِ.
- ٦ \_ في إحدى الإليتينِ.
- ٧ \_ في أحدِ الحاجِبين.
- ٨ \_ في أحدِ ثديي المرأةِ.

[تنبيهُ]: يجبُ في قطع الإصبع الواحدِ عشرٌ منَ الإبلِ؛ لقوله ﷺ: «ديةُ أصابع اليدينِ أوِ الرِّجلينِ سواءٌ، عشرٌ منَ الإبلِ لكلِّ إصبع»(٢). ويجبُ في السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ؛ لقوله ﷺ في كتابِ عمرو بنِ حزمٍ: «وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ»(٣).

# ديةُ الشِّجاجِ والجراحِ:

# أوَّلاً: الشِّجاجُ:

تعريفها: الشِّجاجُ هيَ الجراحُ في الرَّأسِ أَوْ في الوجهِ، والمعروفُ منها عندَ السَّلفِ عشرةٌ: خمسٌ وردَ للشَّارِعِ فيها بيانُ ديتها، وخمسٌ لم يرد للشَّارعِ فيها حدُّ محدودٌ في دياتها.

حكمها: حكمُ الخمسِ الَّتي وردَ للشَّارعِ فيها بيانُ دياتها هوَ:

- (١) رواه الدارمي (١٩٣٢). ورواه الدارقطني (٣/ ٢٠٩). ورواه البيهقي (٨/ ٨٩).
  - (۲) رواه الدارقطني (۳/۲۱۲).
- (٣) ففي السِّنتَين إذاً عشرٌ من الإبل وهكذا، ولا فرق بين الرُّباعيَّة أو الثَّنيَّة أو الضّرسِ أو النَّابِ.

ا \_ في الموضحة: وهيَ الَّتي توضحُ العظمَ وتبرزهُ وديتها خمسٌ منَ الإبلِ؛ لقوله ﷺ: «في المواضح خمسٌ منَ الإبلِ» (١).

٢ ـ في الهاشمة: وهيَ الَّتي تهشمُ العظمَ، أي تكسِّرهُ ـ عشرٌ منَ الإبلِ؛ لقولِ زيد بنِ ثابتٍ رضي الله عنه: «إنَّ النَّبيَّ ﷺ أوجبَ في الهاشمةِ عشراً من الإبلِ»(٢).

٣ ـ في المنقّلة: وهي التّي تنقلُ العظم من مكانه خمس عشرة من الإبل؛ لما جاء في كتابِ عمرو بنِ حزم: «. . . وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل»

 $\xi = \frac{1}{2}$  لمأمومةِ: وهيَ الَّتي تصلُ إلى جلدةِ الدِّماغِ ثلثُ الديةِ، كما في كتابِ عمروِ بنِ حزمِ: «. . . وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ» (٤٠).

٥ ـ الدَّامغةُ: وهي التَّي تخرقُ جلدة الدِّماغِ، وهي أبلغُ من المأمومةِ وحكمها حكمُ المأمومةِ ثلثُ الدِّية.

وأمَّا الخمسُ الَّتي لم يرد للشَّارع فيها بيانُ دياتها فهي َ:

١ ـ الحارصةُ: وهيَ الَّتِي تحرصُ الجلدَ، أيْ تشقُّهُ قليلاً ولا تدميه.

٢ ــ الدَّاميةُ: وهيَ الَّتي تدمي الجلدَ فتسيل دمهُ.

٣ ـ الباضعةُ: وهيَ الَّتِي تبضعُ اللَّحمَ، أيْ تشقُّهُ.

٤ ـ المتلاحمةُ: وهيَ أبلغُ منَ الباضعةِ، إذْ تغوصُ في اللَّحم.

٥ ـ السِّمحاقُ: وهيَ الَّتي لم يبقَ عن وصولها إلى العظمِ إلَّا قشرةُ رقيقةٌ.

وحكمُ هذهِ الخمسِ عنْ أهلِ العلمِ أنَّ فيها حكومةً وهيَ أن يفرضَ أنَّ المجنيَّ عليهِ عبدٌ فيقوَّمَ وهوَ سليمٌ منْ أثرِ الجنايةِ ويقوَّمَ وهوَ معيبٌ بها بعد برئها، والفرقُ بينَ القيمتينِ ينسبُ إلى أصلِ قيمتهِ وهوَ سليمٌ، فإنْ كانَ عُشراً أُعطيَ عُشرَ ديتهِ، وهكذا. . .

والأيسرُ مِنْ هذا \_ وخاصَّةً في عصرنا الحاضرِ \_ أَنْ تكونَ الموضحةُ هيَ المقياسَ؛ إذ هيَ الَّتي توضحُ العظمَ ولا تكسرهُ، وفيها خمسٌ منَ الإبلِ فالشَّجاجُ الخمسُ تقاسُ بها فما كانت كخمسها

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٥٦٦). ورواه الترمذي (١٣٩٠). ورواه النسائي (٨/ ٥٧) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقيّ والدَّارقطنيّ وعبد الرزَّاقِ بسند صحيحٍ إلى زيد بن تَّابت رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق.

كانتْ ديتها بعيراً، وما كانت كثلثها كانت ثلاثة أبعرةٍ إلخ. . . ويقاسُ عليها بواسطةِ الأطِبَّاءِ المختصِّينَ سائرُ الجروحِ في الجسدِ.

### ثانياً: الجراح:

١ ـ تعريفها: الجراحُ ما كانت في غيرِ الرَّأسِ والوجهِ من بقيَّةِ الجسدِ.

٢ ـ حكمها: أنَّ في الجائفة ـ وهي الَّتي تصلُ إلى باطنِ الجوفِ ـ ثلثَ الدِّيةِ؛ لما في كتابِ عمرو بنِ حزم: «وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ».

وفي الضِّلع إذا انكسرَ وانجبرَ بعيرٌ.

وفي كسرِ الذِّراعِ أو عظمِ السَّاقِ أوِ الزَّندِ إذا جبرَ بعيرانِ؛ إذ قضىٰ بذلكَ الصَّحابةُ رضي الله عنهم.

وما عدا ما ذكرَ ففيهِ حكومةٌ أو يقاسُ على المَوْضحةِ وهوَ أيسرُ.

٦ \_ بمَ تثبتُ الجنايةُ؟

إِنْ كَانْتِ الْجَنَايَةُ دُونَ الْقَتْلِ فَإِنَّهَا تَشْتُ بأُحْدِ أَمْرِينِ: إِمَّا باعترافِ الْجاني وإمَّا بشهادةِ عدلينِ.

وإنْ كانتْ جناية قتل فإنَّها تثبتُ باعترافِ القاتلِ، أو شهادةِ عدلينِ أوْ بالقسامةِ إنْ كانَ هناكَ لوثٌ، وهيَ العداوةُ الظَّاهرةُ بينَ المقتولِ ومَنْ نسبتْ إليهم جريمةُ القتلِ.

والقسامةُ: هيَ أَنْ يوجدَ قتيلٌ فيدَّعيِ أولياؤهُ على رجلٍ أو جماعةٍ أنَّهم قتلوهُ لعداوةٍ ظاهرةٍ معروفةٍ عنِ النَّاسِ بينهم فيغلبُ على الظَّنِّ أَنَّ القتيلَ ذهبَ ضحيَّة تلكَ العداوةِ.

أَوْ لاَ يكونُ عداوةٌ بينَ القتيلِ والمتَّهم وإنَّما شهدَ شاهدٌ واحدٌ على القتلِ، ولمَّا كانت دعوىٰ الدَّمِ لا تثبتُ إلاَّ بشهادةِ عدلينِ كانت شهادةُ الواحدِ كاللَّوثِ فتتعيَّنُ القسامةُ، فيحلفُ<sup>(۱)</sup> أولياءُ الدَّم وهم ورثةُ القتيلِ منَ الرِّجالِ دونَ النِّساءِ خمسينَ يميناً موزَّعةً عليهم بحسبِ إرثهم منهُ على أنَّ هذا قتلهُ، فإذا حلفوا استحقُّوا دم الرَّجلِ المدَّعىٰ عليهِ فيقادُ لهم (۱) منهُ، أو يُعطونَ الدِّية، وإنْ نكلَ بعضُ الورثةِ ولم يحلف سقطَ الحقَّ، وحلفَ لهم المدَّعیٰ عليهِ خمسينَ يميناً وبرىءَ.

كما أنَّ منِ ادُّعيَ عليهِ بقتلٍ ولا لوثَ يبرأُ بحلفهِ يميناً واحدةً؛ وهذا لما جاء في الصَّحيحِ أنَّ

(١) وإن لم يرضَ الورثةُ بأيمان المدَّعيٰ عليه ودتِ الحكومة قتيلهم، وبرىء المدَّعي عليه.

(٢) الجمهور على أنَّه لا يقادُ بالقسامةِ، وإنما يودى بها وهو مذهب الشَّافعيّ وأبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز. وأمَّا مذهبُ مالكِ وأحمد، رحم الله الجميع، أنه لا يقادُ بالقسامة.

الرَّسولَ ﷺ رفعت إليه قضيَّةُ قتلِ فشرعَ فيها القسامة فقالَ لأولياءِ الدَّم: «أتحلفونَ وتستحقُّونَ دمَ قاتلكم أو صاحبكم؟» (١) فقالوا: كيفَ نحلفُ ولم نشهد ولم نرَ؟ قالَ: «فتبرئكمُ اليهودُ (أي المتَّهمونَ) خمسينَ يميناً؟» فقالوا: كيفَ نأخذُ أيمانَ قوم كفَّارٍ؟ فعقلهُ النَّبيُّ ﷺ من عندهِ.

#### \* \* \*

### الفصل الحادي عشرَ: في الحدودِ

وفيهِ ثماني موادّ:

#### المادَّةُ الأولىٰ: في حدِّ الخمر:

١ ـ تعریفُ الحدِّ والخمرِ: الحدُّ هو المنعُ منْ فعلِ ما حرَّمَ الله عزَّ وجلَّ بواسطةِ الضَّربِ أو القتلِ، وحدودُ الله تعالى محارمهُ الَّتي أمرَ أنْ تتحامىٰ فلا تقرب.

والخمرُ: المسكرُ من كلِّ شرابٍ أيَّا كانَ نوعهُ؛ لقوله ﷺ: «كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ».

٢ - حكمُ شرابها: يحرمُ شربُ الخمرِ قليلاً كانَ المشروبُ أو كثيراً؛ لقوله تعالى في النَّهي عنها وعن الميسرِ: ﴿ فَهَلِّ أَنْكُم مُننَهُونَ ﴿ المائدة: ٩١]، وقوله: ﴿ فَآجَتِنبُوهُ ﴿ المائدة: ٩٠]. وقولِ الرَّسولِ
 ١٤ (لعنَ الله شاربَ الخمرِ وبائعها (٣). والإقامةِ النَّبِيِّ ﷺ الحدَّ على شاربها: «بالضَّربِ في فِناءِ المَسْجدِ» في الصَّحيحَيْنِ.

٣ ـ الحكمةُ في تحريمها: الحكمةُ مِنْ تحريمِ الخمرِ المحافظةُ على سلامةِ دينِ المسلمِ وبدنهِ ومالهِ.

٤ - حكمُ شاربها: حكمُ من شربَ الخمرَ وثبتَ ذلكَ باعترافهِ أو بشهادةِ عدلينِ: أَنْ يحدَّ بجلدهِ ثمانينَ جلدةً على ظهره إِنْ كانَ حرَّا، وإِنْ كانَ عبداً فأربعينَ جلدةً؛ لقوله تعالى في الإماء: ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ ﴿ النساء: ٢٥]. فقيسَ العبدُ على الأمةِ في تنصيفِ العذابِ الذي هوَ الجلدُ.

٥ ـ شروطُ وجوبِ الحدِّ على شاربها: يشترطُ في إقامةِ الحدِّ على شاربِ الخمرِ أنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩/ ٩٤). ورواه الترمذي (١٤٢٢). ورواه أبو داود (٢٥٢١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٧) كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٦٧٤). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٩٧).

مسلماً، عاقلًا، بالغاً، مختاراً، عالماً بتحريمها، صحيحاً غيرَ مريضٍ، غيرَ أنَّ المريضَ لا يسقطُ عنهُ الحدُّ وإنَّما ينتظرُ برؤهُ، فإنْ برىءَ من مرضهِ أقيمَ عليهِ الحدُّ .

٦ ـ عدمُ تكرار الحدِّ على شاربها: إذا تكرَّرَ منَ المسلمِ شربُ الخمرِ عدَّة مرَّاتِ، ثمَّ أقيمَ عليهِ الحدُّ فإنَّه يكفيهِ إقامةُ حدِّ واحدٍ، ولو تكرَّرَ الشَّرابُ مرَّاتِ عديدةٍ، وإنْ هوَ شربَ بعدَ إقامةِ الحدِّ عليه، فإنَّه يقامُ عليهِ حدُّ آخرُ، وهكذا كلَّما شربَ أقيمَ عليهِ الحدُّ.

٧ ـ كيفيَّةُ إقامةِ الحدِّ على الشَّاربِ: يقامُ الحدُّ على الشَّاربِ بأنْ يجلسَ على الأرضِ، ويضربَ على ظهرهِ بسوطٍ معتدلٍ بينَ الغلظةِ والخفَّةِ ثمانينَ جلدةً. والمرأةُ كالرَّجلِ غيرَ أنَّها تكونُ مستورةً بثوبِ رقيقٍ يسترها ولا يقيها الضَّربَ.

[تنبيهُ]: لا يقامُ على الشَّارِبِ الحدُّ في حالِ شدَّةِ البردِ، أو الحرِّ، بل ينتظرُ بهِ ساعاتِ تلطُّفِ الجوِّ واعتدالهِ منَ النَّهارِ، كما لا يقامُ عليهِ الحدُّ وهوَ سكرانٌ، ولا وهوَ مريضٌ بل ينتظرُ به إفاقتهُ وبرؤهُ.

# المادَّةُ الثَّانيةُ: في حدِّ القذف:

١ ـ تعريفهُ: القذفُ هو الرَّمي بالفاحشة كأن يقولَ امرؤٌ لآخر: يا زانٍ، أو يقولَ: إنَّه رآهُ يزني، أو يأتى فاحشة كذا. . . من زناً أو لواطٍ.

٢ ـ حكمهُ: القذفُ كبيرةٌ منَ الكبائرِ، فسَقَ الله فاعلها وأسقطَ عدالتهُ، وأوجبَ عليه الحدَّ بقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱلِذَينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوَ يَأْمُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةٌ وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

٣ ـ حدُّهُ: حدُّ القذفِ ثمانونَ جلدةً بالسَّوطِ لقوله تعالى: ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنيِنَ جَلْدَةً ﴾، وقد جلدَ رسول الله ﷺ أهلَ الإفكِ ثمانينَ جلدة (١٠).

٤ ـ الحكمةُ في حدِّ القذفِ: هي المحافظةُ على سلامةِ عرضِ المسلمِ وصيانةُ كرامتهِ. كما أنَّها المحافظة على طهارةِ المجتمعِ من إشاعةِ الفواحشِ فيهِ، وانتشارِ الرَّذائلِ بينَ المسلمينَ وهم العدولُ الطَّاهرونَ.

٥ ـ شروط إقامة حد القذف: ويشترط في إقامة الحد على القاذف توفُّو ما يلي:
 ١ ـ أنْ يكون القاذف مسلماً عاقلاً بالغاً.

<sup>(</sup>١) أورده الهيشميُّ في مجمع الزوائد (٦/ ٢٨٠).

٢ ـ أَنْ يكونَ المقذوفُ عفيفاً غيرَ معروفٍ بينَ النَّاس بالفاحشةِ.

٣ ـ أنْ يطالبَ المقذوفُ بإقامةِ الحدِّ عليهِ؛ إذ هوَ حَقُّ لهُ إن شاءَ استوفاهُ وإنْ شاء عفا عنهُ.

٤ ـ أَنْ لا يأتي القاذفُ بأربعةِ شهودٍ يشهدونَ على صحَّةِ ما رمىٰ بهِ المقذوفَ؛ فإنْ سقطَ شرطٌ من هذه فلا حدًّ.

# المادَّةُ الثَّالثةُ: في حدِّ الزِّنا(١):

١ ـ تعريفهُ: الزِّنا هوَ الوطءُ المحرَّمُ في قبل كانَ أوْ دبرِ.

٢ - حكمهُ: الزِّنا من أكبرِ الذُّنوبِ بعدَ الكفرِ والشَّركِ وقتلِ النَّفس، ومن أكبرِ الفواحشِ على الإطلاقِ، حرَّمهُ الله تعالى بقوله: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُم كَانَ فَحِسَةُ وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ

٣ - حكمةُ تحريمهِ: منَ الحكمةِ في تحريمِ الزّنا المحافظةُ على طهارةِ المجتمع الإسلاميّ، وصيانةُ أعراضِ المسلمينَ، وطهارةُ نفوسهم، والإبقاءُ على كرامتهم، والحفاظُ على شرفِ أنسابهم وصفاءِ أرواحهم.

٤ ـ حدُّ الزِّنا: يختلفُ باختلافِ صاحبه، فإنْ كان الزَّاني غيرَ محصنِ وهوَ الَّذي لم يسبق لهُ أن تزوَجَ زواجاً شرعيًا خلا فيه بالزَّوجة ووطئها فيه، فإنَّه يجلدُ مائة جلدة ويغرَّبُ عاماً عن بلده، والزَّانيةُ عيرُ المحصنةِ مثلهُ إلاَّ أنَّ تغريبها إنْ كانَ يسبِّبُ مفسدةً فلا تغرَّبُ؛ لقوله تعالى: ﴿ اَنزَانِيةُ وَالزَّانِي فَآجَلِدُوا غيرُ المحصنةِ مثلهُ إلاَّ أنَّ تغريبها إنْ كانَ يسبِّبُ مفسدةً فلا تغرَّبُ؛ لقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيةَ وَالزَّانِي فَآجَلِدُوا غيرُ المحصنةِ مثلهُ إلاَّ أنَّ تغريبها إن كانَ يسبِّبُ مفسدةً فلا تغرَّبُ النَّبيَ ﷺ: «ضربَ وغرَّبَ، وأنَّ أبا بكر ضربَ وغرَّبَ، وأنَّ عمر ضربَ وغرَّبَ» (٥). وإنْ كانَ عبداً جلدَ خمسينَ جلدةً، ولم يغرَّب لما يضيعُ منْ حقوقِ سيِّدهِ من خدمتهِ لهُ.

<sup>(</sup>١) الزِّنا يمدُّ ويقصر يقال: زنى يزني زنىً وزناءً إذا فجرَ.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٨٣). ورواه الحاكم (٣٦٠/٤). ورواه الدارمي (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخـاري (٣/ ١٧٨). ورواه مسلـم فـي الإيمـان (٢٤). ورواه أبـو داود (٤٦٨٩). ورواه التـرمـذي (٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦/ ٢٢). ورواه الإمام أحمد (١/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه.

وإنْ كانَ الزَّاني محصناً أو محصنةً رجمَ بالحجارةِ حتَّى يموت؛ لما كانَ يتلىٰ ونُسخَ: (الشَّيخُ والشَّيخُ والشَّيخُ إذا زنيَا فارجموهما البتَّة نكالاً منَ الله، والله عزيزٌ حكيمٌ) ولأمرِ رسول الله ﷺ بالرَّجمِ وفعلهِ فقد رجمَ الغامديَّة وماعزاً رضي الله عنهما، ورجمَ اليهوديَّينِ لعنةُ الله عليهماً.

٥ \_ شروطُ إقامةِ حدِّ الزِّنيٰ: يشترطُ في إقامةِ الحدِّ على الزُّناةِ ما يلي:

١ ـ أَنْ يكونَ الزَّاني مسلماً عاقلاً، بالغاً، مختاراً غيرَ مكره؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: "رفعَ القلمُ عن ثلاثة: عنِ الصَّبيِّ حتَّى يفيقَ"). وقوله ﷺ: "رفعَ عنْ أُمَّتي الخطأُ والنِّسيانُ وما استكرهوا عليهِ").

ولقوله ﷺ لماعزٍ: «أنكحتها؟ قالَ: نعم، قالَ: كما يغيبُ المرودُ في المكحلةِ والرِّشا في البئر؟...»(٥).

أو بظهور الحملِ إنْ سئلتْ عنهُ ولم تأتِ ببيّنةِ تدرأُ عنها الحدّ ككونها اغتُصبت، أو وطئتْ بشبهةٍ، أوْ بجهلٍ لتحريمِ الزِّنيٰ. فإنْ أتتْ بشبهةٍ لم يقمْ عليها الحدُّ؛ لقوله على الحدودُ الحدودُ بالشُّبهاتِ (١٠)، وقوله على : «لوْ كنتُ راجماً أحداً بغيرِ بيّنةٍ لرجمتها (١٠). قالهُ في امرأةِ العجلانيِّ.

٣ ـ أَنْ لا يرجعَ الزَّاني عنْ إقرارهِ، فإنْ رجعَ قبلَ إقامةِ الحدِّ عليهِ بأنْ كذَّبَ نفسهُ وقالَ: لم أزن

- (١) رواه مسلم في الحدود (٢٦). ورواه الإمام أحمد (٨/١). ورواه الحاكم (٣٦٣/٤).
  - (٢) سبق تخريجه.
  - (٣) رواه ابن ماجه (١/ ٦٣٠) بلفظ: «إن الله وضع عن أمّتي الخطأ. . . ».
    - (٤) الرِّشا: الحبْلُ.
    - (٥) رواه أبو داود في الحدود (٢٤).
- (٦) أورده ابن حجر في تلخيص الحبير (٥٦/٤). ورواه ابن عدي، وسكتَ عنه السُّيوطيُّ، ورويَ مرفوعاً عن ابن مسعودِ في الصَّحيح.
- (٧) رواه البخاري (٨/ ٢١٧). ورواه مسلم في اللعان (١٣). ورواه ابن ماجه (٥٥٩، ٥٦٠)، وهذه المرأة رماها زوجها بالزِّنى فلاعنها وفرَّق رسول الله ﷺ بينهما، فولدت ولداً أشبه بالرَّجلِ الَّذي اتُّهمت به؛ فلذا قال رسول الله ﷺ الذي قال.

لم يقمْ عليهِ الحدُّ؛ لما صحَّ أنَّ ماعزاً لمَّا ضُربَ بالحجارةِ فرَّ، ولكنَّ الصَّحابة أدركوهُ وضربوهُ حتَّى ماتَ، فأخبرَ الرَّسولُ ﷺ قد اعتبرَ فرارهُ رجوعاً عن اعترافهِ. وقد وردَ أنَّه لمَّا كانَ هارباً كانَ يقولُ: ردُّوني إلى رسول الله ﷺ فإنَّ قومي قتلوني وغرُّوني منْ نفسي، وأخبروني أنَّ رسولَ الله ﷺ غيرُ قاتلي(١).

٦ - كيفيَّةُ إقامةِ الحدِّ علىٰ الزُّناةِ: أَنْ يحفرَ للزَّاني في الأرضِ حفرةً تبلغُ إلى صدرهِ فيوضعَ فيها ويرمىٰ بالحجارةِ حتَّى يموتَ بمحضرِ الإمام أو نائبهِ، وجماعةٍ منَ المسلمينَ لا يقلُّ عددهم عن أربعةِ أَنفارِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِشَمْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُ ۚ النُورِ: ٢].

والمرأةُ كالرَّجلِ غيرَ أنَّها تشدُّ عليها ثيابها لئلاَّ تنكشفَ.

هذا بالنِّسبةِ إلى الرَّجمِ. وأمَّا الجلدُ لغيرِ المحصنِ، فعلىٰ كيفيَّةِ حدِّ القذفِ وشربِ الخمرِ.

#### [تنبيهاتٌ]:

- حدُّ اللَّواطِ الرَّجمُ حتَّى الموتِ بلا فرقِ بينَ المحصنِ وغيرِ المحصنِ؛ لقوله عِنْ: «مَنْ وجدتموهُ يعملُ عملَ قومِ لوطِ فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به» (٢). وقدِ اختلفتْ كيفيَّةُ قتلهما عنِ الصَّحابةِ فمنهم من أحرقهما بالنَّارِ، ومنهم من قتلهما رجماً بالحجارةِ. وقالَ ابنُ عبَّاسٍ فيهما: ينظرُ أعلىٰ بناءٍ في القريةِ ويرمىٰ بهما منهُ منكَسينِ ثمَّ يتبعانِ بالحجارةِ.
- مَنْ أَتَىٰ بهيمةً وجبَ تعزيرهُ بأشدً أنواعِ التَّعزيرِ من ضربِ وسجنِ لإتيانهِ فاحشةً محرَّمةً بالإجماع. وليكونَ التَّعزيرُ الشَّديدُ مقوِّماً لانحرافِ فطرته، وقد وردت آثارٌ في أنَّه يَقتلُ وتقتلُ معهُ البهيمةُ الَّتِي أَتاها غيرَ أَنَّها آثارٌ لم تثبتْ ثبوتاً تقومُ بهِ حجَّةٌ، فيكتفىٰ بالتَّعزيرِ المأذونِ فيهِ للإمامِ بما يكفلُ إصلاحَ الفسادِ.
- العبدُ والأمةُ إذا زنيا فحدُّهما الجلدُ فقط، ولو كانا محصنينِ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَدَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]. ولمَّا كانَ الموتُ لا ينصَّفُ تعيَّنَ الجلدُ خمسينَ جلدةً دونَ الرَّجم.

وللسَّيِّدِ أَنْ يَجِلَدَ عَبِدَهُ أَو أَمِتُهُ، ولهُ أَن يَرفَعَ أَمرهما إلى الإِمامِ؛ لقولِ عليِّ رضي الله عنه: أرسلني رسول الله ﷺ إلى أمةٍ سوداءَ زنتْ لأجلدها الحدَّ فوجدتها في دمها؛ فأخبرتُ بذلكَ رسول

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٤٢٠). ورواه الإمام أحمد (٢١/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٤٤٦). ورواه الترمذي (١٤٥٦) وهو صحيح.

الله على فقالَ: «إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين» (١). وقولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «إذا زنتْ أمةُ أحدكم فتبيَّن زناها فليجلدها الحدَّ ولا يثرِّب عليها» (٢).

## المادَّةُ الرَّابِعةِ: في حدِّ السَّرقةِ:

١ ـ تعريفها: السَّرقةُ أخذُ المالِ المحروزِ علىٰ وجهِ الاختفاءِ كأنْ يدخلَ أحدٌ دكَّاناً أو منزلاً فيأخذَ منهُ ثياباً أو حبًّا، أو ذهباً ونحو ذلكَ.

٢ ـ حكمها: السَّرقة كبيرة من الكبائر، حرَّمها الله تعالى بقوله: ﴿ وَالْسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا الله عَلَيْ مِرَكَبِها الله عَلَيْ مِرَكَبِها الله عَلَيْ مَرَكَبِها الله الله عَلَيْ مَرَكَبِها الله السَّارِقَ يسرقُ البيضة فتقطعُ يده (٣). ونفىٰ عنْ صاحبها الإيمانَ حينَ فعلها، فقال فقال السَّارِقُ يسرقُ البيضة فتقطعُ يده (٣). ونفىٰ عنْ صاحبها الإيمانَ حينَ فعلها، فقال عَلَيْ: «لا يسرقُ السَّارقُ حينَ يسرقُ وهوَ مؤمنٌ» (١٤). وقال عَلَيْ في بيانِ أنَّها حدٌ من حدودِ الله، يقامُ على كلِّ أحد: «والَّذي نفسي بيدهِ لو سرقتْ فاطمةُ بنتُ محمَّدِ لقطعتُ يدها» (٥).

٣ ـ بم تثبتُ السَّرقةُ؟ تثبتُ السَّرقةُ بأحدِ أمرينِ: باعترافِ السَّارقِ الصَّريحِ بأنَّهُ سرقَ اعترافاً لم
 يُلجأْ إليهِ إلجاءً بضربِ أو تهديدٍ، وإمَّا بشهادةِ عدلينِ، يشهدانِ أنَّه سرقَ.

وإنْ رجعَ في اعترافهِ فلا تقطعُ يدهُ، وإنَّما عليهِ ضمانُ المسروقِ فقط؛ إذ قد يستحبُّ أنْ يلقَّنَ الإنكار تلقيناً حفاظاً على يدِ المسلم؛ لقوله ﷺ: «ادرؤُوا الحدودَ بالشُّبهاتِ ما استطعتم».

٤ ـ شروطُ القطع: يشترطُ في وجوبِ القطعِ توفُّرُ الشُّروطِ التَّاليةِ:

١ ـ أَنْ يكونَ السَّارِقُ مكلَّفاً، عاقلاً، بالغاً، لحديث: «رفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ». ومن بينهم المجنونُ، والصَّبيُّ.

٢ \_ أَنْ لا يكونَ السَّارقُ والدا لصاحبِ المالِ المسروقِ، ولا ولدا لهُ، ولا زوجاً أو زوجةً؛ لما
 لكلِّ منهما على الآخر منْ حقوقِ في مالهِ.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١/ ١٣٦). ومعنى تعالُّت: خرجت من مرضها.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۸/ ۱۲۳). ورواه الترمذي (۱۲٤٠). ورواه الدارقطني (۳/ ۱٦٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨/ ١٩٩، ٢٠٠٠). ورواه مسلم في الحدود (١). ورواه النسائي (٨/ ٦٥). ورواه ابن ماجه (٣٥٨). (٢٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٦٢٥). ورواه النسائي (٨/ ٦٤، ٦٥). ورواه الإمام أحمد (٣/ ٢٤٣). ورواه الدارمي (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الحدود (٩).

- ٣ ـ أنْ لا يكونَ للسّارقِ شبهةُ ملكِ في المالِ المسروقِ بأيِّ أوجهِ الشُّبهِ كمنْ سرقَ رهنهُ منَ المرتهن عندهُ، أوْ أجرتهُ منَ المستأجر عندهُ.
- ٤ ـ أَنْ يكونَ المسروقُ مالاً مباحاً لا خمراً، أو مزماراً مثلاً، وأَنْ يكونَ بالغاً ربعَ دينارِ في القيمة؛ لقوله ﷺ: «لا تقطعُ يدُ السَّارقِ إلاَّ في ربع دينارِ فصاعداً» (١).
- ٥ ـ أَنْ يكونَ المالُ المسروقُ في حرزِ كدارٍ، أَوْ دكَّانٍ، أو حظيرةٍ، أو صندوقٍ ونحوِ ذلكَ ممَّا يعتبرُ حرزاً.
- ٦ أَنْ لاَ يؤخذَ المالُ علىٰ وجهِ الخلسة، وهيَ أن يختطفَ الشَّيءَ منْ بين يديْ صاحبهِ ويفرَّ
   به هارباً.

أو الغصبُ وهوَ الأخذُ على وجهِ الغلبةِ والقهرِ، ولا على وجهِ الانتهابِ وهوَ الأخذُ على وجهِ الغنيمةِ؛ لقوله ﷺ: «ليسَ على خائنٍ ولا منتهبِ ولا مختلسِ قطعٌ» (٢).

- ٥ ـ ما يجبُ على السَّارِقِ: يجبُ على السَّارِق بعدَ إدانتهِ حقَّانِ:
- ١ ـ ضمان (٣) المالِ المسروقِ إنْ كانَ بيدهِ، أوْ كانَ موسراً، وإنْ تلفَ المالُ المسروقُ فهوَ في ذمّته لمنْ سرقهُ منهُ.
- ٢ ـ القطعُ، كحق لله تعالى: إذ الحدودُ محارمُ الله تعالى. وإذا لم يجبِ القطعُ لعدمِ توفُّرِ شروطهِ، فضمانُ المالِ لازمٌ لصاحبهِ قليلاً كانَ أو كثيراً وسواء كان السَّارقُ موسراً أو معسراً.
- ٦ كيفيَّةُ القطع: أَنْ تقطعَ كفُّ السَّارقِ اليمنىٰ مِنْ مفصلِ الكفِّ؛ لقراءةِ ابنِ مسعود: «فاقطعوا أيمانهما» ثمَّ تحسمَ بغمسها في زيتٍ مغليِّ تسدُّ أفواهَ العروقِ فينقطعَ الدَّمُ. ويستحبُ أَنْ تعلَّقَ فترةً في عنقِ السَّارقِ للعبرة (١٤).

٧ ـ ما لا قطعَ فيهِ: لا يجوزُ القطعُ في سرقةِ مالٍ غيرِ محروزٍ، ولا في مالٍ لا تبلغُ قيمتهُ ربعَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الحدود (١).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱٤٤٨) وابن حبان وصححاه.

<sup>(</sup>٣) اختلف في السَّارق تقطعُ يدهُ، فهل عليه ضمانُ المالِ المسرِوقِ؟ فقال أحمد والشَّافعيّ: بالضَّمانِ، وقال مالكُّ: يضمنُ الموسرُ دونَ المعسرِ، وقال أبو حنيفة: لا ضمانَ عليه؛ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «أنا أقيمُ الحدَّ على السَّارِق فلا غُرْمَ عليه». غيرَ أنَّ الحديث ضعيفٌ.

<sup>(</sup>٤) لما رُويٰ التّرمَذيُّ بسندِ ضعيفٍ: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمرَ بيدِ سارقِ فقطعتْ، ثمَّ أمرَ بها فعلَّقتْ في عنقه».

دينار، ولا في ثمرٍ في شجرٍ، أو في تمرٍ منْ نخلٍ، وإنَّما يضاعفُ عليهِ ثمنُ الثَّمرِ إذا اتَّخذَ منهُ خُبْنةٌ ١ ويؤدَّبُ بالضَّربِ.

وأمًّا ما يأكلهُ في بطنهِ فليسَ عليهِ شيءٌ؛ لقوله على وقد سئلَ عنِ الحريسة (٢) الَّتي تؤخذُ من مراتعها قالَ: فيها ثمنها مرَّتينِ، وضربُ نكال، وما أُخذَ من عطنه (٣) ففيهِ القطعُ إذا بلغَ ما يؤخذُ من ذلكَ ثمنَ المجنِّ (١٤)، وقيلَ: يا رسولَ الله فالشَّمارُ وما أخذَ منها في أكمامها؟ قال: «مَنْ أخذَ بفمه ولم يتَّخذْ خبنةً فليسَ عليه شيءٌ، وما احتملَ فعليه ثمنهُ مرَّتينِ وضربُ نكالٍ، ومَنْ أخذَ من أجرانه (٥) ففيهِ القطعُ إذا بلغَ ما يؤخذُ من ذلكَ ثمنَ المجنِّ (٢).

#### [تنبيهاتٌ]:

• إذا عفا صاحبُ المالِ عنِ السَّارقِ ولم يرفعهُ إلى السُّلطانِ فلا قطعَ، وإنْ رفعهُ إليهِ وجبَ القطعُ ولم تنفعهُ شفاعةُ أحدِ بعدَ ذلكَ؛ لقوله ﷺ: "فهلاَّ كانَ قبلَ أنْ يأتيني بهِ" ، قالَ ذلكَ لمنْ أرادَ أَنْ يعفوَ عنِ السَّارقِ بعدَ إدانةِ السَّارقِ وحضورهِ لدى رسول الله ﷺ للحكمِ عليهِ.

تحرَّمُ الشَّفاعةُ في الحدودِ إذا وصلتْ إلى السُّلطانِ؛ لقوله ﷺ: "مَنْ حالتْ شفاعتهُ دونَ حدِّ من من حدودِ الله، فقد ضادَّ الله في أمرهِ" ( ولقوله ﷺ لأسامة رضي الله عنه: "أتشفعُ في حدِّ من حدودِ الله؟" .

• حكمُ الرَّجلِ الَّذي يسطُو علىٰ المنازلِ ويقتلُ أهلها ويأخذُ أموالهم حكمُ المحاربينَ.

# المادَّةُ الخامسةُ: في حدِّ المحاربينَ:

١ ـ تعريفهم: المرادُ بالمحاربينَ هنا: نفرٌ منَ المسلمينَ يشهرونَ السَّلاحَ في وجوهِ النَّاسِ فيقطعونَ طريقهم بالسَّطوِ على المارَّةِ وقتلهم وأخذِ أموالهم بما لهم من شوكةٍ وقوَّةٍ.

<sup>(</sup>١) المقصود: جمعةُ للادِّخار والتخزين.

<sup>(</sup>٢) الحريسةُ: الشَّاةُ تؤخذُ منَ موضع الرَّعي كالغاباتِ والجبالِ، وما إليها من أماكن رعي الحيواناتِ.

<sup>(</sup>٣) العطنُ: موضعُ بروكِ الإبلِ، وهُوَ المراّحُ للغنمِ، والمرادُ بهِ: مكانُ إيواءِ الإبلِ والغنمِ والبقرِ.

<sup>(</sup>٤) المجنُّ : التَّرسُ أو ما وقىٰ من السَّلاح.

<sup>(</sup>٥) الجرنُ: والجمعُ أجران، وهو موضعُ تجفيف الثَّمرِ.

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد والنسائي ورواه ابن ماجه بمعناه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.

 <sup>(</sup>V) رواه الإمام أحمد (٦/ ٢٦٦). ورواه مالك في الموطأ (٨٣٥). وصححه الحاكم وابن الجارود.

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود (٣٥٩٧). ورواه الحاكم (٢/ ٢٧) وصححه.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٤/ ٢١٣). ورواه أبو داود (٤٣٧٣). ورواه الترمذي (١٤٣٠).

# ٢ ـ حكمهم: أحكامُ المحاربينَ هيَ:

أ ـ أن يوعظوا وتطلبَ منهمُ التَّوبةُ، فإنْ تابوا قبلتْ توبتهم وإنْ أبوا قوتلوا، وقتالهم جهادٌ في سبيلِ الله تعالى، فمنْ قتلَ منهم فدمهُ هدرٌ، ومن قُتلَ منَ المسلمينَ فشهيدٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَانِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓءَ إِلَىٓ أَمْرِ ٱللَّهِ [الحجرات: ٩].

ب - مَنْ أُخذَ منَ المحاربينَ قبلَ توبتهِ أقيمَ عليهِ الحدُّ إمَّا بالقتلِ أو الصَّلبِ أو قطع اليدينِ أو الرَّجلينِ أو النَّهي؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوَّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُفَتَّلُواْ أَوْ يُنفواْ مِن ٱلْأَرْضِ المائدة: ٣٣]. ولما فعلهُ رسولُ الله ﷺ بالعرنيِّنَ الَّذين أخذوا إبلَ الصَّدقةِ وقتلوا راعيها وفرُّوا (١١).

فالإمامُ مخيَّرٌ في إنزالِ هذهِ العقوباتِ بهم. ويرى بعضُ أهلِ العلمِ أنَّهم يقتلونَ إذا قَتلُوا، وتقطَّعُ أيديهم وأرجلهم من خلافٍ إذا أخذوا أموالًا، وينفونَ أو يسجنونَ إذا لم يصيبوا دماً ولا مالًا حتَّى يتوبوا.

ج \_ إذا تابوا قبلَ أَنْ يُقدرَ عليهم بأَنْ تركوا الحرابة منْ أنفسهم وسلَّموا أرواحهم للسُّلطانِ سقطَ عنهم حقُّ الله تعالى، وبقيَ عليهم حقوقُ العبادِ فيحاكمونَ في الدِّماءِ والأموالِ فيضمنونَ الأموالَ ويقادونَ في الأرواح إلاَّ أَنْ تقبلَ منهم الدِّيةُ، أو يعفىٰ عنهم؛ إذ كلُّ ذلكَ جائزٌ لقوله تعالى: ﴿ إِلَا النَّيبَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِم فَاعَلَى الله عَفُورُ رَحِيمُ الله المائدة: ٣٤]. ولا مانعَ من أنْ يديَ عنهم الإمامُ (٢٠)، أو يغرمَ ما أخذوا من أموالِ إنْ لم تكن بأيديهم ولا في حوزتهم.

# المادَّةُ السَّادسةُ: في أهلِ البغي (٣):

تعريفهم: أهلُ البغي همُ الجماعةُ ذاتُ الشَّوكةِ والقوَّةِ تخرجُ عنِ الإمامِ بتأويلٍ سائغٍ معقولٍ كأنْ يظنُّوا كفرَ الإمامِ، أو حيفهُ وظلمهُ، فيتعصَّبونَ ويرفضونَ طاعتهُ ويخرجونَ عنهُ.

## أحكامهم:

١ ـ أن يراسلهمُ الإمامُ ويتَصلَ بهم فيسألونَ عمًّا ينقمونَ منهُ، وعن أسبابِ خروجهم عنه، فإنْ ذكروا مظلمةً لهم، أو لغيرهم أزالها الإمامُ، وإن ادَّعوا شبهةً منَ الشَّبهِ كشفها الإمامُ لهم وبيَّن وجهَ الحقِّ منها، وذكرَ لهم دليلهُ فيها، فإنْ فاؤُوا إلى الحقِّ قبلتْ فيئتهم وإنْ أبوا قوتلوا وجوباً مِنْ كافَّةِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥) كتاب الحدود ومسلم (٩) كتاب القسامة.

<sup>(</sup>٢) يدِي عنهم: يدفع عنهم الدِّية (لسان العرب).

<sup>(</sup>٣) البغي: هو الظُّلم والاعتداء.

المسلمينَ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآ إِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَّنَـٰ تَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَى تَفِيءَ إِلِيَّ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٩].

٢ ـ لا ينبغي قتالهم بما منْ شأنهِ أن يبيدهم كالقصفِ بالطَّائراتِ أو المدافعِ المدمِّرة. وإنَّما يقاتلونَ بما يكسرُ شوكتهم ويرغمهم على التَّسليم فقط.

٣ ـ لا يجوزُ قتلُ ذراريهم ولا نسائهم ولا مصادرةُ أموالهم.

٤ ـ لا يجوزُ الإجهازُ على جريحهم، كما لا يجوزُ قتلُ أسيرهم ولا قتلُ مدبرِ هاربِ منهم؛ لقولِ عليَّ رضي الله عنه يومَ الجملِ: «لا يقتلنَّ مدبرٌ، ولا يجهزُ على جريحٍ، ومَنْ أغلقَ بابهُ فهوَ آمنٌ )().

[تنبيهُ]: إذا اقتتلتْ طائفتانِ منَ المسلمينَ لعصبيَّةٍ أوْ مالٍ أوْ منصبِ بدونِ تأويلٍ، فهما ظالمتانِ معاً، وتضمنُ كلُّ واحدةٍ منهما ما أتلفتْ منْ نُفسِ ومالٍ للأخرىٰ.

# المادَّةُ السَّابِعةُ: فِي بِيانِ مَن يقتلُ حدًّا:

#### أ ـ المرتـدُّ:

١ ـ تعريفهُ: المرتدُّ هو مَنْ تركَ دينَ الإسلامِ إلى دينِ آخرَ كالنَّصرانيَّةِ أو اليهوديَّةِ مثلاً أوْ إلى غيرِ دينِ، كالملحدينَ والشُّيوعيِّينَ وهوَ عاقلٌ مختارٌ غيرُ مكرهٍ.

٢ ـ حكمهُ: حكمُ المرتدِّ أَنْ يدعىٰ إلى العودةِ إلى الإسلامِ ثلاثة أيَّام، ويشدَّدَ عليهِ في ذلكَ، فإنْ عادَ إلى الإسلامِ وإلاَّ قتلَ بالسَّيفِ حدًّا؛ لقوله على السَّيفِ حدًّا؛ لقوله على السَّيفِ عداً السَّيفِ عداً السَّيفِ على السَّيفِ عداً السَّيفِ المفارقُ عمل النَّقسِ، والتَّاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة»(٣).

٣ ـ حكمهُ بعدَ القتلِ: إذا قُتلَ المرتدُّ فلا يغسَّل ولا يصلَّى عليهِ ولا يدفنُ في مقابرِ المسلمينَ، ولا يورثُ وما تركَ منْ مالٍ يكونُ فيئاً للمسلمينَ يصرفُ في المصالح العامَّةِ للأمَّةِ؛ لقوله تعالى:

- (١) رواه سعيد بن منصور وروى بمعناهُ ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقيّ.
  - (۲) رواه البخاري (۶/ ۷۵).
- (٣) رواه النسائي (٧/ ٩٢). ورواه ابن ماجه (٥٣٣). ورواه أبو داود (٤٥٠٢).

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ إِلَّهُ مَا لَا الْمَسْلَمُ الْكَافَرُ الْمُسْلَمُ وَلَا الْمُسْلَمُ الْكَافَرُ ( ) . وقد أجمع التوبة: ٨٤]، وقولِ الرّسولِ ﷺ: «لا يرثُ الكافرُ المسلم ولا المسلم الكافر» ( ) . وقد أجمع المسلمونَ على ما ذكرناهُ من أحكامِ المرتدِّ هذهِ .

٤ ـ ما يحفّرُ منَ الأقوالِ والاعتقاداتِ: كلُّ مَنْ سبَّ الله تعالى، أوْ سبَّ رسولاً مِنْ رسلهِ أوْ ملاكاً من ملائكته عليهم السلّلامُ فقدْ كفرَ.

وكلُّ مَنْ أنكرَ ربوبيَّة أَوْ ألوهيَّة الله تعالى أو رسالة رسولٍ منَ المرسلينَ، أو زعمَ أنَّ نبيًّا يأتي بعدَ خاتم النَّبيِّينَ سيِّدنا محمَّدٍ ﷺ فقدْ كفرَ.

وكلُّ مَنْ جحدَ فريضةً مِنْ فرائضِ الشَّرعِ المجمعِ عليها كالصَّلاةِ أوِ الزَّكاةِ أوِ الصِّيامِ أوِ الحجِّ أوْ برِّ الوالدينِ أوِ الجهادِ مثلاً فقدْ كفرَ.

وكلُّ مَنِ استباحَ محرَّماً مجمعاً على تحريمهِ معلوماً بالضَّرورةِ منَ الشَّرعِ، كالزِّنيٰ أوْ شربِ الخمرِ أوِ السَّرقةِ أوْ قتلِ النَّفسِ أوِ السِّحرِ مثلاً فقدْ كفرَ.

وكلُّ مَنْ جحدَ سورةً مِنْ كتابِ الله تعالى أَوْ آيةً منهُ أَوْ حرفاً فقد كفرَ.

وكلُّ مَنْ جحدَ صفةً مِنْ صفاتِ الله تعالى ككونهِ حيًّا، عليماً، سميعاً، بصيراً، رحيماً، فقدْ كفرَ.

وكلُّ مَنْ أُظهرَ استخفافاً بالدِّينِ في فرائضهِ أوْ سننهِ أو تهكَّمَ بذلكَ أوِ احتقرهُ أو رمىٰ بالمصحفِ في قذرٍ أوْ داسهُ برجلهِ إهانةً لهُ واحتقاراً فقدْ كفرَ.

وكلُّ منِ اعتقدَ أَنْ لا بعثَ أو أَنْ لا عذابَ ولا نعيمَ يومَ القيامةِ، أَوْ أَنَّ العذابَ والنَّعيمَ معنويَّانِ فقط فقد كفرَ.

وكلُّ مَنْ قالَ: إنَّ الأولياءَ أفضلُ منَ الأنبياءِ، أوْ أنَّ العبادة تسقطُ عن بعضِ الأولياءِ فقد كفر.

وأدلَّةُ هذا كلِّه الإجماعُ العامُّ للمسلمينَ بعدَ قولِ الله تعالى: ﴿ قُلَ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمْ تَسَتَمْزِءُونَ ﴿ قُلَ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمُ تَسَتَمْزِءُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ أو صفاتهِ أو رسولهِ فقدْ كفرَ.

٥ ـ حكمُ منْ كفرَ بسببِ ما ذكرَ: حكمُ مَنْ كفرَ بسببِ ما تقدَّمَ ذكرهُ أنَّهُ يستتابُ ثلاثاً، فإنْ تابَ من قولهِ أوْ معتقَدهِ وإلاَّ قتلَ حدًا، وحكمهُ بعدَ موتهِ حكمُ المرتدِّ.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٢٠٢/٥). ورواه الحاكم (٤/ ٣٤٥). ورواه الدارقطني (٤/ ٦٩).

واستثنىٰ أهلُ العلم منْ سبَّ الله تعالى أوْ رسولهُ(١) فإنَّهُ يقتلُ في الحالِ، ولا تقبلُ توبتهُ. وبعضُ أهلِ العلم يرىٰ أنَّهُ يستتابُ وتوبتهُ تقبلُ فيشهدُ أنْ لا إلَهَ إلاَّ الله وأنَّ محمَّداً عبدهُ ورسولهُ، ويستغفرُ الله تعالى ويتوبُ إليهِ.

[تنبيهُ]: مَنْ قالَ كلمة الكفرِ مكرهاً تحت ضربِ أَوْ تهديدٍ، وقلبهُ مطمئنٌ بالإيمانِ فلا شيء عليهِ؛ لقوله تعالى: ﴿... إِلَّا مَنْ أُكَوِّ مَدَرًا ﴾ عليهِ؛ لقوله تعالى: ﴿... إِلَّا مَنْ أُكَوِّ مَدَرًا ﴾ [النَّحلُ: ١٠٦].

## ب \_ الزِّنديـقُ:

١ ـ تعريفهُ: الزِّنديقُ هوَ مَنْ يظهرُ الإسلامَ، ويخفي الكفرَ، كمنْ يكذِّبُ بالبعثِ أَوْ ينكرُ نبيَّنا محمَّداً ﷺ، أَوْ لا يؤمنُ بالقرآنِ أَنَّهُ كلامُ الله تعالى، ولا يستطيعُ أَنْ يجهرَ بذلكَ أَوْ يصرِّحَ بهِ لخوفهِ أو ضعفه.

٢ ـ حكمهُ: حكمُ الزِّنديقِ أنَّه متىٰ عُثرَ عليهِ وعرفتْ حالهُ قتلَ حدًّا، وقيلَ: يستتابُ وهوَ أحسنُ وأولىٰ، فإنْ تابَ وإلاَّ قتلَ، وحكمهُ بعدَ موتهِ حكمُ المرتدِّ في سائرِ أحكامهِ من أنَّه لاَ يغسَّلُ ولا يصلَّى عليه.

## ج \_ السَّاحرُ:

١ ـ تعريفهُ: السَّاحرُ مَنْ يتعاطىٰ السِّحرَ ويعملُ بهِ.

٢ حكمهُ: حكم السّاحرِ أنّه يُنظرُ في عمله، فإنْ كانَ ما يأتيه منَ الأعمالِ أوْ ما يقولهُ منَ الأقوالِ يكفرُ به فإنّه يُقتلُ؛ لقوله ﷺ: «حدُّ السّاحرِ ضربةٌ بالسّيفِ» (١٠)، وإنْ كانَ ما يفعلهُ أو يقولهُ ليسَ فيه ما يكفرُ به، فإنّهُ يعزّرُ ويستتابُ، فإنْ تابَ وإلاَّ قتلَ؛ لأنّه لا يخلُو من فعلِ أو قولِ ما يكفرُ به ليمر قولِ الله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولاً إِنَّمَا خَنُ فِتَـنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البقرة: ١٠٢]. وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَقَدْ عَكِلُمُوا لَمَنِ الشّرَيهُ مَا لَهُ فِي ٱللّذِحرةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

# د ـ تاركُ الصَّلاةِ:

- (١) الفقهاء المالكيَّة رحمهم الله تعالى هم الذين يرونَ أنَّ من سبَّ النَّبِيَ ﷺ يقتلُ ولا يستتابُ ودليلهم ما روى أبو داود والنَّسائي من أنَّ رجلًا أعمى كانت له أم تشتم رسول الله ﷺ فقتلها وأخبر الرَّسول ﷺ فجعل دمها هدراً.
- (٢) رواه الترمذي (١٤٦٠). ورواه الدَّارقطنيُّ (٣/ ١١٤). مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف صحيح والمرفوع ضعيف، وبالعمل به قال مالك والشَّافعي وأحمد ومن قبلهم الكثير من الصَّحابة والتَّابعين رحمهم الله تعالى ورضى عنهم أجمعين.

١ - تعريفهُ: تـــاركُ الصَّلاةِ هـوَ مَنْ يتركُ منَ المسلمينَ الصَّلواتِ الخمسَ تهاوناً، أوْ جحوداً لها.

٢ ـ حكمهُ: حكمُ تاركِ الصَّلاةِ أَنْ يؤمرَ بها ويكرَّر عليهِ الأمرُ بها، ويؤخَّرَ إلى أن يبقىٰ منَ الوقتِ الضروريِّ للصَّلاةِ ما يتَّسعُ لركعةٍ، فإنْ صلَّى وإلاَّ قتلَ حَدًّا لقوله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ السَّكَاوَةَ وَءَاتَوُا النَّوِيةِ اللَّهِينِّ﴾ [التوبة: ١١].

وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «أمرتُ أَنْ أقاتلَ النَّاسَ حتَّى يشهدوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وأَنَّ محمَّداً رسولُ الله، ويقيموا الصَّلاة، ويؤتوا الزَّكاة، فإذا فعلوا ذلكَ عصموا منِّي دماءهم وأموالهم إلَّا بحقً الإسلام»(١).

## [تنبيهاتٌ]:

- تأخيرُ تاركِ الصَّلاةِ إلى أنْ يبقى منَ الوقتِ ما يتَسعُ لصلاةِ ركعةٍ، ثمَّ إنِ امتنعَ منَ الصَّلاةِ
   قتلَ حدًّا، هوَ مذهبُ مالكِ؛ وتأخيرهُ ثلاثة أيَّام مذهبُ أحمد رحمهم الله تعالى.
- منِ ارتدَّ بسببِ جحودهِ معلوماً منَ الدِّينِ بالضَّرورةِ لا تقبلُ توبتهُ إنْ تابَ إلاَّ بالإقرارِ بما جحد بهِ زيادةً على النُّطقِ بالشَّهادتينِ والاستغفارِ مِنْ ذنبهِ.
- المراد بكلمة (حدًّا) في قولنا في المرتد والزَّنديق والسَّاحرِ يقتل حدًا: أنَّهُ العقوبة الشَّرعيَّة ، كقوله ﷺ: (حدُّ السَّاحرِ ضربة بالسَّيفِ). فهي بمعنى يقتل شرعاً بجنايته الَّتي هي الرِّدَّة أو الزَّندقة أو السَّحرُ وهي كلُّها كفرٌ، ومَنْ مات كافراً كما بيَّنا، فلا يورث ولا يصلَّى عليه ولا يدفن في مقابرِ المسلمين.

# المادَّةُ الثَّامنةُ: في التَّعزير:

١ ـ تعريفهُ: التَّعزيرُ: التَّأديبُ بالضَّربِ، أوِ الشَّتم، أوِ المقاطعةِ أوِ النَّفي.

٢ ـ حكمهُ: التَّعزيرُ واجبٌ في كلِّ معصية لم يضع الشَّارعُ لها حدًّا، ولا كفَّارةً، وذلكَ كالسَّرقةِ التَّي لم تبلغْ نصابَ القطعِ، أوْ كلمسِ الأجنبيَّةِ أو قبلتها؛ أوْ كسبِّ المسلمِ بغيرِ لفظِ القذفِ أو ضربهِ بغيرِ جرح أو كسرِ عضوٍ مثلاً.

٣ - أحكامه : أحكام التَّعزيرِ هي :

١ ـ إِنْ كَانَ ضَرِباً أَنْ لا يَتَجَاوِزُ عَشْرَ ضَرِباتٍ بِالسَّوطِ؛ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: ﴿لا يَجَلُدُ أَحَدٌ فوقَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخـاري (۱/۱۳). ورواه مسلـم فـي الإيمـان (۳۲، ۳۲). ورواه النسـائـي (۱۵/۵) ورواه التـرمـذي (۲۲۰۸، ۲۲۰۸).

عشرة أسواطِ إلاَّ في حدِّ من حدودِ الله تعالىٰ "''.

٢ ـ أنْ يجتهدَ السُّلطانُ في التَّعزيرِ ويضعَ لكلِّ حالٍ ما يناسبها، فإذا كانَ الشَّتمُ كافياً في ردع المخالفِ أو تأديبهِ اكتفىٰ بشتمه، وإذا كانَ حبسُ يوم وليلة كافياً اكتفیٰ به عنِ الحبسِ أكثرَ، وإذا كانتِ الغرامةُ البسيطةُ تردعُ اكتفیٰ بها عنِ الغرامة الفادحة وهكذا؛ إذ المقصودُ منَ التَّعزيرِ التَّربيةُ والتَّأديبُ لا التَّعذيبُ والانتقامُ. فقد أدَّبَ رسول الله على أبا ذرَّ بقوله: "إنَّكَ امروُّ بكَ جاهليَّةٌ"، وقالَ: "قولوا لمنْ باعَ واشتریٰ في المسجد لا أربحَ الله تجارتكَ"، ولمنْ نشدَ ضالَّةً في المسجد: "لا ردَّ الله عليكَ فإنَّ المساجدَ لم تبنَ لهذا الله عنها أمرَ بمقاطعة الثَّلاثة الَّذينَ تخلَفوا عنِ الجهادِ بلاً عذر، واكتفىٰ منهم بذلك (٥٠). وأمرَ المختثينَ أنْ يبعدوا عنِ المدينة وحبسَ رجلاً في تهمة يوماً وليلة (١٠)، وضاعفَ الغرامة على منِ اتَّخذَ خُبنةً منَ التَّمرِ الَّذي لم يزلْ في النَّخلِ (١٠). إلى غيرِ ذلكَ منْ أنواعِ وضاعفَ الغرامة على منِ اتَّخذَ خُبنةً منَ التَّمرِ الَّذي لم يزلْ في النَّخلِ (١٠). إلى غيرِ ذلكَ منْ أنواعِ التَّعزيرِ الثَّابِ عنهُ على هم والَّذي كانَ المقصودُ منهُ تأديبَ المسلم وتربيتهُ.

\* \* \*

# الفصل التَّاني عشرَ: في أحكام القضاءِ، والشَّهاداتِ

## وفيهِ ثلاثُ موادّ:

# المادَّةُ الأولىٰ: في القضاءِ:

١ ـ تعريفهُ: القضاءُ بيانُ الأحكام الشَّرعيَّةِ وتنفيذها.

٢ - حكمة: القضاء من فروض الكفاية، فعلى الإمام أنْ ينصِّبَ في كلِّ بلد من بلادِ ولايته قاضياً ينوب عنه في تبيينِ الأحكامِ الشَّرعيَّة، وإلزامِ الرَّعيَّة بها؛ لقوله عنه عنه في تبيينِ الأحكامِ الشَّرعيَّة، وإلزامِ الرَّعيَّة بها؛ لقوله عنه الأرضِ إلَّا أمَّروا عليهم أحدهم (٨).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الحدود (۹). ورواه أبو داود في الحدود (۳۹). ورواه الترمدي (۱٤٦٣). ورواه ابن ماجه (۲۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإيمان (٣٨، ٣٩). ورواه الترمذي (٢٨٧١).

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٥٢).

<sup>(</sup>٤) ورد في كنز العمال (٢٠٨٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر صحيح مسلم (٩) كتاب التوبة.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٣٦٣٠). ورواه الحاكم (١٠٢/٤).

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي وحسَّنه، والحاكم وصحَّحه.

 <sup>(</sup>٨) رواه الإمام أحمد (١/ ١٨١، ٣٠٣). ورواه أبو داود (٣٥٨٩).

" - خطرُ منصبِ القضاءِ: منصبُ القضاءِ مِنْ أخطِ المناصبِ وأعظمها شأناً؛ إذ هو نيابةٌ عن الله تعالى، وخلافةٌ لرسوله على، فلهذا حذَّرَ منهُ رسولُ الله على، ونبَّة إلى خطورته، بقوله: «مَنْ جُعِلَ قاضياً بينَ النَّاسِ، فقدْ ذبحَ بغيرِ سكِّينِ» (١). وقال على: «القضاةُ ثلاثةٌ: واحدٌ في الجنَّة واثنانِ في النَّارِ؛ فأمَّا الَّذي في الجنَّة فرجلٌ عرفَ الحقَ وقضىٰ به، ورجلٌ عرفَ الحقَ وجارَ في الحكم فهوَ في النَّارِ، ورجلٌ قضىٰ للنَّاسِ على جهلٍ فهوَ في النَّار »(١). وقال لعبدِ الرَّحمٰنِ: «يا عبدَ الرَّحمٰنِ بنَ سمرة لا تسألِ الإمارة، فإنَّكَ إنْ أعطيتها من غيرِ مسألةٍ أُعنتَ عليها، وإنْ أعطيتها عنْ مسألةٍ وُكِلتَ اليها» (٣). وقوله على: «سيحرصونَ على الإمارةِ وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فنعمَ المرضعةُ، وبئسَ الفاطمةُ» (١٤).

لا يولَى القضاء منْ يطلبهُ: لا ينبغي أنْ يسندَ منصبُ القضاءِ لرجلٍ طلبهُ، أوْ لرجلٍ يحرصُ على الحصولِ عليه؛ لأنَّ القضاءَ تبعةٌ ثقيلةٌ، وأمانةٌ عظيمةٌ لا يطلبها إلاَّ مستخفٌ بشأنها، مستهينٌ بحقها، لا يؤمنُ أنْ يخونها، ويعبثَ بها، وفي ذلكَ من فسادِ الدِّينِ والبلادِ والعبادِ ما لا يتحمَّلُ ولا يطاقُ، ولذا قال رسول الله ﷺ: "إنَّا والله لا نولي هذا العملَ أحداً يسألهُ أو أحداً يحرصُ عليهِ"(٥). وقال ﷺ: "إنَّا لنْ نستعملَ على عملنا من أرادهُ».

٥ ـ شروطُ توليةِ القضاءِ: لاَ يولَّى منصبَ القضاءِ إلاَّ مَنْ توفَّرتْ فيهِ الصَّفاتُ الآتيةُ:

الإسلامُ، العقلُ، البلوغُ، الحرِّيَّةُ، العلمُ بالكتابِ والسُّنَّةِ، معرفة ما يقضي بهِ، العدالةُ<sup>(١)</sup>، وأنْ يكونَ سميعاً بصيراً متكلِّماُ<sup>(٧)</sup>.

٦ ـ آدابُ القاضي: على منْ تولَّى القضاءَ أنْ يلتزمَ الآدابَ التَّالية: أنْ يكونَ قويًّا مِنْ غيرِ عنفٍ، وليِّناً مِنْ غيرِ ضعفٍ، حتَّى لا يطمعَ فيهِ ظالمٌ، ولا يهابهُ صاحبُ حتَّ. وأنْ يكونَ حليماً في غيرِ مهانةٍ حتَّى لا يتجرَّأ عليهِ سفهاءُ الخصوم، وأنْ يكونَ ذا أناةٍ ورويَّةٍ في غيرِ مماطلةٍ ولا إهمالٍ، وأنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٢/ ٢١٢). ورواه ابن ماجه (٣٦١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الخراج (١٠). ورواه الحاكم (١/ ٢٣). وفي سنده ضعف، غير أنَّ له شاهداً في صحيح مسلم (الإمارة ٣٠): «من استعملناهُ منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه، كان ذلك غلولاً يأتي به يوم القيامة».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨ُ ١٥٩). ورواه مسلم في الإمارة (١٣). ورواه أبو داود (٢٩٢٩). ورواه الترمذي (٢٥٢٩). ورواه الإمام أحمد (٥/٦٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧) كتاب الأحكام ومسلم (١٤) كتاب الإمارة.

<sup>(</sup>٦) أن يكون غير فاسقِ بذنب منَ الذُّنوب.

<sup>(</sup>٧) اشتراط البصر ليس لازماً؛ لعدم إخلاله بوظيفة القضاء.

فطناً ذا بصيرةٍ في غير إعجابِ بنفسهِ، ولا استخفافٍ بغيرهِ.

وأنْ يكونَ مجلسهُ في وسطِ البلدِ فسيحاً يسعُ الخصومَ، ولا يضيقُ عنِ الشُّهودِ.

يعدلُ بينَ المتخاصمينَ في لحظهِ، ونظره، ومجلسه، والدُّخولِ عليه، فلا يؤثرُ خصماً دونَ آخرَ في شيءٍ مِنْ ذلكَ. وأنْ يحضرَ مجلسهُ الفقهاءُ، وأهلُ العلمِ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وأنْ يشاورهم فيما يشكلُ عليه.

٧ ـ ما يلزمُ القاضي تحاشيه: يلزمُ القاضي أنْ يتحاشى أموراً كثيرةً ويبعدَ عنها، وهي:

١ ـ أَنْ يحكمَ وهوَ غضبانُ، أو شاعرٌ بتأثرٌ من مرض، أو جوع، أو عطش، أؤ حرِّ، أؤ بردٍ، أؤ سامةٍ، أؤ كسلٍ؛ لقوله على : «لا يقضينَ حاكمٌ بينَ اثنينِ وهوَ غضبانُ»(١).

٢ \_ أَنْ يحكمَ بدونِ حضورِ شهودٍ.

٣ ـ أَنْ يحكمَ لنفسهِ، أَوْ لمنْ لا تقبلُ شهادتهُ لهمْ كالولدِ والوالدِ والزَّوجةِ.

٤ \_ أَنْ يقبلَ رشوةً على حكم؛ لقوله ﷺ: «لعنَ الله الرَّاشي والمرتشي في الحكم» (١٠٠٠).

٥ \_ أَنْ يقبلَ هديَّةً ممَّنْ لم يكن يهاديه قبلَ توليتهِ القضاءَ؛ لقوله ﷺ: "منِ استعملناهُ على عملٍ فرزقناهُ رزقاً فما أخذهُ بعدَ ذلكَ فهوَ غلولٌ "" .

٨ ـ ولايةُ القاضي: تتناولُ ولايةُ القاضي، ويدخلُ تحتَ اختصاصِ منصبهِ ما يلي:

أ ـ الفصلُ بينَ المتخاصمين في سائرِ الدَّعاوي والقضايا؛ بأحكامٍ نافذةٍ، أوْ بصلحٍ يرضي الطَّرفين عندَ تعارضِ البيِّناتِ أوْ خفاءِ الحجج أو ضعفها.

ب \_ قهرُ الظُّلمةِ والمبطلينَ، ونصرةُ أُهلِ الحقِّ والمظلومينَ، وإيصالُ الحقِّ إلى أهلهِ.

ج \_ إقامةُ الحدودِ، والحكمُ في الدِّماءِ والجراحاتِ.

د ـ النَّظرُ في الأنكحةِ، والطَّلاقِ، والنَّفقاتِ، وما إلى ذلكَ.

هـ \_ النَّظرُ في أموالِ غيرِ الرَّاشدينَ منْ يتامىٰ ومجانينَ وغيَّبٍ ومحجورٍ عليهم.

و ـ النَّظرُ في المصالح العامَّةِ في البلدِ منْ طرقاتٍ ومرافقَ، وغيرها.

ز ـ الأمرُ بالمعروفِ وَإلزامُ النَّاسِ بفعلهِ، والنَّهيُ عنِ المنكرِ وتغييرهُ وإزالةُ أثرهِ منَ البلادِ.

- (١) رواه الإمام أحمد (٢/ ١٧٧) وله متابعاتٌ وشواهد قاضية بصحَّته.
  - (٢) مسند الإمام أحمد (٢/ ٣٨٧).
  - (٣) رواه أبو داود (٣٥٧٣). ورواه ابن ماجه (٢٣١٥).

# ح \_ إمامةُ الجمعةِ والأعيادِ.

٩ - بم يحكمُ القاضي؟ أداةُ الحكمِ الَّتي يتوصَّلُ بها القاضي إلى إيصالِ الحقوقِ إلى أصحابها أربعٌ، وهي :

١ ـ الإقرارُ: وهوَ اعترافُ المدَّعيٰ عليهِ فيهِ منْ حقِّ لقوله ﷺ: «فإنِ اعترفتْ فارجمها»(١).

٢ ـ البينةُ: وهي الشُّهودُ؛ لقوله ﷺ: «البينةُ علىٰ المدَّعي واليمينُ على مَنْ أنكرَ» (١). وقوله ﷺ: «شاهداكَ أو يمينهُ» (١). وأقلُ الشُّهودِ اثنانِ فإنْ لم يكونا فشاهدٌ ويمينٌ؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «إنَّ النَّبيَ ﷺ قضىٰ بيمينٍ وشاهدٍ» (١).

٣ ـ اليمينُ: لقوله ﷺ: «البيّنةُ على المدّعي واليمينُ على مَنْ أنكرَ»، فإذا عجزَ المدّعي على إحضار البيّنة حلف المدّعيٰ عليه يميناً واحدةً وأبرأهُ منَ الدّعويٰ.

٤ ـ النُكولُ: وهوَ أَنْ ينكلَ المدَّعىٰ عليهِ عنِ اليمينِ فلمْ يحلفْ، فيعذرُ إليهِ القاضي بأَنْ يقولَ لهُ: إِنْ حلفتَ خليّتُ سبيلكَ، وإِنْ لم تحلفْ قضيتُ عليكَ، فإنْ أبىٰ قضى عليه. غيرَ أَنَّ مالكاً، رحمهُ الله تعالى، يرىٰ أَنَّه في حالِ النُكولِ تردُّ اليمينُ على المدَّعي، فإذا حلفَ قضىٰ لهُ، وحجَّتهُ أَنَّ النَّبَيَ عَلَىٰ المدَّعي، وأبرأُ للذِّمَةِ.
 النَّبيَ عَلَىٰ: «ردَّ اليمينَ على المدَّعي في القسامةِ»، وهوَ أحوطُ للحكم، وأبرأُ للذِّمَةِ.

1 - كيفيّةُ الحكم وطريقتهُ: إذا حضرَ الخصمانِ أجلسهما (٥)، بينَ يديه، ثمَّ يقولُ: أيُّكما المدَّعي؟ وإذا سكتَ حتَّى ابتدأ أحدهما في عرضِ دعواهُ فلا بأسَ، فإذا فرغَ المدَّعي منْ عرضِ دعواهُ محرَّرةً بينةً قالَ للمدَّعي عليه: ما تقولُ في هذه الدَّعوى؟ فإذا أقرَّ بها حكمَ للمدَّعي بها، وإنْ أنكرَ قالَ للمدَّعي: بيِّنتك، فإنْ أحضرها حكمَ لهُ بها، وإنْ طلبَ مدَّةً منَ الزَّمنِ يحضرها فيها، ضربَ لهُ أجلاً يمكنهُ فيه إحضارها، وإنْ لم يحضر بينة، قال للمدَّعيٰ عليه: يمينك، وإنْ حلفَ خلَّى سبيله، وإنْ نكلَ أعذرَ إليه: بأنَّه لوْ لم يحلف قضىٰ عليه، وإنْ نكلَ قضى عليه، غيرَ أنَّه يستحسنُ أنْ يردَّ اليمينَ على المدَّعي فإذا حلفَ قضىٰ لهُ؛ وهذا لما روى مسلمٌ في صحيحهِ عنْ وائلِ بنِ حجرٍ رضي اليمينَ على المدَّعي فإذا حلفَ قضىٰ لهُ؛ وهذا لما روى مسلمٌ في صحيحهِ عنْ وائلِ بنِ حجرٍ رضي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ١٣٤). ورواه مسلم في الحدود (٢٥٥). ورواه النسائي في آدابِ القضاةِ (٢١). ورواه ابن ماجه (٢٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (٨/ ١٢٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الأيمان (٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>٥) لما روى أُبو دُاود أن عبد اللّه بن الزُّبير قال: قضىٰ رسول الله ﷺ أنَّ الخصمين يقعدانِ بينَ يديِ الحاكم.

الله عنه أنَّ رجلينِ اختصما إلى النَّبِيِّ عَلَى حضرميٌّ، وكنديُّ، فقالَ الحضرميُّ: يا رسولَ الله إنَّ لهذا غلبني على أرض لي، فقال النَّبيُّ عَلَى أرض لي، فقال النَّبيُّ عَلَى أرضي وفي يدي، وليسَ لهُ فيها حقُّ، فقال النَّبيُ عَلَى للحضرميِّ: ألكَّ بينة ؟ قالَ: لاَ، قالَ: فلكَ يمينهُ. فقالَ: يا رسولَ الله، الرَّجلُ فاجرٌ لا يبالي على ما حلفَ عليه، وليسَ يتورَّعُ مِنْ شيءٍ، فقالَ: ليسَ لكَ منهُ إلاَّ ذلكَ.

#### [تنبيهاتٌ]:

- ١ \_ إذا علمَ القاضي عدالة الشَّاهدِ حكمَ بها \_ أي الشَّهادة \_.
- ٢ ـ إذا ادُّعيَ على امرأة ذاتِ حجابٍ ولم تكنْ برزة تقوىٰ على مخاطبة الرِّجالِ وحضورِ المحاكم، لم تكلَّفْ بالحضورِ، ويكفيها أنْ توكِّلَ مَنْ ينوبُ عنها في حضورِ الدَّعوى.
- ٣ ـ لا يحكمُ القاضي بعلمهِ بل بالبيّنةِ، حتَّى لا يتَّهم في عدالتهِ ونزاهتهِ، لقولِ أبي بكرِ الصدِّيقِ رضي الله عنه: «لوُ رأيتُ رجلاً على حدٍّ من حدودِ الله ما أخذتهُ، ولا دعوتُ لهُ أحداً حتَّى يكونَ معى غيري»(١).
- ٤ ـ إنْ ادُّعيَ على حاضرٍ وجبَ حضورهُ، ولا يصدرُ حكمٌ في غيبتهِ إلاَّ أنْ ينيبَ عنهُ وكيلاً.
   وإنْ كانَ غائباً استدعي وطلبَ حضورهُ، أوْ وكَلَ من ينوبُ عنهُ.
  - ٥ ـ يُقبلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في غيرِ الحدودِ، إذا هوَ أشهدَ عليهِ شهيدينِ.
- ٦ ـ لا تسمعُ دعوىٰ لم يحرِّرها المدَّعي، كأنْ يقولَ: لي على فلان شيءٌ أوْ يقولَ: أظنُّ أنَّ لي عليه كذا. . بل حتَّى يسمِّيَ الشَّيءَ، ويجزمَ بما يدَّعي فيه على المدَّعى عليه.
- ٧ ـ حكمُ القاضي في الظَّاهِرِ لا يحلُّ حراماً في نفس الأمرِ، ولا يحرِّمُ حلالاً؛ لقوله ﷺ: 
  «إنَّما أنا بشرٌ، وإنَّكمْ تختصمونَ إليَّ، ولعلَّ بعضكم أنْ يكون ألحنَ بحجَّتهِ منْ بعض، فأقضيَ نحوَ ما 
  أسمعُ، فمنْ قضيتُ لهُ بحقِّ أخيهِ شيئاً فلا يأخذهُ، فإنَّما أقطعُ لهُ قطعةً منَ النَّارِ»(٢).
- ٨ ـ إذا تعارضتِ البيِّنتانِ ولم يوجد مرجِّحٌ لإحداهما قسمَ المدَّعىٰ بهِ بينَ المتخاصمينِ ؛ لقضاءِ الرَّسول ﷺ بذلك (٣).

<sup>(</sup>١) رواهُ أحمدُ، وفي هذه المسألة خلافٌ بين أهل العلم فمن قائل بجوازِ الحكم بعلم الحاكم، ومن مانع، والَّذي يبدو أنَّه الأقربُ إلى الحقّ ـ والله تعالى أعلم ـ أنَّ الحاكم لا يحكم بعلمه إلاَّ إذا كان علمهُ قطعيًّا يقينيًّا، ولم يخش من تهمةِ أنَّه حكم بهواهُ وعدم البيِّنة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧١٦٩). ورواه أبو داود (٣٥٨٣). ورواه مالك في الموطأ (٧١٩).

<sup>(</sup>٣) روىٰ أبو داود والبيهقيُّ والحاكم: أنَّ رجلين ادَّعيا بعيراً على عهد رسول الله ﷺ فبعث كلُّ واحدٍ منهما =

# المادَّةُ الثَّانيةُ: في الشُّهادات:

١ \_ تعريفُ الشَّهادةِ: الشَّهادةُ أنْ يخبرَ المرءُ صادقاً بما رأىٰ، أو سمع .

٢ - حكمها: تحمُّلُ الشَّهادةِ كأدائها فرضُ كفاية على مَنْ تعيَّنتْ عليه؛ لقولِ الله تعالى:
 ﴿ وَاستَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. وقوله تعالى:
 ﴿ وَلَا تَكُتُمُواْ ٱلشَّهَلَدَةَ وَمَن يَحَتُمُهَا فَإِنَ أَمْ عَالِيُهُ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. وقولِ الرَّسول ﷺ: «ألا أخبركم بخيرِ الشُّهداءِ.. الَّذي يأتي بشهادتهِ قبلَ أنْ يسألها» (١).

448

" - شروطُ الشَّاهدِ: يشترطُ في الشَّاهدِ أَنْ يكونَ مسلماً عاقلاً بالغاً عدلاً، غيرَ متَّهم، ومعنىٰ غير متَّهم، أَنْ لاَ يكونَ ممَّنْ لاَ تقبلُ شهادتهم كعموديِّ النَّسبِ لبعضهم، وكأحدِ الزَّوجينِ لصاحبه، وكشهادة الَّذي يجرُّ لنفسهِ نفعاً، أو يدفعُ عنها ضرراً، وكشهادة العدوِّ على عدِّوه؛ لقوله على: «لاَ تجوزُ شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا ذي غمرٍ (١) على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ (٣) لأهلِ البيتِ» (١).

## ٤ \_ أحكامُ الشَّهادةِ:

١ ـ لا يجوزُ للشَّاهدِ أَنْ يشهدَ إلَّا بما علمهُ يقيناً برؤيةٍ، أو سماع؛ لقوله ﷺ لمنْ سألهُ عنِ الشَّهادةِ: «ترىٰ الشَّمسَ؟ قالَ: نعم. فقال: على مثلها فاشهد، أو دعْ» (٥٠).

٢ ـ تجوزُ الشَّهادةُ على شهادةِ شاهدٍ آخرَ إذا تعذَّرَ حضورهُ لمرضٍ أوْ غيابٍ أوْ موتٍ للضَّرورةِ،
 إذا توقَّفَ عليهِ حكمُ الحاكم.

٣ ـ يزكّى الشَّاهدُ بشهادةِ عدلينِ: على أنَّهُ عدلٌ مرضيٌّ، إذا كانَ الشَّاهدُ غيرَ مبرَّزِ العدالةِ، أمَّا مبرَّزُ العدالةِ فلا يحتاجُ القاضي إلى تزكيةٍ لهُ.

٤ ـ إنْ زكّى رجلانِ رجلًا، وجرحَ فيهِ آخرانِ قدّمَ جانبُ التَّجريحِ علىٰ جانبِ التَّعديلِ؛ الأنّه الأحوطُ.

<sup>=</sup> بشاهدينِ فقسمهُ النَّبيُّ عَلَيْهُ بينهما نصفين.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الأقضية (١٩).

<sup>(</sup>٢) الغمرُ: الإحنةُ والشَّحناءُ والعداوةُ.

<sup>(</sup>٣) الخادمُ أو الرَّجلُ ينفقُ عليه أهل البيت لوجود سبب المحاباةِ لهم، بوصفهِ تابعاً لهم.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (١/ ١٨١، ٣٠٣)، (٢/٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) ورد في كشف الخفاء للعجلونيّ (٢/ ٩٣). وكذا في تنزيه الشّريعة لابن عراق (٢/ ٩٤) ورواه ابن عديّ بسندٍ ضعيف، وصحَّحهُ الحاكم وخطّىءَ في تصحيحه له.

- ٥ \_ يجبُ تأديبُ شاهدِ الزُّورِ بما يردعهُ ويكونُ عبرةً لمن تحدِّثهُ نفسهُ بذلكَ.
  - ٥ \_ أنواعُ الشَّهاداتِ:
- ١ ـ شهادةُ الزِّنا، ويتعيَّنُ فيها أربعةُ شهود؛ لقوله تعالى: ﴿ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ آرْبَعَةَ مِنحَمِّ ﴿
   ١١ ـ شهادةُ الزِّنا، ويتعيَّنُ فيها أربعة .
   ١١ فلا يكفي فيها دونَ الأربعة .
  - ٢ \_ شهادة عير الزِّنا منْ جميع الأمور يكفي فيها شاهدا عدلٍ.
- ٣ \_ شهادةُ الأَموالِ، ويكفي فيها شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُبُلُ وَٱمْرَأَتَكَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
- ٤ \_ شهادة الأحكام، ويكفي فيها شاهدٌ ويمينٌ؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «قضىٰ رسول الله ﷺ بيمينِ وشاهدٍ» (١).
  - ٥ \_ شهادةُ الحملِ والحيضِ وما لا يطَّلعُ عليهِ إلَّا النِّساءُ، ويكفي فيها شهادةُ امرأتينِ.

## المادَّةُ الثَّالثةُ: في الإقرار:

١ ـ تعريفه : الإقرار هو أنْ يعترف المرء بالشّيء في ذمّته لغيره، كأنْ يقول : إنَّ لزيدٍ عندي خمسينَ ألف درهم مثلًا، أؤ إنَّ المتاع الفلاني هو لفلان.

٢ ـ ممَّنْ يقبلُ الإقرارُ: يقبلُ إقرارُ العاقلِ البالغِ ولا يقبلُ إقرارُ المجنونِ، ولا الصَّبيِّ، ولا المكروهِ؛ لعدم تكليفهم لقوله ﷺ: "رفع القلمُ عن ثلاثةٍ". الحديثُ وقد تقدَّم (١)، ولقوله ﷺ: "... وما استكرهوا عليهِ".

٣ ـ حكمهُ: حكمُ الإقرارِ اللُّزومُ، فمنْ أقرَّ بشيءٍ لإنسانِ وكانَ عاقلاً بالغاً مختاراً لزمهُ؛ لقولهِ على الرَّسولُ ﷺ: «. . . فإنِ اعترفتْ فارجمها». فجعلَ الرَّسولُ ﷺ اعترافها ملزماً لها بإقامةِ الحدِّ عليها.

٤ \_ بعضُ أحكامِ الإقرارِ: للإقرارِ أحكامٌ منها:

١ \_ اعترافُ المُفلسِ، أو المحَجورِ عليهِ في الشُّؤونِ الماليَّةِ لا يلزمُ لاتِّهامِ المفلسِ بحسدِ الغرماءِ، ولأنَّ الثَّاني \_ المحجورَ عليه \_ إذا قُبلَ إقرارهُ أصبحَ وكأنَّه لم يحجرْ عليهِ، ويبقىٰ بذمَّتهما ما أقرَّا بهِ فيسدِّدانهِ بعدَ زوالِ المانعِ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>··</sup> يصحُّ إقرارُ الصَّبيِّ إذا كان مميِّزاً ومأذوناً له في التَّصرُّف فإن كانَ غيرَ مميِّزٍ أو محجوراً عليه فلا يصحُّ إقرارهُ.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

٢ - اعترافُ المريضِ المشرفِ: لا يصحُّ للوارثِ إلاَّ ببيِّنةِ؛ لأنَّه يتَّهمُ بالمحاباةِ، فلو قالَ مريضٌ مشرفٌ: (أعترفُ بأنَّ لولدي فلانِ عندي كذا. .) لمْ يقبل منهُ حُشية أنْ يكونَ قصدَ محاباتهُ دونَ سائرِ أولادهِ، ويشهدُ لهذا قوله ﷺ: «لاَ وصيَّة لوارث». فقولُ المريضِ: إنَّ لولدي فلانِ كذا دونَ سائرِ أولادهِ أشبهُ شيءِ بوصيَّة لهُ، والرَّسولُ ﷺ يقولُ: «لاَ وصيَّة لوارثٍ» إلاَّ أنْ يجيزها الورثة، ما لم تقمْ بيئةٌ تثبتُ ما أقرَّ به لوارثه، وعندَ ذلكَ يصحُّ إقرارهُ.

\* \* \*

# الفصل الثَّالث عشر: في الرَّقيقِ

## وفيه مادَّتانِ:

# المادَّةُ الأولىٰ: في الرِّقِّ:

١ ـ تعريفهُ: الرِّقُ هو الملكُ والعبوديَّةُ (١). والرَّقيقُ: هو العبدُ المملوكُ مأخوذٌ منَ الرِّقَةِ ضدّ الغلظةِ؛ لأنَّ العبدَ يرقُ لسيِّدهِ ويلينُ ولا يغلظُ عليهِ بحكم الملكيَّةِ الَّتي لهُ عليهِ.

٢ ـ حكمهُ: حكمُ الرِّقِ الجوازُ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾ [النساء: ٣٦]. وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «مَنْ لطمَ مملوكهُ أوْ ضربهُ فكفَّارتهُ أنْ يعتقهُ» (١).

٣ ـ تاريخهُ ومنشؤهُ: عرفَ الرِّقُ بينَ البشرِ منذُ آلافِ السِّنينَ، فقدْ وجدَ عندَ أقدمِ شعوبِ العالمِ كالمصريِّينَ والصِّينيِّينَ، والهنودِ واليونانيِّينَ والرُّومانِ. وذكرَ في الكتب السَّماويَّةِ كالتَّوراةِ والإنجيلِ، وكانتُ «هاجرُ» أمُّ إسماعيل بنِ إبراهيمَ الخليلِ عليهما وعلىٰ نبيِّنا أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ جاريةً أهداها ملكُ مصر «لسارَّة» امرأة إبراهيمَ وهي أهدتها لزوجها إبراهيمَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ فتسرَّاها فولدتْ لهُ إسماعيلَ عليهما السَّلامُ.

وأمَّا منشأُ الرِّقِّ فإنَّهُ يعودُ للأسبابِ التَّاليةِ:

الحروب، فإذا حاربت جماعةٌ منَ النّاسِ جماعةٌ أخرى وعلتها قهراً استرقّت نساءها وأطفالها.

٢ ـ الفقرُ، فكثيراً ما كانَ الفقرُ يحملُ النَّاسَ على بيع أولادهم رقيقاً للنَّاسِ.

٣ ـ الاختطافُ بالتَّلصُّصِ والقرصنةِ، فقدْ كانَ جماعاتٌ كبيرةٌ منْ أوروبا تنزلُ إلى إفريقياٍ،

<sup>(</sup>١) يعرِّفه بعضهم: بأنَّه عجزٌ حكميٌّ يصيبُ بعضَ النَّاس.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإيمان (٢٩).

وتخطفُ الزُّنوجَ الأفارقة وتبيعهم في أسواقِ النِّخاسةِ بأوروبا، كما كان القراصنةُ منَ البحَّارينَ الأوروبيِّينَ يتعرَّضونَ للسُّفنِ المارَّةِ بعرضِ البحرِ ويسطونَ على ركَّابها، فإذا قهروهم باعوهم في أسواقِ العبيدِ بأوروبا وأكلوا أثمانهم.

والإسلامُ وهو دينُ الله الحقُّ لم يجز من هذه الأسبابِ إلاَّ سبباً واحداً فقطْ وهوَ الاسترقاقُ بواسطةِ الحربِ، وذلكَ رحمةً بالبشريَّةِ، فإنَّ الغالبَ المنتصرَ كثيراً ما يحملهُ ذلكَ على الإفسادِ تحت تأثيرِ غريزةِ حبِّ الانتقام فيقتلُ النِّساءَ والأطفالَ تشفيًا من رجالهم، فأذنَ الإسلامُ لأتباعه في استرقاقِ النِّساءِ والأطفالِ إبقاءً على حياتهم أوَّلاً، وتمهيداً لإسعادهم وتحريرهم ثانياً. وأمَّا المقاتلةُ منَ الرِّجالِ فقد خيرَ الإمامُ في المنِّ عليهم مجَّاناً بدونِ فداء وبينَ افتدائهم بمالِ أوْ سلاح، أوْ رجالِ، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا يَقِيتُمُ الرِّقَالِ حَمَّى الرَّقَالِ خَمَّى الْمَقَالِ المَّالِمُ عَلَى المَّا المَقالِم اللهِ اللهِ اللهِ المَّا المَقالِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّا المَقالِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَّالِم اللهُ المَّالِم اللهِ اللهِ المَّالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَّالِم اللهِ اللهِ اللهُ المَّالِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِم اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُقالِم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعلَم المَالُ اللهُ المُقالِم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلهُ اللهُ اللهُ

٤ معاملته : لمْ تختلف معاملة الرَّقيقِ عندَ الأمم كبيرَ اختلافِ إذا نحنُ استثنينا أمَّة الإسلامِ، فقدْ كانَ الرَّقيقُ عندَ تلكَ الأمم لا يعدُو أنْ يكونَ آلةً مسخَّرةً تستخدمُ في كلِّ شيءٍ، وتستعملُ في كلِّ الأغراضِ، زيادةً على كونه يجوَّعُ ويضرب ويحمَّلُ ما لا يطيقُ بلا سببٍ، كما قد يكوى بالنَّارِ وتقطَّعُ أطرافه لأتفهِ الأسبابِ، وكانوا يسمُّونهُ (الآلةَ ذاتَ الرُّوحِ، والمتاعَ القائمَ بهِ الحياةُ).

أمًا الرَّقيقُ في الإسلامِ فإنَّهُ يعاملُ المعاملة اللَّائقة بشرفِ الإنسانِ وكرامتهِ، فقدْ حرَّمَ الإسلامُ ضربهُ وقتلهُ كما حرَّمَ إهانتهُ وسبَّهُ، وأمرَ بالإحسانِ إليهِ، وها هيَ نصوصهُ ناطقةٌ بذلكَ:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَنْبِ وَٱلْجَارِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَمَا مَلَكَمَتُ أَيْمَنَكُمُ اللَّهَاء: ٣٦].

٢ \_ قولُ الرَّسُول ﷺ فيهم: «هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحتَ أيديكم، فمن كانَ أخوهُ تحتَ يدهِ فليطعمهُ ممَّا يأكلُ وليلبسهُ ممَّا يلبسُ، ولا تكلَّفوهم ما يغلبهم فإنْ كلَّفتموهم فأعينوهم عليه»(١).

وقوله ﷺ: «مَنْ لطمَ مملوكهُ أَوْ ضربهُ فكفَّارتهُ أَنْ يُعتقهُ» (٢).

وفوقَ هٰذا دعوةُ الإسلامِ العامَّةِ إلى تحريرِ الرَّقيقِ والتَّرغيبِ في ذلكَ، والحثِّ عليهِ، ويشهدُ لهذا الأمورُ التَّاليةُ:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإيمان (٣٨، ٣٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۹) كتاب الإيمان.

أ ـ جعلَ تحريرهُ كفَّارةً لجنايةِ القتلِ الخطاِ، وكذلكَ لعدَّةِ مخالفاتٍ كالظَّهارِ والحنثِ في اليمينِ بالله تعالى، وانتهاكِ حرمةِ رمضانَ بالإفطار فيه .

ب - الأمرُ بمكاتبة مَنْ طلبَ الكتابة منَ الأرقَّاءِ ومساعدته على ذلكَ بقسطٍ منَ المالِ، قالَ تعالى: ﴿ وَٱلنِّينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُمْ مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَكُمُ هُ وَالنَّود: ٣٣].

ج - جعلُ مصرفِ خاصٌ من مصارفِ الزَّكاةِ للمساعدةِ على تحريرِ الأرقَّاء، قال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَعْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَعْرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّيِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّيِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّيِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّيِيلِ اللهِ وَأَبْنِ السَّيِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّيلِيلُ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ السَّيْقِيلُ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ الللْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللللْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

د ـ سريانُ العتقِ إلى بقيَّةِ أجزائه إذا عتقَ منهُ جزءٌ، فإنَّ المسلمَ إذا عتقَ نصيباً لهُ في رقيقٍ أمرَ أن يقوَّمَ عليهِ النَّصيبُ الباقي فيدفعَ ثمنهُ لأصحابه ويعتقَ العبد بكامله، قال عليهِ: «مَنْ أعتقَ شركاً لهُ في عبد فكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ قوِّمَ عليهِ العبدُ قيمة عدلٍ فأعطىٰ شركاءهُ حصصهم وعتقَ عليهِ العبدُ» (١).

هـــ الإذنُ بالتَّسرِّي بالإماءِ ليصبحنَ في يومٍ منَ الأيَّامِ أمَّهات أولادٍ فيعتقنَ بذلكَ، قالَ رسولُ الله ﷺ: «أَيُّما أمةٍ ولدتْ من سيِّدها فهيَ حرَّةٌ بعدَ مُوتهِ»(٢).

و ـ جعلُ كفَّارةِ ضـربِ العبدِ عتقهُ، قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ ضربَ غلاماً له حدًّا لم يأتهِ أَوْ لطمهُ فإنَّ كفَّارتهُ أَنْ يعتقهُ»(٣).

ز ـ جعلُ العبدِ يعتقُ لمجرَّدِ أَنْ يملكهُ ذو رحمٍ لهُ، قالَ الرَّسولُ ﷺ: «مَنْ ملكَ ذا رحِم محرمٍ فهوَ حرُّ»(٤).

#### [تنبيه ]:

إنْ قالَ قائلٌ: لمَ لاَ يفرضُ الإسلامُ تحريرَ العبيدِ فرضاً لا يسعُ المسلمَ تركهُ؟

- (۱) رواه البخاري (۲۰۲۲). ورواه مسلم في الإيمان (۱۷). ورواه مالك في الموطأ (۷۷۲، ۷۸۹). ومعنى قيمة العدلِ أن لا يغالى في ثمنه ولا يبخس منه، وهو معنى قوله ﷺ في بعض الروايات: ولا وكسَ ولا شطط.
- (٢) رواه الدارقطني (١٣٢/٤). ورواه الطبرانيّ (٢٠٩/١١). والحاكم بسندٍ ضعيف، والعمل به عند جماهير العلماء، وقد عتقت مارية بولادتها إبراهيم ابن رسول الله ﷺ.
  - (٣) رواه مسلم في الإيمان (٣٠). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٤٥).
- (٤) رواه الترمذي (١٣٦٥). ورواه أبو داود (٣٩٤٩) ورواه الإمام أحمد (٢٠/٥). ورواه ابن ماجه (٢٥٢٤).

قلنا: إنَّ الإسلامَ جاءَ والأرقَّاءُ في أيدي النَّاسِ، فلا يليقُ بشريعةِ الله العادلةِ، والَّتي نزلتُ لتحفظ للإنسانِ نفسهُ وعرضهُ ومالهُ، لا يليقُ بها أنْ تفرضَ على النَّاسِ الخروجَ من أموالهم بالجملةِ. كما أنَّه ليسَ في صالح كثيرٍ منَ الأرقَّاءِ التَّحرُّرُ؛ إذ منَ النِّساءِ والأطفالِ، وحتَّى منَ الرِّجالِ أيضاً مَنْ لا يستطيعُ أنْ يكفلَ نفسهُ بنفسه لعجزهِ عنِ الكسبِ وجهلهِ بمعرفةِ طرقهِ. فكانَ بقاؤهُ رقيقاً مع سيِّدهِ المسلمِ الَّذي يطعمهُ ممَّا يأكلُ، ويكسوهُ ممَّا يكسو بهِ نفسهُ، ولا يكلِّفهُ منَ العملِ ما لا يطيقُ، خيراً المسلمِ الدَّرِ عِنْ إقصائهِ عنِ البيتِ الَّذي يحسنُ إليهِ ويرحمهُ جحيمَ القطيعةِ والحرمانِ.

# المادَّةُ الثَّانيةُ: في أحكام الرَّقيقِ:

#### أ \_ العتـقُ:

١ \_ تعريفهُ: العتقُ تحريرُ المملوكِ، وتخليصهُ من رقِّ العبوديَّةِ.

٢ ـ حكمهُ: حكمُ العتقِ النَّدبُ والاستحبابُ؛ لقوله تعالى: ﴿ . . . فَكُ رَقِمَةٍ شِنَى ﴾ [البلد: ١٣].
 وقوله ﷺ: «مَنْ أعتقَ رقبةً مؤمنةً أعتقَ الله بكلِّ إربِ منها إرباً منهُ منَ النَّارِ حتَّى إنَّه ليعتقُ اليدَ باليدِ،
 والرِّجلَ بالرِّجلِ، والفرجَ بالفرجِ» (١).

٣ ـ حكمته : حكمة العتق تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق ، حتى يملك نفسه ومنافعه ، وتكمل أحكامه ، ويتمكن من التَصرُّفِ في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره .

## ٤ \_ أحكامهُ: أحكامُ العتقِ وهيَ:

أ ـ يحصلُ العتقُ بلَفظِ صَريحٍ، كأنتَ حرٌّ، أَوْ عتيقٌ، أَوْ حرَّرتكَ، أَو أَعتقتكَ، كما يحصلُ بكنايةٍ لكن مع نيَّةِ العتقِ، نحوً: لقد خلَيتُ سبيلكَ، أو: لا سلطانَ لي عليكَ مثلًا.

ب \_ يصحُّ العتقُ ممَّنْ يصحُّ تصرُّفهُ في المالِ بأنْ يكونَ عاقلًا بالغاً رشيداً. فلاَ يصحُّ عتقُ المجنونِ، ولا الصَّبيِّ، ولا السَّفيهِ المحجورِ عليهِ؛ لعدم جوازِ تصرُّفاتهم الماليَّةِ.

ج \_ إذا كانَ الرَّقيقُ مملوكاً لاثنينِ أَوْ أكثرَ، فأعتقَ أحدُ الشُّركاءِ نصيبهُ منهُ قوَّمَ عليهِ الباقي إنْ كانَ موسراً (٢) وعُتقَ العبدُ كلُّهُ، وإنْ كانَ معسراً عتقَ منهُ ما عتقَ فقط؛ لقوله ﷺ: «مَنْ أعتقَ شركاً لهُ في عبدٍ فكان لهُ مالٌ يبلُغ ثمنَ العبدِ قوَّمَ عليهِ العبدُ قيمة عدل، فأعطيَ شركاؤهُ حصصهم وعتقَ جميعُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في العتق (٢١). ورواه الترمذي (١٥٤١). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٤٢٠، ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) العبرةُ في اليسارِ: أن يكون له فضلٌ عن قوتِ يومهِ وليلته وما يُحتاجُ إليه من حوائجه الأساسيَّة كالكسوةِ والسَّكن.

العبيدِ (١)، وإلاَّ فقدْ عُتقَ منهُ ما عُتقَ»(٢).

د ـ مَنْ علَّقَ عتقَ العبدِ على شرطِ عتقَ منهُ عندَ وجودِ الشَّرطِ، وإلَّا فلا. فمنْ قالَ: أنتَ حرُّ إنْ ولدتِ امرأتي ولداً عُتقَ منهُ ساعة ولادتها.

هـــ مَنْ كَانَ لَهُ عَبَدٌ فَأَعْتَقَ بَعْضَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ البَاقِي؛ لَعْمُومِ قُولُهُ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شُرِكاً لَهُ في عبدٍ...» الحديثُ. وقوله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شُقَصاً لَهُ في مملوكِ فيهِ من مالهِ...» ("").

و ـ مَنْ أعتقَ عبداً لهُ أوْ عبيداً في مرضهِ الَّذي يموتُ فيهِ يعتقُ منَ العبيدِ القدرُ الَّذي يتَّسعُ لهُ الثُّلثُ؛ إذ هذا أشبهُ بالوصيَّةِ، والوصيَّةُ لا تجوزُ في أكثرَ منَ الثُّلثِ.

#### ب ـ التَّدبيرُ:

١ - تعريفهُ: التَّدبيرُ تعليقُ عتقِ المملوكِ على موتِ مالكهِ بأنْ يقولَ السَّيِّدُ لعبدهِ: أنتَ حرُّ بعدَ موتى، فإذا ماتَ السَّيِّدُ عتقَ العبدُ.

٢ ـ حكمهُ: حكمُ التَّدبيرِ الجوازُ إلاَّ إذا كانَ السَّيدُ لا يملكُ غيرَ منْ أرادَ تدبيرهُ؛ لما روىٰ الشَّيخانِ عن جابرِ رضي الله عنه: أنَّ رجلاً أعتقَ مملوكاً عن دبرِ منه فاحتاجَ، فقالَ رسول الله ﷺ:
 «مَنْ يشتريهِ منِّي؟ فباعهُ منْ نُعيمِ بنِ عبد اللهِ بثمانمائةِ درهم فدفعها إليه، وقالَ: أنتَ أحوجُ منهُ».

٣ ـ حكمتهُ: حكمةُ التَّدبيرِ الإرفاقُ بالمسلمِ فقدْ يكونُ المسلمُ لهُ العبدُ، ويرغبُ في تحريرهِ،
 ويجدُ نفسهُ مضطرًا إلى خدمته ومؤانستهِ، فيدبِّرهُ، فينالُ أجرَ العتقِ، ولم يفقد منفعتهُ زمنَ حياتهِ.

# ٤ \_ أحكامهُ: أحكامُ التَّدبير هيَ:

١ ـ يكونُ التَّدبيرُ بلفظِ: أنتَ علىٰ دُبُرٍ منِّي، أو قدْ دبَّرتكَ، أوْ إنْ متُّ فأنتَ حرٌّ، ونحو ذلكَ.

٢ ـ يعتقُ المدبَّرُ بعدَ الموتِ منْ ثلثِ المالِ، فإن اتَّسعَ لهُ الثَّلثُ عتقَ وإلاَّ عتقَ منهُ بقدرهِ، هذا مذهبُ الجمهورِ منَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ والأئمَّة؛ لأنَّه تبرُّعُ كالوصيَّةِ، والوصيَّةُ لا تجوزُ في أكثرَ منَ الثَّلث.

٣ ـ إِنْ علِّقَ التَّدبيرُ على شرطٍ جاز، فإنْ وُجدَ الشَّرطُ دبِّرَ وإلَّا فلا؛ لقوله ﷺ: «المؤمنون على

<sup>(</sup>١) يرىٰ بعضُ أهلِ العلم أنَّ العبدَ إذا عتقَ عنهُ بعضه باليسار وبقي البعضُ الآخرُ أنَّه يطلبُ إليه أن يسعى فإذا جمع ما يفي بعضه أعطاهُ إلى المالك وعتق. والرَّاجحُ أنَّ السَّعيَ ليس لازماً للعبدِ وإنَّما إذا رأى هوَ ذلك فلهُ، وإلاَّ فلا.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ١٨٢).

شروطهم ١٠٠٠. فلو قال: إنْ متُّ من مرضي لهذا، فأنتَ حرٌّ، وماتَ تحرَّر، وإنْ لم يمتْ فلا يتحرَّرُ.

٤ \_ يجوزُ بيعُ المدبَّرِ في الدَّينِ (٢) والحاجة ؛ إذ باعَ الرَّسولُ ﷺ عبداً لرجلِ كانَ قدْ دبَّرهُ لما رآهُ في حاجة إلى ثمنه (٣).
 في حاجة إلى ثمنه (٣).

٥ - إذا دبرت الأمةُ وهي حاملٌ فولدها بمنزلتها يعتقُ معها بموتِ المالكِ لها؛ لقولِ عمر وجابرِ رضي الله عنهما: «ولدُ المدبرِ بمنزلتها» (٥).

٦ \_ للسَّيِّدِ أَنْ يطأ مدبَّرتهُ؛ لأنَّها ما زالتْ في ملكِ يمينه، والله تعالى يقولُ: ﴿ . . . إِلَّا عَلَى الله أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ ﴾ [المعارج: ٣٠]. وقد رويَ جوازُ وطئها عنْ جماهيرِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم.

٧ ـ لوْ قتلَ المدبَّرُ سيِّدهُ بطلَ تدبيرهُ، ولم يعتقْ معاملةً لهُ بنقيضِ قصدهِ، وحتَّى لا يصبحَ المدبَّرونَ يستعجلونَ موتَ مدبِّريهم.

# ج \_ المكاتبُ:

١ ـ تعريفهُ: المكاتبُ عبدٌ يعتقهُ سيِّدهُ على مالٍ يؤدِّيهِ لهُ على نجومٍ ـ أي أقساطٍ ـ معيَّنةٍ،
 فيكتبُ لهُ بذلكَ صكًا، فمتى أدَّى أقساطهُ في مواعيدها كان حرَّا.

٢ ـ حكمُ المكاتبة: المكاتبةُ مستحبّةٌ لقول الله تعالى: ﴿ وَالّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْمُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاثُوهُم مِّن مَالِ اللّهِ ٱلّذِي ءَاتَلْكُمْ ﴾ [النور: ٣٣]. وقولِ الرَّسولِ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ غارماً أو غازياً، أو مكاتباً في كتابتهِ أظلَّهُ الله يومَ لا ظلَّ إلاَّ ظلَّهُ (٢٠).

٣ \_ أحكامهُ: للمكاتب أحكامٌ هيَ:

١ ـ يتحرَّرُ المكاتبُ عندَ دفع آخرِ قسطٍ من نجومِ كتابهِ.

٢ ـ المكاتبُ عبدٌ تجري عليهِ أحكامُ الرِّقِّ ما بقيَ عليهِ درهمٌ واحدٌ؛ لقولِ العديدِ منَ الصَّحابةِ

<sup>(</sup>١) تقدَّم بلفظ: «المسلمونَ على شروطهم» وهو صحيح الإسنادِ، ورواهُ أبو داود في الأقضية (١٢). ورواه الترمذي (١٣٥٢). ورواه الحاكم (٤٩/٢).

<sup>(</sup>٢) في بيع المدبَّرِ خلافٌ، والصَّحيحُ أنه لا يباعُ إلَّا من حاجةٍ كدينٍ ونحوهِ.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٨) كتاب العتق. ومسلم (٥٩) كتاب الإيمان. .

<sup>(</sup>٤) رواه الشَّافعيّ والحاكم.

<sup>(</sup>٥) حكاهما صاحب المغنى.

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح. وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (٢١٦/٤).

ولرواية عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «المكاتبُ عبدٌ ما بقيَ عليهِ منْ كتابتهِ درهمٌ»(١).

٣ ـ يجبُ على السَّيِّدِ أَنْ يساعدَ مكاتبهُ بشيءٍ منَ المالِ كربع كتابهِ أو نحو من ذلكَ، مساهمةً منهُ في تحريرهِ؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓءَاتَلكُمُ ﴾. ويجوزُ لَه أن يعطيه لهُ نقداً أو يضعهُ عنهُ من قيمةِ مكاتبتهِ.

٤ ـ إذا عجَّلَ المكاتبُ المالَ دفعةً واحدةً أو دفعتينِ مثلًا لزمَ سيِّدهُ قبولهُ إلاَّ أنْ يكونَ في ذلكَ ضررٌ لهُ فلا يلزمهُ قبولهُ حينئذٍ، وقد رويَ هذا عن عمر رضي الله عنه (٢).

٥ ــ لوْ ماتَ السَّيِّدُ قبلَ تسديدِ العبدِ نجومَ كتابتهِ بقيَ على كتابتهِ، وأتمَّ ما بقيَ عليهِ لورثةِ سيِّدهِ، وإنْ عجزَ عنِ الوفاءِ ردَّ إلى الرِّقِّ وصارَ للورثةِ.

٦ ـ لا يمنعُ السَّيِّد مكاتبَهُ منَ السَّفرِ أو السَّعي، وإنَّما لهُ أنْ يمنعهُ منَ التَّزويجِ؛ لقوله ﷺ: «أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مواليهِ فهوَ عاهرٌ» (٣).

٧ ـ لا يجوزُ للسَّيِّدِ وطءُ مكاتبته؛ لأنَّ الكتابة منعتْ من استخدامها والانتفاعِ بها، والوطءُ من جملةِ المنافعِ الله تعالى.
 جملةِ المنافعِ الَّتي تنقطعُ بالكتابةِ، وهذا هو رأيُ الجمهورِ منَ الأئمَّةِ رحمهم الله تعالى.

٨ ـ إذا عجزَ المكاتبُ عنْ أداءِ نجم من نجومِ الكتابةِ وقدْ حلَّ موعدُ نجمِ آخرَ وعجزَ، جازَ للسَّيِّدِ أنْ يعجزهُ ويردَّهُ إلى الرِّقِ كما كانَ؛ لقولِ عليٍّ رضي الله عنه: «لا يردُّ المكاتبُ في الرِّقِ حتَّى يتوالى عليه نجمان».

9 ـ ولدُ المكاتبةِ يعتقُ معها إذا هيَ أدَّتْ نجومها وعتقت، وإنْ عجزتْ عادتْ إلى الرِّقِّ وعادَ معها ولدها، وسواءٌ في ذلكَ ما كانَ حملاً في بطنها ساعة مكاتبتها أو ما حدثَ بعدَ ذلكَ، وهذا هو مذهبُ الجمهور.

١٠ ـ إذا عجزَ المكاتبُ وفي يدهِ مالٌ كانَ لسيِّدهِ تبعاً لهُ إلاَّ أنْ يكونَ قد أُعطيَ لهُ منَ الزَّكاةِ، فإنَّهُ ينبغي أنْ يعطىٰ للفقراءِ والمساكينِ؛ إذ هم أحقُّ بهِ منَ السَّيِّدِ الغنيِّ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١) في الفتن. ورواه البيهقي (١٠/ ٣٢٤) بسندٍ حسن.

<sup>(</sup>٢) حكاة صاحبُ المغنى.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٣/ ٣٠١، ٣٨٢).

## د - أمُّ الولد :

١ - تعريفها: أمُّ الولدِ هي الجاريةُ يطؤها سيِّدها تسرِّياً بها فتلدُ منهُ ولداً ذكراً كانَ أو أنثىٰ.

٢ ـ حكمُ النَّسرِّي: يجوزُ للسَّيِّد أَنْ يتسرَّى بأمته، فإذا ولدتْ منهُ صارتْ أمَّ ولد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَى ٓ أَزَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَالَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ إِلَا عَلَى ٓ إِنَّا مَكَ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَالمعارج: ٢٩ ـ ٣٠]. وقد تسرَّى رسول الله ﷺ بمارية القبطيَّة فولدتْ إبراهيم، فقال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «أعتقها ولدها» (١). كما كانت هاجرُ \_ أمُّ إسماعيلَ \_ سريَّةً لإبراهيم فولدتْ لهُ إسماعيل عليهما السَّلامُ.

٣ \_ حكمةُ التَّسرِّي: منَ الحكمةِ في التَّسرِّي.

أ \_ الرَّحمةُ بالأمةِ بقضاءِ حاجتها من شهوتها.

ب \_ إعدادها لأنْ تصبح أمَّ ولدٍ، فتعتقَ بموتِ سيِّدها.

ج \_ قَدْ يَجِرُّ لَهَا وَطَوْهَا مَزِيداً مَنْ عَنايَةِ السَّيِّدِ بَهَا، فَيَعَتَنِي بَنظافَتُهَا وَكَسُوتُها وَفُراشُهَا وَغَذَائُهَا، وَمَا إِلَى ذَلَكَ.

د \_ الإرفاقُ بالمسلم؛ إذ قد يعجزُ المسلمُ على مؤونةِ الحرائرِ منَ النَّساءِ، فرخَّصَ لهُ في وطءِ الإماءِ تخفيفاً عليه ورحمةً به.

٤ \_ أحكامُ أمِّ الولدِ: لأمِّ الولدِ أحكامٌ هيَ:

أ ـ أمُّ الولْدِ كَالرَّقيقَةِ في جميعَ الشُّؤُونِ مَنَ الخدمةِ والوطءِ والعتقِ، وحدِّ العورةِ وتزويجها، إلَّا أنَّها لا يجوزُ بيعها؛ لنهيهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عنْ بيعِ أمَّهاتِ الأولادِ<sup>(٢)</sup>، ولأنَّ بيعها يتنافىٰ معَ حرِّيَتها المنتظرة بموتِ سيِّدها.

ب \_ تعتقُ أمُّ الولدِ بمجرَّدِ موتِ سيِّدها؛ لقوله ﷺ: «أيُّما رجلٍ ولدتْ أمتهُ منهُ فهيَ معتقةٌ عنْ دُبُر منهُ» (٣٠).

ج \_ تصيرُ الجاريةُ أمَّ ولدٍ ولوْ كانَ المولودُ سقطاً إذا تمَّ خلقهُ وتميَّزت صورتهُ؛ لقولِ عمر رضي الله عنه: إذا ولدتِ الأمةُ من سيِّدها فقد عتقت وإن كان سقطاً '').

د ـ لا فرقَ في عتقِ أمِّ الولدِ بينَ أنْ تكونَ مسلمةً أوْ كافرةً، غيرَ أنَّ بعضَ أهلِ العلمِ لاَ يرىٰ عتقَ الكافرةِ، وعمومُ النَّصِّ يقتضي أنْ لا فرقَ كما هو مذهبُ الجمهورِ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٥١٦). ورواه الدارقطني (٤/ ١٣١) وهو معلولٌ، وبه العمل عند الجماهير.

 <sup>(</sup>٢) روى النَّهي عن بيع أمَّهات الأولاد الإمام مالك في الموطَّأ، عن عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٥ ١٥).

<sup>(</sup>٤) حكاةُ صاحبُ المغنى.

هـــ إذا عُتقتْ أمُّ الولدِ بموتِ سيِّدها فإنَّ المالَ الَّذي بيدها يكونُ لورثةِ سيِّدها؛ إذ أمُّ الولدِ أمةٌ قبلَ موتِ سيِّدها، وكسبُ الأمةِ لسيِّدها.

و ـ إذا ماتَ سيِّدُ أمِّ الولدِ استبرأتْ منهُ بحيضةٍ لخروجها من مِلكهِ بالعتقِ.

#### هـ - الولاء:

١ ـ تعريفهُ: الولاءُ عصوبةٌ سببها الإنعامُ بالعتقِ.

فمنْ عتقَ مملوكاً بأيِّ وجه منْ أوجهِ العتقِ كانَ عاصباً لهُ، فإنْ ماتَ ولمْ يتركْ عاصباً منْ نسبهِ كانَ المعتقُ وعصبتهُ عصبةً لهذا العَّتيقِ؛ لقوله ﷺ : «إنَّما الولاءُ لمنْ أعتقَ»(١).

٢ ـ حكمةُ: الولاءُ مشروعٌ بقوله تعالى: ﴿ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمُ ﴾ [الأحزاب: ٥]. وقوله ﷺ: «الولاءُ لمنْ أعتق) (٢). وقوله ﷺ: «الولاءُ لُحمةٌ كلحمةِ النَّسبِ لا يباعُ ولا يوهبُ (٣).

٣ - أحكامهُ: أحكامُ الولاءِ:

١ ـ الولاءُ لمنْ أعتقَ بأيِّ وجهٍ منْ أوجهِ العتقِ سواء كانَ بالمكاتبةِ أوْ بالتَّدبيرِ أوْ بغيرهما.

٢ ـ الولاءُ لا يباعُ ولا يوهبُ، فلا ينتقلُ من صاحبهِ إلى آخرَ ببيعٍ أو هبةٍ؛ لأنَّه كالنَّسبِ، والنَّسبُ لا يباعُ، ولا يوهبُ بحالٍ منَ الأحوالِ، قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «الولاءُ لُحمةٌ كلحمةِ النَّسبِ لا يباعُ ولا يوهبُ».

٣ ـ لا يرثُ بالولاءِ إلا المعتقُ ذكراً كانَ أو أنثىٰ، أو عصبةُ المعتقِ الذُّكور دونَ الإناثِ، كما هوَ مفصَّلٌ في علم المواريثِ. والله تعالى أعلمُ وسبيلهُ أهدىٰ وأقومُ وصلَّى الله على نبيًّنا محمَّدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلَّم.

#### \* \* \*

تمَّ شكلهُ والحمدُ لله. وأرجو متصفِّحهُ ومطالعهُ إصلاحَ ما عنهُ القلمُ طغى، وما الفهمُ فيهِ حارَ، فمعذرةً، فالجوادُ قد يكبو، والكمالُ للهِ الواحدِ القهَّار.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۳/۱). ورواه مسلم في العتق (٥، ٦). ورواه الترمذي (٢١١٤). ورواه أبو داود في العتق (٢). ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ٢٠٠). ورواه النسائي في الطلاق (٣٠). ورواه ابن ماجه (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (١/٤٪) بسند صحيح. ورواه البيهقي (٦/ ٢٤٠).

# المحتويات

| مقدمة الطبعة الأولى                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| الباب الأول: في العقيدة                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الأوَّل: الإيمان بالله تعالى                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الثَّاني: الإيمان بربوبية الله تعالى لكل شيء١٢                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الثَّالث: الإيمان بإلَّهيَّة الله تعالى للأوَّلين والآخرين              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الرَّابع: الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الخامس: الإيمان بالملائكة عليهم السَّلام١٩                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل السَّادس: الإيمان بكتب الله تعالى                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل السَّابع: الإيمان بالقرآن الكريم                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الثَّامن: الإيمان بالرُّسل عليهم السَّلام                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل التَّاسع: الإيمان برسالة محمَّد عَلِيْ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل العاشر: الإيمان باليوم الآخر الفصل العاشر: الإيمان باليوم الآخر         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الحادي عشر: في عذاب القبر ونعيمه الفصل الحادي عشر:                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل النَّاني عشر: الإيمان بالقضاء والقدر                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الثَّالث عشر: في توحيد العبادة                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الرَّابع عشر: في الوسيلة                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الخامس عشر: في أولياء الله وكراماتهم _ وأولياء الشَّيطان وضلالاتهم ٤٨   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل السادس عشر: الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر وآدابه      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل السابع عشر: الإيمان بوجوب محبَّة أصحاب رسول الله ﷺ وأفضليَّتهم وإجلال   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أَئْمَةُ الإسلام، وطاعة ولاة أمور المسلمين                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| -      |   |   | -       |      |
|--------|---|---|---------|------|
| 4 - 64 | 4 |   | 4 2. 44 | 4 44 |
| 1184   | ^ |   | 1711    |      |
| الاداب |   |   |         |      |
|        | - | - |         | -    |
|        |   |   |         |      |

| الفصل الأوَّل: آدابُ النِّية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الثَّاني: الأدب مع الله عزَّ وجلَّ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفصل الثَّالث: الأدب مع كلام الله تعالى ـ القرآن الكريم ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفصل الرابع: الأدب مع رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفصل الخامس: في الأدب مع النَّفس٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفصل السَّادس: في الأدب مع الخلق٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفصل السَّابع: آداب الأخوَّة في الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفصل الثَّامن: في آدابِ الجلوس والمجلس١٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفصل التَّاسع: آدابُ الأكل والشُّرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفصل العاشر: في آداب الضيافة١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الفصل الحادي عشر: في آداب السَّفر ١١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفصل الثَّاني عشر: في آداب اللباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفصل الثَّالث عشر: في آداب خصال الفطرة١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفصل الرابع عشر: في آداب النَّومالنَّوم اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ |
| الباب الثالث: في الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفصل الأوَّل: في حسن الخلق وبيانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفصل الثاني: في خلق الصَّبر، واحتمال الأذى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفصل الثالث: في خلق التوكُّل على الله تعالى والاعتماد على النَّفس١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الفصل الرَّابع: في الإيثار وحب الخيرالفصل الرَّابع: في الإيثار وحب الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفصل الخامس: في خلق العدل والاعتدالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الفصل السَّادس: في خلق الرَّحمة ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفصل السَّابع: في خلق الحياءالفصل السَّابع: في خلق الحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفصل الثَّامن: في خلق الإحسانالله الثَّامن: في خلق الإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفصل التَّاسع: في خلق الصدق الفصل التَّاسع: في خلق الصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الفصل العاشر: في خلق السَّخاء والكرم١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| لفصل الثَّاني عشر: في جملة أخلاق ذميمة (الظُّلم، الحسد، الغشُّ، الرِّياء، العجب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لعجز، الكسل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الباب الرَّابع: في العبادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفصل الأوَّل: في الطَّهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفصل الثَّاني: في آداب قضاء الحاجة١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفصل الثَّالث: في الوضوء١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفصل الرابع: في الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفصل الخامس: في التَّيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفصل السَّادس: في المسح على الخفَّين والجبائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفصل السَّابِع: في حكم الحيض، والنفاس١٧١١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفصل الثَّامن: في الصَّلاة١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفصل التَّاسع: في أحكام الجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفصل العاشر: في الزَّكاة ٢٣١ ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الفصل الحادي عشر: في الصيام ٢٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المصل المعي عشرا في الحج والمسود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفصل الثَّالث عشر: في زيارة المسجد النبوي، والسلام على النبيِّ في تعمل النبيِّ الله في النبيِّ الله في النبيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قبره السريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| العصل الرابع عشر . في الا طبحية ) والعقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الباب الخامس: في المعاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفصل الأوَّل: في الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الفصل الثاني: في السباق _ والمناضلة _ والرياضات البدنية والعقلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفصل الثَّالث: في البيوع البيوع البيوع المناسبة في البيوع المناسبة ا |
| الفصل الرَّابع: في جملة عقود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفصل الخامس: في جملة أحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفصل السَّادس: في النكاح، والطلاق، والرّجعة، والخلع، واللعان، والإيلاء،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والظهار، والعدد، والنَّفقات، والحضانة والظهار، والعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الفصل السَّابع: في المواريث وأحكامها وأحكامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ٤٠٨ |   |  |   |      |  |       |      |      |   |    |         | •   |     |     |     |     |     |      |    | ٠,  | لنَّذ | وال    | بن    | يم  | ، ال | في  | : ; | أمر     | ال   | بىل | الفص |       |     |   |
|-----|---|--|---|------|--|-------|------|------|---|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|-------|--------|-------|-----|------|-----|-----|---------|------|-----|------|-------|-----|---|
| ٤١٣ | 8 |  |   |      |  |       |      | <br> | _ | اب | ء<br>سر | الث | و   | 6   | مام | طّ  | رال | 9 6  | بد | صّ  | رال   | ، و    | کاۃ . | ندَ | ب اا | في  | : 8 | اس<br>ا | ال   | سل  | الفص |       |     |   |
| ٤٢. |   |  |   | <br> |  |       |      | <br> |   |    |         |     |     | •   |     |     | (   | مه   | کا | اًح | و     | ت      | نايا  | لج  | ا ر  | فح  | ر:  | ماشہ    | ال   | مل  | لفص  | 1     |     |   |
| ٤٣. |   |  |   |      |  |       |      |      |   |    |         |     |     |     | ٠.  | •   |     |      |    | ود  | تد    | الح    | ي     | ف ا | ٠    | عث  | ي   | حاد     | ال   | ﯩل  | لفص  | ١     |     |   |
| ٤٤٣ |   |  | • |      |  | <br>٠ |      |      |   |    |         | ن   | ار: | ہاد | شه  | وال | 9 1 | اء ، | ض  | الق | ٩     | کا     | أح    | ئي  | :    | ئىر | عن  | اني     | الذ  | ىل  | لفص  | ١     |     |   |
| ٤٥٠ |   |  |   |      |  |       | <br> |      | • |    |         |     | ٠   |     |     |     |     |      |    |     | بق    | رَّ قي | ال    | فح  | : ,  | شر  | ، ء | الث     | الثّ | ىل  | لفص  | 1     |     |   |
| 209 | l |  |   |      |  |       |      |      |   |    |         |     |     |     |     |     |     |      |    |     |       |        |       |     |      |     |     |         |      |     | ات   | ئتويا | لمح | 1 |

